





#### PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

JUN 15 2010

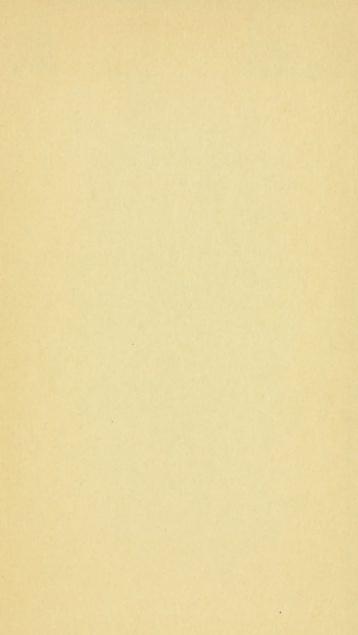

## كِتَابُ

ٱلعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ لِرَيْنَا

ومُعَلِّصِنَا يَسُوعَ

ٱلْمَسِيحِ \_

ممارف همو.یه نظارت جلیله سنك ٤ محرم ٢١٩ و ١٠ نیسان ٢١٧ تاریخلی و ٥٦ نومرولی رخصتنامه سیله نشر اولنهشدر

مصارفی آمریتان ببل شرکتی طرفندن تسویه اولنهری طبع اولفشدر 16mo. Vow. Test.

وَقَد نُرْجِمَ مِنَ ٱللُّغَةِ ٱلْيُونَانِيَّةِ

طبع في المطبعة الاميركانية في بيروت سنة ١٩٠٥

### (Arab) BS315 .A65 1905

### اساد اسفار العهد الجديد وعدد اصحاحاتها

| ٦  |              | ا تيموثاوس   | ۲۸ |    | اصحاحاته | انجيلمتى    |
|----|--------------|--------------|----|----|----------|-------------|
| ٤  |              | ٢ تيموثاوس   | 17 |    |          | انجبل مرقس  |
| 7  | 0            | تبطس         | FE |    |          | انجيل لوقا  |
| 1  |              | فليمون       |    |    |          | انجيل يوحنا |
| 71 |              | العبرانيين   | LY |    |          | اعال الرسل  |
| 0  |              | يعقوب        | 17 | J. |          | رومية       |
| 0  |              | ا بطرس       | 17 |    |          | ا کورنٹوس   |
| 7  |              | ۲ بطرس       | 15 |    |          | ۲ کورناوس   |
| 0  |              | ا يوحنا      | 7  |    |          | غلاطية      |
| 1  |              | ۲ يوحنا      | 7  |    |          | افسس        |
| 1  |              | ۲ يوحنا      | ٤  |    |          | فيلبي       |
| 1  | <br>Acres 1  | بهوذا        | ٤  |    |          | كولوسي      |
| r  |              | روً يا يوحنا | 0  |    |          | ا تسالونيكي |
|    | وعشرون سفرًا | وجميعها سبعة | 7  |    |          | ٢ نسالونيكي |



# إِنجِيلُ مَثَّى

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

أَكِتَابُ مِيلَادِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ ٱبْنِ دَاوُدَ ٱبْنِ إِبْرُهِيمَ. مَ إِبْرُهِيمُ وَلَدَ إِسْحُقَ. وَإِسْحُقُ وَلَدَ يَعَقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَ إِخْوَنَهُ . ؟ وَيَهُوذَا وَلَدَ فَارِصَ وَزَارَحَ مِنْ ثَامَاسَ. وَفَارِصُ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُونُ وَلَدَ أَرَامَ. ٤ وَأَرَامُ وَلَدَ عَيِّينَا دَابَ. وَعَيِّينَا دَابُ وَلَدَنَّعْشُونَ. وَنَعْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. ه وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَز مِنْ رَاحَابَ. وَبُوعَزُ وَلَدَ عُويدَ مِنْ رَاعُونَ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسَّى ٢٠ وَيَسَّى وَلَدَ دَاوُدَ ٱلْمَلِكَ. وَدَاوُدُ ٱلْكِلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ ٱلَّتِي لِأُورِيًّا. ٧ وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبُعَامَ. وَرَحَبُعَامُ وَلَدَ أَبِيًّا. وَأَبِيًّا وَلَدَ آسًا. ٨ وَ آسًا وَلَدَ يَهُوشَافَاطَ. وَيَهُوشَافَاطُ وَلَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزَّبًا.

الْخِيلُ مَثْى ا ٩ وَعُزَّيًّا وَلَدَ يُوثَامَ. وَيُوثَامُ وَلَدَ أَحَازَ. وَأُحَازُ وَلَدَ حِزْ قِيًّا. ١٠ وَحِزْ فَيًّا وَلَدَ مَنَّسَى . وَمَنسَّى وَلَدَ آمُونَ . وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيًّا. ١١ وَيُوشِيًّا وَلَدَ يَكُنيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبِّي بَابِلَ. ٢ ا وَبَعْدُ سَبِّي بَابِلَ بَكُنْياً وَلَدَ شَأَ لْتِنْيِلَ . وَشَأَ لْتِنْيِلُ وَلَدّ زَرْبًابِلَ.١٠ وَزَرْبًابِلُ وَلَدَ أَبِيهُودَ. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَلِيَافِيمَ وَأَلِيَا قِيمُ وَلَدَ عَازُورَ ٤٠ وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوقَ. وَصَادُوقُ وَلَدَ أُخِيمَ. وَأُخِيمُ وَلَدَ أَلْيُودَ. ١٥ وَأَلِيُودُ وَلَدَ أَلِيعَازَرَ. وَأَلِيعَازَرُ وَلَدَ مَنَّانَ. وَمَنَّانُ وَلَدَ يَعْقُوبَ ١٦، وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمُسِيحَ ١٧٠ فَجَمِيعُ ٱلْأَجْيَالِ مِنْ إِبْرُهِيمَ إِلَى دَاوُدَ أُرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. وَمِنْ دَاوُدَ إِلَى سَبْي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا. وَمِنْ سَبْي بَابِلَ إِلَى ٱلْمَسِيحِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جِيلًا ١٨ أُمَّا وِلاَدَهُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ فَكَانَتْ هَكْذَا. لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أَمَّهُ مَعْطُوبَةَ لِيُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَجِنَّبِعَا وُجِدَتْ حُبْلَي مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْنُدُسِ ١٩٠ فَيُوسُفُ رَجُلُهَا إِذْ كَانَ بَارًّا وَلَمْ

ُ ٢٤ فَلَمَّا ٱسْتَيْفَظَ يُوسُفُ مِنَ ٱلنَّوْمِ فَعَلَكَمَا أَمَرَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَأَخَذَ ٱمْرَأَ تَهُ ٥٠٠ وَلَمْ يَعْرِفْهَا حَتَّى وَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْبِكْرَ. وَدَعَا ٱسْمَهُ يَسُوعَ

اَ لُأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَمَّا وُلِدَ يَسُوعُ فِي يَنْتِ لَخُمْ ٱلْمُهُودِيَّةِ فِي أَيَّامٍ هِيرُودُسَ ٱلْمَلِكِ إِذَا مَجُوسٌ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ قَدْ جَا وَا إِلَىَ أُورُشَلِيمَ ؟ قَائِلِينَ أَبْنَ هُوَ ٱلْمَولُودُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ فَإِنَّنَا رَأَيْنَا نَجْمَهُ فِي ٱلْمَشْرِقِ وَأْ تَيْنَا لِنَسْجُدَ لَهُ ٢٠ فَلَمَّا سَمَعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ أَضْطَرَبَ وَجَمِيعُ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ . ٤ فَجَمَعَ كُلَّ رُوْسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَكَتَبَةِ ٱلشَّعْبِ وَسَأَكُمُ الَّيْنَ يُولَدُ ٱلْمَسِيخُ. ه فَقَالُوا لَهُ فِي بَيْتِ لَحُمْ ٱلْيُهُودِيَّةِ . لِأَنَّهُ هَكَذَا مَكْتُوبُ بِٱلنَّبِيُّ ٢٠ وَأَنْتِ يَا بَيْتَ لَحُمْ ِ أَرْضَ يَهُوذَا لَسْتِ ٱلصَّغْرَى بَيْنَ رُوسًا عَبُوذَا لِأَنْ مِنْكِ يَخْرُجُ مُدَبِّرُ يَرْعَى شعبي إِسْرَائِيلَ ٧ حِينَةِذِ دَعَا هِيرُودُسُ ٱلْهَجُوسَ سِرًا وَتَعَقَّقَ مِنْهُمْ

زَمَانَ ٱلنَّجْمِ ٱلَّذِي ظَهَرَ • ٨ ثُمَّ أُرْسَلَهُ ۚ إِلَّى بَيْتِ لَحُمْ وَقَالَ أَذْهَبُوا وَأَفْحَصُوا بِٱلنَّدْقِيقِ عَنِ ٱلصَّبِيِّ . وَمَنَى وَجَدْنُهُوهُ فَأَخْبِرُونِي لِكُنْ آنِيَ أَنَا أَبْضًا وَأَسْجُدَ لَهُ. ٩ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنَ ٱلْمَلِكِ ذَهُبُوا وَإِذَا ٱلْغَيْمُ ٱلَّذِي رَأَقُ فِي ٱلْمَشْرِق بَتَفَدَّ مُهُمْ حَنَّى جَاءً وَوَقَفَ فَوْقُ حَبُّ كَانَ ٱلصَّبِّي ١٠ فَلَمَّا رَأُوا ٱلنَّجْمَ فَرِحُوا فَرَحًا عَظِيًّا جِلًّا ١ وَأَنَوْا إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَأْوُا ٱلصِّيَّ مَعَ مَزْيَمَ أُمِّهِ . فَخَرُوا وَسَجَدُوا لَهُ . ثُمَّ فَنَحُوا كُنُوزَهُمُ \*

إنجيلُ مَثَّى ٢ وَقَدُّمُوا لَهُ هَدَايَا ذَهَبًا وَلُبَانًا وَمُرَّا ١٦ أُمَّ إِذْ أُوجِيَ إِلَيْمِ فِي حُلْمِ أَنْ لَا يَرْجِهُوا إِلَى هِيرُودُسَ أَنْصَرَفُوا فِي طَرِيقِ أَخْرَى إِلَى كُورَيْمِ ١٢ وَبَعْدَمَا ٱنْصَرَفُوا إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرً لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ فَائِلًا فَمْ وَخُذِ ٱلصَّبَّى تَأْمَّهُ وَأُهْرُبْ إِلَى مِصْرَ وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَفُولَ لَكَ . لِإِنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ بَطْلُبَ ٱلصِّيَّ لِيمُلِكَهُ ١٤ فَفَامَ وَأُخَذَ ٱلصَّبَّ فَأُمَّهُ لَيْلًا فَإِنْصَرَفَ إِلَى مِصْرَهِ ٥٠ وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاة هِيرُودُسَ. لِكَيْ يَنْمَ مَا فَيِلَ مِنَ ٱلرَّبُ بِٱلنَّبِيُّ ٱلْقَائِلِ مِنْ مِصْرَ دَعُوْثُ ابني ١٦ حِينَيْزِ لَمَّا رَأْى هِيرُودُسُ أَنَّ ٱلْمُجُوسَ سَخِرُول بِهِ غَضِبَ حِدًّا . فَأَرْسَلَ وَقَتَلَ جَمِيعَ ٱلصِّبْيَانِ ٱلَّذِينَ فِي بَيْثِ لَمْ وَفِي كُلُّ تُخُومِاً مِنِ أَبْنِ سَنَتَيْنِ فَهَا دُونُ مِحَسَبِ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي تَحَقَّقُهُ مِنَ ٱلْمُجُوسِ ١٧. حِينَئَذِ تُمَّ مَا فِيلَ بِإِرْوِيَا ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ ١٨ صَوْتُ شُمِعَ فِي ٱلرَّامَةِ نَوْحٌ وَبُكَامُ

وَعَوِيلُ كَثِيرُ وَرَاحِيلُ مَبْكِي عَلَى أَوْلَادِهَا وَلَاثُرِيدُ أَنْ نَتَعَزَّى لأنهم ليسوا بموجودين

١٩ فَلَمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ فِي حُلْمِ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ ٢٠ فَائِلًا. ثُمُ ۚ وَخُذِ ٱلصِّبِيِّ وَأُمَّهُ وَأَذْهَبْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ. لِأَنَّهُ فَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَ ٱلصِّبِيِّ وِ ٢١ فَعَامَ وَأَخَذَ ٱلصَّبَّ وَأُمَّهُ وَجَاءٍ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٢٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنَّ أَرْخِيلَاوُسَ بَمْلِكُ عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ عِوَضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِيهِ خَافَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَإِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي حُلْمٍ أَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي ٱلْجُلِيلِ ٢٠٠ وَأَنَّى وَسَكَنَ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا نَاصِرَةُ. لِكَيْ يَنْمٌ مَا فِيلَ بِٱلْأَنْبِيَا ۚ إِنَّهُ سَيْدٌ عَى نَاصِريًّا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِكَ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاءَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ يَكُوزُ فِي بَرَّيَّةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ٢٠ فَائِلا تُوبُوا لِأَنَّهُ قَدِ ٱقْتَرَبَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ ٢٠ فَإِنَّ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْبَاءَ ٱلنَّبِيِّ

إِنْجِيلُ مَثَّى ٢

الْقَائِلِ صَوْتُ صَارِح فِي الْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيق الرَّبِّ. الْمَنْعُول سَرِيق الرَّبِ. الْمَنْعُول سُبْلَهُ مُسْتَقِيمةً عَ وَيُوحَا هٰذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَيَرِ الْمِنْعُول سُبْلَهُ مُسْتَقِيمةً عَ وَيُوحَا هٰذَا كَانَ لِبَاسُهُ مِنْ وَيَرِ الْإِيلِ وَعَلَى حَفْويْهِ مِنْطَنَة مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلاَ بَرَّيًا وَ حَينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ الْبُهُودِيَّةِ وَعَسَلاَ بَرَّيًا وَ حَينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ الْبُهُودِيَّةِ وَعَسَلاَ بَرِي اللهِ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَيَ اللهُ وَعَسَلاً بَاهُمُ وَاللهِ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ عَنْ فِينَ بِغَطَايَاهُمْ اللهُ وَلَا مِنْهُ فِي اللهِ اللهُ وَيُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَلِ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيُعْلَقُهُ اللّهُ وَيُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُعْمَلُولُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَعْلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيُولِعُولُولُولُ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

٧ فَلَمَّا رَأَى كَثِيرِ بِنَ مِنَ ٱلْفَرُّ يَسِيُّبِنَ وَٱلصَّدُّوقِيُّبِنَ يَّاتُونَ إِلَى مَعْمُودِيَّتِهِ قَالَ لَمْ يَا أُوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ مَرْبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي. ٨ فَٱصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِٱلْتَوْبَةِ. ٩ وَلَا تَغْتَكِرُ فِي أَنْ نَقُولُوا فِي أَنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرَهِيمُ أَبَّا لَّإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَن يُقِيمَ مِنْ هُذِهِ ٱلْحَجَارَةِ أُوْلَادًا لِإِبْرُهِيمَ . ١ وَأَلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشُّعَرِ. فَكُلُّ شَعَرَةِ لَا نَصْنَعُ ثُمَرًا جَبِّدًا نُفْطَعُ وَنُلْفَى فِي ٱلنَّارِو ١١ أَنَّا أَعَمِّدُكُمْ بِمَا ۚ لِلنَّوْبَةِ وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَاتِي بَعْدِي هُوَ أُقْوَى مِنِّي ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَخْمِلَ حِذَاءُهُ. هُوّ

سَيْعَيِّدُكُمُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَنَارِ • ١٦ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنَقِي يَنْدَرَهُ وَيَجْمَعُ فَعْهَ إِلَى ٱلْفَخْزَنِ . وَأَمَّا ٱلتِّبْنُ فَجُرْفُهُ بِنَارِ لَا نُطْفَأُ

١٦ حِنتَاذِ جَا تَسُوعُ مِنَ أَنجَالِ إِلَى ٱلْأُرْدُنُ إِلَى مُوحَنّا مِنعَهُ فَائِلاً أَنا مُعْنَاجِ مُوحَنّا مَنعَهُ فَائِلاً أَنا مُعْنَاجِ مُوحَنّا مَنعَهُ فَائِلاً أَنا مُعْنَاجِ أَن أَعْنَمِدَ مِنْكَ وَأَنْتَ تَأْتِي إِلَيَّ ٥ ا فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ أَسْحَ ٱلْاَن نُكَمِّل كُلِّ بِرُ حِينَئِذِ لَهُ أَعْنَمَ لَكُو بِنَا أَنْ نُكَمِّل كُلِّ بِرُ حِينَئِذِ لَهُ أَعْنَا أَنْ نُكَمِّل كُلِّ بِرُ حِينَئِذِ لَهُ أَعْنَمَ لَهُ فَرَأَى رُوحَ اللهِ نَازِلاً مِثْلَ مَا اللهِ وَإِنَّا ٱلسَّمُوانِ قَائِلاً هَذَل مَن السَّمُوانِ قَائِلاً هَذَل هُوا بَيْ وَاللهِ مَاللهِ هُوا بَيْ وَمَوْنَ مِن ٱلسَّمُوانِ قَائِلاً هَذَا هُوا بَيْ وَمُونَ مِن ٱلسَّمُوانِ قَائِلاً هَذَا هُوا بُنِي إِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا ثُمُّ أُصْعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ مِنَ ٱلرُّوحِ لِيُجَرَّبَ مِنْ إِلْلِيسَ ٢ فَبَعْدَمَا صَامَ أَرْبَعِينَ نَهَازًا وَأَرْبَعِينَ لَلْلَهُ جَاعَ أَخِيرًا ٢٠ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْفَجْرُّبُ وَنَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ أَنِّي عِنْدَ ٱلْبُعْرِ فِي تَخُومِ زَبُولُونَ وَنَفْنَا لِمَ ١٤٠ لِكِيْ يَنَمَّ مَا فَيِلَ بِإِشَّهُ عَنَا لِمَ مَا الَّيْ يَنَمَّ مَا فَيلَ بِإِشَهُ عَنَا الْبَعْرِ فِي تَخُومِ زَبُولُونَ وَأَرْضُ زَبُولُونَ وَأَرْضُ نَفْنَا لِمِمَ طَرِيقُ ٱلْبُعْرِ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنُ جَلِيلُ ٱلْأَمْمَ ١٦٠ اللَّهُ عَبْ الْمَهُ الْمَهُ أَبُصُرَ نُورًا عَظِيمًا. وَٱلْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ الْمُؤْتِ وَظِيلًا لِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمٍ مُنُورًا عَظِيمًا. وَٱلْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ الْمَهُوتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمٍ مُنُورًا عَظِيمًا. وَٱلْجَالِسُونَ فِي كُورَةِ الْمَهُوتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْمٍ مُنُورًا عَظِيمًا وَالْإِنَّهُ فَدِ الْفَالِيلِةِ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ فَلَالِهِ أَنْهُ وَلَا يُوبُوا لِلَّانَّةُ فَدِ الْفَارَبَ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ مَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَدِ الْفَارَبَ مَلَكُونُ السَّمُواتِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

١١ وَإِذْ كَانَ يَسُوعُ مَاشِيًّا عِنْدَ بَعُرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ الْحَوْبُ سِمْعَانَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بِطْرُسُ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ لَلْقِيَانِ شَبِكَةَ فِي ٱلْجُرِ فَإِنَّهُ كَانَا صَيَّادَيْنِ ١٠٠ فَلَلْوَقْتِ تَرَكَا هَلُمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا صَيَّادَي ٱلنَّاسِ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّيِّالَةِ وَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا صَيَّادَي ٱلنَّاسِ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّيِالَةِ وَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا صَيَّادَي النَّاسِ ٢٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَكَا الشَّيِالَةِ وَرَائِي فَأَجْعَاهُ ١٦ ثُمَّ ٱجْنَازَ مِنْ هَنَاكَ فَرَأَى أَخُونِ الشَّفِينَةِ مَعَ الشَّفِينَةِ مَعَ الْجُورِ وَيُوحَنَّا أَخَاهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ السَّفِينَةِ مَعَ رَبِّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَاهُ ١ وَيَعِاهُ ١ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقِينَةُ مَا السَّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَتَبِعَاهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَتَبِعَاهُ اللَّهُ الْمَا وَتَبِعَاهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِيلُونُ السَّفِينَةُ وَلَّالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلْمَا وَتَبِعَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْمَا وَتَبِعَاهُ اللَّهُ الْمَالَعُلُكُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعُلِيلُونُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمَالِي الْمُعَلِيلُونَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ

اَ لَأَصْعَاجُ الْخَامِينُ

ا وَلَمَّا رَأَى ٱلْجُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَلَمَّا جَلَسَ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ نَلَامِيدُهُ مَ آخُهُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَلَمَّا جَلَسَ لَقَدَّمَ إِلَيْهِ نَلَامِيدُهُ مَ قَفَعَ فَاهُ وَعَلَّمَهُمْ قَائِلاً. ٢ طُوبَى لِلْمُسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ لِلْأَنَّ لَهُرْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمُواتِ عَطُوبَى لِلْمُسَاكِينِ بِٱلرُّوحِ لِلْأَنَّ لَهُرْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمُواتِ عَطُوبَى لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْتُونَ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللِمُ اللْمُؤْلِقُلَالِمُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُؤْل

ٱلسَّلَامِ . لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ ٱللهِ يُدْعَوْنَ. ١ طُوبَى الْمَطْرُودِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ. لِأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ ١١٠ طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيْرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ كُلِّمَةٍ شِرِّيرَةٍ مِنْ أُجْلِي كَاذِبِينَ. ١٢ إِفْرُحُوا وَتَهَلَّلُوا . لِأَنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ. فَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُوا ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ فَبُلَّكُمْ ١٢ أَنْهُ مِنْ الْأَرْضِ. وَلَكِنْ إِنْ فَسَدَ ٱلْمِنْ فَبِمَاذَا يُمَلِّهُ. لَا يَصْلُحُ بَعْدُ لِشَيْءٌ إِلَّا لِّأِنْ يُطْرَحَ خَارِجًا وَيُدَاسَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٤ اأَنْتُمْ نُورُ ٱلْعَالَمِ • لَا يُمْكِنُ أَنْ تَعْنَى مَدِينَةٌ مُوْضُوعَة عَلَى جَبَل ١٥٠ وَلَا يُوقِدُونَ سِرَاجًا وَيضَعُونَهُ نَحْتَ ٱلْهِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ فَيُضِي ۗ لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ • ١٦ فَلْيُضِيُّ نُورُكُمْ هَكَلَا قُدَّامَ ٱلنَّاسِ لِكَيْ بَرَوْا أَعْمَا لَكُرُ ٱلْحُسَنَةَ وَيُعَبِّدُوا أَبَّاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ وَإِبْ ٧ الْا تَظُنُّوا أَنِّي جِنْتُ لَّانْقُضَ ٱلنَّامُوسَ أَوِ ٱلْأُنْبِيَاء. مَاجِنْ لَأِنْنُصَ بَلْ لِأُكَبِّلَ ١٨٠ فَإِنِي أَنْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِلَى أَنْ تَزُولَ ٱلسَّمَالِهِ وَٱلْأَرْضُ لَا يَزُولُ حَرْفٌ وَإِحِدٌ

إِنْجِيلُ مَنَّى ه

10

أَوْ نَعْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُ • ا فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هٰذِهِ ٱلْوَصَايَا ٱلصَّغْرَى وَعَلَّمَ ٱلنَّاسَ هٰكَذَا يُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمٰوَاتِ. وَأَ مَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فَهٰذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمٰوَاتِ • ٢٠ فَإِنِّي ٱقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ يَرِدْ بِرُّكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِ بِسِيَّبِنَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ • ٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ يَرِدْ بِرُّكُمْ عَلَى ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرِ بِسِيَّبِنَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمْوَاتِ

٢١ قَدْ سَمِعْنُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقَدَمَا اللَّهَ لَا نَقْتُلْ. وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْكُمْ ٢٢٠ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلُّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَى أَخِيهِ بَاطِلًا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْحُكُمْ . وَمَنْ قَالَ لَأَخِيهِ رَفَا يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ ٱلْمَجْبَعِ. وَمَنْ قَالَ يَا أَحْمَقُ يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارِ جَهَنَّمَ ٢٠٠ فَإِنْ قَدَّمْتَ قُرْبَانَكَ إِلَى ٱلْمَذْنَجِ وَهُنَاكَ تَذَكَّرْتَ أَنَّ لَّاخِيكَ شَيْئًا عَلَيْكَ ٢٤ فَأَتْرُكُ هُنَاكَ فُرْبَانَكَ فُدَّامَ ٱلْمَذْبَحِ وَأَذْهَبْ أُوَّلًا ٱصْطَلِحْ مَعَ أُخِيكَ.وَحِينَئِذِ نَعَالَ وَفَدُّمِرْ فُرْبَانَكَ. ٥٠ كُنْ مُرَاضِيًا لِخَصْبِكَ سَرِيعًا مَا دُمْتَ مَعَهُ

فِي ٱلطِّرِيقِ. لِبَّلًا يُسَلِّمَكَ ٱلْخُصْمُ إِلَى ٱلْفَاضِي وَيُسَلِّمَكَ ٱلْقَاضِي إِلَى ٱلشُّرَطِيُّ فَتُلْقَى فِي ٱلسِّجْنِ.٢٦ أَكْحَقَّ أَفُولُ لَكَ لَا نَخْرُجُ مِنْ هُنَاكَ حَتَّى تُوفِيَ ٱلْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

٢٧ فَدْ سَمِعْنُمْ أَنَّهُ فِيلَ لِلْقُدْمَاءَ لَا تَزْن ٢٨٠ وَأَمَّا أَنَا فَأْفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلِّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَمْرَأَةِ لِيَشْنَهَيَّهَا فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ • ٢٩ فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ ٱلْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَأَقْلُمْ ۚ وَأَلْقَهَا عَنْكَ لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلا يُلْقَى جَسَدُكَ كُلْهُ فِي جَهَنَّمَ. ٢ وَإِنْ كَانَتْ يَدُكَ ٱلْيُمْنَى تُعْثِرُكَ فَٱقْطَعْهَا وَأَلْقَهَا عَنْكَ. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أَعْضَائِكَ وَلَا يُلْتَى جَسَدُكَ كُلُّهُ فِي جَهَنَّمَ ١٦ وَفِيلَ مَنْ طَلَّقَ أَمْرًأْ تَهُ فَلْيُعْطِهَا كِنَابَ طَلَاقٍ.

٢٢ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرًا تَهُ إِلَّا لِعِلَّةِ ٱلرِّنَى يَجْعَالِهَا تَزْنِي. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلِّقَةً فَإِنَّهُ بَزْنِي

٢٢ أَيْضًا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءُ لَا نَحْنَتْ بَلْ أَوْفِ

لِلرَّبِّ أَفْسَامَكَ ٢٤ وَأَمَّا أَنَا فَأَفُولُ لَكُمْ لَا تَحْلِفُوا ٱلْبَتَّة .

لَا بِٱلسَّمَا عُلِّنَّهَا كُوْشِيُّ اللهِ ٢٥ وَلَا بِالْأَرْضِ لِلَّهَّا مَوْطِئُ فَدَهَيْهِ . ٢٥ وَلَا بِالْأَرْضِ لِلَّهَا مَوْطِئُ فَدَهَ بَهُ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ . ٢٥ وَلَا فَدَهَ بَرُاسِكَ لِلَّائَكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ شَعْرَةً وَاحِدَةً يَعْفُ بِرُاسِكَ لِلَّائَكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ شَعْرُ لَا فَاحِدَةً بَيْضًا وَ أَوْ سَوْدَا وَ ٢٧٠ بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ نَعَمَ لَا نَعَمْ لَا لَا . وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُو مِنَ ٱلشِّرِيرِ

٤٤ سَمِعْ مُمْ أَنَّهُ فِيلَ نَحِبُ فَرِيبَكَ وَنُهُ فِيلَ عَدُوكَ. ٤٤ وَأَمَّا أَنَا فَأَ فُولُ لَكُمُ أَحِبُوا أَعْلَاءَكُمْ. بَارِكُوا لَاعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ . وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيثُونَ إِلَيْكُمْ وَبَطْرُدُونَكُمْ . ٥٤ لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءً أَسِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ. فَإِنَّهُ بُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الْأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ وَيَمْطُرُ عَلَى الْأَشْرَارِ وَالطَّالِمِينَ وَ آَءَ لِأَنَّهُ إِنْ الْحَبْبُمُ وَيَهُمْ الْأَيْنَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا الَّذِينَ بُحِيْوَنَكُمْ فَأَيُّ أَجْرِ لَكُمْ الْكَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَطُ يَغْمُلُونَ فَغَطْ فَأَيَّ فَضْلٍ تَصْنَعُونَ . أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ فَغَطْ فَأَيَّ فَضْلٍ تَصْنَعُونَ . أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ فَأَيَّ فَضْلٍ تَصْنَعُونَ . أَلَيْسَ الْعَشَّارُونَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَلَوْنَ اللَّهُ فَكُونُوا أَنْهُ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ اللَّذِي فِي السَّمُواتِ هُو كَامِلْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

الحنزِرُول مِنْ أَنْ تَصْنَعُول صَدَقَتَكُرْ فَذَامَ ٱلنَّاسِ لِكَيْ يَنْظُرُوكُمْ . وَ إِلاَّ فَلَيْسَ لَكُمْ أَجْرَ عِنْدَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي السَّمُواتِ ، اَ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُصَوِّتْ فَلَاَمُكَ اللَّذِي فِي السَّمُواتِ ، اَ فَهَنَى صَنَعْتَ صَدَقَةً فَلَا تُصَوِّتْ فَلَا اللَّهُ اللَّه

لِيَتَفَدَّسِ ٱسْمُكَ • الْمِأْتِ مَلَكُونُكَ • لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي ٱلسَّمَاءُ كَذٰ لِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١ خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا ٱلبُّوْمَ ١٦٠ وَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَاهِ ١٢ وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِيَةِ لَكِينْ نَجِيَّنَا مِنَ ٱلشِّرِّيرِ وَلَأِنَّ لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْعَجْدَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِينَ ١٤٠ فَإِنَّهُ إِنْ عَفَرْتُمْ لِلنَّاسِ زَلَاتِهِمْ يَغْفِرْ لَكُمْرْ أَيْضًا أَ بُوكُمْ ٱلسَّمَاوِيُّ. وَ أَوْ إِنْ لَمْ تَغَفِّرُوا لِلنَّاسِ زَلَّاتِهِمْ لَا يَغْفِرْ لَكُمْ أَبُوكُمْ أيضاً زَلَانِكُمْ

١٦ وَمَنَّى صُمُّمُ فَالَا تَكُونُوا عَابِسِينَ كَأُ لَمْرَائِينَ. فَإِنَّهُمْ يُغَيَّرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لِلنَّاسِ صَائِمِينَ. أَكْفَقَ أُفُولُ لَكُمُ إِنَّامُ قَدِ أَسْتَوْفَوْا أَجْرَهُمْ ١٧٠ مَلَّ مَا أَنْتَ فَهَنَى صُمْتَ فَأَدْهُنْ رَأْسَكَ وَأَغْسِلْ وَجْهَكَ. ١ لِكِي ْلاَ تَظْهُرَ لِلنَّاسِ صَائِمًا بَلْ لَّإِبِكَ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَفَاءَ.فَأَ بُوكَ ٱلَّذِي يَرَى فِي ٱلْخُفَاءُ نُجَازِيكَ عَلَانِيةً

١١ لَا تَكْنِرُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى ٱلْأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ ٱلسُّوسُ وَٱلصَّلَأُ وَحَيْثُ يَنْقُبُ ٱلسَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. ٠٠ بَلِ أَحْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي ٱلسَّمَاءُ حَيْثُ لَا يُفْسِدُ مُوسٌ وَلاصَدَأَ وَحَيثُ لاَينَقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ ا الْأِنَّهُ حَيثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا.

٢٣ سِرَاجُ ٱلْجَسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا ٢٠٥ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا • فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَ لَظَّلَامُ كُمْ يَكُونُ مُظْلِمًا • فَإِنْ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظَلَامًا فَأَ لَظَّلَامُ كُمْ يَكُونُ

٢٤ لَا يَقْدُرُ أَحَدُ أَنْ يَغْدِمَ سَيِّدَيْنِ لَأِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبغضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبُّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلَازِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَعْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَغْدِمُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَالَ. ٢٥ لِذَلكَ أَقُولُ لَكُمْ لَا تَهْنَهُوا لِحِيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَبِمَا نَشْرَبُونَ. وَلَا لِأَجْسَادِكُمْ بِهَا تَلْبَسُونَ • أَكَيْسَتِ ٱلْحَيْوَةُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلَ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٦ ٱنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا نَحْصُدُ وَلَا تَجْمَعُ إِلَى عَارِنَ. وَأَ بُوكُمُ ٱلسَّمَاوِيُّ يَقُونَهَا وَأَلَسْمُ أَنْمُ إِلْكُرِيِّ أَفْضَلَ مِنْهَا ٢٠ وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا أَهْنَمَ لَيَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً ١٨ وَلِمَاذَا تَهَنُّونَ بِٱللِّبَاسِ مَنَّ مُلُوا زَنَابِقَ ٱلْحُقُلِ كَيْفَ تَنْهُو . لَا نَتْعَبُ وَلَا تَغْزِلُ. ٢٩ وَلَكِنْ

أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ مَجْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كُوَاحِدَةِ مِنْهَا مَ مَ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْحُقُلِ ٱلَّذِي بُوجَدُ ٱلْمُوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلتَّنُّورِ يُلْبِسُهُ ٱللَّهُ هَكَذَا أَفَلَيْسَ بِٱلْحَرِيِّ حِدًّا يُلْبِسُكُمُ ۚ أَنْهُمْ يَا فَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ ١٠ فَلَا مَهْمَهُ إِلَّا الْعِيمَانِ فَائِلِينَ مَاذَا نَأْكُلُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ. ٢٢ فَإِنَّ هٰذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا ٱلْأُمَرُ . لِأَنَّ أَبَاكُمُ ٱلسَّمَاوِيَّ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَنْاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلُّهَا ٢٠٠ لَكِن ٱطْلُبُوا أُوِّلاً مَلَكُونَ ٱللَّهِ وَبِرَّهُ وَهَٰذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ٠٤٦ فَلَا تَهْمُوا لِلْغَدِ . لِأَنَّ ٱلْغَدَ يَهُمُّ بِهَا لِنَفْسِهِ . يَكُنِي ٱلْيُوْمَ شَرُّهُ

الأصاغ السابغ

الْا تَدِينُوا لِكِيْ لَا نُدَانُوا ، وَلِأَنَّكُمْ بِأَلدَّ يُنُونَةِ ٱلَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُكَانُونَ. وَبِأَلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَّكُمْ. ٤ وَلِمَاذَا نَنْظُرُ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ وَأَمَّا ٱلْخُشَبَّةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا وَ الْمُ كَبْفَ نَقُولُ لَّإِخِيكَ دَعْنِي أَخْرِجِ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْلِكَ وَهَا ٱلْخَشَبَةُ فِي عَيْنِكَ. ه يَا مُرَائِي أَخْرِجْ أُوَّلَا أَلْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ. وَحِينَيْذِ تُبْصِرُ جَيِّنَا أَنْ نُخْرِجَ ٱلْقَذَى مِنْ عَيْنِ أَخِيكَ. ٦ لَا نُعْطُوا الْقَدْسَ لِلْكِلَابِ. وَلَا تَطْرَحُوا دُرَرَّكُمْ قُدًّامَ ٱلْكَنَازِيرِ. لِيَّلَا تَدُوسَهَا بِأَرْجُهِمَا وَتَلْتَفِتَ فَتُمَرِّقَكُمْ اللَّهُ الْمُعَلَّالِيمِ لَيْلَا لَا مَنْ الْفَيْتَ فَتُمَرَّقُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ الللللَّا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

٧ إِسْأَ لُوا تُعْطَوا أَطْلُبُوا تَجِدُوا . اِقْرَعُوا يُفْتَحُ لَكُمْ و ٨ لِأَنَّ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ. وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ. وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ ١٠ أَمْ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُرْ إِذَا سَأَ لَهُ أَبْنُهُ خُبْزًا يُعْطِيهِ حَجَرًا. ١ وَإِنْ سَأَلَهُ سَمَكَةً يُعْطِيهِ حَيَّةً ١١ فَإِنْ كُنْتُمْ وَأُنْتُمْ أَشْرَارٌ تَعْرُفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ بَهَبُ خَيْرَاتِ لِلَّذِينَ يَسْأَ لُونَهُ. ١٢ فَكُلُّ مَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بَكُمْ ٱفْعَلُوا هَكَذَا أَنْمُ أَيْضًا بِهِمْ. لِأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلنَّامُوسُ والانبياء

مُ الْدُخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. لَأَنَّهُ وَاسِعُ ٱلْبَابُ وَرَحْبُ ٱلطَّرِيقُ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَلَاكِ. وَكَثِيرُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ ، ١٤ مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابَ وَأَكْرَبَ ٱلطِّرِينَ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱكْيَوْةِ. وَقَلِيلُونَ هُمُ ٱلَّذِينَ

١٥ إِحْنَرِزُولَ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَدَبَةِ ٱلَّذِينَ يَأْنُونَكُمْ مِثْيَابِ ٱلْحُمْلَانِ وَلَكِنَّامُ مِنْ دَاخِلِ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ . ١٦ مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ . هَلْ يَجْنُنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ عِنَبًا أَقْ مِنَ ٱلْحُسَكِ تِينًا ١٧٠ هَكَنَا كُلُّ شَجَرَةِ جَيْدَةٍ تَصْنَعُ أَنْهَارًا جَيِّكَةً . وَأَمَّا ٱلشَّجَرَةُ ٱلرَّدِيَّةُ فَتَصْنَعُ أَثْمَارًا رَدِّيَّةً • ١٨ لاَ نَقْدِرُ شَجَرَةٌ جَيْدَةٌ أَنْ نَصْنَعَ أَثْمَارًا رَدِيَّةً وَلا شَجَرَةٌ رَدِيَّةُ أَنْ تَصْنَعَ أَثْمَارًا جَيِّدَةً . ١٩ كُلُّ شَجَرَةِ لَا تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيْنًا نُنْطَعُ وَنُلْقَى فِي ٱلنَّارِ • ٢ فَإِذًا مِنْ ثِمَارِهِمْ

٢١ كَيْسَ كُلُّ مَنْ يَغُولُ لِي يَارَبُ يَارَبُ يَارَبُ يَدْخُلُ مَلَكُونَ ٱلسَّمْنَ إِنِّ . بَلِ ٱلَّذِي يَفْعَلُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ • ٢٦ كَنْبِرُونَ سَيْقُولُونَ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِ

٢٨ فَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هَذِهِ ٱلْأَفْوَالَ بُهِتَتِ ٱلْجُمُوعُ

مِنْ تَعْلِيمِهِ وَ ٢٩ لَّإِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ كَمَنْ لَهُ سُلْطَانٌ وَلَيْسَ كألكتبة

ٱلْأَصْنَاجُ ٱلنَّامِنُ ا وَلَمَّا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُبَلَ تَبِعَتُهُ جُهُوعٌ كَثِيرَةٌ. ٢ وَ إِذَا

أَبْرُصُ قَدْ جَاءً وَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً يَاسَيْدُ إِنْ أَرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ لَا نَفُولَ لَلْمَاهِرَ فِي وَ عَهَدً بَسُوعُ يَدَهُ وَلَهَسَهُ قَائِلاً أُرِيدُ فَاطْهُرْ. وَلِلْوَفْتِ طَهُرُ بَرَصُهُ وَ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ الْظُرُ أَنْ لَا نَفُولَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْفُرْبَانَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ لِلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ لَلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ لَلْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَسُوعُ كَفُرْنَا حُومَ جَاءً إِلَيْهِ قَائِدُ مِثَةً فَلَمُ وَلَيْكُ لِلْمُاهِنِ مَطْرُوحٌ فِي اللَّهُ مِثَلِقَ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ ال

مَعْلُوجًا مُتَعَذِّبًا جِلًّا ٤٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا آتَى وَأَشْفِيهِ • ٨ فَأَجَابَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ وَقَالَ يَاسَيِّدُ لَسْتُ مُسْتَحَنَّا أَنْ تَذْخُلَ نَحْتَ سَقْفِي. لَكِنْ قُلْ كَلِمَةَ فَقَطْ فَيَارُأُ غُلَامِي. ٩ لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانٌ غَنْتَ سُلْطَانٍ. لِي جُنْدُ نَعْتَ يَدِي. أَفُولُ لِهِٰذَا آذْهَبْ فَيَذْهَبْ وَلِآخَرَ ٱيْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِيَ أَفْعَلُ هَٰنَا فَيَفَعَلُ . ا فَلَمَّا سَمَعَ يَسُوعُ تَعَجَّبَ. وَقَالَ للَّذِينَ يَتْبِعُونَ . أَنْحُقَّ أُفُولُ لَّكُمْ لَمُ أُجِدٌ وَلا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِهُذَا وَأُقُولُ لَّكُمْ ۚ إِنَّ كَثِيرِ بِنَ

سَيًّا تُونَ مِنَ ٱلْمُشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ وَيَتَّكِيُّونَ مَعَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. ١٢ وَأَمَّا بَنُو ٱلْمَلَكُوتِ فَيُطْرَحُونَ إِلَى ٱلظَّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هَنَاكَ يَكُونُ ٱلْبَكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ١٠ ثُمَّ قَالَ بَسُوعُ لِقَائِدِ ٱلْمِثَّةِ ٱذْهَبْ وَكَهَا آمَنْتَ لِيَكُنْ لَكَ. فَبَرَا غُلَامُهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ١٤ وَلَمَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ بُطُرُسَ رَأَى حَمَانَهُ مَطْرُوحَةً وَحَمْومَةً. ٥٠ فَلَمْسَ يَدَهَا فَتَرَكَبْهَا أَكُمَّى. فَقَامَتْ وَخَدَمَنُهُمْ ١٦٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ قَدُّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَثِيرِينَ. فَأَخْرَجَ ٱلْأَرْوَاحَ بِكَلِيَهَ وَجَيِعَ ٱلْمُرْضَى شَّغَاهُمْ ١٧٠ لِكُنْ يَنِمَّ مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيُّ ٱلْفَائِلِ هُوَ أُخَذَ أُسْقَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرَاضَنَا

١٨ وَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ جُمُوعًا حَنْيِرَةً حَوْلَهُ أَمَرَ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْعَبْرِ ١٠ فَتَهَدَّمَ كَاتِبْ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَبْعُكَ أَيْنَهَا تَمْضِي ٢٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلنَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ ٱلسَّهَاءَ أَوْ كَارْ وَأَ مَّا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَفَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ تَلَامِيدِهِ يَاسَيِّدُ ٱنْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أُوَّلَا وَأَدْفِنَ أَبِي ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْبَعْنِي وَدَع ِ ٱلْهَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمُ

مَعْنُونَانِ خَارِجَانٍ مِنَ ٱلْفَبْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجِرْجَسِيِّنَ ٱسْتَقْبَلَهُ مَعْنُونَانِ خَارِجَانِ مِنَ ٱلْفُبُورِ هَاجِّانِ جِدًّا حَتَّى لَمْ يَكُنْ أُحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَجْنَازَ مِنْ تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ ٢٩٠ وَ إِذَا هُمَا فَدْ صَرَخَا فَائِلَيْنِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللهِ . أَجِمْتَ إِلَى

هُنَا فَمْلَ ٱلْوَقْتِ لِنُعَذِّبْنَاه ٢٠ وَكَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ قَطِّيعُ

خَنَازِيرَ كَنِيرَةِ تَرْعَى ٢١٠ فَأَلْشَيَاطِينُ طَلَبُو إِلَيْهِ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ نُخْرُجْنَا فَأَذَنَ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى فَطِيعِ ٱلْخُنَازِيرِهِ ٢٢ فَقَالَ هُمُ ٱمْضُول فَخَرَجُول وَمَضَوا إِلَى قَطِيعِ ٱلْخَنَازِير. وَ إِذَا قَطِيعُ ٱلْخُنَازِيرَ كُلُّهُ قَدِ ٱنْدُفَعَ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْعُر وَمَاتَ فِي ٱلْهِيَاهِ ٢٠٠ أُمَّا ٱلرُّعَاةُ فَهَرَبُوا وَمَضَوْإِ إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا عَنْ كُلُّ شَيْءٌ وَعَنْ أَمْرِ ٱلْعَبْنُونَيْنِ. ٤٢ فَإِذَا كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ قَدْ خَرَجَتْ لِمُلَاقَاةِ يَسُوعَ. وَلَمَّا أَبْصَرُوهُ طَلَبُوا أَنْ يَنْصَرفَ عَنْ تُخُومِهِمْ اَ لَأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَأَجْنَازَ وَجَاءَ إِلَى مَدِينَتِهِ.

وَإِذَا مَغُلُوجٌ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فَرَاشٍ فَلَمَّا وَإِذَا مَغُلُوجٌ يُقَدِّمُونَهُ إِلَيْهِ مَطْرُوحًا عَلَى فَرَاشٍ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ إِيمَانَهُ فَالَ لِلْمَغْلُوجِ ثِقْ يَا بُنِيَّ . مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ٢٠ وَإِذَا فَوْمُ مِنَ ٱلْكَنَبَةِ قَدْ قَالُوا فِي أَنْفُسِمِ مُ هٰذَا نُجَدَّفُ ٤ فَعَلِمَ بَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ فَقَالَ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِالشَّرِ فِي قُلُوبِكُمْ . أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ لِمَاذَا تَفْكُرُونَ بِالشَّرِ فِي قُلُوبِكُمْ . أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَعْفُورَةٌ لَكَ

6.

خَطَايَاكَ.أَمْ أَنْ يُقَالَ فَمْ وَأُمشِ ، وَلَكِنْ لِكَيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لِاُّبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَايَا. حِينَئِذِ قَالَ لِلْمَنْلُوجِ . فَمُ آحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى يَيْنِكَ ٧٠ فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْنِهِ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجُمُوعُ تَعَجَّبُوا وَجَدُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلنَّاسَ سُلْطَانًا مِثْلَ هٰذَا ٩ وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْنَازٌ مِنْ هُنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَتَى فَقَالَ لَهُ ٱبْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ ١٠ وَيَنْهَا هُوَ مُتَّكِئُ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَّارُونَ وَخُطَأَةٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَامِ فِي قَلْتُكَأْ فِي مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ وَ ١١ فَكُمَّا نَظَرَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ لِمَاذَا يَأْكُلُ مُعَلِّمُمُ مُعَ

نَصُومُ نَعْنُ وَالْفَرِّ بِسِيْونَ كَثِيرًا وَأَ مَّا تَلَامِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ. ١٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمُ . وَلَكِنْ سَتَأْنِي أَيَّامٌ حِينَ بُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَحِينَتُو يَصُومُونَ ١٦٠ لَيْسَ أُحَدْ يَجْعَلُ رُفْعَةً مِنْ قِطْعَةِ جَدِيدَةٍ عَلَى تَوبٍ عَنِيقٍ. لِأَنَّ ٱلْمِلْ يَأْخُذُ مِنَ ٱلنَّوْبِ فَيَصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأَ ١٧ وَلاَ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي رَفَاقِ عَنِيقَةٍ . لِئَلاً تَنشَوَى ٱلرَّقَاقُ فَٱكْخَبْرُ تَنصَبُ وَٱلرُّفَاقُ نَتْلُفُ . بَلْ يَجْعَلُونَ خَبْرًا جَدِيدَةً فِي رَفَاق جَدِيدَةِ فَتُعْفَظُ جَمِيعًا

الله قَائِلاً إِنَّ الْبَنِي الْآنَ مَاتَثْ الْحِنْ نَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهِ الْمَا إِذَا رَئِيسٌ قَد جَاءً فَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً إِنَّ الْبَنِي الْآنَ مَاتَثْ الْكِنْ نَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَيْهَا فَتَعْ الله وَنَعْ أَلْهُ وَوَلَا مِيدُهُ وَ مَا تَثْ الله وَ وَلَيْعَهُ هُو وَلَا مِيدُهُ وَ مَا وَإِذَا الْمَا فَعَامَ الله وَمَ مَنْدُ الْنَبَيْ عَشْرَةً سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتْ هُدُّبَ ثُوْبِهِ وَاللَّا لَمَا اللَّهُ اللَّهُ فَي نَفْسِهَا إِنْ وَرَائِهِ وَمَسَّتْ هُدُّبَ ثَوْبِهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

فَقَالَ ثِقِي يَا ٱبْنَهُ إِيمَانُكِ فَدْ شَفَاكِ وَفَشُفِيتِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ يَلْكَ ٱلْسَاعَةِ وَ٢٦ وَلَمَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى يَبْتِ ٱلرَّئِيسِ وَنَظَرَ الْمُرَّرِينَ وَٱلْجُمْعُ يَضِيثُونَ ٤٦ فَالَ لَهُمْ تَعَفَّا . فَإِنَّ الْمُرَوِّينَ وَٱلْجُمْعُ لَكِنَمَّا فَاعَيَّهُ . فَضَعِكُوا عَلَيْهِ وَ٢٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ الْصَّيِيَّةَ لَمُ تَمْتُ لَكِنَمَّا فَاعَيَّةً . فَضَعِكُوا عَلَيْهِ وَ٢٥ فَلَمَّا أُخْرِجَ الْصَّيِيَّةَ لَمَ تَمْتُ لَكَنَمَّا فَاعَيْدِهَا . فَقَامَتِ ٱلصَّيِيَّةُ وَ٢٦ فَخَرَجَ الْكَ الْأَرْضِ كُلِيها فَلِكَ ٱلْأَرْضِ كُلِيها فَلِكَ ٱلْأَرْضِ كُلِيها

٢٧ وَفِيماً بَسُوعُ مُعْنَازِ وَبَنْ هُنَاكَ تَبِعَهُ أَعْمَيَانِ مِنْ هُنَاكَ بَبِعَهُ أَعْمَيَانِ مِنْ هُنَاكَ بَبِعَهُ أَعْمَيَانِ مِنْ هُنَاكَ بَعِقْهُ أَعْمَيَانِ مَوْكَ هُنَا بَا أَبْنَ دَاوُدَ ٢٨ وَلَمَّا جَا اللهِ اللهِ اللهِ الْأَعْمَيَانِ فَقَالَ هُمَا بَسُوعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٦ وَفِيما هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إِنْسَانُ أَخْرَسُ مَجْنُونِ

إِنْجِيلُ مَنَّى ٩ وَ٠ ١

77

قَدَّمُوهُ إِلَيْهِ ٢٠ فَلَمَّا أُخْرِجَ ٱلشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ ٱلْأَخْرَسُ. فَتَعَجِّبَ ٱلْجُهُوعُ قَائِلِينَ لَمْ يَظْهَرُ قَطَّ مِثْلُ هٰذَا فِي إِسْرَائِيلَ. ١٤ أَمَّا ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ فَقَالُوا بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ مُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

٥٦ وَكَانَ يَسُوعُ يَطُوفُ ٱلْهُدُنَ كُلَّهَا وَٱلْفُرَى يُعَلِّمُ فِي عَالَمُ فِي عَالَمُ فِي عَلَمُ فِي عَالَمُ فِي عَلَمُ فِي اللَّهُ عَلَى مَرَضٍ وَكُلَّ صَعْفِ فِي ٱلشَّعْبِ ٢٦ وَلَمَّا رَاى ٱلْجُهُوعَ فَعَنَّنَ عَلَيْهُمْ إِذْ كَانُوا مُنْرَعِينَ وَمُنْظَرِحِينَ كَفَنَم لَا رَاعِي لَهَا ٢٧٠ حِينَفِذِ كَانُوا مُنْرَعِينَ وَمُنْظَرِحِينَ كَفَنَم لَا رَاعِي لَهَا ٢٧٠ حِينَفِذِ قَالَ لِيَلامِيذِهِ ٱلْحُصَادُ كَذِينٌ وَلَكِنَ ٱلْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ وَلَكُنَ لَا لَا لَعَلَقَ إِلَى حَصَادِهِ مَا فَاللَّهُوا مِنْ رَبُ ٱلْمُصَادِ أَنْ يُرسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُاشِورُ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ الْمُعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا ثُمُّ دَعَا تَلامِيذَهُ الْاِثْنَى عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى أَرْوَاحٍ مَجِسَةٍ حَنَّى مُغْرِجُوهَا وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَّ ضُعْفُ ٢ وَأَمَّا أَسْمَا الْاَثْنَى عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هٰذِهِ. اَلْأُوّلُ سِمْعَانُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطِرُسُ وَأَنْدَرَاوُسُ أَخُوهُ. يَعَفُوبُ بِنُ زَبِدِي وَيُوحَنَّا أُخُوهُ ٢٠ فِيلْبِسُ وَبَرْتُولَمَا وْسُ. تُومًا وَمَثَّى ٱلْعَشَّارُ. يَعْثُوبُ بْنُ حَانْيَ وَلَبَّاوُسُ ٱلْمُلْقَّبُ تَذَاوُسَ. ٤ سِمْعَانُ ٱلْفَانَوِيُّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيُّ ٱلْذِي

ه هُولَا ۚ ٱلاِّثْنَا عَشَرَ أَرْسَلُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلًا إِلَى طَرِيقٍ أَمْمَ لِا تَمْضُوا وَ إِلَى مَدِينَةِ لِلسَّامِرِيِّ بَنَ لاَ تَدْخُلُوا. ٦ بَلِ أَذْهَبُوا بِٱلْحُرِيُّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ ٱلضَّالَّةِ . ٧ وَفِيهَا أَنْهُ ذَاهِبُونَ اكْمِرْزُوا قَائِلِينَ إِنَّهُ قَدِ أَفْتَرَبَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ ٨ إِشْفُوا مَرْضَى طَهِّرُوا بُرْصًا . أُقِيمُوا مَوْتَى وَأَخْرِجُوا شَيَاطِينَ وَعَجَّانًا أَخَذْتُمْ عَجَّانًا أَعْطُوا و ٩ لَا نَقْتُنُوا ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا نُخَاسًا فِي مَنَاطِقِكُمْ ١٠٠ وَلاَ مِزْوَدًا لِلطَّرِيقِ وَلاَ تُوبَينِ وَلاَ أُحْذِيةً وَلاَ عَصاً لِأَنَّ الفاعل مستعق طعامة

ا اللَّ يَّهُ مَدِينَةِ أَوْ قَرْيَةِ دَّخَلْتُهُوهَا فَٱفْحَصُوا مَنْ فِيهَا مُسْتَحِقٌ. وَأَقْبِمُوا هُنَاكَ حَتَّى غَنْرُجُوا ١٠ وَحِينَ تَدْخُلُونَ

ٱلْبَيْتَ سَلِّيمُوا عَلَيْهِ ١٢٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْبَيْثُ مُسْتَحَقًّا فَلَيْأَتِ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إِنْ لَمْ بَكُنْ مُسْتَحِقًا فَلَيْرْجِعْ سَلَامُكُمْ إِلَيْكُمْ ۚ ١٤ وَمَنْ لَا يَقْبُلُكُمْ ۚ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَكُمْ ۚ فَٱخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱنْفُضُوا غُبَارَ أَرْجُلِكُمْ ٥٠ اَكْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ سَنَكُونُ لِأَرْضِ سَدُومٌ وَعُمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكُثُرُ ٱحْنِمَالًا مِمًّا لِيَلْكَ المدينة

١٦ هَا أَنَا أَرْسِلُكُمْ كُغَنَّم فِي وَسْطِ ذِئَابٍ. فَكُونُوا حُكَمَاءً كَأَكْمَاتِ وَبُسَطَاءً كَأَكْمَام ١٧٠ وَلَكِنِ أَحْذُرُوا مِنَ ٱلنَّاسِ. لِأَنَّهُمْ سَيُسْلِمُونَكُمْ إِلَى تَجَالِسَ وَفِي تَجَامِعِهِمْ بَجْلِدُونَكُمْ ١٨٠ وَتُسَاقُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَمْ وَاللَّهُمَ ١٠ فَهِنَى أَسْلَهُوكُمْ فَلَا تَهْتَمُوا كَيْفَ أَوْ بِمَا نَتَكُلُمُونَ لِأَنَّكُمْ نُعْطُونَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا نَتَكُلُّمُونَ بِهِ. ٠٠ لِأَنْ لَسْنُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلْ رُوحُ أَبِيكُمْ ٱلذِي يَتَكَلُّمُ فِيكُمْ ١١ وَسَيْسُلِمُ ٱلْأَخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَأَلْأَبُ وَلَدَهُ.

وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى قَالِدِيهِ ۚ وَيَقْتُلُونَهُ • ٢٦ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ الْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ أَشِي. وَلَكِن ٱلَّذِي يَصْبُرُ إِلَى ٱلْمُنْتَى فَهُذَا يَخْلُصُ ٢٠٠ وَمَنَّى طَرَدُوكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ غَاَّهُرُ بُوا إِلَى ٱلْأُخْرَى فَإِنِّي ٱلْحُقَّ أُقُولُ لَكُمْ لَا تُكَبِّلُونَ مُذُنَ إِسْرَائِيلَ حَتَّى يَأْتِيَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

٢٤ لَيْسَ ٱلتِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِمٌ وَلاَ ٱلْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيَّدِهِ ٥٠ يَكْفِي ٱلنِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلِّمِهِ وَٱلْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَّبُوا رَبَّ ٱلْبَيْتِ بَعْلُزَبُولَ فَكُمْ بِٱلْحُرِيُّ أَهْلَ بَيْنِهِ ٢٦ فَلَا تَخَافُوهُمْ لِأَنْ لَيْسَ مَكْتُومْ لَنْ بُسْنَعْلَنَ وَلَا خَيْ لَنْ يُعْرُفَ ٢٧٠ اَلَّذِي أُفُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظَّلْمَةِ قُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي نَسْمَعُونَهُ فِي ٱلْأُذُن نَادُولِ بِهِ عَلَى ٱلسَّطُوحِ ٢٨٠ وَلَا يَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجُسَدَ وَلَٰكِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهَا. بَلْ خَافُوا بِٱلْحُرِيُّ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجُسَدَ كِلَيْهِمَا فِي جَهَنَّمَ ١٩٠ أَلَيْسَ عُصْفُورَانِ بِيَاعَانِ بِفَلْسِ وَوَاحِدْ وَرَبُهَا

إنجيلُ مَنَّى ١٠ لَا بَسْفُطُ عَلَى أَلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ ٥٠٠ قُلْمًا أَنْتُمْ فَعَنَّى شُعُورُ رُوُّ وسِكُمْ جَمِيعُهَا مُعْصَاةً ١٠ فَالْأَنْخَانُوا أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ ٢٠ فَكُلُّ مَنْ يَعْتَرَفُ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَعْنَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ فُدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٢٠٠ وَلَكِنْ مَنْ يُنكِرُنِي قُدًّامَ ٱلنَّاسِ أَنكِرُهُ أَنَا أَيْضًا قُدًّامَ أَبِي ٱلَّذِي ٢٤ لَا تَظُنُّوا أَنِي جِنْتُ لِأُلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا جِنْتُ لِأَلْقِيَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا. ٢٥ فَإِنِّي جِنْتُ لِأُفَرُّقَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ قَالِابْنَةَ ضِدَّأُمَّا قَالُكُنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا. ٢٦ وَأَعْدَاءُ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ يَيْتِهِ ٢٧ مَنْ أَحَبَّ أَبَّا أَوْأَمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْخَقِّنِي . وَمَنْ أُحَبَّ ٱبْنَا أُو ٱبْنَةَ أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَعِيُّنِي ١٨٠ وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَالِبِهُ وَيَتْبَعِّنِي فَلَا يَسْتَعِيْنِي ٢٩ مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا . وَمَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا . ٤ مَنْ يَقْبُلُمُ يَقْبُلُنِي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي الْمَرْنُ يَقْبَلُ نَبِيًّا بِأَسْمُ نَبِيٌّ فَأَجْرَ نَبِيٌّ

إِنْجِيلُ مَثَّى اوَاا يَّاْ خُذْ وَمَنْ يَقْبَلُ بَارًا بِأَسْم بَارٌ فَأَجْرَ بَارٌ يَأْخُذُ ٢٠ وَمَنْ سَنَّى أَحَدَ هُولًا ﴿ أَلْصِّغَارِ كَأْسَ مَا ﴿ بَارِدٍ فَقَطْ بِأَسْمِ تِلْمِينِ فَأَكْنَقُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لا بُضِيعُ أَجْرَهُ ٱلْأَصْاحُ ٱلْحَادِي عَشَرَ ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ أَمْرُهُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْإِثْنَى عَشَرَ أَنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمَ وَيَكُرِزَ فِي مُدُنِهِمْ المُّمَّا يُوحَنَّا فَلَمَّا سَمِعَ فِي ٱلسِّينَ بِأَعْمَالِ ٱلْمُسِيعِ أَرْسَلَ أَثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ . ؟ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ هُو ٱلْآتِي أَمْرُ نَنْتُظِرُ آخَرَهُ ٤ فَأَجَابَ يُسُوعُ وَقَالَ لَمُمَّا أَذْهَبَا وَأَخْبَرًا يُوحَنَّا بِهَا نَسْمِعَانِ وَتَنْظَرَانِ . وَالْعَيْ يَبْصِرُونَ وَأَلْفُرْجُ يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصُ يُطَهِّرُونَ وَٱلصُّمْ يَسْمُعُونَ وَٱلْمُوْتَى يَقُومُونَ وَأَلْمُسَاكِنُ يُبَشِّرُونَ • ٦ وَطُوبِي لِمَنْ لَا يَعْثُرُ فِيَ ٧ وَيَنْهَا ذَهَبَ هٰذَانِ أَبِتَدَأُ يَسُوعُ يَقُولُ لِلْبَمُوعِ عَنْ يُوحِنَّا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا . أَقَصَبَةً غُورُكُهَا ٱلرُّبِحُ مِه لَكِنْ مَاذَا خَرَجْهُ الْيَنْظُرُولِ. أَ إِنْسَانًا لَابِسًا

ثِيَابًا نَاعِمَةً .هُوَذَا ٱلَّذِينَ يَلْبَسُونَ ٱلثِّياَبَ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فِي بِيُوتِ ٱلْمُلُوكِ • ٩ لَكِنْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا . أَنَيِيًّا . نَهَرْ أُقُولُ لَكُمْ وَأُفْضَلَ مِنْ نَبِيَّهِ ١ فَإِنَّ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَّا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهِيُّ طَرِيقَكَ فُلَامَكَ ١١ أَكْوَلُ أَفُولُ لَكُمْ لَمْ يَقُمْ بَيْنَ ٱلْمُولُودِينَ مِنَ ٱلنِّيَا الْمُعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكُنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمَوَاتِ اعْظَرُ مِنْهُ ١٢٠ وَمِنْ أَيَّام بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتُ يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ يَخْطَفُونَهُ • ١٢ لِأَنَّ جَمِيعَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلنَّامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبُّأُوا مِنا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَقْبُلُوا فَهَٰذَا هُوَ إِيلِّيا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِيَ ٥٠ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ

17 وَ بِهَنْ أَشَبِهُ هٰذَا ٱلْحِيلَ. يُشْبِهُ أُوْلَادًا جَالِسِينَ فِي الْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَصْعَابِهِمْ 17 وَيَقُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُوا . يُعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُوا . يُعْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَلْطِمُوا اللَّانَّهُ جَاءً يُوحَنَّا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ . فَيَقُولُونَ فِيهِ شَيْطَانُ 17 جَاءً أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَلاَ يَشْرَبُ . فَيَقُولُونَ فِيهِ شَيْطَانُ 17 جَاءً أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. فَيَقُولُونَ هُوَذَا إِنْسَانُ أَكُولٌ وَشِرٌ يبُ خَمْرٍ. غُيِبٌ لِلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ. وَٱلْحُكْمَةُ تَبَرَّ رَتْ مِنْ بَنِيهَا ٠٠ حِينَانِهِ أَبْتَدَأُ بُورِيْخِ ٱلْمُذُنَّ ٱلَّذِي صُنِعَتْ فِيهَا أَكْثَرُ فُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَشُبْ ١٦ وَيْلُ لَكِ يَاكُورَزِينَ. وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا . لِأَنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًاءَ ٱلْقُوَّاكَ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابَتَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ. ٢٦ وَلَكِنَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ صُورَ وَصَيْدًا ۚ تَكُونُ لَمُهَا حَالَةٌ أَكْثَرُ أَحْيِمَا لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِّالَّكُمَا ٢٠٠ وَأَنْتِ يَا كَفْرُنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةَ إِلَى ٱلسَّمَاءَ سَتُهُبَّطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لَإِنَّهُ لَوْ صُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْقُوَّاتُ ٱلْبَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتُ إِلَى ٱلْيُوْمِ وَ ٢٤ وَلَكِنْ اقُولُ لَكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَةُ أَكْثُرُ أُحْنِمَالًا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِمَّا لَكِ

٥٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَيْهَا ٱلْآبُ رَبُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِه عَنِ ٱلْكُمُّمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتُهَا لِلْأَطْفَالِ ٢٦٠ نَعَمْ أَيْهَا ٱلْآبُ لِأَنْ هَكُذَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٠ كُلُّ شَيْءً قَدْ دُفعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي وَلَيْسَ أَحَدْ يَعْرِفُ ٱلاِبْنَ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا احَدْ يَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلَّا ٱلاِبْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلاِبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ ١٨٠ تَعَالَوْ إِلَيَّ بَا جَمِيعَ ٱلْمُنْعَبِينَ وَٱلثَّقِيلِي الْأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمُ ١٠٠ إِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مني لِأَنِّي وَدِيع وَمُنَوَاضِعُ ٱلْقَلْبِ فَتَعِدُ وَا رَاحَةً لِنَفُوسِكُمُ ١٠٠ الْأَنْ نِيرِي هَلِيْنَ وَحِيهِ فَنِيفَ مُنْ مني لِأَنَّى نِيرِي هَلِيْنَ وَحِيهِ إِنْ فَيهِ فَنِيفَ مُنْ الْقَلْبِ فَتَعِدُ وَا رَاحَةً لِنَفُوسِكُمُ ١٠٠ مِلْ أَنْ نِيرِي هَلِيْنَ وَحِيهِ فَيهِ فَنِيفَ مُنْ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَنْ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

افي ذلك الوقات ذهب بَسُوع في السَّبْ بَيْن الرُّرُوع . فَجَاعَ تَلامِيذُهُ قَابْتَدَأُوا يَقطِفُونَ سَنابِلَ الرُّرُوع . فَجَاعَ تَلامِيذُهُ قَابْتَدَأُوا يَقطِفُونَ سَنابِلَ وَبَالْحُلُونَ وَالْمُونَ لَمَّا نَظَرُوا قَالُوا لَهُ هُوذَا تَلامِيذُكَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يَجِلُّ فِعْلُهُ فِي السَّبْتِ وَمُ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهِ السَّبْتِ مَعَهُ . عَكَيْفَ المَّا فَوَالَّذِينَ مَعَهُ . عَكَيْفَ لَمُ اللَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ كَبْرُ التَقْدِمَةِ اللَّذِيكَ لَمْ يَحِلُّ لَكُونَ مَا فَرَانُهُ وَلَا لِلْدِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَ الَّذِيكِ لَمْ يَحِلُّ اللَّهُ وَلَا لِلْذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَ الْوَمَا قَرَأْتُهُمْ اللَّهُ وَلَا لِلْذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَلَا لِلَّذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَلَا لِلْذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَلَا لَلْلَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِلّذِينَ مَعَهُ بَلْ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْهُ وَلَا لِللَّهُ فَلَولُ اللَّهُ لَهُ وَلَا لِلْكُونَ لَهُ فَعَلَونَ مَا فَرَانُهُ اللَّهُ فَا فَا لَاللَّهُ وَلَا لِلْلَهُ فَا فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ الْكُمِّنَةَ فِي السَّبْتِ فِي الْهِيكُلِ يُدَنِّسُونَ السَّبْتَ وَهُوْ أَبْرِيَا ۗ وَ وَلَكِنَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ هَهُنَا أَعْظُمَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. ٧ فَلُوْ عَلِمْنُمْ مَا هُوَ. إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيعَةً. لَمَا حَكَمْنُمْ عَلَى ٱلْأُبْرِياء وه فَإِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَيْضًا ٩ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى مَجْمِعِمْ ١٠ وَإِذَا إِنْسَانُ يَدُهُ يَابِسَةٌ. فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ هَلْ يَحِلْ ٱلْإِبْرَاءِ فِي ٱلسَّبُوتِ لِكِيُّ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ١١ فَقَالَ لَكُمْ الَّيْ إِنْسَانِ مِنْكُمْ بَكُونُ لَهُ خَرُوفٌ وَاحِدٌ فَإِنْ سَقَطَ هٰذَا فِي ٱلسَّبْتِ فِي حُفْرُةٍ أَفَهَا يُهْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ ١٢٠ فَٱلْإِنْسَانُ كُمْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْخُرُوفِ. إِذَا يَبِلُ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ فِي ٱلسُّبُوتِ. ١٢ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنْسَانِ مُدْ يَدَكَ فَهَدَّهَا فَعَادَتْ صَحِيعَةً كَٱلْأُخْرَى ٤ افَلَمَّا خَرَّجَ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ تَشَاوَرُ وَاعَلَيْهِ لِكِيَّ يَهْلِكُونُ. ١٥ فَعَلِمُ يَسُوعُ وَأَنْصَرَفَ مِنْ هَنَاكَ. وَتَبَعَتَهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُ جَمِيعًا ١٦٠ وَأُوصًاهُ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ ١٧ لِكِيْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنِّبِيُّ ٱلْقَائِلِ. ١٨ هُوَذَا فَتَايَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتُهُ. حَبِينِ ٱلَّذِي سُرَتْ بِهِ نَفْسِي . أَضَعُ رُوحِي عَلَيْهِ فَهُ مُرِرُ ٱلْأَمْمَ بِأَنْكَقُ مِ ١٩ الْاَيُخَاصِمُ وَلاَ يَصِيحُ وَلاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي ٱلشَّوَارِعِ صَوْتَهُ . ٢٠ فَصَبَةً مَرْضُوضَةً لاَ يَقْصِفُ . وَفَتِيلَةً مُدَخِّنَةً لاَ يُطْفِيُّ . حَتَّى مُجُرِّجَ ٱلْحُقَ إِلَى ٱلنَّصْرَةِ ٥ ١٦ وَعَلَى ٱسْمِهِ يَكُونُ رَجَاء ٱلْأُمْمَ

٢٢ حِبنَئِذٍ أُحْضِرَ إِلَيْهِ مَعْنُونَ أَعْمَى وَأَخْرَسُ. فَشَفَاهُ حَنَّى إِنَّ ٱلْأَعْنَى ٱلْأَخْرَسَ نَكَلَّمَ وَأَبْصَرَهُ ٢٢ فَبَهِتَ كُلُّ ٱلْجُهُوعِ وَقَالُوا ٱلْعَلُّ هَٰذَا هُوَ ٱبْنُ ذَاوُدَ. ٢٤ أَمَّا ٱلْفَرُّ يَسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا فَالُواهٰذَا لَا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ إِلَّا بِيَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ. ٢٥ فَعَلِرَ يَسُوعُ أُفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ كُلُّ مَمْلُكُهُ مِنْفُسِمَةِ عَلَى ذَاتِهَا أَغْرَبُ.وَكُلُّ مَدِينَةٍ أُوْ بَيْتِ مُنْفَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَثْبُتُ ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يُخْرِجُ ٱلشَّيْطَانَ فَقَدِ ٱنْقَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ. فَكَيْفَ نَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ و ٢٧ وَ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَ بِنَا وَكُمْ بِهِنْ يُخْرِجُونَ. لِذَلِكَ هُمْ يَكُونُونَ فَضَاتَكُمْ •

١٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَنَا بِرُوحِ ٱللهِ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَفْبَلَ عَلَيْكُرْ مُلَّكُونُ أَللهِ ٢٩ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتَ ٱلْقُويِّ وَيَنْهُبَ أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ بَرْبِطِ ٱلْقُويِّ أُوَّلًا. وَحِينَةِذِينَهُ بَيْنَهُ مِنْ لَيْسَ مَعِي فَهُو عَلَى " وَمَنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُو يُفَرِّقُ ١٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ خَطِيَّةٍ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلنَّاسِ. وَأَمَّا ٱلْتَجَّدِيفُ عَلَى ٱلرُّوحِ فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنَّاسِ ٢٦ وَمَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ لَا فِي هُٰذَا ٱلْعَالَم وَلَا فِي ٱلْآتِي. ٢٢ اجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ جَيْدَةً وَثَمَرَهَا حَيِّدًا الْوِ أَجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ رَدِيَّةً وَنَمَرَهَا رَدِيًّا الْأَنْ مِنَ ٱلثَّمَر تُعْرَفُ ٱلشَّعِرَةُ ٢٤٠ يَا أُولَادَ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ نَقْدِرُونَ أَنْ نَتَكَلُّمُوا بِٱلصَّاكِحَاتِ وَأَنْثُمْ أَشْرَارْ . فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْقَلْبِ يَتَكُلُّمُ ٱلْنُهُم مِ مَا أَلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنَ ٱلْكُنْزِ ٱلصَّالِحِ فِي ٱلْقُلْبِ يُخْرِجُ ٱلصَّاكِكَاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنَ ٱلْكَانْر ٱلشُّرِيرِ يُخْرِجُ ٱلشُّرُورَهِ ٢٦ وَلَكِنْ اقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلَّ كَلِّمَةٍ

بَطَّالَةِ يَتَكَلَّمُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَ ٱلدِّينِ ٢٧٠ لِأَنَّكَ بِكَلَامِكَ نَتَبَرَّرُ وَبِكَلَامِكَ تُدَانُ ٨٨ حِينَيْذِ أُجَابَ فَوْم مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلْفَرُّ بِسِيَّبِنَ فَائِلِينَ يَا مُعَلِيرٌ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِنْكَ آيةً • ٢٩ فَأْجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِلْ شِرِّيرٌ وَفَاسِقٌ بَطْلُبُ آيةً وَلاَ نُعْطَى لَهُ آيةً إِلاَّ آيةً يُونَانَ ٱلنَّتِيُّ • ٤ لِأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْثَهَ أَيَّام وَثَلَاثَ لَيَال هَكَذَا يَكُونُ أَنْنُ ٱلْإِنْسَان فِي قَلْب ٱلْأَرْضِ ثَلَثَةً أَيَّامٍ وَثَلَاثَ لَيَالٍ. الْ رَجَالُ نِينُوَى سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ لِأَنَّهُمْ تَابُول بِمُنَادَاقِيُونَانَ. وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هُمُنَا ١٠ عَمَلِكَةُ ٱلنَّيْهَنِ سَتَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ ۚ هَٰذَا ٱلْحِيلِ وَتَدِينُهُ. لَّا مَّا أَتَتْ مِنْ أَ قَاصِي ٱلْأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُمِنَاهُ ٤٤ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنَّجِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَارُ فِي أَمَاكِنَ لَبْسَ فِيهَا مَا مُ يَطْلُبُ رَاحَةً وَلاَ يَجِدُ وَلَا يَجُدُ وَلَا أَرْجِعُ إِلَى بَيْنَ ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ .

X

فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ فَارِغًا مَكْنُوسًا مُزَيِّناً ٥٠٤ ثُمَّ يَذْهَبْ وَيَأْخُذُ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أَخَرَ أَشَرَ مِنْهُ فَتَدْخُلُ وَلَسْكُنُ هُنَاكً. فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوْئِلِهِ مَكَذَا يَكُونُ

أَيْضًا لِهٰذَا ٱلْجِيلِ ٱلشِّرِّيرِ

٢٤ وَفِيماً هُو يُكَلِّمُ أَجْهُوعَ إِذَا أُمُّهُ وَ إِخُونَهُ قَدْ وَقَفُوا خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُونُ ٤٧٠ فَقَالَ لَهُ وَاحِدُ هُوذَا أُمْكَ وَ إِخْوَنُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا طَا لِبِينَ أَنْ يُكَلِّمُوكَ •

٨٤ فَأَجَابَ وَقَالَ الْفَائِلِ لَهُ مَنْ هِيَ أَحَّي وَمَنْ هُمْ إِخْوَتِي • ٩٤ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ أَعُوْ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي. ٥ لَأِنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ هُوَ أَخِي كَأَخْنِي وَأَمِّي

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ خَرَجَ يَسُوعُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَجَلَسَ عِنْدَ ٱلْبُحُرِهِ ؟ فَأَجْنَهُ عَ إِلَيْهِ جَمْوعَ كَثِيرَةٌ حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ . وَأَنْجَمْعُ كُلُّهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِئِ . ٢ فَكَلَّمَمُ كَثِيرًا بِأَمْثَالِ فَائِلًا هُوَذَا ٱلزَّارِعُ فَدْ خَرَجَ لِأَرْرَعَ • وَفِيما هُوَ

بَزْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . فَجَاءَتِ ٱلطُّيُورُ وَأَكَلَتْهُ . ه وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَمَاكِنِ ٱلشَّجْرَةِ حَيثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ نُرْبَةً كَثِيرَةُ. فَنَبَتَ حَالًا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُوْدُ أَرْض. ٦ وَلَكِنْ لَمَّا أَشْرَفَتِ ٱلشَّمْسُ ٱحْنَرَقَ وَإِذْكُمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ. ٧ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلشَّوْكِ. فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَفَهُ ٨ وَسَنَطَ آخُرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَهَرًا. بَعْضٌ مِنَّةً وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ ٩ مَنْ لَهُ أَذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعُ و افَّتَفَدُّمَ ٱلنَّلَامِيذُ وَنَالُوا لَهُ لِمَاذَاتُكُلِّمُمْ بِأَمْثَالِ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ فَذَ أَعْطِي لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارً مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَانِ. وَأَمَّا لِأُولِيكَ فَلَمْ يُعْطَوْ ١٢ فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَ يُزَادُ وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ ١٢ مِنْ أُجْلِ هُذَا أُكَلِّمُهُمْ بِأَمْثَالٍ لِأَنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ وَا فَقَدْ تَمَّتْ فِيهِمْ نُبُوَّةُ إِشَعْيَاءً ٱلْقَائِلَةُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهُمُونَ. وَمُبْصِرِينَ تُبْصِرُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ وَلَا تَنْظُرُونَ وَالْأَنَّ قَلْبَ هٰلَا

فَهُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَلِمَةَ وَيَغْمَ . وَهُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بِشَمَر فَيَصْنَعُ بَعْضٌ مِئَةً وَأَخَرُ سِنِّينَ وَأَخَرُ ثَلَاثِينَ ٢٤ قَدَّمَ لَمُرْ مَثَلًا آخَرَ قَائِلًا. بُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعًا جَيِّدًا فِي حَمَّلِهِ • ٢٥ وَفِيمَا ٱلنَّاسُ نِيامْ جَاءَ عَدُوْهُ وَزَرَعَ زَوَانًا فِي وَسُطِ ٱلْحِيْطَةِ وَمَضَى ٢٦٠ فَلَمَّا طَلَعَ ٱلنَّبَاتُ وَصَنَعَ ثَهَرًا حِيثَانِهِ ظَهَرَ ٱلزَّوَاثِ أَيْضًا. ٢٧ فَجَاءً عَبِيدُ رَبِّ ٱلْبَيْتِ وَقَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَ لَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ. فَمِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانْ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ . إِنْسَانٌ عَدُو فَعَلَ هٰذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْعَبِيدُ أَنْرِيدُ أَنْ نَذْهَبَ وَنَجْمَعَهُ ٢٩ فَقَالَ لا . لِمَلا نَقْلَعُوا ٱلْحِيْطَةَ مَعَ ٱلزَّوَانِ وَأَنْهُ تَجْمَعُونَهُ . ٢٠ دَعُوهُمَا يَنْهِيَانِ كِلاَهُمَا مَعَّا إِلَى ٱلْحُصَادِ. وَفِي وَفْتِ ٱلْحُصَادِ أَفُولُ الْحُصَّادِينَ ٱجْمَعُوا أُوَّلًا ٱلزِّوَاتَ وَأُحْزِمُوهُ حُزَمًا لِيُحْرِّقَ. وَأَنَّا ٱلْحِنْطَةَ

فَأَجْمَعُوهَا إِلَى مَخْزَنِي ١١ فَدَّمَ لَمُو مُثَلًا آخَرَ فَائِلًا بُشْبُهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمَانِ

حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانَ وَزَرَعَهَا فِي حَتْلِهِ ٢٦ وَهِيَ أَنْهُ وَ٢٦ وَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُرُورِ. وَلَكِنْ مَنَى نَهَتْ فَهِيَ أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ. وَلَكِنْ مَنَى نَهَتْ فَهِيَ أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ. وَنَصَيرُ شَجَرَةً حَتَّى إِنَّ طُيُورَ ٱلسَّهَاءُ تَأْنِي وَنَتَا وَم فِي

٢٢ قَالَ لَهُمْ مَثَلًا آخَرَ بُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ خَمِيرَةً أُخَذَنْهَا أَمْرًا أَنَّ وَخَبَأَنْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْيَالِ دَنِيقِ حَتَّى أَخْنَهَرَ الْجُوبِعُ ٤٠٠ هَذَا كُلَّهُ كُلِّم بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ بِأَمْثَالِ وَبِدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُ ٥٠ لِكِيْ يَنْمَ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيُّ ٱلْقَائِلِ سَأُ فَتَحُ بِأَمْنَا لِ فَمِي وَأَنْطِقُ بِمَكْتُومَاتِ مُنْذُ تَأْسِيس ٱلْعَالَم ٢٦ حِينَيْنِ صَرَفَ يَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَالًا إِلَى ٱلْبَيْتِ. فَتَقَدُّمَ إِلَيْهِ تَلاَمِينُهُ قَائِلِينَ فَسِّرْ لَنَا مَثَلَ زَوَانِ أَنْقُلِ. ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ. اَلزَّارِ عُ ٱلزَّرْعَ ٱلْجُيَّدَ هُوَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ وَٱلْحُقُلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجَيِّدُ هُوَ بَنُو ٱلْمَلَكُوتِ. وَٱلزَّوَانُ هُو بَنُو ٱلشُّرُيرِ. ٢٩ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِي زَرَعَهُ هُوَ إِلْيِسُ. فَأَكْحَصَادُ هُوَ أَنْقِضَاكُ ٱلْعَاكُم .

وَٱلْخُصَّادُونَ هُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٠٠٤ فَكَمَا يُجْمَعُ ٱلزَّوَانُ وَيُحْرَقُ بِٱلنَّارِ هَٰكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْفِضَاءُ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ وَاءَ يُرْسِلُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلَائِكَتَهُ فَعَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوتِهِ جَمِيعَ ٱلْمَعَاثِرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِثْم ٢٠ وَيَطْرُحُونَهُمْ فِي أَتُونِ ٱلنَّارِ . هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ٤٠٠ حِينَئِذِ يُضِي الْأَبْرَالُي كَٱلنَّمْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيُسْمَعُ ٤٤ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْوَاتِ كَنْزًا مُخْفَى فِي حَفْل وَجَدَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَضَى وَبَاعَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْنَرَ لَ ذَٰلِكَ ٱلْحُقَالَ . وَ الْيُضَّا يُشْبِهُ مَلَّكُوتُ ٱلسَّمْ وَإِنِ إِنْسَانًا تَاجِرًا يَطْلُبُ لَآ لِيَّ حَسَنَةً ٢٠ عَلَمًا وَجَدّ لُوْلُوَّةً وَاحِدَةً كَثِيرَةً ٱلثَّهَن مَضَى وَبَاعَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْنَرَاهَا. ٤٧ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْوَاتِ شَبَكَةً مَطْرُوحَةً فِي ٱلْبَعْرِ وَجَامِعَةً مِنْ كُلُّ نَوْع مَدَ فَلَمَّا ٱمْتَلَاتْ أَصْعَدُوهَا عَلَى ٱلشَّاطِئ وَجَلَسُوا وَجَمُّوا ٱلْجَيَادَ إِلَى أُوعِيَةٍ. وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَا عُفَطَرَحُوهَا خَارِجًا ١٠٤ هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْفِضَا

ٱلْعَالَمِ. يَغْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَيُغْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ يَئْنِ ٱلْأَبْرَارِ. ٥٠ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ

١٥ قَالَ لَمْ يَسُوعُ أَفَهِمْ أَهُ هَٰذَا كُلَّهُ. فَقَالُوا نَعَمْ يَاسَيَّدُ ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ . مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَعَلِّمٍ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ بَيْتٍ بُخْرِجُ مِنْ كَنْزِهِ جُدُدًا وَعُنَفَاء. ٥٠ وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ ٱلْأَمْثَالَ

أَنْتَقُلَ مِنْ هُنَاكَ

٤٥ وَلَمَّا جَاء إِلَى وَطَنِهِ كَانَ بُعَلِّمُهُمْ فِي مَجْمَعِمْ حَتَّى بُهُوا وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهُذَا هٰذِهِ ٱلْحُكِمَةُ وَٱلْفُوَّاكِ. ٥٥ أَكُيْسَ هٰذَا أَبِنَ ٱلنَّجَّارِ أَكَيْسَتْ أَمَّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ وَ إِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُوذَا. ٥٦ أُوكَيْسَتْ أُخَوَاتُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا فَمِنْ أَيْنَ لِهِنَا هَٰذِهِ كُلُّهَا ٥٧٠ فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ ۚ وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُرْ لَبْسَ نَبَيْ بِلاَ كَرَامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَفِي بَيْنِهِ ٥٨ وَلَمْ بَصْنَعُ هُنَاكَ قُوَّاتِ كَثِيرَةً لِعَدَم إِيمَانِهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

افِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ خَبَرَ بَسُوعَ. اَفَقَالَ لِغِلْمَانِهِ هٰذَا هُوَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَلِذَلِكَ ثُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ

عَ فَإِنَّ هِيرُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوثَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلِّبْسَ أَخِيهِ • عُ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَفُولُ لَهُ لَا يَحِلُّ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعْبِ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيُّ ١٠ ثُمَّ لَمَّا صَارَ مَوْلِدُ هِيرُودُسَ رَقَصَتِ أَبْنَهُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ ٢٠ مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بِقَسَمِ أُنَّهُ مَهْمَا طَلَبَتْ يُعْطِيهَا ٨ فَهِيَ إِذْ كَانَتْ قَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أُمَّا قَالَتْ أَعْطِنِي هُهُنَا عَلَى طَبَق رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. ٩ فَٱغْتَمَّ ٱلْمَلِكُ. وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَقْسَامِ وَٱلْمُتَكِيْنِ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُعْطَى. ١ فَأَرْسَلَ وَفَطَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْن. ١١ فَأَحْضِرَ رَأْسُهُ عَلَى طَبَق وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ. فَجَاءَتْ بِهِ

إِلَى أُمْمًا ١٦١ فَنَقَدَّمَ تَلَامِيذُهُ وَرَفَعُوا ٱلْجَسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمَّ

أَتَوْا وَأَخْبِرُ وَا يَسُوعَ

١٢ فَلَمَّا سَمَعَ بَسُوعُ أَنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفِينَةِ إِلَى مَوْضِعِ خَلَاء مُنْفَرِدًا. فَسَمَعَ ٱلْجُهُوعُ وَتَبِعُوهُ مُشَاةً مِنَ

لْهُدُنِ

اَ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ أَبْصَرَ جَمْعًا كَثِيرًا فَغَنَّنَ عَلَيْمُ وَ اللهِ عَلَيْمُ وَاللهِ عَلَيْمُ وَاللهِ عَلَيْمُ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلامِيذُهُ

قَائِلِينَ ٱلْمُوْضِعُ خَلَاثِ قَالُوَقْتُ فَدْ مَضَى اصْرِفِٱلْجُهُوعَ

لِكِيْ يَمْضُوا إِلَى ٱلْفُرَى وَيَبْنَاعُوا لَمُرْ طَعَامًا ١٦٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ لاَ حَاجَة لَمُرْ أَنْ يَمْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْمُ لِيَأْ كُلُوا . يَسُوعُ لاَ حَاجَة لَمُرْ أَنْ يَمْضُوا . أَعْطُوهُمْ أَنْمُ لِيَأْ كُلُوا .

١٧ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا هَٰهُنَا إِلَّا خَسْهَ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَانِ. ١٨ فَقَالَ ٱلْهُمُهُ عَلَيْ مَا إِلَى هُنَا. 19 فَأَمَّدَ ٱلْحُمُوعَ أَنْ يَتَكَدُّوا

١٨ فَقَالَ أَشُونِي جِهَا إِلَى هُنَا ١٠ فَأَمَرَ ٱلْجُمُوعَ أَنْ يَتَكِنُوا عَلَى ٱلْعُشْدِةِ وَالْمُكَتَيْنِ وَرَفَعَ عَلَى ٱلْعُشْدِةِ وَالسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ مَنْوَ ٱلسَّمَاءَ وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلْأَرْغِفَةَ لِلتَّلَامِيذِ

وَالنَّلَامِيدُ لِلْجُهُوعِ و ٢٠ فَأَكُلُ الْجُمِيعُ وَشَبِعُوا فَمُ رَفَعُوا

مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوءًةً. ٢١ قَالْآكِلُونَ كَانُوا نَحُوَ خَمْسَةِ آلَافِ رَجُلِ مَاعَدَا ٱلنِّسَاءَ قَالْأُولَادَ

٢٢ وَلِلْوَفْتِ أَلْزَمَ يَسُوعُ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينةَ وَيَسْبِغُوهُ إِلَى ٱلْعَبْرِحَتَّى يَصْرِفَٱلْجُمُوعَ ٢٠٥ وَبَعْدَمَا صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ صَعِدَ إِلَى ٱلْجُبَلِ مُنْفَرِدًا لِيُصَلِّي. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ ٢٤٠ وَلْ مَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَطِ ٱلْغُر مُعَذَّبَةً مِنَ ٱلْأُمْوَاجِ . لِأَنَّ ٱلرُّجَ كَانَتْ مُضَادَّةً. ٥٠ وَفِي ٱلْهَزيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْمُحْرِه ٢٦ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ ٱلتَّلَامِيذُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبِعِرِ أَضْطَرَ بُوا قَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَالٌ. وَمِنَ ٱلْخُوفِ صَرَخُوا. ٢٧ فَلِلْوَقْتِ كَلَّهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا تَشَجَّعُوا . أَنَا هُوَ. لَا تَخَافُوا. ٨٦ فَأَجَابَهُ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيَّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَهُرْ فِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَى ٱلْهَاءِ ٢٠ فَقَالَ تَعَالَ . فَنَزَلَ بُطْرُسُ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَا ۚ لِيَّانِيَ إِلَى يَسُوعَ • ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأْى ٱلرَّبِحَ شَدِيدَةً خَافَ وَإِذِ ٱبْتَدَأَ يَغْرَقُ صَرَحَ فَائِلًا يَعْرَقُ صَرَحَ فَائِلًا يَا اللَّهِ عَنِيهِ وَقَالَ يَا رَبُ نَعِيْنِهِ وَأَسْكَ بِهِ وَقَالَ لَهُ يَا فَلِيلًا ٱلْإِيمَانِ لِهَاذَا شَكَّكُتُ ٢٠٠ وَلَمَّا دَخَلَا ٱلسَّفِينَةَ لَهُ يَكْتَ ٢٠٠ وَلَمَّا دَخَلَا ٱلسَّفِينَةَ صَاءً وَ وَسَجَدُوا لَهُ سَكَنَتِ ٱلرِّحِ مَهُ مَا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ بِٱلْحَقِيقَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ قَائِلِينَ بِٱلْحَقِيقَةِ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ

٢٤ فَلَمَّا عَبَرُولَ جَامُولَ إِلَى أَرْضِ جَنِيسَارَتَ وَمَ فَعَرَفَهُ رِجَالُ ذَٰلِكَ ٱلْمَكَانِ فَأَرْسَلُوا إِلَى جَمِيعِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُرْضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلْمَرْضَى ٢٦ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا هُدْبَ ثَوْيِهِ فَعَطْ . فَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ نَالُوا ٱلشَّفَاءَ

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا حِينَيْدَ جَاء إِلَى يَسُوعَ كَنَبَةٌ وَفَرِّ يَسِيْونَ ٱلذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ فَائِلِينَ آلَذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ فَائِلِينَ آلَيْهُ وَ إِلَى يَسُوعَ كَنَبَةٌ وَفَرِّ يَسِيْونَ ٱلذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ فَائِلْهُ لَا يَعْشِلُونَ أَيْدِيمَهُمْ حِينَهَا يَأْكُلُونَ خُبْزًا ٢٠ فَأَجَابَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْشِلُونَ أَيْدِيمَهُمْ حِينَهَا يَأْكُلُونَ خُبْزًا ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنْهُ أَيْضًا لِهَاذَا نَتَعَدَّوْنَ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ

إِنْجِيلُ مَنَّى ١٥ نَقْلِيدِكُمْ . ٤ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَوْصَى فَائِلًا أَكْرِمْ أَبَاكَ مَأْمَّكَ. وَمَنْ يَشْتِمْ أَبَّا أَوْ أَمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا . ٥ وَأَمَّا أُنْتُمْ فَتَقُولُونَ مَنْ قَالَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْ بَانٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَفَعُ بِهِ مِنَّى. فَلَا يُكْرِمُ أَبَاهُ أُوْأُمَّهُ ٢٠ فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ بِسَبَبِ نَقْلِيدِكُمْ • ٧ يَا مُرَاوُ ونَ حَسَنًا تَنَبَّأَ عَنكُمْ إِشَعْيَا \* قَائِلًا. ٨ يَقْتُرِبُ إِلَيَّ هٰذَا ٱلشَّعْبُ بِغَهِهِ وَيُكُرْمُنِي بِشَغَتَيْهِ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدُ عَنَّى بَعِيدًا • ٩ وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي وَهُمْ يُعَلِّمُونَ نَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاس

١٠ ثُمَّ دَعَا ٱلْجُهُعَ وَقَالَ لَهُمُ ٱسْمَعُوا وَٱفْهُمُوا. ١١ لَيْسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَمَ يُنَجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ · بَلْ مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَمِ هَٰذَا يُحِينُ ٱلْإِنْسَانَ ١٦ حِينَئِذِ نَقَدُّمَ تَلَامِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ أَتَعْلَمُ أَنَّ ٱلْفَرِّ يسِيِّبَنَ لَمَّا سَمِعُوا ٱلْقَوْلَ نَفَرُوا ١٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ كُلُّ غَرْسِ لَمْ يَغْرِسْهُ أَبِي ٱلسَّمُويُّ يُقْلَعُ ١٤ أَتْرُكُوهُمْ . هُمْ عُمَّانٌ قَادَةُ عُمَّانٍ. وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْفُطَان كِلَاهُمَا فِي حُفْرَةِ ٥٠ اَ فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَفَالَ لَهُ فَسُرْ لَنَا

هَٰذَا ٱلْهَٰثَلَ. ١٦ فَقَالَ يَسُوعُ هَلْ أَنْتُمْ أَيْضًا حَتَّى ٱلْآنَ غَيْرُ فَاهِمِينَ ١٧٠ أَلَا تَفْهَمُونَ بَعَدُ أَنَّ ثُلَّ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْجُوْفِ وَيَنْدَفعُ إِلَى ٱلْخَوْجِ ١٨٠ وَأَمَّا مَا يَخْرُجُ مِنَ ٱلْفَيْرِ فَمِنَ ٱلْقَلْبِ يَصْدُرُ. وَذَاكَ يُنَجُّسُ ٱلْإِنْسَانَ. ٩ الْأَنْ مِنَ ٱلْقَلْبِ يَخْرُجُ أَفْكَارٌ شِرِّيرَةٌ فَتُلَّ زِنِّي فِسْقٌ سِرْقَةُ شَهَادَةُ زُورِ تَجْدِيفُ ٢٠٠ هٰذِهِ هِيَ ٱلَّتِي تُنْجِسُ ٱلْإِنْسَانَ. وَأَمَّا ٱلْأَكْلُ بِأَيْدٍ غَيْرٍ مَغْسُولَةٍ فَلَا يُعَبِّسُ الإنسان

اَ ثُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدًا عَ مَنْ تِلْكَ صُورَ وَصَيْدًا عَ مَنْ تِلْكَ الْغُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ فَائِلَةً أَرْحَهْنِي يَاسَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُد. الْغُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ فَائِلَةً أَرْحَهْنِي يَاسَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُد. الْغُومِ صَرَخَتْ إِلَيْهِ فَائِلَةً أَرْحَهْنِي يَاسَيِّدُ يَا أَبْنَ دَاوُد. الْغُومِ مَنْوَنَةٌ جِلَّاهِ 17 فَلَمْ بُعِبُما يِكلِمَةٍ. فَتَقَدَّمَ تَلَامِيدُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ فَائِلِينَ أَصْرِفُهَا لِأَنَّهَا تَصِيعُ وَرَاء نَاه 18 فَأَجَابَ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلِينَ أَصْرِفُهَا لِأَنَّهَا تَصِيعُ وَرَاء نَاه 18 فَأَجَابَ وَقَالِلَةً فَا لِلَهُ فَائِلَةً فَيَا سَيِّدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ وَقَالِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ وَقَالِلَةً فَائِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ وَقَائِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ وَقَائِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ فَائِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ فَائِلَةً فَا شَيْدُ أَعْنِي 170 فَأَجَابَ وَالْمَالَةِ فَائِلَةً فَا شَلْهُ أَلْ اللّهُ إِلَا أَعْنَى 170 فَأَجَابَ فَائِلَةً فَا شَلْهُ أَلْ اللّهُ أَلْ اللّهُ الللّهُ

إِنْجِيلُ منى ١٥ وَقَالَ لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُوْخَذَخُبْزُ ٱلْبَيِنَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ. ٢٧ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا سَيِّدُ. وَأَلْكِلاَبُ أَيْضًا تَأْكُلُ مِنَ ٱلْفُتَاتِ ٱلَّذِي يَسْفُطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا ١٨٠ حِينَتِذِ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا يَا أَمْرًا أَهُ عَظِيمٌ إِيَانُكِ لِيَكُنْ لَكِ كَمَا تُرِيدِينَ.فَشُفِيَتِ ٱبْنَهُا مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٢٩ ثُمَّ ٱ نُتَقَلَ يَسُوعُ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى جَانِبِ بَحْرِ ٱلْجَلِيلِ. وَصَعِدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ. ٢٠٠ فَجَاءَ إِلَيْهِ

جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ مَعَهُمْ عُرْجٌ وَعُيْ وَخُوسٌ وَشُلِّ وَآخُرُونَ كَثِيرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِنْدَ قَدَّمَيْ يَسُوعَ . فَشَفَاهُمْ ٢١ حَتَّى تَعَبَّبَ ٱلْجُمُوعُ إِذْ رَأَوُا ٱلْخُرْسَ بَتَكَلَّمُونَ وَٱلشَّلَّ يَصِّونَ وَالْغُرْجَ بَهْ أُونَ وَالْغُيِّ يُبْصِرُونَ . وَهَجَّدُوا إِلٰهَ إِسْرَائِيلَ

٢٢ وَأَمَّا يَسُوعُ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلْثَةً أَيَّامٍ يَكُثُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ. وَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِلَّا يُخَوِّرُوا فِي ٱلطَّرِيقِ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي

٦٠ إِنْجِيلُ مَثَّى ١٥ وَ١٦ ٱلْبَرِّيَّةِ خُبْرٌ بِهِٰنَا ٱلْمِقْدَارِ حَتَّى يُشْبِعَ جَمْعًا هٰذَا عَدَدُهُ. ٤٤ فَقَالَ هُمْ يَسُوعُ كُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ. فَقَالُوا سَبْعَةُ وَقَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. ٥٠ فَأَمَرَ ٱلْجُمُوعَ أَنْ يَتَّكِّبُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٦٠ وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَٱلسَّبَكَ وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُا ٱلْجُمْعَ. ٢٧ فَأَكَلَ ٱلْجُهِيعُ وَشَبِعُوا ثُمَّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسَرِسَبْعَةَ سِلَال مَهْلُو ۚ قِهِ ٢٨ قَالُا كُلِونَ كَانُوا أَرْبَعَهُ ٱلَّافِ رَجُلٍ مَا عَدَا ٱلنِّسَاءَ وَٱلْأُوْلَادَ. ٢٩ ثُمَّ صَرَفَ ٱلْجُمُوعَ وَصَعِدَ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَجَاءً إِلَى تُخُومِ مَعِدْلَ ٱلْأَصْمَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا وَجَاءً إِلَيْهِ ٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ وَٱلصَّنُّوفِيُّونَ لِيُجَرُّبُوهُ فَسَأُ لُوهُ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ إِذَا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قُلْتُمْ صَحُوْدٌ. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءُ مُحْمَرَّةٌ. ٢ وَفِي ٱلصَّبَاحِ ٱلْيُوْمَ شِنَامُ . لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرَةُ بَعْبُوسَةِ. يَامُرًا وُونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيَّزُوا وَجْهَ ٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا عَلَامَاتُ

ٱلْأَزْمِيَةِ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ ٤ جِيلٌ شِرِّيرٌ فَاسِقٌ يَلْنَبِسُ آيةً. وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلَّا آيةً يُونَانَ ٱلنِّيِّ مَثْمٌ ّ تَرَكُمْ وَمَضَى ه وَلَمَّا جَاءَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا. ٦ وَقَالَ هُمْ ۚ يَسُوعُ ٱنْظُرُوا وَتَعَرَّ زُوا مِنْ خَمِيرِٱلْفَرِّ بِسِيِّبَنَ وَٱلصَّدُّو قِيَّ بِنَ. ٧ فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِمٍ ۚ فَائِلِينَ إِنَّنَا لَمْ نَأْخُذْ خُبْزًا و ٨ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ هُرْ لِمَاذَا تَفَكَّرُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ أَ نَّكُمْ لَمْ تَأْخُذُوا خُبْزًا . ٩ أُحَتَّى ٱلْآنَ لَا تَفْهَمُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ خَمْسَ خُبْزَاتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْأَلَافِ وَكُمْ قُفَّةً أَخَذْتُمُ . ١ وَلا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْالآفِ وَكُمْ سَلًّا أَخَذْتُمْ الكَيْفَ لَا تَفْهَمُونَا أَيِّي لَيْسَ عَنِ ٱلْخُبْرِ فُلْتُ لَكُمْ أَنْ نَتَعَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّ بِسِيِّبِنَ وَٱلصَّدُّوفِيِّبِنَ. ١٢ حِنتَانِهِ فَهُمُوا أَنَّهُ كُمْ يَقُلُ أَنْ يَتَعَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْخُبْرِ بَلْ مِنْ نَعْلِيمِ ٱلْفُرُّ بِسِيَّبِنَ وَٱلصَّدُّ وَفِيْبِنَ ١٢ وَلَمَّا جَاء بَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي فَيْصَرِيَّةِ فِيلَبِسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ فَائِلًا مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّي أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ.

١٤ فَقَالُوا. قَوْمْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ ٥٠ قَالَ لَمَرْ وَأَنْتُهُ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا ١٦٠ فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ أُنْتَ هُوَ ٱلْمُسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْحُرُّ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُوبِي لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا. إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلَنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ السَّمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَا أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّغْرَةِ أَبْنِي كَنِيسَتِي وَابْوَابُ ٱلْجَيْمِ لَنْ نَقُوك عَلَيْهَا ١٩٠ وَأَعْطِيكَ مَفَانِحَ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ . فَكُلُّ مَا نَرْ بُطَلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْ بُوطًا فِي ٱلسَّمُوَاتِ. وَكُلُّ مَا نَحُلُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٢ حِينَيْذِ أُوْصَى تَلامِيذَهُ أَنْ لَا يَقُولُوا لِأَحَدِ إِنَّهُ يسوع المسيخ

٢١ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ ٱبْنَكَأَ يَسُوعُ يُظْهِرُ لِتَلَامِيذِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَأَلَّمَ كَا يَتُكُمِّ وَيَتَأَلَّمَ كَا بِرًا مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوْسًا ۚ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَّبَةِ وَيُقْتُلَّ وَفِي ٱلْيُوْمِ النَّالِثِ يَقُومَ ٢٦٠ فَأَخَذَهُ بُطِرُسُ إِلَيْهِ فَا بُنَدَأَ يَنْهَرُهُ قَائِلًا حَاشَاكَ يَا رَبُ لَا يَكُونُ لَكَ هٰذَا ٢٠٠ فَا لَنْفَتَ وَقَالَ لَكَ هٰذَا ٢٠٠ فَا لَنْفَتَ وَقَالَ لِيُطِرُسِ الْذَهَبْ عَنِي يَا شَيْطَانُ . أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لِي لِأَنَّكَ لَا مَهْمَ بَهَا لِلنَّاسِ

٢٤ حِينَئِذٍ قَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ إِنْ أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَّأْنِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَجَعْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعِنِي • ٢٥ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَالِّصَ نَفْسَهُ مُلِكُمُا . وَمَنْ يُهُلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أُجْلِي تَجِدُهَا ٢٦٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفَعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ أَوْمَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِلَا يَعَنْ نَفْسِهِ. ٢٧ فَإِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلَا تُكَتِهِ وَحِينَانِدِ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدِ حَسَبَ عَمَلِهِ ١٨ أَكُونُ أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مِنَ ٱلْفِيَامِ هُمُنَا فَوْمًا لَا يَذُوفُونَ ٱلْمَوْتَ حَنَّى بَرَّ وُلِا أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً فِي مَلَّكُو تِهِ

اَلْأَصْمَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامٍ أَخَذَ يَسُوعُ بُطِرُسَ وَيَعْفُوبَ

وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالِ مُنْفَرِدِينَ. مُ وَنَغَيَّرَتْ هَيْنَتُهُ قُدًامُهُمْ وَأَضَاءً وَجُهُهُ كَالشَّمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءً كَالنُّورِ • ٢ وَ إِذَا مُوسَى وَ إِيلِيًّا قَدْ ظَهْرًا لَهُرْ يَتَكُلُّمَانِ مَعَهُ ٤٠ فَجُعَلَ بُطْرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ يَارَبُ جَيِّدٌ انْ نَكُونَ هُمُنَا. فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلَاثَ مَظَالً. لَكَ وَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ وَلِإِيليًا وَاحِدَةٌ . • وَفِيمًا هُوَ يَتَكُمُ إِذَا سَحَابَةُ نَيْرَةٌ ظَلْلَهُمْ وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلًا هٰذَا هُوَ أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِ رْتُ. لَهُ أَسْمَعُوا ١٠ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلتَّلَامِيذُ سَفَطُوا عَلَى وُجُوهِم وَخَافُوا جِدًّا ٢٠ فَجَاء يَسُوعُ وَلَمْسَهُمْ وَقَالَ قُومُوا وَلَا تَخَافُوا • ٨ فَرَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ يَرَوْا أُحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحْدَهُ

٩ وَفِيمًا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجُبَلِ أَوْصَاهُمْ يَسُوعُ قَائِلًا لَا تُعْلِمُوا أَحَدًا بِهَا رَأْيْتُمْ حَتَّى يَقُومَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١ وَسَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ فَأَتِلِينَ فَلِمَاذَا يَثُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِيًّا يَسْبَغِي أَنْ يَأْنِيَ أُوَّلًا ١١ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ إِنَّ إِيلِّيا يَأْنِي أُوَّلًا وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءٌ ١٦٠ وَلَكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِيًّا قَدْ جَاءً وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلْ عَيِلُوا بِهِ كُلُّ مَا أَرَادُوا. كَذُلِكَ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ ١٢٠ حِينَيْد فَهِمَ ٱلتَّلَامِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُرْ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْهَعْمَدَانِ ١٤ وَلَمَّا جَاءُ وَا إِلَى ٱلْجُمْعُ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلْ جَاثِيًّا لَهُ ٥ ا وَقَائِلًا يَا سَيَّدُ ٱرْحَمِ ٱبْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَتَأَلَّمُ شَدِيدًا. وَيَقَعُ كَثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْمَاءِ.١٦ وَأَحْضُرْتُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُ وَإِنَّ يَشْفُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُلْتُويِ. إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ . قَدُّمُوهُ إِلَيَّا هُهُنَا ١٨٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَخَرَجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ فَشُفَىٓ ٱلْغُلَامُ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِ ١ اثْمُ ۖ نَقَدُمَ ٱلنَّلَامِيذُ إِلَى يَسُوعَ عَلَى ٱنفِرَادِ وَقَا لُوا لِمَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَعْنُ أَنْ نُغْرِجَهُ ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لِعَدَم إِيمَانِكُمْ. فَأَنْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لُوكَانَ لَكُمْ إِيَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل لَكُنْتُمْ ۚ نُقُولُونَ لِهِٰذَا ٱلْجُبَلَ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُرْ ١٠٠ وَأَمَّا هٰذَا ٱلْجِيْسُ فَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِٱلصَّلُوةِ وَٱلصَّوْم

٢٦ وَفِيمَا أُمُ يَتَرَدَّدُونَ فِي ٱلْجُلِيلِ قَالَ أُمُ يَسُوعُ ١٠ بُنُ الْإِنْسَانِ سَوْفَ بُسَلَمْ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ ٢٦ فَيَفَتْلُونَهُ وَفِي

ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ وَفَحَرِنُوا جِلَّا

٢٤ وَلَمَّا جَامُ فِي إِلَى كَفْرَنَا حُومَ نَقَدَّمَ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلدِّرْهَهَيْنِ إِلَى بُطْرُسَ وَقَالُوا أَمَا يُوفِي مُعَلِّمُكُمُ ٱلدِّرْهَهَيْنِ. ٢٠ قَالَ بَلَى • فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْبَيْتَ سَبَقَهُ يَسُوعُ قَائِلًا مَاذَا تَظُنُّ يَا سِمْعَانُ. مِّنْ يَأْخُذُ مُلُوكُ ٱلْأَرْضَ ٱلْجُبَايَةَ أُو ٱلْجُزْيَةَ أَمِنْ بَسِيمٍ أَمْ مِنَ ٱلْأَجَانِبِ ٢٦٠ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ مِنَ ٱلْأَجَانِبِ قَالَ لَهُ يَسُوعُ فَإِذَا ٱلْبَنُونَ أَحْرَارُهُ ٢٧ وَلَكِمْ نُ لِلَّا نُعْثِرَهُ ۗ أَذْهَبْ إِلَى ٱلْبَحْرِ وَأَلْقِ صِنَّارَةَ وَّ لَشَّهَ كَةُ ٱلَّتِي تَطْلُعُ أُوَّلَا خُذْهَا وَمَنَى فَنَعْتَ فَاهَا نَجِدْ إِسْتَارًا نَخُذُهُ وَأَعْطِيمُ عَنِّي وَعَنْكَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى يَسُوعَ قَائِلِينَ فَهَنْ هُوَ أَعْظُمْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ. ٢ فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِيمٌ ؟ وَقَالَ. ٱلْحُقَّ أُقُولُ لَكُمْ إِنْ كُمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمُواتِ وَ فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْوَلَدِ فَهُو ٱلْأَعْظَمُ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَانِ. ٥ وَمَنْ قَبَلَ وَلَدًا وَاحِدًا مِثْلَ هٰذَا بِٱسْمِي فَقَدْ فَبَلِنِي ٥٠ وَمَنْ أَعْنَرَ أَحَدَ هُولًا ۗ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنْهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُغْرِّقَ فِي لُجَّةً ٱلْمُجْرِهِ ٧ وَيْلُ لِلْعَالَمِ مِنَ ٱلْعُنَرَاتِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَنَرَاتُ وَلَكِنْ وَيْلُ لِذُلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ تَأْتِي ٱلْفَثْرَةُ • ٨ فَإِنْ أَعْنَرَتْكَ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْماً وَأَلْهَا عَنْكَ.خَيْرْ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَعْرَجَ أَوْ أَفْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْفَى فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَبَدِيَّةِ وَلَكَ يَكَانِ أَوْ رَجْلَانِ • وَ إِنْ أَغْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَقْلُمْما مَلْ لَهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ أَعْوَرَ

مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي جَهَمْمُ ٱلنَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ. وَالْخُرُولَ لَا تَعْنَفِرُوا أَحَدَ هُؤُلًا ۚ ٱلصِّغَارِ . لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلائِكَمَهُمْ فِي ٱلسَّمُوَاتِ كُلَّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ١١ لِأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءً لِكَيْ يُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ ١٢٠ مَاذَا تَظُنُّونَ إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِتَّهُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا أَفَلَا يَتْرُكُ ٱلنِّسْعَةَ وَٱلنِّسْعِينَ عَلَى ٱلْجِبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالِّ. ١٢ وَ إِن ٱتَّفَقَ أَنْ يَجِدَهُ فَٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكُثَرُ مِنَ ٱلتِّسْعَةِ وَٱلتَّسْعِينَ ٱلَّذِي لَمْ تَضِلُّ ١٤٠ هَكَذَا لَيْسَتْ مَشِيئَةً أَمَامَرَ أَيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ أَنْ يَهُلِكَ أَحَدُ هُولًا ۗ ٱلصِّغَار ٥ ا وَ إِنْ أَخْطُأُ إِلَيْكَ أُخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَيَنْهُ وَحْدَكُهَا. إِنْ سَمَعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِمْتَ أَخَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ فَغُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أُو أَثْنَيْنِ لِكَيْ نَقُومَ كُلُّ كَلِمَةٍ عَلَى فَم شَاهِدَيْنِ أَوْثَلَاثَةِ ١٧ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ فَقُلُ لِلْكَنبِسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنبِسَةِ فَلْيُكُنْ

X

عِنْدَكَ كَالُوتَنِيُّ وَالْعَشَّارِ ١٨ اَلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ كُلُ مَا مَرْ بُطُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْ بُوطًا فِي ٱلسَّمَاء ١٠ وَأَنُّلُ مَا غَلُونَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَعْلُولًا فِي ٱلسَّمَاء ١٠ وَأَنُّولُ لَكُمْ أَبْضًا إِنِ ٱنَّفَقَ ٱثنَانِ مِنْكُمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْء بَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ فَمِلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ بَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ فَمِلِ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ بَطْلُبَانِهِ فَإِنَّهُ مَنْمَا ٱجْنَمَعَ ٱثنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ إِلَّى إِنْ فَهُمَا الْحَلُونُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْهُمَا الْجَنْمَعَ ٱثنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ إِلَى اللَّهِ فَهُمَا الْحَلَقُ أَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْحَلَقُ الْمَالِ الْحَلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَة الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُولِ اللْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُنْانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

فِي وَسطِمِ

ا حِبنَدُ نَقَدَمَ إِلَيْهِ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كُمْ مُرَّةً فَخُطِيُ إِلَى اللهِ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كُمْ مُرَّةً فَخُطِيُ إِلَى اللهِ مِعْ مَرَاتِ مَلَ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِ مَلَ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ بَسُوعُ لَا أَفُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّاتِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلَكُوثُ السَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلَكًا أَرَادَ أَنْ بُحَاسِبَ عَبِيدَهُ عَلَمَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ

٢٠ إِنْجِيلُ مَثَّى ١٨ يَا سَيَّدُ تَمَهَّلْ عَلَى ۚ فَأُوفِيكَ ٱلْجَهِيعَ ٢٧٠ فَتَحَنَّنَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَتَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ ٢٨ وَلَمَّا خَرَجَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقًا لِهِ كَانَ مَدْيُونًا لَهُ بِمِنَّةِ دِينَارِ. فَأَمْسَكَهُ ۚ وَأَخَذَ بِعُنُقِهِ قَائِلًا أُوْفِنِي مَا لِي عَلَيْكَ. ٢٩ فَغَرَّ ٱلْعُبُدُ رَفِيقُهُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ قَائِلاَ تَمَهَّلْ عَلَى ۗ فَأُوفِيكَ أَنْجَهِ مِعَ • ٢٠ فَكُم بُرِدْ بَلْ مَضَى وَأَلْقَاهُ فِي سِعْن حَتَّى يُو فِيَ ٱلدِّينَ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْعَبِيدُ رُفَقَالُونُ مَا كَانَ حَزِنُوا جِنًا وَأَتَوْا وَقَصُوا عَلَى سَيْدِهِ كُلُّ مَا جَرَى ٢٠ فَدَعَاهُ حِينَئِذِ سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ . أَيُّهَا ٱلْعَبَدُ ٱلشَّرِّيرُكُلُ ذَٰلِكَ ٱلدَّيْنِ نَرَكْتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ ١٢٠ أَفَهَا كَانَ يَسْغِي أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَمُ ٱلْعَبْدَ رَفِيقَكَ كَمَا رَحِمْنُكَ أَنَا. ٢٤ وَغَضِبَ سَيِّدُ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْمُعَذِّبِينَ حَتَّى يُوفِي كُلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. ٢٥ فَهَكُذَا أَبِي ٱلسَّمُويُ يَفْعَلُ بَكُمْ \* إِنْ لَمْ نَتْرُكُوا مِنْ قُلُو بِكُمْ كُلُّ وَاحِدٍ لِأَخِيهِ زَلَاتِهِ

إِنْجِيلُ منَّى ١٩ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ ٱنْتَقَلَّ مِزَ ٱلْجَلِيلِ وَجَاءَ إِلَى نَخُومِ ٱلْيُهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنَ. ٢ وَتَبْعَنَهُ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ فَشَفَاهُم هُنَاكَ ٢ وَجَاءَ إِلَيْهِ ٱلْفُرَّ يَسِيُّونَ لِيُجَرَّ بُوهُ فَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ أَمْراً نَهُ لِكُلُّ سَبَبِ عِ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَٰاتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبُدْءُ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأَنْنَى ه وَقَالَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَ بَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَنِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانِ جَسَلًا وَاحِدًا. ٦ إِذَا لَيْسَا بَعْدُ أَثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَأَلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنسَانْ. ٧ فَالُوا لَهُ فَلِمَاذَا أُوْصَى مُوْسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلَاق فَتُطَلَّقُ ١٨ قَالَ لَهُرْ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةِ فُلُو بِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ ٱلْبَدْ ۚ لَمْ يَكُنْ

ادِن لَمْرُ الْ صَلَيْقُ لِللهُ مِنْ طَلَقَ أَمْرًا لَهُ إِلَّا بِسَبِهِ هُمُكُذَا وَ وَ وَكُولَ لَكُمْ إِلَّا بِسَبِهِ هَكُذَا وَ وَ وَأَقُولُ لَكُمْ إِلَّا بِسَبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّ

١٠ قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ إِنْ كَانَ هٰكَذَا أَمْرُ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ فَلَا يُوَافِقُ أَنْ يَنْزَوَّجَ ١١ فَقَالَ لَهُرُ لَيْسَ ٱلْجَهِيعُ يَغْبَلُونَ هَٰذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أَعْطِيَ لَهُرْ١٢٠ لِأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانْ وُلِدُوا هَكَنَا مِنْ بُطُونِ أَمَّاتِهِ \*. وَيُوجَدُ خِصْيَانْ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ. وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لِأَجْلِ مَلَكُوتِ ٱلسَّمْ وَاتِ . مَنِ أَسْتَطَاعَ أَنْ يَقَبْلَ فَلْيَقْبُلْ ١٢ حِينَتِذِ فُدُمرَ إِلَيْهِ أُوْلَادٌ لِكِيْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْمٍ وَبُصَلِّيَ. فَأَنْتَهُرَ فُمْ ٱلتَّلَامِيذُ . ١٤ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُ ۚ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُؤُلاً مَلَكُوتَ ٱلسَّمُوَاتِ ٥٠ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هَنَاكَ ١٦ وَ إِذَا وَاحِدٌ نَقَدُّمْ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْمُحِيُّوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧٠ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا. لَيْسَ أَحَدْ صَالِحًا إِلَّا وَاحِدْ وَهُنَ ٱللهُ وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ فَٱحْفَظِ ٱلْوَصَايَا. ١٨ قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَايَا. فَقَالَ يَسُوعُ لَا نَقْتُلْ. لَا تَزْنِ.

لَا تَسْرِقْ. لَا نَشْهُدْ بِٱلزُّورِ. ١٩ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَأَحِبُّ فَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ٢٠ فَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي. فَهَاذَا يُعُوزُ نِي بَعْدُ ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أُرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلًا فَٱذْهَبْ وَبِعْ أَمْلًا كَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّهَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعِنِي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكُلِمَةَ مَضَى حَزِينًا لِإَنَّهُ كَانَ ذَا أُمْوَ الكَثِيرَةِ ٢٢ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ عَنِّي إِلَى مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَاتِ ٢٤٠ وَأُفُولُ لَّكُمْ أَيْضًا إِنَّ مُرُورَ جَمَلٍ مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِّي إِلَى مَلَكُونِ ٱللهِ • • ٢ فَلَمَّا سَمَعَ نَلَامِيذُهُ بَهُنُوا جِنًّا قَائِلِينَ. إِذَا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ ٢٦٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ْ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ \* هٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللَّهِ كُلُّ شَيْءٌ مُسْتَطَاعٌ

٢٧ فَأَجَابَ بِطِرُسُ حِينَتِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَحْنُ فَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٌ وَتَبِعِنْاكَ. فَهَاذَا يَكُونُ لَنَا ١٨٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ نَبِعْتُمُونِي فِي ٱلْتَجْدِيدِ مَنَى جَلَسَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ عَلَى كُرْسِيٌّ مَجْدِهِ تَجَلِيسُونَ أَنْثُمْ أَيْضًا عَلَىٰ آثْنُيْ عَشَرَ كُرْسِيًّا تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ ٱلِآثْنَيْ عَشَرَ ٢٩٠ وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ بُيُونًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أُخَوَاتٍ أَوْ أَبَّا أَوْأَمَّا أُو ٱمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُنُولًا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي يَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفِ وَبَرِثُ ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ. ٢٠ وَلَكِر .. كَثِيرُونَ أُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ وَآخِرُونَ أُوَّلِينَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا فَإِنَّ مَلَكُونَ ٱلسَّمْوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ يَتْ خَرَجَ مَعَ ٱلصُّبُ لِيَسْتُأْجِرَ فَعَلَةً لِكُوْمِهِ • ٢ فَٱنَّفَى مَعَ ٱلْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارِ فِي ٱلْيُومِ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كُرْمِهِ ٢ ثُمَّ خَرَجَ نَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّالِثَةِ وَرَأَى آخَرِينَ قِيَامًا فِي ٱلسُّوقِ بَطَّالِينَ. ؛ فَقَالَ لَهُرُ ٱذْهَبُوا أَنْتُم أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَأَعْطِيكُمْرْ مَا يَعِقُ لَكُمْ. فَمَضَوا . ٥ وَخَرَجَ أَيْضًا نَعُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادسةِ وَأَلْنَاسِعَةِ وَفَعَلَ كَذَٰلِكَ. ٦ ثُمَّ نَعُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيةِ عَشْرَةَ

خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ قِيَامًا بَطَّا لِينَ.فَقَالَ لَهُ ْ لِمَاذَا وَقَفْتُمْ هُمْنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ. ٧ قَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أَحَدٌ ، قَالَ لَهُرُ ٱذْهَبُوا أَنْهُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَتَأْخُذُوا مَا يَعِينُ لَكُمْ و الفَلَمَّا كَانَ ٱلْمُسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ أَدْعُ ٱلْفَعَلَةَ وَأَعْطِمُ ٱلْأُجْرَةَ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّ لِينَ . ٩ فَجَاءَ أَضْعَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْكَادِيةِ عَشْرَةَ وَأَخَذُوا دِينَارًا دِينَارًا . ١ فَلَمَّا جَاءَ ٱلْأُوَّلُونَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ يَّا خُذُونَ أَكْثَرَ فَأَخَذُوا فَمُ أَيْضًا دِينَارًا دِينَارًا ١١ وَفِيمَا هُمْ يَاخُذُونَ تَذَمُّرُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ ١٢ قَائِلِينَ. هُوُّلَا ۗ ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَاحِدَةً وَقَدْ سَاوَيْنَهُمْ بِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ أَحْنَمَلْنَا ثِقَلَ ٱلنَّهَارِ وَٱلْحُرِّهِ ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُ . يَا صَاحِبُ مَا ظَلَهُمْكُ . أَ مَا أَتَفَقَ مَعِي عَلَى دِينَارٍ. ١٤ نَخْذِ ٱلَّذِي لَكَ وَٱذْهَبْ. فَإِنَّي أَرِيدُ أَنْ أَعْطِيَ هٰذَا ٱلْأَخِيرَ مِثْلَكَ • ٥ الْوْمَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُريدُ بِهَالِي. أُمْ عَيْنُكَ شِرِّبَرَةُ لِأَنِي أَنَا صَالِحُ ١٦٠ هَكَذَا يَكُونُ

ٱلْآخِرُونَ أُوَّلِينَ وَٱلْأُوَّلُونَ آخِرِينَ.لِأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنتَخِبُونَ

١٧ وَفِيما كَانَ يَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَخَذَ ٱلرِّثْنَيْ عَشَرَ تِلْمِينًا عَلَى أَنْفِرَادٍ فِي ٱلطَّريقِ وَقَالَ لَمَرْ. ١٨ هَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأُبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُوْسًا ۚ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتْبَةِ فَكُمُونَ عَلَيْهِ بِٱلْمَوْتِ. ١٠ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى ٱلْأُمَ لِكِيْ يَهَزَّأُوا بِهِ وَيَعْلِدُوهُ وَيَصْلِبُوهُ. وَفِي ٱلْبُومِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ

٢٠ حِيثَئِذِ نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ أُمُّ ٱبْنَيْ زَبْدِي مَعَ ٱبْنَيْهَا

وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَيْئًا ١٦ فَقَالَ لَهَا مَاذَا تُربدِينَ . قَالَتْ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ أَبْنَايَ هٰذَان وَاحِدْ عَنْ يَبِينِكَ وَأُلْآخَرُ عَنِ ٱلْمِسَارِ فِي مَلَكُونِكَ ٢٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ

لَسْتُهَا تَعْلَهَانِ مَا تَطْلُبُانِ.أُ تَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكُأْسَ ٱلَّتِي سَوْفَ أَشْرَبُهَا أَنا وَأَنْ نَصْطَبِعَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ

بِهَا أَناً. قَالَا لَهُ نُسْتَطِيعُ ٢٠٠ فَقَالَ هُمَا أَمَّا كُأْسِي فَتَشْرَ بَانِهَا

وَبِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا تَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدًّا لَمْرْ مِنْ أَبِي ٢٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱغْنَاظُوا مِنْ أَجْل ٱلْأَخَوَيْنِ ٥٠٠ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رُوْسَاءً ٱلْأَمْمَ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْعُظَمَاءَ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ. ٢٦ فَلَا يَكُونُ هٰكَذَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ عَظِيمًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ خَادِمًا ٢٧ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ أُوَّلًا فَلْيَكُنْ لَكُمْ عَبْدًا ١٦٠كَمَا أَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدُمَ وَلِيَبْذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كَثِيرِينَ ٢٩ وَفِيمَا هُمْ خَارِجُونَ مِنْ أَرْبِمَا تَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ. ٢٠ وَ إِذَا أُغْيَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَلَمَّا سَمِعَا أَنَّ يَسُوعَ مُجْنَازٌ صَرَحًا فَائِلَيْنِ أَرْحَمْنَا يَاسَيْدُ يَاأَبْنَ دَاوُدَ. ا ﴿ فَأَنْهُمُ هُمَا ٱلْجُمْعُ لِيَسْكُنَا فَكَانَا يَصْرُخَان أَكُثْرَ فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَاسَيَّدُ يَا ٱبْنَ دَاوُدَ. ٢٢ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا ثُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ بِكُمَا ٢٠ قَالَا لَهُ

إنْجِيلُ مَثَّى ٢٠ وَ٢١ يَا سَيِّدُ أَنْ تَنْفَتَحَ أُعْيِنْنَا وَ ٢٤ فَتَحَنَّنَ يَسُوعُ وَلَهُسَ أَعْيِنْهُمَا فَلِلْوَقْتِ أَبْصَرَتْ أَعْيِنْهُمَا فَتَبِعَاهُ ٱلْأَصْعَاجُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ ا وَلَمَّا فَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَالِهِ إِلَى بَيْتِ فَاجِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ حِينَتَذِ أُرْسَلَ بَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ ٢ فَائِلًا لَهُمَا. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَأَنَّا مَرْبُوطَةً وَجَعْشًا مَعَهَا فَحُلَّاهُمَا وَأَتِيَانِي بِهِمَا مُ وَإِنْ قَالَ لَكُمُا أُحَدُ شَيْئًا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُعْنَاجُ ۖ إِلَيْهِمَا. فَلِلْوَقْتِ يُرْسِلُهُمَا . ٤ فَكَانَ هٰذَا كُلُّهُ لِكِنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلنَّبِيُّ ٱلْقَائِلِ ٥ قُولُوا لِأَبْنَةِ صَهْبُونَ هُوَنَا مَلِكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعًا رَاكِبًا عَلَى أَ نَانِ وَجَعْشِ أَبْنِ أَ نَانِ ٥٠ فَذَهَبَ ٱلتِّلْمِيذَانِ وَفَعَلَا كُمَا أَمْرَهُمَا يَسُوعُ. ٧ وَأُنِّيَا بِٱلْأَتَانِ وَٱلْجُشْ وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابِهُمَا فَجَلْسَ عَلَيْهِمَا ٥٨ وَأَجْمَعُ ٱلْأَكْثُرُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ • ٩ كَأُجُهُ وَعُ ٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ

تَبِعُواَ كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنَّا لِأَبْنِ دَاوُدَ. مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمُ ٱلرَّبِّ . أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي. ١ وَلَمَّا دَخَلَ أُورُشَلِيمَ ٱرْبَعِّتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً مَنْ هٰذَا ١١ فَقَالَتِ ٱلْجُهُوعُ هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّيْ ٱلذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ ١٢وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكُلِٱللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ١٠ وَقَالَ كُمْ . مَكْنُوبُ يَيْنِي بَيْتَ ٱلصَّلْوةِ يُدْعَى وَأَنْهُمْ جَعَلْنَهُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ. ١٤ وَنَقَدُّمَ إِلَيْهِ عُنْ وَعُرْجُ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمْ. ١ فَلَهَّا رَأْي رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةِ ٱلْعَجَائِبَ ٱلَّنِي صَنَعَ وَٱلْأَوْلَادَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيَقُولُونَ أُوصَنَّا لِٱبْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا ١٦ وَفَا لُوا لَهُ أَ نَسْمَعُ مَا يَقُولُ هُولًا \* فَقَالَ هُمْ يَسُوعُ نَعَمْ. أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْأَطْفَالِ وَٱلرُّضَّعِ هَيَّاتَ تَسْبِيًّا. ١٧ ثُمَّ مَرَكُمُ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْبَا وَبَاتَ هُنَاكَ

١٨ وَفِي ٱلصُّبْحِ إِذْ كَانَ رَاجِعًا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ جَاعَ. ١٩ فَنَظَرَ شَجَرَةَ تِينِ عَلَى ٱلطَّربق وَجَاءً إِلَيْهَا فَلَمْ تَجِدْ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا وَرَقًا فَقَطْ. فَقَالَ لَهَا لَا يَكُنْ مِنْكِ ثَهَرٌ بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ فَيَبِسَتِ ٱلتِّينَةُ فِي ٱلْحَالِ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلتَّلَامِيذُ ذُلِكَ تَعَجِّبُوا قَائِلِينَ كَيْفَ يَبَسَتِ ٱلنَّيْنَةُ فِي ٱلْحَالِ. فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ . ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ إِيَانٌ وَلَا تَشُكُّونَ فَلَا نَغْعُلُونَ أَمْرَ ٱلنِّينَةِ فَقَطْ بَلْ إِنْ قُلْنُمُ أَيْضًا لِهٰذَا ٱلْجُبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْبُحْرِ فَيَكُونُ. ٢٢ وَكُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ فِي ٱلصَّلُوةِ مُوْمِنِينَ تَنَالُونَهُ ٢٢ وَلَمَّا جَاءً إِلَى ٱلْهَيْكُلِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يُعَلِّرُ فَائِلِينَ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هَٰنَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰذَا ٱلسَّلْطَانَ ٢٤٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمْ وَأَ نَا أَيْضًا أَسْأَ لَكُمْ كَالِمَةً وَاحِدَةً فَإِنْ فَلُنُمْ لِي عَنْهَا أَفُولُ لَكُمْ الْنَا أَيْضًا بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا. ٢٥ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنْ أَيْنَ كَانَتْ. مِنَ ٱلسَّمَاءَأَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَفَكَّرُ فِي فِي

أَنْفُسِمُ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ لَنَا فَلِمَاذَا لَمُ تُوْمِنُوا بِهِ ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. تُؤْمِنُوا بِهِ ٢٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ نَخَافُ مِنَ ٱلشَّعْبِ. لِأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ ٱلْجَهِبِعِ مِثْلُ نَبِيٌّ ٢٧ فَأَجَابُوا بَسُوعَ وَقُلُوا لَا نَعْلَمُ فَقَالَ لَهُمْ هُوَ أَيْضًا وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيُّ مُنْ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللْمُؤَالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٨ مَاذَا تَظُنُونَ.كَانَ لِإِنْسَانِ ٱبْنَانِ فَجَاءً إِلَى ٱلْأَوَّلِ وَقَالَ يَا ٱبْنِي ٱذْهَبِ ٱلْيُوْمَ ٱعْبَلْ فِي كَرْمِي ٢٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ مَا أُرِيدُ. وَلَكِنَّهُ نَدِمَ أُخِيرًا وَمَضَى. ٢٠ وَجَاءَ إِلَى ٱلنَّانِي وَفَالَ كَذٰلِكَ. فَأَجَابَ وَفَالَ هَا أَنَا يَا سَيِّدُ. وَلَمْ يَهْض. ٢١ فَأَيُّ ٱلْإِثْنَيْنِ عَمِلَ إِرَادَةَ ٱلْأَبِ. فَٱلُوا لَهُ ٱلْأَوِّلُ فَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱلْعَشَّارِينَ وَ الزَّوَانِيَ يَسْبُقُونَكُمْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ لِأَنَّ يُوحَنَّا جَاءَكُمْ \* فِي طَرِيقِ أَخْتَقٌ فَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ. وَأَمَّا ٱلْعَشَّارُونَ وَٱلزَّوَانِي فَا مَنُوا بِهِ. وَأَنْهُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ لَمْ تَنْدَمُوا أُخِيرًا لِتُوْمِنُوا بِهِ ٢٩ إِسْمَعُوا مَثَلًا آخَرَ.كَانَ إِنْسَانُ رَبُ بَيْتٍ غَرَسَ

كَرْمًا وَأَحَاطَهُ بِسِيَاجٍ وَحَفَرَ فِيهِ مَعْصَرَةً وَبَنِي بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَه ٤٠ وَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ لِيَاْخُذَ أَثْهَارَهُ. ٢٥ فَأَخَذَ ٱلْكُرَّامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا ١٦٠ ثُمَّ أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ.فَفَعَلُوا بِهِمْ كَذَٰ إِلَكَ. ٢٧ فَأَخِيرًا أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ ٱبْنَهُ قَائِلاً بَهَابُونَ ٱبْغِي. ٢٨ وَأَمَّا ٱلْكُرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْ ٱلْإِبْنَ قَالُوا فِيمَا يَنْهُمُ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ . هَلُمُوا نَقْتُلُهُ وَنَأْخُذُ مِيرَاثَهُ ٢٩ فَأَخَذُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتْلُوهُ ١٠٠ فَمَنَى جَاء صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولِئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٤ قَالُوا لَهُ. أُولَٰئِكَ ٱلْأَرْدِيَاءُ مُلِكُمُ مُلَكُمُ مَلَاكًا رَدِيًّا وَبُسَالِمُ ٱلْكَوْمَ إِلَى كَرَّالِمِينَ آخَرِينَ يُعْطُونَهُ ٱلْأَثْمَارَ فِي أُوْقَاعِمَا. ٢٤ قَالَ لَمْرْ يَسُوعُ أَمَا قَرَانُمْ فَطُّ فِي ٱلْكُتُبِ. ٱلْحُجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّاوُّونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّكَانَ هٰذَا وَهُو عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا ٢٠٤ لِذَلِكَ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُوتَ

ٱللهِ يُنزَعُ مِنكُمْ وَيُعْطَى لِأُمَّةِ نَعْمَلُ أَثْمَارَهُ • ٤٤ وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هَذَا الْمُحَجِرِ يَتَرَضْضُ وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُّهُ ٥٤ وَلَمَّا سَمِعَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرُّ بِسِيُّونَ أَمْثَالَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلِّمَ عَلَيْهِمْ ٤٦ وَ إِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمُوعِ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيًّا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ ا وَجَعَلَ يَسُوعُ يُكَلِّمُهُ ۚ أَيْضًا بِأَمْثَالِ فَائِلًا. ٣ يُشْبِهُ مَلَكُوثُ ٱلسَّمْ وَاتِ إِنْسَانًا مَلِكًا صَنَعَ عُرْسًا لِأَبْيِهِ ٢٠ وَأَرْسَلَ عَبِيدَهُ لِيَدْعُوا ٱلْمَدْعُونِينَ إِلَى ٱلْعُرْسِ فَلَمْ يُرِيدُ وَا أَنْ يَأْتُوا. عْ فَأَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ قَائِلًا قُولُوا لِلْهَدُّعُوِّينَ هُوِذَا غَدَائِي أَعْدَدُتُهُ ثِيرَانِي وَمُسَمَّنَانِي قَدْ ذُبِجَتْ وَكُلُّ شَيْء مُعَدِّ. تَعَالَوْا إِلَى ٱلْعُرْسِ • وَلَكِنَّهُمْ تَهَا وَنُوا وَمَضَوْا وَاحِدْ إِلَى حَقْلِهِ وَآخَرُ إِلَى نِجَارَتِهِ.٦ وَٱلْبَاقُونَ أَمْسَكُوا عَبِيدَهُ وَشَتَمُوهُ ۚ وَقَتَلُوهُمْ ١٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَلِكُ غَضِبَ وَأَرْسَلَ جُنُودَهُ وَأَهْلَكَ أُولِيكَ ٱلْقَاتِلِينَ وَأَحْرَقَ مَدِينَةُمُ • ٨ ثُمَّ

قَالَ لِعَبِيدِهِ أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَهُسْتَعَدُّ وَأَمَّا ٱلْهَدْعُوْونَ فَلَمْ يَكُونُوا مُسْتَعِيِّينَ ﴿ فَأَذْهَبُوا إِلَى مَفَارِقِ ٱلطَّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدْتُهُوهُ فَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ ١٠ فَخَرَجَ أُولِيكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى الْطَّرُقِ وَجَمَّعُوا كُلَّ ٱلَّذِينَ وَجَدُوهُمُ أَشْرَارًا وَصَالِحِينَ. فَأَمْنَكُأَ ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْمُتَّكِّئِينَ. ١١ فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْمَلِكُ لَيَنْظُرَ ٱلْمُتَّكِينَ رَأْتِ هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِبَاسَ ٱلْغُرْسِ. ١٢ فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفَ دَخَلْتَ إِلَى هُنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْغُرْسِ. فَسَكَتَ ١٢٠ حِينَتُرْدٍ قَالَ ٱلْمَلِكُ الْخُنَّامِ ٱزْ بُطُوا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُذُوهُ وَأَطْرَحُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ. ٤ الْأِنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَغَبُونَ ٥ احِينَئِذِ ذَهَبَ ٱلْفُرُ يسِبُونَ وَتَشَاوَرُ وَالِكَيْ بَصْطَادُوهُ بكَلِهَ فِي ١٦ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ نَلاَمِيذَهُ مُعَ ٱلْهِيرُودُسِيَّانَ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّمِرُ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَنُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ بِٱلْحُقُّ وَلَا تُبَالِي بِأَحَدِ لِأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ.

١٧ فَقُلْ لَنَا مَاذَا تَظُنُّ أَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ ١٨ فَعَلِمَ بَسُوعُ خُبْثُهُ ۚ وَقَالَ لِمَاذَا تَجَرُّ بُونَنِي يَا مَرَاقُونَ. ١٩ أَرُونِي مُعَامَلَةَ ٱلْجُزِيَّةِ وَفَقَدَّمُوا لَهُ دِينَارًا • ٢ فَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هَٰذِهِ ٱلصُّورَةُ وَأَلْكِتَابَةُ. ٢١ قَالُوا لَهُ لِقَيْصَرَ • فَقَالَ لَهُ أَعْطُوا إِذَامًا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ مِلهِ مَا عَلَمًا سَمِعُوا تعجبوا وتركوه ومضوا

٢٦ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ جَاءً إِلَيْهِ صَدُّ وَقِيُّونَ ٱلَّذِينَ يَعُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ فَسَأَ لُوهُ ٢٤ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمِرٌ قَالَ مُوسَى إِنْ مَاتَ أَحَدُ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلَادُ يَتَزَوَّجْ أَخُوهُ بِٱمْرَأَنِهِ وَيُقِمْ نَسْلًا لِأَخِيهِ. ٢٥ فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ ٱلْأُوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ تَرَكَ أَمْراً تَهُ لِأَخِيهِ • ٢٦ وَكَذَٰلِكَ ٱلنَّانِي وَٱلنَّا لِثُ إِلَى ٱلسَّبْعَةِ ٢٧ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ١٨٠ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ نَكُونُ زَوْجَةً. فَإِنَّهَا كَانَتْ لِلْجِيمِيعِ ٢٩٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّمُ فِي

ٱلْقِيَامَةِ لَا يُزَوِّجُونَ وَلَا يَنْزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَلَائِكَةِ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءِ. ٢١ مَلْ مَّا مِنْ جِهَةِ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَفَهَا قَرَاْتُمْ مَا فِيلَ لَكُمْ مِنْ قَبِلِ ٱللَّهِ ٱلْقَائِلِ ٢٣ أَنَا إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْخُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ. لَيْسَ ٱللهُ إِلَّهُ أَمْوَاتِ بَلْ إِلَّهُ أُحْيَاء . ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْجُمُوعُ بَهِتُوا مِنْ تَعْلِيهِ

٢٤ أَمَّا ٱلْفُرِّ بِسِيُّونَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ أَبُّكُمَ ٱلصَّدُو فِيُّبِنَ أَجْنَمُعُوا مَعًا. ٥٠ وَسَأَ لَهُ وَاحِدْ مِنْهُمْ وَهُوَ نَامُوسِيُّ لِيجَرُّ بَهُ قَائِلًا ٢٦ يَا مُعَلِّرُ ۚ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ هِيَ ٱلْعُظْمَى فِي ٱلنَّامُوسِ. ٢٧ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ تُحِبُّ ٱلرَّبِّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُّ فَلَبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ . ٢٨ هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى وَٱلْعُظْيُ. ٢٩ وَٱلنَّانِيَةُ مِثْلُهَا . نَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ٤٠ جِهَاتَيْنِ ٱلْوَصِيَّتَيْنِ يَتَعَلَّقُ ٱلنَّامُوسُ كُلُّهُ وَٱلْأَنبِياء

ا ٤ وَفِيمَا كَانَ ٱلْفَرُّ يَسِيُّونَ مُجْنَبِعِينَ سَأَهُرْ يَسُوعُ ٢٤ قَائِلًا مَاذَا تَظُنُونَ فِي ٱلْمَسِيحِ . أَبْنُ مَنْ هُوَ. قَالُوا لَهُ أَبْنُ دَاوُدَ ٢٠٤ قَالَ لَهُمْ فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ بِٱلرُّوحِ رَبًّا قَائِلَا ٤٤ فَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ بَينِي حَتَّى أَضَعَ الْعَدَاء كَ مَوْطِعًا لِقَدَمَيْكَ . ٥٤ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَنْ تَكُونُ ٱبْنَهُ . ٢٤ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلَيمَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدُ أَنْ يَسَأَلَهُ بَنَّةً

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَئِذٍ خَاطَبَ يُسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَتَلَامِيذَهُ ٢ قَائِلًا. عَلَى كُرْسِيٌّ مُوسَى جَلَسَ ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفَرُّ يَسِيُّونَ. ٢ فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُمْ الْنُعَفَظُوهُ فَأَحْفَظُوهُ وَأَنْعَلُوهُ . وَلَكِنْ حَسَبَ أَعْمَالِمْ ۚ لَا تَعْمَلُوا لَّانَّهُ ۚ يَغُولُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَ لَا يَفْعَلُونَ وَ لَا يَفْعَلُونَ وَ لَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَ لَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَعْمَلُوا لَا يَعْمَلُوا لَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا لَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَالْعَلَاقِ لَا لَعْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَا عَلَا لَعْمُ لَا لَا عَلَا عُلْمُ وَلَا يَعْمُلُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَالْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلَّمُ لِلْمُ لِ يَحْزُمُونَ أَحْمَالًا ثَقِيلَةً عَسِرَةَ ٱلْحُمْلِ وَيَضَعُونَهَا عَلَى أَكْنَافِ ٱلنَّاسِ وَهُمْ لَا بُرِيدُونَ أَنْ يُحِرِّكُوهَا بِأَصْبَعِهِمْ. ه وَكُكُ أَعْمَالِمِ يَعْمَلُونَهَا لِكَيْ تَنْظُرُهُ ٱلنَّاسُ . فَيُعَرُّضُونَ عَصَائِبَهُ ۚ وَيُعَظِّمُونَ أَهْدَابَ ثِيَابِهِمْ ٢٠ وَيُعِيُّونَ ٱلْمُتَّكَأَ ٱلْأُوَّلَ فِي ٱلْوَلَاءُمِ وَٱلْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ. ٧ وَٱلنَّهِ اللَّهِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَأَنْ يَدْعُونُهُ ٱلنَّاسُ سَبِّدِي

سَيِّدِي ١٨ وَأَمَّا أَنْهُ فَلَا تُدْعَوْ إِسَيِّدِ عِهِ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدٌ ٱلْمُسِيحُ وَأَنْمُ جَمِيعًا إِخْوَةً • وَلَا تَدْعُوا لَكُمْ الْبَا عَلَى ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ. ١ وَلَا تُدْعَوْا مُعَلِّمِينَ لِأَنَّ مُعَلِّمَكُمْ وَاحِدْ ٱلْمَسِيخُ ١١٠ وَأَكْبُرُكُمْ يَكُونُ خَادِمًا لَكُمْ ١٢٠ فَهَنْ بَرْفَعْ نَفْسَهُ يَتَّضِعْ وَمَنْ يَضَعْ نفسه برتفع

١٢ لَكِنْ وَيْلْ لَكُمْ أَيْماً ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيّْونَ ٱلْمُرَاقُونَ لِأُنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمْ وَاتِ قَنَّامَ ٱلنَّاسِ فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْهُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ ١٤٠ وَيْلُ لَكُمْ ۗ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفُرِّ بِسِيُّْونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنْكُرْ نَأْكُلُونَ بِيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ.وَلِعِلَّةِ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ لِذَلِكَ تَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أُعْظَمَ ٥٠ وَيِلْ لَكُمْ أَيْهَا ٱلْكَنَّهُ وَٱلْفَرِّ بِسِينُونَ ٱلْمُرَاوُونَ لْإَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبُحْرَ وَأَلْبُرَّ لِتَكْسِبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا . وَمَنَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ أَبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا ١٦٠ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْقَادَةُ ٱلْعُمْيَانُ ٱلْقَائِلُونَ مَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكُلِ

فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ بِذَهَبِ ٱلْهِيْكُلِ يَلْتَزِمُ. ١٧ أَيُّمَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْفُهْيَانُ أَيُّهَا أَعْظَمُ ٱلذَّهَبُ أَمْ ٱلْهَيْكُلُ ٱلَّذِي يُقَدُّسُ ٱلذُّهَبَ ١٨٠ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْمَذْ يَجِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ بِٱلْقُرْبَانِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ يَلْتَزَمُ • ١٠ أَيُّمَا ٱلْجُهَّالُ وَٱلْهُمْ يَانُ أَيُّهَا أَعْظَمُ ٱلْقُرْبَاتُ أَمِّ ٱلْهَذْيَحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْقُرْبَانَ. ٢٠ فَإِنَّ مَرِثْ حَلَفَ بِٱلْمَذْجَ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِكُلُّ مَا عَلَيْهِ ١٦ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكُلِ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبِٱلسَّاكِنِ فِيهِ ٢٢٠ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلسَّمَاءُ فَقَدْ حَلَفَ بِعَرْشِ ٱللهِ وَبِالْجَالِسِ عَلَيْهِ. ٢٢ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَنَّبَهُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ نُعَدِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَالشِّبِكُّ وَالْكُمُونَ وَتَرَكْنُمْ أَثْقُلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْحُقَّ وَٱلرَّحْهَ وَٱلْإِمَانَ.كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَ نَتْرُكُوا تِلْكَ. ٢٤ أَيُّهَا ٱلْفَادَةُ ٱلْغُهْيَاتُ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَن ٱلْبُعُوضَةِ وَيَبْلُعُونَ ٱلْجَمَلَ ٥٠ وَيْلُ لَكُمْ الْمُمَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيثُونَ ٱلْمُرَاقُونَ لَّإِنَّكُمْ تُنَفُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَ الصَّفْقَةِ وَهُمَا مِنْ دَاخِلِ مَمْلُوآنِ ٱخْنِطَافًا وَدَعَارَةً. ٢٦ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّ ٱلْأَعْمَى نَقَّ أُوَّلَا دَاخِلَ ٱلْكُأْسِ وَٱلصَّعْنَةِ لِكُوْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا ٢٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمَرَاقُونَ لِأَنْكُمْ ثُشْبِهُونَ قُبُورًا مُبَيَّضَةً تَظْهَرُ مِنْ خَارِجٍ جَبِلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِلِ مَمْلُوءَةٌ عِظَامَر أَمْوَاتٍ وَكُلُّ نَجَاسَةِ ٢٨ هَكَذَا أَنْتُمْ أَبْضًا مِنْ خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلَكِنَّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْخُونُونَ رِيَاءٍ وَإِنْمًا وَمِ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُونَ لِأَنَّكُمْ تَبْنُونَ فَبُورَ ٱلْأَنْبِيَا \* وَتُزَيِّنُونَ مَكَافِنَ ٱلصِّدِّيةِينَ. ٠٠ وَنَقُولُونَ لَوْكُنَّا فِي أَيَّامِ آبَائِنَا لَهَا شَارَكْنَاهُمْ فِي دَمِ ٱلْأَنبِيَاءُ ٢١ فَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ أَنَّكُمْ ۚ أَبْنَاءُ قَتْلَةِ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٠ فَٱمْلَالِهِ أَنْتُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ ٢٠٠ أَيُّهَا ٱلْحَيَّاتُ أُوْلَادًا لَأَ فَاعِي كَيْفَ مَهُرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جَهَنَّمَ ١٤٠ لِذَلِكَ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْبِيَاءً وَحُكَمَاءً وَكَتَبَةً فَمِنْهُمْ نَفْتُلُونَ وَتَصْلِيُونَ وَمِنْهُمْ تَعْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ وَتَطْرُدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ . ٥٠ كَكِيْ أَنِيَ عَلَيْكُمْ كُلُّ دَم زَكِيُّ سُفِكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَم هَا بِلَ الصِّدِيقِ إِلَى دَم زَكِرٍ يَّا بْنِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَم هَا بِلَ الصِّدِيقِ إِلَى دَم زَكَرِ يَّا بْنِ بَرَخِيًّا ٱلَّذِي فَتَلْنُمُوهُ بَيْنَ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلْهَذْجَ مِ٢٦ الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ هَنَا أَكُمْ إِنَّ هَنَا أَكُمْ إِنَّ هَنَا أَكُمْ إِنَّ هَنَا أَكُمْ اللهِ عَلَى هَذَا ٱلْجِيلِ

الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أُورُشَلِيمُ يَا قَائِلَةَ أَلْأَنْبِياء وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أُرَدْثُ أَنْ أَخْعَ أُولَادَكِ كَمَا فَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُواللِمُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمُّ خَرَجَ يَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. فَتَقَدَّمَ تَلَاهِيدُهُ لِكَيْ يُرُوهُ أَبْنِيَةَ ٱلْهَيْكُلِ ٢ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ أَمَا تَنْظُرُونَ جَبِيعَ لَهٰذِهِ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُتْرَكُ لَامُنَا حَجَرَ عَلَى حَجِي لَا يُنْقَضُ لَا يُنْقَضُ

م وَفِيما هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلرَّيْنُونِ نَقَدَّمَ إِلَيْهِ

ٱلتَّلَامِيذُ عَلَى ٱنْفِرَادٍ فَائِلِينَ قُلْ لَنَا مَنَى يَكُونُ هٰذَا وَمَا هِيَ عَلَامَةُ مَجِيئِكَ وَٱنْفِضَاءَٱلدَّهْرِهِ ۚ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلِّكُمُ أَحَدُه ، فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَّأَنُونَ بِأَسْمِي قَائِلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْمُسِجُ وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ. ٦ وَسَوْفَ تَسْمَعُونَ بِحُرُوبِ وَأَخْبَارِ حُرُوبِ أَنْظُرُ فِي لاَ نَوْتَاعُوا لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ كُلُّهَا. وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَهِي بَعْدُ • ٧ لِأَنَّهُ نَقُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَأُوْ بِئَهُ ۗ وَزَلَازِلُ فِي أَمَا كِنَ • ٨ وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّهَا مُبْتَدَأً ٱلْأَوْجَاعِ ٥٠ حِينَيْذِ يُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى ضِيقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْأَمْمِ لِأَجْلِ ٱسْمِي. ١٠ وَجِينَانِ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْضُمْ بَعْضًا وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ ١٦ وَلِكَثْرَةِ ٱلْإِثْمُ تَبْرُدُ عَبَّةُ ٱلْكَثِيرِينَ. ١٢ وَلَكِنِ ٱلَّذِي بَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَى فَهِذَا يَخْلُصُ ١٤ وَيُكُرِّزُ بِيِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعِ

ٱلْأُمَمُ أَمُّ يَأْتِي ٱلْمُنْمَى ١٥ فَمَنَّى نَظَرُثُمُ رِجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآ لُ ٱلنَّبِيُّ فَائِيَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُفَدِّسِ لِيَفْهَمِ ٱلْفَارِيِّ ١٦٠ فَعِينَيْدِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْحِبَالِ. ١٧ وَٱلْذِبِ عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلَا يَنْزِلُ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْنِهِ شَيْئًا. ١٨ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْلِ فَلَا بَرْجِعِ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيَابَهُ ١٠ وَوَيْلُ لِلْحِبَاكِي وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٠٠ وَصَلُّوا لِكَنْ لَا يَكُونَ هَرَبِكُمْ فِي شِنَا وَلَا فِي سَبْتِ وَاللَّهِ نَّهُ يَكُونُ حِينَالِهِ ضِيقٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ ٱبْتِدَاءُ ٱلْعَالَمَ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ ٢٠٠ وَلَوْ لَمْ نُتَصَّرْ تِلْكَ ٱلْأَيَامُ لَمْ يَخْلُصْ جَسَدٌ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُغْنَارِينَ نُقَصَّرُ تِلْكَ ٱلْأَيَّامُ. ٢٢ حِيتَلِدٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا أَوْهُنَاكَ فَلَا تُصَدُّفُوا. ٢٤ لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَّعَاء كَذَبَهُ وَأُنْبِيَاء كَذَبَهُ وَيُعَطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ حَتَّى بُضِلُوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْفُنْنَارِينَ أَبْضًا. ٥٠ هَا أَ نَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ و٢٦ فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ هَا هُوَ

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَا نَخْرُجُوا.هَا هُوَ فِي ٱلْفَخَادِعِ فَلَا تُصَدِّفُوا. ٢٧ لِأَنَّهُ كَهَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ بَخْرُجُ مِنَ ٱلْهَشَارِقَ وَيَظْهَرُ إِلَى الْهَفَارِبِ هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا جَيِ الْمَنْ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لِأَنَّهُ حَيْمًا ثَكُنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لِأَنَّهُ حَيْمًا ثَكُنِ ٱلْخِثَّةُ فَهُنَاكَ تَجْنَعِ النَّسُورُ

٢٩ وَالْمُوَفَّتِ بَعْدَ ضِيق نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تُطْلَيْرُ ٱلشَّمْسُ وَّالْفَكُرُ لَا يُعْطِي ضَوْءَهُ وَٱلْجُومُ تَسْفُطُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَفُوَّاتُ ٱلسَّمْوَاتِ نَتَزَعْزَعُ. ٢ وَحِينَئِذِ تَظْهَرُ عَلَامَةُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَان فِي ٱلسَّمَاءُ. وَحِينَانِدِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءُ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. ٢١ فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ بِبُوقِ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَيَجْمَعُونَ مُخْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرَّيَاجِ مِنْ أَفْصَاءُ ٱلسَّمُواتِ إِلَى أَقْصَائِهَا ٢٠ فَمِنْ شَجَرَةِ ٱلنَّيْنِ تَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَى صَامَر غُصنُهُا رَخْصًا وَأُخْرَجَتْ أُوْرَافَهَا نَعْلَمُونَ أُنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ • ٢٢ هَكَذَا أَنْنُمُ أَيْضًا مَنَى رَأَيْثُمْ هٰذَا كُلَّهُ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ فَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ عِبْمَ أَكُونًا أَفُولُ لَكُمْ لَا يَهْضِي

هٰنَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ هٰنَا كُلُّهُ • ٢٥ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تُرُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَرُولُ ٢٦٠ وَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدُ وَلَا مَلَائِكَةُ ٱلسَّمُواتِ إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ٢٠٠ وَكُمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا جَيِءُ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ١٨٠ لِأَنَّهُ كَمَا كَانُوا فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فَبْلَ ٱلطَّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونِ وَيَثَرَوَّ وَيَثَرَوَّ وَيَزَوَّجُونَ وَيَزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلذِي دَخَلَ فِيهِ نُوحُ ٱلْفُلْكَ ٢٩ وَكُمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْجَبِيعَ.كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا بَعِي ﴿ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٤ حِينَئِذٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ. يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ • ا النُّتَانِ تَطْعَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى. تُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى

عَالِهُ مُولِ إِذَا لِأَنْكُرُ لَا تَعْلَمُونَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ بِأَنِي رَبُّكُرُ مِهُ وَأَعْلَمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُ ٱلْبَيْتِ فِي أَيَّ مَرِيعٍ بِأَنِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ يَنْتَهُ يُنْفَبُ مِهُ الْفَلِكَ كُونُوا أَنْنُمْ أَبْضًا مُسْتَعِدِّبِنَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لِا تَظْنُونَ بَأْتِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٥٠ فَمَنْ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحُكِيمُ ٱلَّذِبِ أَفَامَهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُمُ ٱلطَّعَامَ فِي حِينِهِ ٢٠٤ طُو بَي لِذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَعِدُهُ يَعْعَلُ هُكَ لَا ٤٧ أَكْفَقُ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعٍ أَمْوَا لِهِ ١٨٠ وَلَكِن إِنْ فَا لَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلرَّدِيُّ فِي قَلْبِهِ سَيَّدِي بُبْطِئُ فَدُومَةُ. ٤٩ فَيَبْبُدِئُ يَضْرِبُ ٱلْعَبِيدَ رُفَقَاءَهُ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلسَّكَارَى. ٥٠ يَأْتِي سَيَّدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةِ لَا يَعْرِفُهَا. ١٥ فَيُقَطِّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبُهُ مَعَ ٱلْمُرَائِينَ.هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَا ﴿ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ٱلْأَصْعَاجُ أَكْنَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَاذِ بُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ عَشْرَ عَذَارَى أَخَذْنَ مَصَالِهِ عَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءَ ٱلْعَرِيسِ ، وَكَانَ خَسْ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَسْ جَاهِ لِاَتٍ ، ٢ أَمَّا ٱلْجَاهِ لاَثُ فَأَخَذْنَ مَصَالِهِ عَهُنَّ وَلَمْ بَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْناً . ٤ وَأَمَا ٱلْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَبْناً فِي آنِيهِ بِنَّ مَعَ مَصَالِهِ فِينَ ، ٥ وَفِيما أَبْطاً

الْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَيِعَهُنَّ وَنِمْنَ ١٠ فَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلُ صَارَ صُرَاخٌ هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلُ فَٱخْرُجْنَ لِلْقَائِهِ ٢٠ فَقَامَتْ جَبِعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلَعْنَ مَصَابِعَهُزَّ ١٠ فَقَالَتِ ٱلْجَاهِلَاتُ الْحَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنْ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنطَفَى ۗ • فَأَجَابَتِ ٱلْخُكِيمَاتُ قَائِلَاتٍ لَعَلَّهُ لَا يَكُفِّي لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ ٱذْهَبْنَ إِلَى ٱلْبَاعَةِ وَٱبْنَعْنَ لَكُنَّ٠٠ ا وَفِيهَا هُنَّ ذَاهِبَاتُ لِيَبْنَعْنَ جَاءَ ٱلْعُرِيسُ وَٱلْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ وَأَغْلِقَ ٱلْبَابُ ١١ أَخِيرًا جَاءَتَ بَقِيَّةُ ٱلْعَذَارَى أَيْضًا قَائِلَاتٍ يَا سَيِّدُ يَا سَيَّدُ أَفْتَحُ لَنَا ١٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أُفُولُ لَكُنَّ إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ ١٢٠ فَٱسْهُرُ وَإِ إِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْيُومَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّتِي يَأْتِي فِيمَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٤ وَكَأْنَّهَا إِنْسَانٌ مُسَافِرٌ دَعَاعَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُمُ أَمُوالَهُ. ١٥ فَأَعْطَى وَاحِدًا خَمْسَ وَزَنَاتٍ وَآخَرَ وَزُنَيْنِ وَآخَرَ وَزْنَةً كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ طَأَقَتِهِ. وَسَأَفَرَ لِلْوَقْتِ ٦٠ افَهَضَى ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَمْسَ وَزَنَاتِ وَتَاجَرَ بِهَا فَرَبِحَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ

لا أُخَرَ ١٧ وَهَكَذَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَيَيْنِ رَبِحَ أَيْضًا وَزْنَيَيْنِ أَخْرَ يَبْنِ ١٨٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَمَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَيِّدِهِ ١٠ وَبَعْدَ زَمَانِ طَوِيْلِ أَنَّى سَيِّدُ أُولِيْكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُ ٥٠٠ فَجَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَهْسَ وَزَنَاتٍ وَقَدَّمَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرَ قَائِلًا يَا سَيَّدُ خَمْسَ وَزَنَاتٍ سَلَّمْتَني. هُوَذَا خَمْسُ وَزَنَاتٍ أَخَرَ رَجِعْهُمَا فَوْقَهَا. ١٦ فَقَالَ لَهُ سَيْدُهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبَدُ ٱلصَّالِحُ وَٱلْأَمِينُ. كُنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأَقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيِّدِكَ. ٢٦ ثُمَّ جَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَيَيْنِ وَقَالَ يَاسَيَّدُ وَزْنَتَيْنِ سَلَّمْتَنِي هُوَذَا وَزْنَتَانِ أُخْرَيَانِ رَجِعْنُهُمَا فَوْقَهُمَا ٢٢ فَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبِدُ ٱلصَّالِحُ وِٱلْأَمِينُ. كُنتَ أُمْمِنًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأَفِيمُكَ عَلَى ٱلْكَثِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيِّدِكَ ٢٤٠ ثُمَّ جَاء أَيْضًا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَقَالَ بَا سَيِّدُ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْسَانٌ قَاسِ نَحْصُدُ حَيثُ لَمْ تَزْرَعْ وَتَجْمَعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَبْذُرْ. ٥٥ فَخِفْتُ وَمَضَيْثُ

وَأَخْفَيْتُ وَزْنَتَكَ فِي ٱلْأَرْضِ.هُوَذَا ٱلَّذِي لَكَ ٢٦ فَأَجَابَ سَيَّدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ وَٱلْكَسْلَابُ عَرَفْتَ أَنِّي أُحْصُدُ حَيْثُ لَمْ أَزْرَعْ وَأَجْمَعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَبْذُرْ. ٢٧ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَضَعَ فِضِّتِي عِنْدَ ٱلصَّيَارِفَةِ.فَعِنْدَ تَجِيبِي كُنْتُ آخُذُ ٱلَّذِي لِي مَعَ ۚ رِبًّا ١٨٠ فَخُذُولَ مِنْهُ ٱلْوَزْنَةَ وَأَعْطُوهَا لِلَّذِي لَهُ ٱلْعَشْرُ وَزَنَاتٍ. ٢٩ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ. ٢٠ وَٱلْعَبْدُ ٱلْبُطَّالَ ٱطْرَحُوهُ إِلَى ٱلظَّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَان ١٦ وَمَنَى جَاءً أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي مَجْدِهِ وَجَبِعُ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱلْقِدُّ بِسِينَ مَعَهُ فَعِينَتَذِ يَخِلِسُ عَلَى كُرْسِيٌّ مَجْدِهِ. ٢٢ وَبَجْنَدِعُ أَمَامَهُ جَمِيعُ ٱلشَّعُوبِ فَيُمَيَّزُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُمَيَّزُ ٱلرَّاعِي ٱلْخِرَافَ مِنَ ٱلْجِدَاءَ.٢٢ فَيُقِيمُ ٱلْخِرَافَ عَنْ يَمِينِهِ

الراجي الحِراف مِن الجِدَّ عَنْ الْجِدِي الْمُعَلِّمُ الْمُلِكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَهِينِهِ وَٱلْجِدَاءَ عَنِ ٱلْمُسَارِ • ١٤ ثُمَّ يَقُولُ ٱلْمُلَكُ لِلَّذِينَ عَنْ يَهِينِهِ تَعَالَوْا يَا مُبَارَكِي أَبِي رِثُوا ٱلْمُلَكُوتَ ٱلْمُعَدَّ لَكُمْ مُنذُ

تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ وَ ١٥ لِأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَ مِنْهُ وَنِي . عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُو نِي كُنْتُ غَرِيبًا فَاوَيْثُمُو نِي ٢٦عُرْ يَانَّا فَكَسَوْتُمُو نِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي . مَعْبُوسًا فَأْ نَيْثُمْ إِلَيَّ ٥٧٠ فَيجِيبُهُ ٱلْأَبْرَالِي حِينَئِذٍ فَائِلِينَ. يَا رَبُّ مَنَى رَأْ يْنَاكَ جَائِعًا فَأَطْعَهْنَاكَ. أَوْ عَطْشَانًا فَسَفَيْنًا كَ. ٢٨ وَمَنَى رَأْيْنَاكَ غَرِيبًا فَاوَيْنَاكَ. أَوْ عُرْيَانًا فَكَسَوْنَاكَ • ٢٩ وَمَنَى رَأْيْنَاكَ مَريضًا أَوْ مَعْبُوسًا فَأْ تَيْنَا إِلَيْكَ. ٤ فَعُجِيبُ ٱلْمَلِكُ وَيَثُولُ لَهُمْ ٱلْحُقَّ افُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هُولًا ۗ ٱلْأَصَاغِر

ا عُثْمً اللَّهِ عَن ٱلْسَارِ ٱذْهَبُوا عَنَّي يَا مَلَاعِينُ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلْمُعَدَّةِ لِإِبْلِيسَ وَمَلَائِكَتِهِ . ٢٤ لِّأَنِّي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِبُونِي . عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْفُونِي . ٤٤ كُنْتُ غَرِيبًا فَلَمِ ۚ تَأْوُونِي . عُرْيَانًا فَلَمْ ۚ تَكُسُو نِي . مَريضًا وَمَعْبُوسًا فَلَمْ ۚ تَزُورُونِي ١٤٠ حِينَاذِ يُجِيبُونَهُ هُمْ أَيْضًا فَائِلِينَ يَا رَبُّ مَنَّى رَأْيْنَاكَ جَائِعًا أَوْ عَطْشَانَا أَوْ غَرِيبًا أَوْ عُرْيَانًا أَوْمَرِيضًا أَوْ عَنُوسًا وَأَمْ نَخْدُ مُكَ. ٥٤ فَيجِيبُهُمْ قَائِلاً ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُرْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هَٰوُلاَ ۗ الْأَصَاغِرِ فَيُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ تَفْعَلُوهُ بِأَحَدِ هَٰوُلاَ وَالْأَصَاغِرِ فَيَ كَمُ اللَّهُ مَا أَنَّكُمْ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابٍ أَبَدِيّ فَي عَذَابٍ أَبَدِيّ فَي عَذَابٍ أَبَدِيّ فَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيْوة إِلَّهُ بَدِيّة

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّااكُمَلَ يَسُوعُ هٰذِهِ أَلْأَقُوالَ كُلُهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ

م حِينَافِ ٱجْنَمَعَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ الشَّعْبِ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى فَيَافَا. عُوَنَشَاوَرُ وَالِكَيْ يُمْسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرِ وَيَقْتُلُوهُ ٥ وَلَكَنَّمُ مُ

قَالُوا لَيْسَ فِي ٱلْعِيدِ لِلَّلَا يَكُونَ شَعْبُ فِي ٱلشَّعْبِ

٦ وَفِيهَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ ٱلْأَبْرُصِ٧نَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ ٱمْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ كَثِيرِ ٱلذَّهَنِ فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُنَّكِئِهُ ٨ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيذُهُ

١٠٢ إنْجِيلُ مَنْي ٢٦ ذُلِكَ أَغْنَاظُوا قَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِثْلَافُ. ٩ لِأَنْهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هٰذَا ٱلطَّيْبُ بَكَثِيرٍ وَيُعْطَى لِلْفُقَرَاءٍ. · ا فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُزْعِجُونَ ٱلْمَرْأَةَ فَإِنَّهَا · فَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنًا ١١٠ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاءُ مَعَكُم \* فِي كُلُّ حِينِ. وَأُمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ ١٢٠ فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰنَا ٱلطَّيبَ عَلَى جَسَدِبِ إِنَّهَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ لِأَجْلِ تَكْفِينِي ١٢٠ اَكْتَقَا أَفُولُ لَكُمْ حَيْثُمَا يَكُرَزْ بِهِذَا ٱلْإِنْجِيلِ فِي كُلُّ ٱلْعَاكَمِ يُخْبَرُ أَيْضًا بِمَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا ١٤ حِينَيْدِ ذَهبَ وَاحِدٌ مِنْ ٱلاِثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى يُهُوذَا ٱلْإِسْخُزِيُوطِيَّ إِلَى رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ ٥ وَقَالَ مَاذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أَسَلِّمُهُ إِلَّيْكُمْ . فَجَعَلُوا لَهُ تَلاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ ١٦٠ وَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً

١٧ وَفِي أُوَّلِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ تَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ فَائِلِينَ لَهُ أَيْنَ نُرِيدُ أَنْ نُعِدٌ لَكَ لِتَأْكُلَ ٱلْفَصْحَ.

١٨ فَقَالَ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَقُولُوا لَهُ.ٱلْمُعَلِّمُ يَّقُولُ إِنَّ وَقْنِي قَرِيبٌ عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفَصْحَ مَعَ ثَلَامِيذِي. ١٩ فَفَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُكُمَا أُمَرَهُ ۚ يَسُوعُ وَأُعَدُّ وَ ٱلْفَصْحَ ٠٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ أَنَّكَأَ مَعَ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَهِ ٢١ وَفِيمَا اللهُ يَأْكُلُونَ قَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي ٢٦٠ فَعَرْنُوا جِدًّا وَأَبْتَدَأُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ ۚ يَغُولُ لَهُ هَلْ أَنَا هُوَ يَا رَبُّ ٢٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ . ٱلَّذِي يَغْمِسُ يَدُّهُ مَعِي فِي ٱلصَّعْنَةِ هُوَ يُسَلِّمُنِي • ٢٤ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ . وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلذِي بِهِ يُسَلِّمُ ۗ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ .كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ. ٢٥ فَأَجَابَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ وَقَالَ هَلَ أَنَا هُوَ

يَا سَيِّدِي.قَالَ لَهُ أَنْتَ قُلْتَ ٢٦ وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبُرُ وَبَارَكَ

وَكُمَّرَ وَأَعْطَى ٱلتَّلَامِيذَ وَفَالَ خُذُوا كُلُوا. هٰذَا هُقَ جَسَدِي ٢٧٠ وَأَخَذَا لَكُأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا أَشْرَبُوا

مِنْمَا كُلْكُرُ ١٨٠ لِأَنَّ هٰذَا هُو دَمِ ٱلَّذِي لِلْعَ دِ ٱلْجُدِيدِ ٱلَّذِي لِمُعْ دِ ٱلْجُدِيدِ ٱلَّذِي لِمُعْفِرَةِ ٱلْخَطَايَا ٢٠٠ وَأَ فُولُ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ أَكْمُ مِنْ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

الم حِينَئِذِ قَالَ لَمُ رَبُوعُ كُلُّكُرْ تَشَكُّونَ فِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكَّنُوبُ أَنِي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَنَبَدَدُ خِرَافُ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكَّنُوبُ أَنِي أَضْرِبُ الرَّاعِيَ فَتَنَبَدَدُ خِرَافُ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكَّنُوبُ بَعْدَ فِيَامِي أَسْفِكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ ٢٠٠ فَأَجَابِ اللَّيْكَةِ لِمَا مَا فَأَجَابَ اللَّيْكَةِ لِمَا اللَّيْكِةِ فَلَاثُ الْجَلِيمُ فَأَنَا لَا أَشُكُ الْمَا اللَّيْكَةِ فَلَالِ اللَّهُ وَإِنْ شَكَّ فِيكَ الْجَهِيمُ فَأَنَا لَا أَشُكُ اللَّيْكَةِ فَلَاكَ وَفَالَ لَهُ يَسُوعُ الْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ فِي هٰذِهِ اللَّيْكَةِ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكَ تُنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَوَّاتِ ٥٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ النَّكُونِي ثَلَاثَ مَوَّاتِ ٥٦ قَالَ لَهُ يَسْمِعُ دِيكَ أَنْ أَمُونَ مَعْكَ لَا أَنْكُرُكِ . اللَّيْكَةِ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكَ ثَنْكُونِي ثَلَاثَ مَوَّاتٍ مَعْكَ لَا أَنْكُرُكَ . اللَّيْكَةِ فَبْلُ أَنْ يُصِحِ وَيكَ أَنْ أَمُونَ مَعْكَ لَا أَنْكُرُكَ . لَا أَنْكُرُكَ . لَا أَنْكُورُكَ مَوْلَ اللَّالَةِ فَبْلُ أَنْ يَصِعِ مَا أَنَّالَامِيذِ

٢٦ حِينَةِ إِ جَاءٍ مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةٍ يُقَالُ لَهَا جَنْسَيْهَانِي فَقَالَ لِلتَّلَامِيذِ ٱجْلِسُوا هُهُنَا حَنَّى أَمْضِيَ

إنجيلُ مَتَّى ٢٦ وَأُصَلِّيَ هُنَاكَ ٢٠٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطُرُسَ وَٱبْنَبُ زَبِّدِي وَأَبْتَدَأَ بَحِزَّنُ وَيَكْنتُفِبُ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَنَّى ٱلْمَوْتِ. اَمْكُنُوا هُهُنَا وَأَسْهَرُوا مَعِي. ٢٩ ثُمَّ نَقَدَّمَ فَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِ ۗ وَكَانَ يُصَلَّى قَائِلًا يَا أَ بَنَاهُ إِنْ أَمْكُنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ وَلَكِنْ لَيْسَ كَهَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا نُرِيدُ أَنْتَ • ٤ ثُمَّ جَاءً إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا. فَقَالَ لِبُطْرُسَ أَهْكَذَا مَا قَدَرْتُمْ أَنْ نَسْهَرُولَ مَعِي سَاعَةً وَاحِدَةً . ا ٤ إِسْهُرُ وَا وَصَلُوا لِتَلَا تَدْخُلُوا فِي نَجُرْبَةِ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطُ وَأَمَّا ٱلْجُسَدُ فَضَعِيفٌ • ٢٤ فَمَضَى أَيْضًا ثَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلًا يَا أَبَنَاهُ إِنْ لَمْ يُمكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنِّي هٰذِهِ

ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْنَكُنْ مَشِيئَنَكَ • ٢٤ ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ تَقِيلَةً . ٤٤ فَتَرَكُّمُ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَا لِنَةً قَائِلًا ذٰلِكَ ٱلْكُلَامَ بعَيْنِهِ • ٤٠ ثُمَّ

جَاءَ إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَمْمُ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيجُوا. هُوِذَا ٱلسَّاعَةُ قَدِ ٱ قُنَرَبَتْ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلِّمُ إِلَى ٱ يُدِي ٱلْخُطَاةِ وَ ٤٤ قُومُوا نَنْطَلِقْ . هُوَذَا ٱلَّذِي يُسَلِّينِي قَدِ ٱقْتَرَبّ ٤٧ وَفِيما هُوَ يَتَكُلِّرُ إِذَا يَهُوذَا وَاحدُمِن أَلَّا ثُنَّي عَشَرَ قَدْ جَاءً وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوفِ وَعَصِيٌّ مِنْ عِنْدِ رُؤْسَاء ٱلْكَهَنَّةِ وَشُبُوخِ ٱلشَّعبِ ١٨٤ وَٱلَّذِي أَسْلَمَهُ أَعْطَاهُمْ عَالَامَةً قَائِلاً ٱلَّذِي أَفَبِّلُهُ هُو هُو أَمْسِكُوهُ وَ وَعَلَوْفَتِ نَقَدَّمَ إِلَى يَسُوعَ وَفَالَ ٱلسَّلَامُ يَا سَيِّدِي.وَقَبَّلَهُ. ٥ فَفَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَاذَا جِئْتَ ، حِينَئِذٍ نَقَدُّ مُوا وَأَنْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَى يَسُوعَ وَأُمْسَكُوهُ ١٠ وَ إِذَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَ ۗ يَسُوعَ مَدُّ يَدُهُ وَأَسْتَلُّ سَيْغُهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيس ٱلْكَهْنَةِ فَقَطْعَ أَذْنَهُ ٥٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّسَيْفُكَ إِلَى مَكَانِهِ لِأَنَّ كُلِّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱلسَّيْفِ يَمْلِكُونَ. ٥٠ أَ نَظُنُ أَنَّي لَا أَسْتَطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ ٱطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيُقَدُّمُ لِي أَكُنْرَ مِن أَثْنَيْ عَشَرَ جَيْشًا مِنَ ٱلْهَلَائِكَةِ. ٥٥ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَنَّهُ هُكَنَا يَسْفِي أَنْ يَكُونَ ٥٠ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ قَالَ بَسُوعُ لِلْجُهُوعِ كَأَنَّهُ عَلَى

لِّصٌ خَرَجْنُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيِّ لِتَأْخُذُونِي كُلَّ يَوْم كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَكُمْ أَعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ تُمْسِكُونِي.٥٥ وَأُمَّا هٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكَيْ تُكَمَّلَ كُنْبُ ٱلْأَنْبِيَاءُ. حِيتَلِذٍ تَرَكَهُ ٱلتَّلَامِيذُ كُلُّمُ وَهَرَبُوا

٥٧ وَٱلَّذِينَ ٱمْسَكُولَ يَسُوعَ مَضَوًّا بِهِ إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَيْثُ ٱجْنَمَعَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ ١٨٠ وَأَمَّا يُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِل وَجَلَسَ بَيْنَ ٱلْخُنَّامِ لِيَنْظُرَ ٱلنَّهَايَةَ ٥٩٠ وَكَانَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْمَجْمَعُ كُلَّهُ يَطِلْبُونَ شَهَادَةَ زُورِ عَلَى يَسُوعَ لِكُيُّ يَقْتُلُوهُ. ٦٠ فَلَمْ يَجِدُول وَمَعَ ۖ أَنَّهُ جَاءَ شُهُودُ زُورِ كَثِيرُونَ لَمْ يَجِدُ ول وَلَكِنْ أَخِيرًا نَقَدَّمَ شَاهِدًا زُور ٦١ وَقَالًا. هٰذَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفَضَ هَيْكُلَ ٱللَّهِ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُبْيِهِ ٦٢ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَّةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا نَجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَشْهُدُ بِهِ هٰذَانِ عَلَيْكَ ٢٠٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ وَقَالَ لَهُ أَسْتَعْلِفُكَ بِٱللهِ ٱلْحُيُّ أَنْ

نَّغُولَ لَنَا هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ قُلْتَ. يَأْيْضًا أَقُولُ لَكُمْرٌ مِنَ ٱلْآنَ تُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوَّةِ وَآتِياً عَلَى سَحَابِٱلسَّمَاءِ. ٥٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ حِينَئِذِ ثِيَابَهُ قَائِلًا قَدْ جَدَّفَ. مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودٍ.هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَجْدِيفَهُ. ٢٦ مَاذَا تَرَوْنَ. فَأَجَابُولِ وَقَالُولِ إِنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ. ٦٧ حِينَئِذِ بَصَقُوا فِي وَجْهِهِ وَلَكُمُوهُ. وَآخَرُونَ لَطَمُوهُ ١٨ قَائِلِينَ تَنْبُأُ لَنَا أَيْمًا ٱلْمُسِيخُ مَنْ ضَرَبَكَ ٦٩ أُمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِيَةٌ قَائِلَةً وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلْجَلِيلِيُّ . ٧٠ فَأَنْكُرَ قُدًّامَ ٱلْجَوِيعِ قَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي مَا نَقُولِينَ. ٧١ ثُمُّ ۚ إِذْ خَرَجَ إِلَى ٱلدِّهْلِيزِ رَأْتُهُ ٱّخْرَى فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هُنَاكَ وَهُذَاكَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٢٠٠ فَأَنْكُرَ أَيْضًا بِقَسَم إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ. ١٢ وَبَعْدَ قَلِيل جَاء ٱلْقِيَامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ حَمًّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُمْ فَإِنَّ لُعَتَكَ

إنجيلُ مَنَّى ٢٦ و ٢٧ تُظْهِرُكَ. ٧٤ فَأَ بْنَكَأْ حِينَئِذِ يَلْعَنُ وَيَجْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ ٱلرَّجُلَ. وَلِلْوَفْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ. ٧٠ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تَنْكُرُنِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَغَرَجَ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بَكَاءُ مُرًّا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ بِهِ وَدَفَعُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ ٱلْبُنْطِيُّ ٱلْوَالِي

ا وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحُ تَشَاوَرَ جَبِيعُ رُوَّسًا ۗ ٱلكَّهَنَّةِ وَشْيُوخُ ٱلشَّعْبِ عَلَى يَسُوعَ حَثَّى يَقْتُلُوهُ ٢٠ فَأُوْتَقُوهُ وَمَضَوْا ٢ حِينَةِ لِمَّا رَأَى يَهُوذَا ٱلَّذِي أُسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ نَدِمَ وَرَدَّ ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخِ ٤ قَائِلًا قَدْ أُخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمَّا بَرِيَّا. فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنَا أَنْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ ٱلْفِضَّةَ فِي ٱلْهَيْكُل وَأَنْصَرَفَ . ثُمُّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ ٥٠ فَأَخَذَ رُوسًا لِم ٱلْكَهَنَةِ ٱلْفِضَّةَ وَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيهَا فِي ٱلْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ. ٧ فَتَشَاوَرُوا وَأَشْنَرُوا بِهَا حَنْلَ ٱلْغَنَّارِيُّ مَقْبُرَةً لِلْغَرَبَاء.

٨ لِهُذَا سُمِّي ذَٰلِكَ ٱلْحَقُلُ حَقْلَ ٱلدَّمِ إِلَى هُذَا ٱلْمُومِ. ٩ حِينَئِذِ تُمَّ مَا فِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنِّبِيِّ ٱلْقَائِلِ وَأَخَذُوا ٱلثَّلَاثِينَ مِنَ الْفَضَّةِ ثَمَنَ الْمُثَمِّنِ الذِبِ تُمْنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠ وَأَعْطُوهَا عَنْ حَقْلِ أَلْفَغَارِيٌّ كَمَا أَمْرَ فِي ٱلرَّبُ ا ا فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَلَهُ ٱلْوَالِي قَائِلًا أَأَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ ١٠ اوَبَيْنَهَا كَانَ رُؤْسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ نُجِبْ بِشَيْءُ ١٢٠ فَقَالَ لَهُ بِيلَاظُسُ أَمَا نَسْمَعُ كُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ. ٤ ا فَلَمْ الْجِينُهُ وَلَا عَنْ كُلِّمَةِ وَاحِدَةٍ حَنَّى تَعَجَّبَ ٱلْوَالِي جِلًّا ٥ ا وَكَانَ ٱلْوَالِي مُعْنَادًا فِي ٱلْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ لِلْجَمْعِ أُسِيرًا وَاحِدًا مَنْ أَرَادُوهُ ١٦٠ وَكَانَ لَمُ حِينَانِ أُسِيرٌ مَشْهُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ ١٧٠ فَفِيمَا هُمْ مُجْنَمِعُونَ فَالَ هُرْ بِيلَاطُسُ مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مِبَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ ٱلَّذِي يُدعَى ٱلْمُسِيحَ ١٨٠ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمُ أَسْلَمُوهُ حَسَدًا. ١٩ وَإِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَيهِ أَمَرَا ثَهُ قَائِلَةً

إِيَّاكَ وَذَٰلِكَ ٱلْبَارَّ لِأَنِّي نَأَ لَّمْتُ ٱلْبُؤْمَ كَثِيرًا فِي حُلْمٍ مِنْ أَجْلِهِ • ٢ وَلَكِنَّ رُوِّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخَ حَرَّضُوا ٱلْجُمُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهُلِّكُوا يَسُوعَ. ٢١ فَأَجَابَ ٱلْوَالِي وَفَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ ٱلْأَثْنَيْنِ تُرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ. فَقَالُوا بَارَابَاسَ. ٢٢ قَالَ لَهُرْ بِيلَاطُسُ فَمَاذَا أَفْعَلُ بِيسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمَسِيحَ. قَالَ لَهُ ٱلْجَمِيعُ لِيُصْلَبُ . ٢٢ فَقَالَ ٱلْوَالِي وَأَيَّ شَرٌّ عَمِلَ . فَكَانُوا بَزْدَادُونَ صُرَاخًا فَائِلِينَ لِيُصْلَبْ وَ ٢٤ فَلَمَّا رَأَى بِيلَاطُسُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْئًا بَلْ بِٱلْخُورِيُّ يَعِدُنُ شَغْبُ أَخَذَ مَا ۗ وَغَسَلَ يَدَيْهِ قُلَّامَ ٱلْجَمْعِ قَائِلًا إِنِّي بَرِيٌّ مِنْ دَمِ هُذَا ٱلْبَارٌ. أَبْصِرُ فِي أَنْتُمْ. ٥٥ فَأَجَابَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمْهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أَوْلَادِنَا. ٢٦ حِينَئِذٍ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ. وَأَمَّا بَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلَبَ

٢٧ فَأَخَذَ عَسْكُرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِٱلْوِلَايَةِ وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَّ ٱلْكَتِيبَةِ • ٢٨ فَعَرَّوْهُ وَأَلْبُسُوهُ رِدَا ۗ قِرْمِزيًّا • ٢٦ وَضَغَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ وَكَانُوا يَجْنُونَ قُذَّامَهُ وَيَسْتَهُرْنُونَ بِهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ. ٢٠ وَبَصَفُوا عَلَيْهِ وَأَخَذُوا ٱلْفَصَبَةَ وَضَرَبُوهُ عَلَى رَأْسِهِ ١٠ وَبَعْدُمَا ٱسْتَهَزَّأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلرِّدَاءَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ وَمَضَوْا بِهِ لِلصَّلْبِ ٢٢ وَفِيما هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُول إِنْسَانًا قَيْرَ وَإِنِيًّا ٱسْمُهُ سِمْعَانُ فَسَغْرُوهُ لِيَحْوِلَ صَلِيبَهُ ٢٠ وَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مَوْضِعِ يْقَالُ لَهُ جُلْجُنَّهُ وَهُو ٱلْمُسَمَّى مَوْضِعَ ٱلْجُنْجُمَةِ ١٤ أَعْطَوْهُ خَلَا مَنُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ. وَلَمَّا ذَاقَ لَمْ يُرِدْأَنْ يَشْرَبَ. ٢٥ وَلَمَّا صَلَّبُوهُ أَفْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُفْتَرِعِينَ عَلَيْهَا . لِكِيْ يَتِمَّ مَا فِيلَ بِٱلنِيِّ ٱفْنَسَمُوا ثِيَابِي يَشْهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي ٱلْقَوْا قُرْعَةً. ٢٦ ثُمَّ جَلَسُوا يَحْرِسُونَهُ هُنَاكَ ٢٠٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِلَّتَهُ مَكْنُوبَةً هٰذَا هُو يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ ٢٨٠ حِينَاذٍ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ وَاحِدْ عَنِ ٱلْيُمِينِ وَوَاحِدْ عَنِ ٱلْيُسَارِ ٢٩ وَكَانَ ٱللَّهِ عَارُونَ لَجَدُّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُوْ عَهُرُونَ

رُوُّوسَهُمْ \* ٤ فَائِلِينَ يَا نَافِضَ ٱلْهَيْكُلُ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّام خَلِّصْ نَفْسَكَ. إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللهِ فَأَنْزِلْ عَنِ ٱلصَّالِيبِ. ا ٤ وَكَذَٰ لِكَ رُوسًا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ قَالُواْ ٤٢ خَالَصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَهَا يَقْدِرُ أَنَ نُحَاِّصُهَا. إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ فَلْيُنْزِلْ ٱلْآنَ عَن ٱلصَّلِيبِ فَنُوْمِنَ بِهِ. ٢٤ قَدِ ٱتَّكَلَ عَلَى ٱللهِ فَلْيُنْقِذْهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا ٱبْنُ ٱللهِ وَ ٤٤ وَبِذَلِكَ أَيْضًا كَانَ ٱللَّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبَا مَعَهُ يُعَيِّرَانِهِ هُ؛ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ٢٦ وَنَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَخَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَائِلاً إِبِلِي إِيلِي لَمَا شَبَقْتَنِي أَيْ إِلْيِ إِلْمِي لِمَاذَا تَرَكْتَنِي ٤٧٤ فَقُومْ مِنَ ٱلْوَاقِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا قَالُوا إِنَّهُ يُنَادِي إِيليًّا لَهُ وَلِلْوَقْتِ رَّكُضَ وَاحِدْ مِنْهُ وَأَخَذَ إِسْفَغُةً وَمَلاً هَا خَلاً وَجَعَلْهَا عَلَى قَصَبةِ وَسَقَاهُ. ٤٤ وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَقَالُوا أَنْرُكُ. لِنَرَى هَلَ يَاتِي إِيلِيَّا بُخَلِّصِهُ. ٥ فَصَرَخَ يَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ١٥ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَدِ ٱنْشَقَّ إِلَى ٱثْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. وَالْأَرْضُ تَزَلْزَلَتْ وَالصُّخُورُ تَشَنَّقَتْ. ٥٠ وَٱلْفُبُورُ تَفَتَّحَتْ وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ. ٥٠ وَخَرَجُوا مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخَلُوا ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُ وَالْكَثِيرِينَ ، ٤٥ وَأَمَّا فَائِدُ ٱلْمِئَةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَحُرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأُوا ٱلزَّلْزَلَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِلًّا وَقَالُوا حَفًّا كَانَ هٰذَا أَبْنَ ٱللهِ. ٥٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَانِ كَثِيرَاتْ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدِ وَهُنَّ كُنَّ قَدْ تَبَعْنَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجُلِيلِ يَخْدُمنَهُ ٥٠ وَيَنْهُنَّ مَرْيُمُ ٱلْمُجَدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمْ يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَأُمْ ٱبْنَيْ زَبْدِي ٧٥ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءِ جَاءً رَجُلْ غَنِّي مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ

يُوسُفُ. وَكَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْمِيذًا لِيَسُوعَ ٨٠ فَهَٰذَا نَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ فَأَمَرَ بِيلَاطُسُ حِينَيْدٍ أَنْ يُعْطَى ٱلْجُسَدُهُۥ فَأَخَذَ يُوسُفُ ٱلْجُسَدَ وَلَقَّهُ بِكَتَّانِ نَقِيْ . . ٢ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِهِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِبِ كَانَ فَدْ نَحَنَهُ فِي السَّخْرَةِ ثُمَّ مَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَضَى . الصَّخْرَةِ ثُمَّ مَنَاكَ مَرْمَ ٱلْمُجْدَلِيَّةُ وَمَرْمَ ٱلْأُخْرَى جَالِسَتَيْنِ نَجَاهَ ٱلْقَبْرِ

٦٢ وَفِي ٱلْغَدِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلإَّسْتِعْدَادِ ٱجْنَمَعَ رُوَّسَامُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفُرُّ بِسِيُّونَ إِلَى بِيلَاطُسَ ٦٣ قَائِلِينَ. يَا سَيُّدُ قَدُّ تَذَكَّرْنَا أَنَّ ذَٰلِكَ ٱلْمُضِلَّ فَالَ وَهُو حَيُّ إِنِّي بَعْدُ ثَلَاثَةِ أُ يَّامٍ أُقُومُ ١٤٠ فَهُرْ بِضَبْطِ ٱلْقُبْرِ إِلَى ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ لِتَلَّا بَّأْتِيَ تَلَامِيذُهُ لَيْلًا وَيَسْرِقُوهُ وَيَقُولُوا لِلشَّعْبِ إِنَّهُ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. فَتَكُونَ ٱلضَّلَالَةُ ٱلْأَخِيرَةُ أَشَرَّ ور مَ ٱلْأُولَى . ٥٥ فَقَالَ لَهُرْ بِلِلْطُسُ عِنْدَكُمْ خُرَّاسْ إِذْهَبُوا وَأَضْبُطُوهُ كَمَا تَعْلَمُونَ - ٦٦ فَمَضَوْا وَضَبَطُوا ٱلْقَبَرَ بِٱلْحُرَّاس وَحَنَّمُوا أَنْحُرَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ ١ وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ نَجْرِ أَوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ

١١٦ إِخْبِيلُ مَثَى ٢٨ ٱلْعَجْدَلَيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأُخْرَى لِتَنْظُرًا ٱلْقَبْرَ. ٢ وَ إِذَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةُ حَدَثَت لِأَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ وَجَاءً وَدَحْرَجَ ٱلْحَجَرَ عَنِ ٱلْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ٢٠ وَكَانَ مَنْظُرُهُ كَٱلْبَرْقِ وَلِبَاسُهُ أَبْيُضَكَا لِنَّاجٍ • ٤ فَهِنْ خَوْفِهِ ٱرْتَعَدَ ٱنْحُرَّاسُ وَصَارُوا كَأْمُوَّاتِ. ٥ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لِلْمَرْأُ تَيْنِ لَا تَخَافَا أَنْتُمَا فَإِنِّي أَعْلَمُ أَ نَّكُمَا تَطْلُبَانِ يَسُوعَ ٱلْمَصْلُوبَ ٦٠ لَيْسَ هُوَ هُمِنَا لِأَنَّهُ فَامَ كَمَا قَالَ.هَلُمَّا ٱنْظُرَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضطِّعًا فِيهِ. ٧ وَأَذْهَبَا سَرِيعًا قُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى ٱلْجُلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ. هَا أَنَا قَدْ قُلْتُ لَكُمَا ٥ ٨ فَخَرَجَنَا سَرِيعًا مِنَ ٱلْقَبْرِ بِخَوْفِ وَفَرَحٍ عَظِيمٍ رَاكِضَتَيْنِ لِتُغْبِرًا تَلَامِيذَهُ • وَفِيمًا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِتُغْبِرًا تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَاقَاهُمَا وَقَالَ سَلَامُ ۚ لَكُمَا ۚ فَتَقَدَّمَنَا وَأَمْسَكُنَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجِدْنَا لَهُ . ١ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا نَخَافَا . إِذْهَبَا قُولًا لِإِخْوَتِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَهُمَاكَ يَرَوْنَنِي

إِنْجِيلُ مَنَّى ٢٨ ١١ وَفِيهَا هُمَا ذَاهِبَتَانِ إِذَا فَومْ مِنَ ٱلْكُرَّاسِ جَاءُ فِل إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُؤْسَاء ٱلْكَهَنَةِ بِكُلُ مَاكَانَ. ١٢ فَأَجْنَهَعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَوُا ٱلْعَسُّكُرَ فِضَّةً كَثِيرَةً ١٢ قَائِلِينَ. قُولُوا إِنَّ تَلَامِيذَهُ أَ تَوْ إِ لَيْلًا وَسَرَقُوهُ وَنَحْنُ نِيَامٌ ١٤٠٠ وَإِذَا سُمِعَ ذَٰلِكَ عِنْدُ ٱلْوَالِي فَغَنْنُ نَسْتَعْطِفُهُ وَجَعْلَكُمْ مُطْمَنيِّينَ • ٥ ا فَأَخَذُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَاعَلَّمُوهُمْ فَشَاعَ هَذَا ٱلْقُولُ عِنْدَ ٱلْيُهُودِ إِلَى هَٰذَا ٱلْيُومِ ١٦ وَأَمَّا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ تِلْدِيذًا فَٱنْطَلَقُوا إِلَى ٱلْجَلِيل إِلَى ٱلْجَبَلِ حَيْثُ أُمَرَهُ ۚ يَسُوعُ ١٧ وَلَمَّا رَأُقُ ۗ سَجَدُوا لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا ١٨ فَتَقَدَّمَ يَسُوعُ وَكُلَّمَهُمْ قَائِلًا دُفِعَ

إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٩ فَٱذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَيِعَ ٱلْأَمْ وَعَدُّوهُمْ بِآسُمُ ٱلْآبِ وَٱلْأِبِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. ٢٠ وَعَلِّهُوهُمُ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أُوصَيْنُكُمْ بِهِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفِضَاهِ

ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ ا بَدْ الْمُعِيلِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ أَبْنِ ٱللهِ مَكُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُمِيُّ طَرِيفَكَ قُدًّامَكَ. ٢ صَوْتُ صَارِخٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلَةَ مُسْتَقِيمَةً ٤٠ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَيَكُرْزُ بِمَعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَايَاهِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَمِيعُ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأَهْلُ أُورُسَلِيمَ وَأَعْنَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأُرْدُنِّ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَابَاهُمْ ٢٠ وَكَانَ يُوحَنَّا يَلْبَسُ وَبَرَ ٱلْإِبْل وَمِنْطُفَةً مِنْ جِلْدِ عَلَى جِفُونِهِ وَيَأْكُلُ جَرَادًا وَعَسَلًا بَرُّ بَّاهِ٧ وَكَانَ يَكُرِزُ قَائِلاً يَأْتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ أَفْوَى مِنَّي

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ا ٱلَّذِبِ لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَنْحَنِيَ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِلَائِهِ. ١٨ أَنَّا عَّدُنْكُمْ بِٱلْهَاءُ وَأَمَّا هُوَ فَسَيْعَمِّدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٩ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ جَاء يَسُوعُ مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ وَأَعْنَهَدَ مِنْ بُوحَنَّا فِي ٱلْأَرْدُنَّ. ١ وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدْ مِنَ ٱلْهَاء رَأَى ٱلسَّمُواتِ قَدِ أَنْشَقَتْ وَٱلرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ نَازِلاَ عَلَيْهِ وَالرَّحَانَ صَوْثُ مِنَ ٱلسَّمُوَاتِ. أَنْتَ أَبْنِي الحبيبُ الذي به سُررْتُ ١٢ وَلِلْوَفْتِ أُخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ ١٠ وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أُرْبَعِينَ يَوْمًا نُجَرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَصَارَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ نَغْذُمُهُ ١٤ وَبَعْدَمَا أَسْلِيرَ يُوحَنَّا جَاءً يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكُوزُ ببشَارَةِ مَلَكُوتِ ٱللهِ . ١٥ وَيَفُولُ فَذَكَهَلَ ٱلزَّمَانُ وَا قَنْرَبَ مَلَكُوتُ اللهِ . فَتُوبُوا وَآمِنُوا بِٱلْإِنْجِيل ١٦ وَفِيما هُوَ يَمشِي عِنْدَ بَجْرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْقِيَانِ شَبَكَةً فِي ٱلْبُحْرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا

صَيَّادَيْنِ. ١٧ فَقَالَ هُمَا يَسُوعُ هَلُمٌّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا تَصِيرَان صَيَّادَي ٱلنَّاسِ ١٨٠ فَلِلْوَقْتِ تَرَّكَا شِبَاكُهُمْا وَتَبِعَاهُ • ١٩ أُمُّ أَجْنَازَ مِنْ هُنَاكَ قَلِيلًا فَرَأَى يَعْنُوبَ بْنَ زَبِدِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِحَانِ ٱلشِّبَاكَ. ٦٠ فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ. فَتَرَكَا أُ بَاهُمَا زَبِدِي فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعَ الأجرى وَذَهَبَا وَرَاءَهُ

١٦ ثُمُّ دَخَلُوا كَفْرَنَا حُومَ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلْمُعْمِعَ فِي ٱلسَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّرُ ٢٠٠ فَبَهْتُوا مِنْ نَعْلِيمِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُ ۚ كُمَنْ لَهُ سُلْطَانُ وَلَيْسَ كَالْكُتَبَةِ • ٢٢ وَكَانَ فِي مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ. فَصَرَحَ ٢٤ قَائِلًا آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ. أَيَنْتَ لِتُهُلِّكَنَا أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ ٥٠٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلًا ٱخْرَسْ وَٱخْرُجْ مِنْهُ ١٦٠ فَصَرَعَهُ ٱلرُّوحُ ٱلْجِسُ وَصَاحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَخَرَجَ مِنْهُ ٢٧ فَتَعَيَّرُ وَا كُلْمُ حَنَّى سَأَلَ بَعْضُهُ \* بَعْضًا فَأَيْلِينَ مَا هٰذَا مَا هُوَ هٰذَا ٱلنَّعْلِيمُ ٱلْجُدِيدُ. لِّزَّنَّهُ بِسُلْطَانِ

إنجيل مَرْفُسَ ا يَّأْمُرُ حَتَّى ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْغِيسَةَ فَتُطِيعُهُ ١٨٠ فَخَرَجَ خَبَرُهُ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْجَلِيلِ ٢٦ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلْمُجْمَعِ جَاءُوا لِلْوَفْتِ إِلَى بَيْتِ سِمْعَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ مَعَ ۚ يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّاه ٢٠ وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ مُضْطَجِعَةً مَعْمُومَةً. فَلِلْوَقْتِ أَخْبَرُوهُ عَنهَا. ٢١ فَتَقَدُّمَ وَأَ فَامَهَا مَاسِكًا بِيدِهَا فَتَرَكَّتُهَا أَكُمَّى حَالًا وَصَارَتْ نَخْذُ مُهُمْ ٢٠ وَلَمَّا صَامَرَ ٱلْمَسَاءُ إِذْ غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ قَدَّمُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ ٱلسُّفَهَاءُ وَٱلْعَجَانِينَ ٢٠٠ وَكَانَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا مُعْنَمِعَةً عَلَى ٱلْبَابِ ٤٠ فَشَفَى كَثِيرِ بِنَ كَانُوا مَرْضَى بِأَمْرَاضِ مُخْنَلِفَةٍ وَأَخْرَجَ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَلَمْ يَدَع ٱلشَّيَاطِينَ يَتَكَلَّمُونَ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ ٥٠ وَفِي ٱلصُّحُ بَاكِرًا جِلًّا قَامَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ وَكَانَ يُصَلِّي هُنَا كَ ٢٦٠ فَتَبِعَهُ سِمْعَانُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٢٧ وَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُوا لَهُ إِنَّ ٱلْجَمِيعَ يَطْلُبُونَكَ . ٢٨ فَقَالَ لَهُمْ لِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْفَرَى ٱلْمُجَاوِرَةِ لِأَكْرِزَ

هُنَاكَ أَيْضًا لِأَنِّي لِهُذَا خَرَجْتُ. ٢٩ فَكَانَ يَكْرِزُ فِي مَجَامِعِيمْ فِي كُلُ ٱلْجُلِيلِ وَيُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

٤٠ فَأَنَّى إِلَيْهِ أَبْرَصُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ جَاثِيًا وَقَائِلًا لَهُ إِنْ

أُرَدْتَ نَقْدِرْأَنْ تُطَهِّرَنِي الْمُفْتَعَنَّنَ يَسُوعُ وَمَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ وَقَالَ لَهُ أَرِيدُ فَأَطْهُرُهِ ٤٢ فَلِلْوَقْتِ وَهُوَ يَتَكَلُّمُ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبَرَصُ وَطَهَرَ. ٢٤ فَٱنْتَهَرَهُ وَأَرْسَلَهُ لِلْوَقْتِ ٤٤ وَقَالَ لَهُ

أَنظُرُ لَا نَفُلْ لِأَحَدِ شَيْئًا بَلِ أَذْهَبْ أَرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِن وَقَدِّمْ عَنْ نَطْهِيرِكَ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَمْ وَ وَ وَأَمَّا

هُوَ فَخَرَجَ يَأْبُنَدًأْ يُنَادِي كَثِيرًا وَيُذِيعُ ٱلْخَبْرَ حَنَّى لَمْ يَعَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةً ظَاهِرًا بَلْ كَانَ خَارِجًا فِي مَوَاضِعَ خَالِيَةٍ وَكَانُوا يَا تُونَ إِلَيْهِ مِنْ كُلُّ نَاحِيةٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا ثُمَّ دَخَلَ كَفْرَنَا حُومَ أَيْضًا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ. ٢ وَلِلْوَقْتِ أَجْنَمَعَ كَثِيرُونَ حَنَّى لَمْ يَعُدْ يَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ فَكَانَ نُخَاطِيْهُمْ بِٱلْكَلِمَةِ • ٢ وَجَاءُ فِي إِلَيْهِ

مُقَدِّمِينَ مَغْلُوجًا يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةٌ ۚ ٤ وَ إِذْ كُمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْتَرِ بُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَجْمَعُ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَبْثُ كَانَ وَبَعْدَمَا نَقَبُوهُ دَلَّوُا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ • فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُ ۚ فَالَ لِلْمَقْلُوجِ يَا بُنِّيَّ مَغْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١٠ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكُتَبَةِ هُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِمِ ٧ لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ هٰذَا هٰكَذَا بِنَجَادِيفَ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ. ٨ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أُنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَكَذَا فِي أَنْفُسِمٍ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِهِذَا فِي قُلُو بِكُمْ . ١ أَيُّمَا أَيْسَرُأَتْ يُقَالَ لِلْمَفْلُوجِ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ.أَمْ أَنْ يْفَالَ فَمْ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْش. ﴿ وَلَكِنْ لِكَيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لِأَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَايَا.قَالَ لِلْمَقْلُوجِ ١١ لَكَ أَقُولُ ثُمُّ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ ١٦٠ فَقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَخَرَجَ قُلَّامَ ٱلْكُلُّ حَتَّى بُهِتَ ٱلْجَهِيعُ وَهَجَّدُ وِ ٱللَّهَ فَائِلِينَ مَا رَأَ بْنَا مِثْلَ هٰذَا فَطُّ

١١ ثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُوْرِ وَأَتَّى إِلَيْهِ كُلُّ ٱلْجُمع فَعَلَّمَهُمْ وَا وَفِيمًا هُوَ مُجْنَازٌ رَأْتِ لَاوِيَ بْنَ حَانْهَى جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجُبَايَةِ . فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي فَقَامَ وَنَبِعَهُ ٥٠ ا وَفِيمَا هُوَ مُتَّكِئْ فِي بَيْنِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ يَتَّكِيُّونَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كَثِيرِ بَنَ وَتَبِعُوهُ. ١٦ قَلُّمَّا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيْوِنَ فَلَمَّا رَأُوهُ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ مَا بَالُهُ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَّارِينَ وَأَكْخُطَاةِ ١٧٥ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَهُمْ لَا يَعْنَاجُ ٱلْأَصِيَّاءِ إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى لَمْ آنِ لأَدْعُوا بْزَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّوْبَةِ

١٨ وَكَانَ تَلامِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرُّ يسِيَّبِنَ يَصُومُونَ. نَجَاءُ وَإِ وَفَا لُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَٱلْفَرَّ بِسِيِّبِنَ وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلَا يَصُومُونَ. ١ ا فَقَالَ هُرْ يَسُوعُ هَلْ يَسْتَطِيعُ بَنُو ٱلْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ . مَا دَامَرَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَصُومُوا • ٢ وَلَكِنْ سَتَأْتِي

أَ يَّامْ حِينَ يُرْفَعُ ٱلْعُرِيسُ عَنْهُمْ فَحِينَئِذِ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢١٠ لَيسَ أَحَدْ يَخِيطُ رُفْعَةً مِنْ فِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْبِ عَنِيقٍ وَ إِلَّا فَٱلْمِلْ ۚ ٱلْجَدِيدُ يَاٰخُذُ مِنَ ٱلْعَنِيقِ فَيَصِيرُ ٱلْخُرْقُ أَرْدَأُ ٢٦ وَلَيْسَ أَحَدْ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقِ عَنْيِفَةٍ لِئَلًا نَشُقَّ ٱلْخُمَرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزَّفَاقَ فَٱلْخَمْرُ تَنْصَبُ وَٱلرُّفَاقُ نَتْلُفُ. بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زقاق جديدة

٣٢ وَأَجْنَازَ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . فَٱبْنَدَأَ تَلَامِيذُهُ يَقْطِغُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَهُمْ سَائِرُونَ ٤٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْفُرُّ يسِيُّونَ. ٱنْظُرُ. لِمَاذَا يَفْعَلُونَ فِي ٱلسَّبْتِ مَا لَا يَجِلُّ ٥٠ فَقَالَ لَهُرْ أَمَا قَرَأَتُمْ قَطُّ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ أَحْنَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ . ٢٦ كَيْفَ دَخَلَ يَيْتَ ٱللَّهِ فِي أَبَّامِ أَبِيأَثْاَرَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَأَكَلَ خُبْزَ ٱلنَّقْدِمَةِ ٱلَّذِي لَايَحِلُّ أَكْلُهُ إِلَّا لِلْكَهَنَّةِ وَأَعْطَى ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَيْضًا ١٧٠ ثُمَّ قَالَ لَمْمُ ٱلسَّبْتُ إِنَّهَا جُعِلَ لِأَجْلِ ٱلْإِنْسَانَ لَا ٱلْإِنْسَانُ لِأَجْلِ

ٱلسَّبْتِ ٢٨٠ إِذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَيْضًا السَّبْتِ أَيْضًا اللَّمْ النَّالِث

الْمُ دَخَلَ أَنْضًا إِلَى ٱلْمُعْمَعِ. وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلَ يَدُهُ يَابِسَةُ ٢٠ فَصَارُولَ بُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَشْفِيهِ فِي ٱلسَّبْتِ. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ٢٠ فَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْيَدُ ٱلْيَابِسَهُ ثُمْ فِي ٱلْوَسْطِ ٤٤ ثُمَ قَالَ لَهُمْ هَلْ بَعِلْ فِي ٱلسَّبْتِ فِعْلُ ٱكْنَيْرِ

الوسط عَمَ قَالَ هُمْ هَلَ مِحْلَ فِي السَّبَ فِعِلَ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ. تَخْلِيصُ نَفْسِ أَوْ قَتْلُ . فَسَكَتُهَا ، فَنَظَرَ حَوْلَهُ إِلَيْهُمْ بِغَضَبِ حَزِينًا عَلَى غِلَاظَةِ قُلُومِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُدَّ يَدَكَ. فَمَدَّهَا فَعَادَتْ يَدُهُ صَعِيعَةً كَالْلُخْرَى، تَفَرَّجَ ٱلْفَرِّ بِسِيْهِنَ لِلْهَقْتِ مَعَ ٱلْهُمُ وِدُسِيَّنَ وَتَشَاوَهُ وَا

٢ فَخَرَجَ ٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ لِلْوَقْتِ مَعَ ٱلْهِيرُودُسِيِّنَ وَتَشَاوَرُولَ عَلَيْهِ لِكِيْ يُهُلِّكُوهُ عَلَيْهِ لِكِيْ يُهُلِّكُوهُ

٧ فَٱنْصَرَفَ يَسُوعُ مَعَ ثَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْجُرِ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجُلِيلِ وَمِنَ ٱلْبُهُودِيَّةِ ٨ وَمِنْ أُورُشَلِيمَ وَمِنْ أَدُومِيَّةَ وَمِن عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. وَٱللَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَصَيْدًا جَمْعُ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُوا كُمْ صَنَعَ أَنَوْا إِلَيْهِ ٤٠ فَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ؟ ١٢٧ أَنْ تُلَازِمَهُ سَفِينَةٌ صَغِيرَةٌ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ كَيْ لَا بَرْحُمُوهُ • ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ شَغَى كَثِيرِينَ حَتَّى وَفَعَ عَلَيْهِ لِيَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَافِعُ الوَّالْأَرْوَاحُ ٱلنَّجَسَةُ حِينَهَا نَظَرَنْهُ خَرَّتْ لَهُ وَصَرَخَتْ قَائِلَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱبْنُ ٱللَّهِ ١٢٠ وَأُوصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ ١١ ثُمُّ صَعِدَ إِلَى ٱلْجُبَلِ وَدَعَا ٱلَّذِينَ أَرَادَهُمْ فَذَهَبُوا إِلَيْهِ ١٤٠ وَأَفَامَ ٱثْنَيَ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلِيُرْسِلَهُم لِيَكْرِزُ وا ١٥ وَيَكُونَ لَهُمْ سُلْطَانُ عَلَى شِفَاءً ٱلْأَمْرَاضِ وَ إِخْرَاجِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٦ وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ أَسْمَ بُطْرُسَ ١٧ وَيَعْفُوبَ بْنَ زَبِدِّي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ وَجَعَلَ لَهُمَا ٱسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَيِ أَبْنِي ٱلرَّعْدِ. ١٨ وَأَنْدَرَاوُسَ وَفِيلْبِسَ وَبُرْتُولَهَاوُسَ وَمَتَّى وَتُوماً وَيَعْقُوبَ بْنَ حَلْفي وَتَدَّاوُسَ وَسِمْعَانَ ٱلْقَانُويِّ. ١٠ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْ يُوطِيُّ ٱلَّذِي أَسْلَمَهُ ثُمَّا أَنَوْ إِلَى بَيْتٍ. ٠٠ فَأَجْنَمَعَ أَيْضًا جَمْعُ حَتَّى لَمْ يَقْدِرُ وَا وَلاَ عَلَى أَكُل خُبْرِه ١٦ وَلَمَّا سَمِعَ أَقُرْبِا فُهُ خَرَجُوا لِيُمْسِكُوهُ لِأَنَّهُ قَالُوا إِنَّهُ

مُخْنَلُ ٢٢٠ وَأَمَّا ٱلْكَتْبَةُ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَعْلُزَبُولَ. وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ نُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ٢٣ فَدَعَاهُمْ وَفَالَ لَهُمْ بِأَمْثَالِ كَيْفَ يَقْدِرُ شَيْطَانُ أَنْ يُخِرجَ شَيْطَانًا. ٢٤ وَ إِن ٱنْقُسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَمْلَكَةُ أَنْ نَثْبُتَ. ٢٥ وَإِنِ ٱنْقَسَمَ يَيْتُ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَقْدِرُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتُ انْ يَثْبُتَ. ٢٦ وَ إِنْ قَامَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَٱنْقَسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَثْبُتَ بَلْ يَكُونُ لَهُ أَنْقِضَا مُ ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أُحَدُ انْ يَدْخُلَ بَيْتَ قَوِيٌّ وَيَنْهُبُ أَمْنِعَتَهُ إِزْ لَمْ يَرْبُطِ ٱلْقُويُّ أُوَّلًا وَحِينَئِذٍ يَنْهُبُ بَيْنَهُ ١٨ أَلْحُقَّ اقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ جَبِيعَ ٱلْخُطَايَا تُغْفَرُ لِبَنِي ٱلْبُشَرِ وَٱلْتَجَادِيفُ ٱلَّذِي يُجَدِّنُونِهَا. ٢٩ وَلَكِمِنْ مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتَوْجِبُ دَيْنُونَةً أَبَدِيَّةً . ٢٠ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَهُ

ا الْعَجَاءَتْ حِينَيْذِ إِخْوَتُهُ وَأُمَّهُ وَوَقَنُوا خَارِجًا وَأَرْسَلُوا

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ؟ وَ٤

159

إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ ٢٦ وَكَانَ ٱلْجَمَعُ جَالِسًا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ هُوَذَا أُمْكَ وَإِخْوَنُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٢٠ فَأَجَابَهُمْ فَوَذَا أُمْكَ وَإِخْوَنُكَ خَارِجًا يَطْلُبُونَكَ ٢٢٠ فَأَجَابَهُمْ قَائِلًا مَنْ أُمِّي وَإِخْوَنِي. ٢٤ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُمَّي وَإِخْوَتِي. ٢٥ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ ٱللهِ هُوَ أَخِي وَأَخْتِي وَأُمَّي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَبْنَدَأَ أَيْضًا يُعَلِّرُ عِنْدَ ٱلْبَعْرِ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ عَلَى ٱلْجُرِ قَالْجَمْعُ كُلُهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْبَعْرِ عَلَى ٱلْأَرْضِ

مَ فَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَثِيرًا بِأَمْنَالٍ وَفَالَ لَهُمْ فِي نَعْلِيمِهِ الْمَعْوَلِ . هُوَذَا ٱلزَّارِعُ فَذَ خَرَجَ لِيَزْرَعَ ، غَ وَفِيمَا هُوَ يَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضُ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَجَاءَتْ طُيُورُ ٱلسَّمَاءُ وَأَكُنْ مُعَ سَفَطَ اَخَرُ عَلَى مَكَانٍ مُحْجِرِ حَيْثُ لَمُ تَكُنْ لَهُ عُرْرِ مَيْثُ لَهُ عُرْفِ أَنْسَ فَعَ عَلَى اللَّهِ الْأَلْمُ لَهُ عَمْقُ أَرْضِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّ

أُصْلُ جَفَّ ٢ وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكُ وَخَنَقَهُ فَلَرْ يُعْطِ ثُمَرًا ولا وَسَقَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجُيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَمَرًا يَصْعَدُ وَيَنْهُو . فَأَتَى وَاحِدٌ بِثَلَاثِينَ وَآخَرُ بِسِتِينَ وَآخَرُ بِمِيَّةٍ • اثْمُ قَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ مَعَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ مِنْ حَوْلَهُ مَعَ ٱلَّاثُنَّ عَشَرَ عَنِ ٱلْمَثَلِ ١١ فَقَالَ لَهُمْ قَدَ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا سِرَّ مَلَّكُونِ ٱللهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُوْ مِنْ خَارِجٍ فَبِٱلْأَمْثَالِ يَكُونُ هُمْ كُلُّ شَيْءٌ. ١٢ لِكَيْ يُبْصِرُ وا مُبْصِرِينَ وَلَا يَنْظُرُ وا وَيَسْمَعُوا سَامِعِينَ وَلَا يَفْهُمُوا لِتَالَّا يَرْجِعُوا فَتَغْفَرَ لَهُرْ خَطَايَاهُمْ. ١٢ ثُمَّ قَالَ هُمْرِاْ مَا تَعْلَمُونَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ.فَكَيْفَ تَعْرِفُونَ جَبِعَ ٱلْأَمْثَالِ ١٤ اَلزَّارِعُ بَرْرَعُ ٱلْكَلِيهَ. ٥ ١ وَهُولًا وَهُ ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطِّرِيقِ.حَيثُ نُزْرَعُ ٱلْكُلِمَةُ وَحِينَهَا يَسْمَعُونَ يَّانِي ٱلشَّيْطَانُ لِلْوَفْتِ وَيَنْزِعُ ٱلْكَلِمَةَ ٱلْمَزْرُوعَةَ فِي قُلُوبِهِ مِ ١٦٠ وَهُولًا \* كَذَٰ لِكَ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَمَاكِن

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٤ ٱلْفُخِرَةِ ٱلَّذِينَ حِينَهَا يَسْمَعُونَ ٱلْكَايِمَةَ يَقْبُلُونَهَا لِلْوَقْتِ بِفَرَح . ١٧ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ فِي ذَوَاتِهِمْ بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ. فَبَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا حَدَثَ ضِيقٌ أُو أَضْطِهَادٌ مِنْ أَجْل ٱلْكَلِّمَةِ فَلِلْوَقْتِ يَعْثُرُونَ ١٨ وَهُولًا ۚ هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا بَيْنَ ٱلشَّوْكِ. هُوُّلًا هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ ١ وَهُمُومُ هٰنَا ٱلْعَالَمِ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى وَشَهَوَاتُ سَائِرِ ٱلْأَشْيَاءُ تَدْخُلُ وَغُنُونُ ٱلْكَلِمَةَ فَتَصِيرُ بِلَا ثَمَرٍ. ٢ وَهُولًا \* هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ وَيَقْبُلُونَهَا وَيُثْهِرُونَ وَاحِدٌ ثَلَاثِينَ وَآخَرُ سِتَيْنَ وَآخَرُ مِئَّةً ا الْمُمَّ قَالَ لَهُوْ هَلْ يُؤْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ نَحْتَ ٱلْمُكْيَالِ أَوْ نَحْتَ ٱلسَّرِيرِ. أَلَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ. ٢٢ لِّزَّنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ خَفِيٌّ لَا يُظْهَرُ وَلَا صَارَ مَكْتُومًا إِلَّا لِيُعْلَنَ ٢٠٠ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ ١٤٠ وَقَالَ لَمْرُ ٱنْظُرُوا مَا نَسْمَعُونَ. بِٱلْكَثْلِ ٱلَّذِبِ بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيْزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِعُونَ • ٢٥ لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَيْعَطَى •

١٢٢ إنجيل مَرْفُسَ ٤ وَأُمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَ لَّذِي عِنْدَهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ ٢٦ وَقَالَ. هَكَذَا مَلَكُوثُ ٱللَّهِ كَأْنَّ إِنْسَانًا يُلْقِي ٱلْبِنَاسَ عَلَى ٱلْأَرْض ٢٧ وَيَنَامُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَٱلْبِذَارُ يَطْلُعُ وَيَنْهُو وَهُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ. ١٨ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا تَأْتِي بِشَهَرِ. أَوَّلَا نَبَاتًا ثُمَّ سُنْبُلًا ثُمَّ قَصْحًا مَلْآنَ فِي ٱلسَّنْبُل. ٢٩ وَأَمَّا مَنَى أَدْرَكَ ٱلنَّهُرُ فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُ ٱلْمِغْلَ لِأَنَّ أُلْحُصَادَ قَدْ حَضَرَ ٠٠ وَقَالَ بِمَاذَا نُشَيِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَوْ بِأَيِّ مَثَلَ نُمَثَّلُهُ. ١٦ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مَنَّى زُرِعَتْ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِيَ أَصْغَرُ جَمِيعِ ٱلْبُرُورِ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٢٢ وَلَكِنْ مَنَى زُرعَتْ تَطْلُعُ وَنَصِيرُ أَكْبَرَ جَيِعِ ٱلْبُقُولِ وَتَصْنَعُ أَغْصَانًا كَبِيرَةً حَتَّى نَسْنَطِيعُ طَيُورُ ٱلسَّمَاءُ أَنْ نَنَّا وَى نَحْتَ ظِلِّهَا. ٢٢ وَبِأَمْنَا لِ كَثِيرَةِ مِثْلِ هٰذِهِ كَانَ يُكَلِّمُهُ حَسْبَهَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَسْمَعُوا ، ٢٤ وَبِدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يَكُلِّمِهُ . وَأَمَّا عَلَى أَنْفِرَادٍ فَكَانَ يُفَيِّرُ لِتَلَامِيذِهِ كُلَّ شَيْء

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٤ وَ٥ ٥٠ وَقَالَ أَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ لَمَّا كَانَ ٱلْهَسَاءُ. لِنَجْنَزُ إِلَى ٱلْعِيْرِه٢٦ فَصَرَفُوا ٱلْجَمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفُنْ أُخْرَى صَغِيرَةٌ ٣٠٠ فَحَدَثَ نَوْمُ ريج عَظِيمْ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّنبِينَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْتَلِيُّ ١٨٠ وَكَانَ هُوَ فِي ٱلْمُؤَخَّرِ عَلَى وسَادَةِ نَائِمًا. فَأَيْفَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمِرُ أَمَا يَهُمُكَ أَنَّنَا نَهُلِكُ. ٢٩ فَقَامَ وَإِنْتُهُرَ ٱلرِّبِجَ وَفَالَ لِلْبُحْرِ ٱسْكُتْ. إِبْكُرْ وَفَسَكَنَت ٱلرِّيخُ وَصَارَ هُدُونِ عَظِيمٌ . ٤ وَقَالَ لَهُرْ مَا بَالُّكُمْ خَاتِفِينَ هَكَنَا كَيْفَ لَا إِيَانَ لَكُمْ وَ الْمُخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَنْ هُوَ هُذَا فَإِنَّ ٱلرُّبِحَ أَبْضًا وَٱلْجُرَرُ يطيعانه ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ ا وَجَالِهِ إِلَى عَبْرِ ٱلْنَحْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيُّبنَ ٢٠ وَلَمَّا

ا وَجَاهُ وَا إِلَى عَبْرِ ٱلْجُرْ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيَّبِنَ ٢٠ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلْقَبُورِ إِنْسَانُ بِهِ خَرَجَ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَانُ بِهِ رُوحٌ خَيِنٌ مَا كَانَ مَسْكَنُهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ رُوحٌ خَيِنٌ مَ كَانَ مَسْكَنُهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ

بَرْبُطَهُ وَلَا بِسَلَاسِلَ. ٤ لِأَنَّهُ قَدْ رُبطَ كَثِيرًا بِقُيُودٍ وَسَلَاسِلَ فَقَطَّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكَسَّرَ ٱلْنُيُودَ.فَلَمْ يَقْدِرْ أُحَدَّ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ه وَكَانَ دَائِمًا لَيْلاً وَهَارًا فِي أَكْجِبَالِ وَفِي ٱلْفَهُورِ بَصِيحُ وَكُجُرٌ حُ نَفْسَهُ بِٱلْحُجَارَةِ ٥٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدٍ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلَىٰ . أَسْتَعَلِفُكَ بِٱللَّهِ أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي • ٨ لِإِنَّهُ فَالَ لَهُ أُخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْغِسُ. ٩ وَسَأَ لَهُ مَا أَسْمُكَ. فَأَجَابَ قَائِلًا أَسْمِي لَجِثُونُ لِأَنْنَا كَثِيرُونَ ١٠٠ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا بُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْكُورَةِ ١١ وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَٱلْجُبَالِ قَطِيعُ كَبِيرٌ مِنَ ٱلْخُنَازِيرِ يَوْعَى ١٠ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ ٱلشَّيَاطِينِ قَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْخَنَازِيرِ لِنَدُّخُلِّ فِيهَا. ١٢ فَأَذِنَ لَهُرْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ مُغَرَّجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلْغِيسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخُنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْفَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُرْ. وَكَانَ نَحْقَ ٱلْفَيْنِ. فَأَخْنَنَقَ فِي ٱلْبَحْرِ ١٤ وَأَمَّا رُعَاةُ ٱلْخَنَازِيرِ فَهَرَبُوا

وَأَخْبُرُ وَإِنِّي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ فَغَرَّجُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى. ١٥ وَجَامُ فَي إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُ فِي ٱلْمُجْنُونَ ٱلذِّبِ كَانَ فِيهِ ٱللِعِثُونُ جَالِسًا وَلَابِسًا وَعَاقِلًا. فَخَافُوا ١٦٠ فَحَدَّثُهُمُ ٱلَّذِينَ رَأُوْلَ كَيْفَ جَرَى الْمُعِنْنُونِ وَعَنِ ٱلْخُنَازِيرِ ١٧٠ فَٱبْتَدَأُ فِل يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ يَهْضِيَ مِنْ نَخُومِهِمْ ١٨٠ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ طَلَبَ إِلَيْهِ ٱلَّذِي كَانَ مَجْنُونًا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ. ١٩ فَلَمْ ۚ يَدَعُهُ يَسُوعُ بَلْ قَالَ لَهُ أَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ وَإِلَى أَمْلِكَ وَأَخْبِرْهُمْ كُمْ صَنَعَ ٱلرَّبْ بِكُ وَرَحِمَكَ. ٢٠ فَبَضَى وَأَبْتَدَأُ يُنَادِي فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْمُذُن كُمْ صَنعَ بِهِ يَسُوعُ فَتَعَجَّبَ

٢١ وَلَمَّا ٱجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَبْرِ أَجْنَهُعَ إِلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ. وَكَانَ عِنْدَ ٱلْعُرِ. ٢٢ وَ إِذَا وَاحِدْ مِنْ رُوَّسَاءً ٱلْمَجْهُ عَ ٱسْمُهُ يَا رُسُ جَاءٍ .وَلَمَّا رَآهُ خَرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ. ٢٢ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا فَائِلًا ٱبْنَنِي ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِر نَسَمَةٍ. لَيْتَكَ تَأْنِي وَتَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِيَشْفَى فَتَعْياً.

٢٤ فَمَضَى مَعَهُ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ

٥٠ وَأُمْرَأُهُ بِنَرْفِ دَم مُنْذُ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ٢٦ وَقَدْ

تَأَلَّمَتْ كَثِيرًا مِنْ أَطِبًا ۚ كَثِيرِينَ وَأَنْفَتَ كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَكُمْ تَنْتَفِعْ شَيْئًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ.٢٧ لَمَّا سَمِعَتْ

وَمُ سَعِعَ سَيْمَ بَلْ صَارِتَ إِلَى حَالِ اردا. ١ أَنَهُ سَعِفَ بِيسُوعَ جَاءَتْ فِي ٱلْجُمْعُ مِنْ وَرَاءُ وَمَسَّتْ ثَوْبَهُ مَ ١٨ لِأَنَهُا

قَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثِيَابَهُ شَفِيتُ ١٩ فَلِلْوَقْتِ جَفَّ يَبْهُوعُ دَمِهَا وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِا أَنَّهَا فَدْ بَرُئِتَ مِنَ ٱلدًا وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِا أَنَّهَا فَدْ بَرُئِتَ مِنَ الدَّاءِ وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِا أَنَّهَا فَدْ بَرُئِتُ مِنَ الدَّاءِ وَعَلِمَتْ فِي جِسْمِا أَنَّهَا فَدْ بَرُئِتُ مِنَ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ مِنَ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ مِنَ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ مِنْ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ فَي جِسْمِا أَنَّهَا فَدْ بَرُئِتُ مِنْ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ مِنَ الدَّاءِ وَعَلَيْمَتْ مِنْ الدَّاءِ وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلْ عَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعِلْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعِلْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعِلْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَا وَعَلَيْمَا وَعَلَيْمَ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْمَ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَالِيْمَا وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَاعِلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمَ

٠٠ فَلِلْوَقْتِ ٱلْتَفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَمْعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَفَالَ مَنْ لَمَسَ ثِيَابِي. ٢١ فَقَالَ

لَهُ تَلَامِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ الْجَهْعَ يَزْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَمَسَنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْم

عَزَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقَّ كُلَّهُ . ٢٤ فَقَالَ لَهَا يَاٱلْبُهُ إِيَالُكِ

قَدْ شَفَاكِ أَذْهَبِي بِسَلَامٍ وَكُونِي صَحِيعَةً مِنْ دَائِكِ

٥٠ وَيَنْهَا هُوَ يَنْكُلُرُ جَاءُوا مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمُجْمَعِ

إنجيل مَرْفُسَ ٥ وَ٦ قَائِلِينَ ٱبْنَتُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتْعِبُ ٱلْمُعَلِّرَ بَعْدُ. ٢٦ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَقْتِهِ ٱلْكَلِمَةَ ٱلَّذِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْمُغْمَعِ لَا نَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ٢٠ وَلَمْ يَدَعْ أُحَدًا يَتْبَعُهُ إِلَّا بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ ١٨ فَجَاءَ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ ٱلْعَجْمَعِ وَرَأَى صَجِيجًا. يَبْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا. ٢٩ فَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَضِعُونَ وَتَبْكُونَ . لَمْ تَهْتِ ٱلصَّبِيَّةُ لَكَيْبًا نَائِمَةً . ٤ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ أَمَّا هُوَ فَأَخْرَجَ ٱلْجَمِيعَ وَأَخَذَ أَبَا ٱلصَّبيَّةِ وَأُمَّا وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَيثُ كَانَتِ ٱلصَّبيَّةُ مُضْطِّعِمةً . ١٤ وَأَمْسَكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِيثَا قُومِي. ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا صَبَّةُ لَكِ أَقُولُ قُومِي ١٠٠ وَلِلْوَقْت فَامَتِ ٱلصَّبيَّةُ وَمَشَتْ. لِأَنَّهَا كَانَتِ ٱبْنَةَ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً. فَبُهِنُوا بَهَنَّا عَظِيمًا ٢٠ فَأُوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَٰلِكَ. وَفَالَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ ا وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى وَطَنِهِ وَنَبِعَهُ نَلَامِيذُهُ .

٣ وَلَمَّا كَانَ ٱلسَّبْثُ ٱبْنَكَأْ بُعَلِّمْ فِي ٱلْمَجْمَعِ .وَكَثِيرُونَ إِذْ سَمِعُوا بُهْنُوا قَائِلِينَ مِنْ أَيْنَ لِهٰذَا هٰذِهِ . وَمَا هٰذِهِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي أَعْطِيَتْ لَهُ حَتَّى تَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ فَوَّاتْ مِثْلُ هَذِهِ. ٢ أُلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلنَّجَّارُ أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَخُو يَعْفُوبَ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَانَ. أُولَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ هُمِنَا عِنْدَنَا. فَكَانُوا يَعْثُرُونَ بِهِ ٤ فَقَالَ لَمْرٌ يَسُوعُ لَيْسَ نَبِي اللَّا كَرَامَةٍ إِلَّا فِي وَطَنِهِ وَبَيْنَ أَفْرِ بَائِهِ وَفِي يَبْهِ. · وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَا كَ وَلاَ قُوَّةً وَاحِدَةً غَيْرً أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ . ٢ وَتَعَجِبَ مِنْ عَدَم إِيَانِهِمْ . وَصَارَ يَطُوفُ ٱلْفَرِي ٱلْمُعِيطَة بْعَلِّمْ ٧ وَدَعَا ٱلاُّثْنَيْ عَشَرَ وَٱبْتَكَأَ يُرْسِلُهُمُ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَةِ. ٨ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَعْمِلُوا شَيْئًا لِلطِّريقِ غَيْرٌ عَصًّا فَقَطْ. لَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْرًا

وَلَا نُعَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ. ٩ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودِينَ بِنِعَالِ وَلَا يَلْبُسُوا ثَوْبَيْنِ. ﴿ وَقَالَ لَهُرْ حَيْثُهَا دَخَلْتُمْ بَيْناً فَأَقِيمُوا فِيهِ

حَتَّى غَنُرُجُوا مِنْ هُنَاكَ ١١ وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبُلُّكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُضُوا ٱلنَّرَابَ ٱلَّذِي نَحْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِ ﴿ أَلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ سَنَّكُونُ لِأَرْض سَدُومَ وَعَمُورَةَ بَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ١٢٠ فَخَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا. ١٢ وَأُخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً وَدَهَنُوا بِزَيْتِ مَرْضَى كثيرينَ فَشَفَوْهُ

١٤ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ ٱسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَلِذَٰلِكَ نُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ • ٥ ا قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَبِّي أَوْ كَأْحَدِ ٱلْأَنْبِيَاءُ ١٦٠ وَلَكِنَ لَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ هٰذَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلَّذِي قَطَعْتُ أَنَا رَأْسَهُ. إِنَّهُ فَامَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ

١٧ لِأَنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْتَفَهُ فِي ٱلسِّينِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلْبُسَ أُخِيهِ إِذْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَاهِ ١٨ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لِهِيرُودُسَ لَا يَعِلْ أَنْ تَكُونَ لَكَ أَمْرَأَهُ أَخِيكَ. ١٩ نَعَنَفَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ أَنْ نَقْتُلَهُ وَكُمْ نَقْدِرْ. ٠٠ لِأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمًا أَنَّهُ رَجُلٌ بَارٌ وَقِدِّيسٌ وَكَانَ يَحْفَظُهُ. وَ إِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَذِيرًا وَسَمِعَهُ بِسُرُورِ ١٠ وَ إِذْ كَانَ يَوْمْ مُوَافِقْ لَمَّا صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْ لِدِهِ عَشَاءً لِعُظَائِهِ وَفُوَّادِ ٱلْأُلُوفِ وَوُجُوهِ ٱلْجَلِيل ٢٢ دَخَلَتِ ٱبْنَةُ هِيرُ ودِيًّا وَرَفَصَتْ. فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَٱلْمُنَّكِّبِينَ مَعَهُ • فَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمَا ارَدْتِ ٱطْلُبِي مِنِّي فَأَعْطِيكِ ٢٠٠ وَأَفْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لْأَعْطِيَنْكِ حَنَّى نِصْفَ مَمْلَكَنِي ٢٤ فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأُمُّ مَاذَا أَطْلُبُ. فَقَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. ٥٠ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةِ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَةً أَرِيدُ أَنْ تُعْطِينِي حَالًا رَأْسَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ عَلَى طَبَقٍ. ٢٦ فَحَزِنَ ٱلْمَلِكُ جِلًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ وَٱلْمُتَّكِيْنَ لَمْ

بُرِدْ أَنْ بَرُدَّهَا ٢٠ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِرَاْسِهِ • ٦٨ فَمَضَى وَقَطَعَ رَاْسَهُ فِي ٱلسِّجْنِ . وَأَتَى بِرَاْسِهِ عَلَى طَبَقٍ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةُ أَعْطَتُهُ لِأُمَّا ٢٩٠ وَلَبَّا سَمِعَ تَلَامِيذُهُ جَامُ وَا وَرَفَعُوا جُنَّتَهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْر ٢٠ وَأَجْنَمَعَ ٱلرُّسُلُ إِلَى يَسُوعَ وَأَخْبَرُوهُ بِكُلُّ شَيْءٍ كُلُّ مَا فَعَلُوا وَكُلُّ مَا عَلَّمُوا ١٠ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالُوا أَنْتُمْ مُنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ وَأَسْتَرِيحُوا فَلَيِلًا. لِأَنَّ ٱلْقَادِمِينَ وَٱلذَّاهِمِينَ كَانُوا كَثِيرِينَ. وَلَمْ نَتَيَسَّرْ لَهُمْ فُرْصَةٌ لِلْأَكْلِ ٢٠ فَهَضَوا فِي ٱلسَّفِينَةِ إِلَى مَوْضِع خَلَاهِ مُنْفَرِدِينَ. ٢٢ فَرَآهُمُ ٱلْجُهُوعُ مُنْطَلِّتِينَ وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ فَتَرَاكُضُولَ إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمُذُنِ مُشَاةً وَسَبَقُوهُمُ وَٱجْنَمَعُوا إِلَيْهِ ٤٠ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَثِيرًا فَغَنَ عَلَيْمٍ إِذْ كَانُوا كَخِرَافِ لَا رَاعِيَ لَهَا فَٱبْتَدَأَ يُعَلِّمُمُ كَثِيرًا ٥٠٠ وَبَعْدَ سَاعَاتَكَثِيرَةً نَقَدَّمَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثِهُ وَٱلْوَقْتُ مَضَى . ٢٦ اصْرَفْهُ لِكُي يَمْضُوا

١٤٢ إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٦ إِلَى ٱلضِّيَاعِ وَٱلْفَرَى حَوَالَيْنَا وَيَبْنَاعُوا لَهُمْ خُبْرًا . لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ ٢٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُمْ أَنْهُ لِيَأْكُلُوا . فَقَالُوا لَهُ أَنَهْضِي وَنَبْنَاعُ خُبْزًا بِمِئِّنَيْ دِينَارِ وَنُعْطِيَهُمْ لِيَأْكُلُوا ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ كُمْ رَغِيفًا عِنْدَكُمْ. أَذْهَبُوا وَأَنْظُرُوا وَلَمَّا عَلِمُوا قَالُوا خَمْسَةٌ وَسَمَّكَتَان. ٢٩ فَأَمَرَهُمْ ۚ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَهِيعَ يَتَّكِبُونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْعُشْبِ ٱلْأَخْضَرِ • • غَاَنَّكَأُوا صُفُوفًا صُفُوفًا مِئَةً مِئَّةً وَخَسْيِنَ خَمْسِينَ ١٤ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَمْسَةَ وَٱلسَّمَكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءُ وَبَارَكَ ثُمُّ كُسَّرَ ٱلْأَرْغِفَةَ وَأَعْطَى وَٱلْمِيذَهُ لِيُقَدِّمُوا إِلَيْهِمْ. وَقَسَّمَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ لِلْجَهِيعِ ٢٠٤ فَأَكَلَ ٱلْجَهِيعُ وَشَبِعُوا ٢٠٤ ثُمُّ رَفَعُوا مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَيْ عَشْرَةَ قُفَّةً مَمْلُوَّةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ ٤٤ وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ نَعْوَخُسْةِ ٱلآفِ رَجُل

وَ وَلِلْوَفْتِ أَلْزَمَ لَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَبُسْبِنُوا إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى يَثْتِ صَيْدًا حَتَّى يَكُونَ قَدْ صَرَفَ

ٱلْجُمْعَ وَ٤٤ وَبَعْدُمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيصَلِيَ ٤٧ وَلَمَّا صَارَ ٱلْمَسَاءُ كَانَتِ ٱلسَّفِينَةُ فِي وَسَطِ ٱلْبَعْرِ وَهُوَ عَلَى ٱلْبَرُّ وَحْدَهُ وَهِ وَرَآهُمْ مُعَذَّبِينَ فِي ٱلْجُذْفِ لِأَنَّ ٱلرُّبِحَ كَانَتْ ضِدُّهُمْ. وَنَعْوَ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ ٱنَاهُمْ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبَعْرِ وَأَرَادَ أَنْ يَنَجَاوَزَهُمْ • ١٤ فَلَمَّا رَأُوهُ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجُر ظَنْوهُ خَيَالًا فَصَرَخُوا • • ولأَنَّ ٱلْجَبِيعَ رَأُوهُ وَأَضْطَرَبُوا. فَلِلْوَقْتِ كُلُّمَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُوا أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا ١٠ فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَنَتِ ٱلرِّيحُ. فَبُهِيُوا وَتَعَبِّبُوا فِي أَنْفُسِمٍ ۚ جِدًّا إِلَى ٱلْغَايَةِ. ٥٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْاَكُوا بِٱلْأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ غَلِيظَةً ٢٠ فَلَمَّا عَبْرُ وَا جَاءُوا إِلَى أَرْضِ جنيسارت وأرسوا

٤٥ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرِفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَبِعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ وَأَبْتَكَأُوا يَحْمِلُونَ ٱلْمَرْضَى عَلَى أَسِرَةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ هُنَاكَ ٥٦ وَحَيْثُمَا دَخَلَ إِلَى قُرَى أَوْ مَدُنِ أَوْ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي

ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُذْبَ ثَوْ بِهِ. وَكُلْ مَنْ لَمَسَهُ شُغِيَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَأَجْنَهُعَ إِلَيْهِ ٱلْفَرَّيسِيُّونَ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ ٢٠ وَلَمَّا رَأُوْلِ بَعْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بأَيْدِ دَنِسَةِ أَيْ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ لَامُواهِ الْأِنَّ ٱلْفُرَّ بِسِيَّبِنَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ بِٱعْنِنَا ۗ لَا يَأْكُلُونَ. مُتَمَسِّكِينَ بِتَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ ٤٠ وَمِنَ ٱلسُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُوا لَا يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَا الْمُرْتِي كَثِيرَةٌ نَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّكِ بِمَا مِنْ غَسْلِ كُوُّوسِ وَأَبَارِيقَ وَآنِيَةِ نَحَاسَ وَأُسِرَّةٍ • هُمَّ سَأً لَهُ ٱلْفَرُ بِسِيْوِنَ وَٱلْكَتَبَةُ لِهَاذَا لَا يَسْلُكُ تَلَامِيذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ بَلْ يَأْكُلُونَ خُبْرًا بِأَيْدٍ غَيْرٍ مَغْسُولَةِ ٦٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسَنًا تَنَبَّأَ إِشَعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُرَائِينَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. هٰذَا ٱلشَّعْبُ يُكُرْمُنِي بِشَفَتَيْهِ وَأَمَّا فَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا • ٧ وَبَاطِلًا يَعْبُدُونَنِي إِنْجِيلُ مَرْفَسَ ٢ اللهِ

وَهُوْ يُعَلِّمُونَ نَعَالِمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ٨ لِأَنَّكُمْ تَرَكْنُمُ وَصِيَّةَ ٱللَّهِ وَنَتَمَسَّكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيقِ وَالْكُوُّوسِ وَأُمُورًا أَخَرَ كَثِيرَةً مِثْلَ هَٰذِهِ تَفْعَلُونَ. ﴿ ثُمُّ قَالَ لَهُرْ حَسَنًا رَفَضْنُمْ وَصِيَّةَ ٱللهِ لِتَعْفَظُوا نَقَلْبِدَكُمْ. ١٠ لِأَنْ مُوسَى قَالَ أَكُرُمْ أَبَاكَ قَأَمَّكَ. وَمَنْ يَشْنُحُ أَبَّا أَقْ أُمَّا فَلْيَهُتْ مَوْتًا ١١ وَأَ مَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانَ لِأَسِهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانُ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَغُو بِهِ مِنِّبٍ. ١٢ فَلَا تَدَعُونَهُ فِيهَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَيْئًا لِأَبِيهِ أُوْأُمِّهِ. ١٢ مُبْطِلِينَ كَلَامَ ٱللهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّمْتُمُوهُ . وَأَمُورًا كَثِيرَةً مِثْلَ هذه تَفْعَلُونَ

١٤ أُمَّ دَعَا كُلَّ ٱلْجَمْعِ وَقَالَ لَهُمْ ٱسْمَعُوا مِنَّى كُلُّكُمْ وَأُفْهَمُوا . ٥ ا لَيْسَ شَيْءٍ مِنْ خَارِجِ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دِخَلَ فِيهِ يَقْدِرُ أَنْ يُنْجُسُهُ لَكِنَّ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي تَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّتِي تُغَيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ. ١٦ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ ١٧ وَلَمَّا دَخَلَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَمْعِ إِلَى ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ

تَلَامِيذُهُ عَنِ ٱلْمَقَلِ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَفَأَنْهُ ۚ أَيْضًا هَكَذَا غَيْرُ فَاهِمِينَ . أَمَا تَفْهُمُونَ أَنَّ كُلُّ مَا يَدْخُلُ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ خَارِجِ لِاَيَقْدِرُ أَنْ يُنْجُسَهُ ١٩ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى قَلْبِهِ بَلْ إِلَى ٱلْجُوْفِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى ٱلْخَلَاءُ وَذَٰلِكَ يُطَهُّرُ كُلَّ ٱلْأُطْعِيمَةِ • ٢ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ ٱلْإِنْسَان ذٰلِكَ يُنجِّسُ ٱلْإِنْسَانَ ٢١٠ لِأَنَّهُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ مِنْ قُلُوبِ ٱلنَّاسِ غَخْرُجُ ٱلْأَفْكَامُرِ ٱلشُّرِّيرَةُ زِنِّي فِسْقٌ قَتْلٌ ٢٦ سَوْقَةٌ طَبَعْ خُبْثُ مُكُرْ عَهَارَةٌ عَيْنَ شِرِّيرَةٌ تَجْدِيفٌ كَبْرِيَاةٍ جَهْلْ. ٢٢ جَبِعُ هٰذِهِ ٱلشُّرُورِ تَخْرُجُ مِنَ ٱلدَّاخِلِ وَتُنَجِّسُ الإنسان

٢٤ أُمَّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى أَخُوم صُورَ وَصَيْلَاء. وَدَخَلَ بَيْناً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ. فَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَخْنَفِي ٥٠ الْأِنَّ أَمْرَأَةً كَانَ بِأَبْنَهَا رُوحٌ نَجِسْ سَمِعَتْ بِهِ فَأَنْتُ وِخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ٢٦ وَكَانَتِ ٱلْمَرَّأَةُ أُمَمَيَّةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَتْهُ أَنْ يُخْرِجَ ٱلشَّيْطَانَ

مِن ٱبْنَتِهَا ٢٠ وَأُمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِي ٱلْبَنِينَ أُوَّلًا يَشْبَعُونَ. لِأَنَّهُ لَيْسَ حَسَنَّا أَنْ يُؤْخَذَ خُبْرُ ٱلْبْنَيِنَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلَابِ ٢٨٠ فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَحَمْ يَا سَيَّدِي. وَٱلْكِلَابُ أَيْضًا غَنْتَ ٱلْهَائِدَةِ تَأْكُلُ مِنْ فَتَاتِ ٱلْبُنِينَ. ٢٩ فَقَالَ لَهَا الْأَجْلِ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ ٱذْهَبِي.قَدْ خَرَجَ ٱلشَّيْطَانُ مِن ٱبْنَتِكِ • ٢٠ فَذَهَبَتْ إِلَى بَيْتُهَا وَوَجَدَتِ ٱلشَّيْطَانَ فَدّ

خَرَجَ وَٱلْإِنْنَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ

ا المُمَّ خَرَجَ أَيْضًا مِنْ تَخُوم صُورَ وَصَيْدًا ۚ وَجَا ۗ إِلَى بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ فِي وَسْطِ حُدُودِ ٱلْمُذُن ٱلْعَشْرِ ٢٦ وَجَاءُ وَإ إِلَيْهِ بِأَصَمَّ أَعْفَدَ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٢٠٠ فَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ الْجَمْعِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أَذْنَيْهِ وَتَقَلَّ وَلَهَسَ لِسَانَهُ. ٢٤ وَرَفَعَ نَظَرَهُ شُوَّ ٱلسَّمَاءُ وَأَنَّ وَقَالَ لَهُ إِنَّنَا . أَي ٱنْفَتِحْ. ٢٥ وَلِلْوَقْتِ ٱنْفَتَّتُ أَذْنَاهُ وَٱنْخَلَّ رِبَاطُ لِسَانِهِ وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيمًا ٢٠٠ فَأُوْصَاثُمْ أَنْ لَا يَقُولُوا لِأَحَدِ. وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا أُوْصَاهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ أَكْثَرِكَتْبِرًا. ٢٧ وَبُهُنُوا إِلَى ٱلْغَالِيةِ فَائِلِينَ إِنَّهُ عَمِلَ كُلَّ شَيْءٌ حَسَنًا. جَعَلَ ٱلصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَأَكْثُرْسَ يَتَكُلَّمُونَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى صْ عَــا

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجُمْعُ كَنِيرًا جِنَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ نَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٢ إِنِّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمْعِ لِأَنَّ ٱلْآنَ لَهُرْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ يَمْكُنُونَ مَعِي

وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ ٢٠ وَ إِنْ صَرَفْتُهُمْ إِلَى بِيُوتِمِ ْ صَائِمِينَ يُخُوَّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ قَوْمًا مِنْهُمْ جَامُ فِي مِن بَعِيدٍ.

٤ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ. مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يُشْبِعَ هُولًا ۗ خُبْزًا هُنَا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ . ٥ فَسَأَ لَهُ ﴿ كَمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَقَالُوا

سَبْعَةُ ٦٠ فَأَمَرَ ٱلْجَهْعَ أَنْ يَتَكِنُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْزَاتٍ وَشَكَرَ وَكُسَرَ وَأَعْطَى تَلاَ بِيذَهُ لِيُقَدِّ مُوا فَقَدَّمُوا إِلَى

ٱلْجُهُعِ • ٧ وَكَانَ مَعَهُمْ فَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّمَكِ. فَبَارَكَ

وَفَالَ أَنْ يُفَدِّمُوا هُذِهِ أَيْضًا ٥٨ فَأَكُلُوا وشَبِعُوا . ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلَالِ • وَكَانَ ٱلْآكِلُونَ نَحْقَ

أَرْبَعَةِ آلَآفِ أَمَّ صَرَفَهُمْ • · ا وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ تَلَامِيذِهِ وَجَاءَ إِلَى نَوَاحِ دَلْمَانُونَةَ

اً الْخَرَجَ الْفَرِيسِيْونَ قَابَّنَا أُوا بُحَاوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

١١ أُمُّ تَرَّكُمُ وَدَخَلَ أَيْضًا ٱلسَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى ٱلْعَبْرِ. ١٤ وَنَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي ٱلسَّفِينَةِ الَّا رَغِيِفٌ وَاحِدٌ ٥٠ وَأُوْصَاهُمْ قَائِلًا أَنْظُرُوا وَتَعَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرَّيْسِيَّبَنَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ ١٦٠ فَفَكَّرُ وَ قَائِلِينَ بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْرٌ ١٧ فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَفَكِّرُونَ أَنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ خُبْرُدَ. أَلَا تَشْعُرُونَ بَعْدُ وَلاَ تَنْهَمُونَ أَحَتَّى ٱلْآنَ قُلُو بَكُرٌ عَلِيظَةٌ. ١١ أَكُمُ ٱعْيُنْ وَلاَ نُبِصِرُونَ وَلَكُمْ آذَانٌ وَلاَ تَسْمَعُونَ وَلاَ تَذْكُرُونَ. ١٩ حينَ كُسَّرْتُ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ لِلْغَبْسَةِ ٱلْآلَافِكُمْ

وَفِي ٱلطِّرِيقِ سَأَلَ تَلَامِينَهُ فَائِلًا لَهُمْ مَنْ يَفُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّي أُناً.٢٨ فَأَجَابُوا. يُوحَنَّا ٱلْمَعْدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَنْبِياء ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنَّهُ أُنَا. فَأَجَابَ بُطِرُسُ وَقَالَ لَدُأَنْتَ ٱلْمُسِيخُ . . ؟ فَٱنْتَهَرَّمُ \*

كَيْ لَا يَقُولُوا لِأَحَدِ عَنْهُ

المَّا وَدَعَا الْجَهْعَ مَعَ الْكَوْمِيدِهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ ارَادَ انْ اَلْهِ وَمَعْ الْمَالِيَةُ وَيَنْبَعْنِي وَ اَلْهِ الْمَا اللهِ اللهِ وَمَنْ اللهِ اللهُ وَيَنْبَعْنِي وَ اللهِ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

بَغْنَهُ وَلَمْ بَرَوْا أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحُدُهُ مَعْهُمْ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ٩ الْمَا

٩ وَفِيمَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ ٱلْجُبَلِ أَوْصَاهُمْ أَنْ لَانُحَدِّثُوا أَحَذَا بِمَا أَبْصَرُ مِلْ إِلَّا مَنَّى قَامَ أَبْنُ أَلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ١٠ فَحَفِظُوا ٱلْكَلِمَةَ لِأَنْفُسِمِ ۚ يَتَسَاءَلُونَ مَا هُوَ ٱلْقِيَامُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ١١ فَسَأْ لُوهُ قَائِلِينَ لِمَاذَا يَقُولُ ٱلْكَتَبَةُ إِنَّ إِيلِيًّا يَسْبَغِي أَنْ يَأْنِيَ أُوَّلًا ١٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّ إِيلِيًا يَأْنِي أُوَّلاَ وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءٍ . وَكَيْفَ هُوَ مَكْنُوبٌ عَن ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَمَا لَمُ كَثِيرًا وَيُرْذَلَ ١٢ لَكِنْ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ إِيلِّيا أَيْضًا قَدْ أَنَّى وَعَيلُوا بِهِ كُلُّ مَا أَرَادُوا كَمَا هُوَ مكتوب عنه

١٤ وَلَمَّا جَاة إِلَى ٱلتَّلَامِيذِ رَأْك جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلُمْ وَكَتَبَةً نُحَاوِرُونَهُمْ • ٥ وَلِلْوَقْتِ كُلُّ ٱلْجَمْعِ لَمَّا رَأُوهُ نَحَيْرُ وَا وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ١٦٠ فَسَأَلَ ٱلْكَتَبَةَ بِمَاذَا ثَحَاوِرُونَهُمْ. ١٧ فَأَجَابَ وَإِحِدٌ مِنَ ٱلْجَهْعِ وَقَالَ يَا مُعَلِّمُ فَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ أَبْنِي بِهِ رُوحُ أَخْرَسُ ٨ ا وَحَيْثُهَا أَذْرَكَهُ يُهَزَّقَهُ فَيُزْ بِكَ وَبَصِرْ إِلْسْنَانِهِ وَبَيْبَسَ . فَقُلْتُ لِتَلَامِيذِكَ أَنْ يُخْرُجُوهُ فَلَمْ

بَقْدِرُوا • ١٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِن إِلَى مَنَّى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَّى أُحْلَمِلُكُمْ . فَدِّمُوهُ إِلَى ۖ ٠٠ فَقَدُّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَنَهَرَّغُ وَيُزْ بِدُهِ ٢١ فَسَأَلَ أَبَاهُ كُمْ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُنْذُ أَصَابَهُ هَذَا فَقَالَ مُنْذُ صِبَاهُ ٢٢ وَكُثِيرًا مَا أَلْقَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْمَاءُ لِيُمِلِّكَهُ لَكِنْ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْئًا فَتَعَنَّنْ عَلَيْنَا وَأَعِنَا ١٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُوْمِنَ . كُلُّ شَيْء مُسْتَطَاعُ لِلْمُؤْمِن ٢٤٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوعِ وَقَالَ أُومِنُ يَاسَيِّدُ فَأَعِنْ عَدَّمَ إِيَانِي. ٥٥ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ أَنَّ ٱلْجَمْعَ بَنَرَاكُضُونَ ٱنْتَهَرَ ٱلرُّوحَ ٱلْغِّسَ فَائِلًا لَهُ أَيْهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٱلْأَصَمُّ أَنَا آمُرُكَ. أُخْرُجْ مِنْهُ وَلَا تَدْخُلُهُ أَيْضًا ١٦٠ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ شَدِيلًا وَخَرَجَ. فَصَارَكَمَيْتِ حَتَّى قَالَ كَنِيرُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٢٧ فَأَمْسَكَهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأَقَامَهُ فَقَامَ ١٨٠ وَلَمَّا دَخَلَ بَيْثًا سَأَلُهُ تَلَامِيذُهُ عَلَى ٱنْفِرَادِ لِهَاذَا لَمْ نَقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نَخْرِجَهُ.

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ٩ ٢٩ فَقَالَ لَمُرْ هَٰنَا ٱلْحِبْسُ لَايُمْكِنُ أَنْ يَغْرُجَ بِشَيْءٌ إِلَّا بِالصَّلْوةِ وَالصَّوْمِ ٠٠ وَخَرَجُوا مِنْ هُمَاكَ وَأَجْنَازُوا ٱلْجَلِيلَ وَكُمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمُ أَحَدُ ١١ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ تَلَامِيذَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ أَنْنَ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ. وَبَعْدَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُومُ فِي ٱلْيُومِ ٱلثَّالِثِ ٢٠٠ وَأَمَّا هُمْ فَكُمْ يَفْهَمُوا ٱلْقَوْلَ وَخَافُوا أَنْ يَسْأَ لُوهُ ٢٢ وَجَاء إِلَى كَفْرَنَا حُومَ . وَ إِذْ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ سَأَكُمْ بِمَاذَا كُنْتُمْ نَتَكَالُمُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فِي ٱلطَّرِيقِ. ٤٤ فَسَكَتُوا لِأَنَّهُمْ تَعَاجُوا فِي ٱلطَّرِيقِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضِ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَمُ ٥٠ فَجَلَسَ وَنَادَى الْإِثْنَيْ عَشَرَ وَفَالَ لَمْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَن يَكُونَ أُوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ ٱلْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلُ ٢٦٠ فَأَخَذَ وَلَدًا وَأَفَامَهُ فِي وَسْطِيمٌ ثُمَّ ٱحْنَضَنَهُ وَفَالَ لَمْرْ. ٢٧ مَنْ قَبِلَ وَإِحِدًا مِنْ أُولَادٍ مِثْلَ هٰذَا بِأَسْمِي يَقْبُلِّنِي

وَمَنْ قَبَلَنِي فَلَيْسَ يَقْبُلِنِي أَنَّا بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

١٥٦ إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ٩ ٢٨ فَأَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلًا يَا مُعَلِّرٌ رَأَيْنَا وَاحِلًا نَخْرِجُ شَيَاطِينَ بِٱسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعْنَا . فَمَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعْنَا . ٢٩ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَهْنَعُوهُ. لَأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَصْنَعُ قُوَّةَ بِأَسْمِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيعًا أَنْ يَقُولَ عَلَى ۖ شَرًّا • • ٤ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنًا فَهُوَ مَعَنَاهِ الْحُلِّنَّ مَنْ سَقَاكُمْ كَأْسَ مَاء بِأُسْمِي لَّإِنَّكُمْ لِلْمُسِيحِ فَأَكْنَقَ أَقُولُ لَّكُمْ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ. ٤٢ وَمَنْ أَغْثَرَ أُحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي فَغَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوَّقَ عُنْقُهُ بَجَجَر رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْجَرْهِ ٢٤ وَ إِنْ أَعْنَرَنْكَ يَدُكَ فَٱقْطُعْهَا .خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ ٱقْطَعَ مِنْ انْ تَكُونَ لَكَ يَدَانِ وَتَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّذِي لَا تُطْفَأَ . ٤٤ حَيْثُ دُودُهُمُ لا يَمُوثُ وَالنَّارُ لا تُطْفَأُ ٥٠ وَإِنْ أَعْثَرَتْكَ رِجْلُكَ فَأَفْطَعْهَا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحُيُوةَ أُعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلَانِ وَتُطْرَحُ فِي جَهَمَّ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا نُطْفَأُ ١٠ ءَحَيْثُ دُودُهُمُ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُه ٤٧ وَ إِنْ أَعْتَرَنْكَ عَيْنُكَ فَأَقْلُعْهَا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ اِنْجِيلُ مَرْفُسَ ا وَ ١٠٥ تَدُخُلَ مَلَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ تَكُونَ لَكَ عَيْنَانِ

مد حل ملموت الله اعور من ال مدون لك عيان و وَمُون لك عيان و وَمُطْرَحُ فِي جَهَمْ النَّارِ. ٨٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لا يَمُوثُ وَالنَّارُ لاَ نُطْفَأُ وَ٤٠ لِأَنَّا كُلَّ وَاحِدٍ بُمَلَّهُ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَبِيعَةِ مُلَكًّ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَبِيعَةِ مُلْكُرُ بَطْفُ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَبِيعَةِ مُلْكُونَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ ا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا

ا وَفَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءً إِلَى نُخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنُ ِ. فَٱجْنَمَعَ إِلَيْهِ جُمُوعُ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا بُعَلِّمِهُمْ

٦ فَتَقَدَّمَ ٱلْفَرِّيسِيْونَ وَسَأَ لُوهُ . هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ٱمْزَاْنَهُ . لَيُحِرُّ بُوهُ ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ بِهَاذَا أَوْصَاكُمْ مُوسَى ٤ فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كَتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقَ ٠ هُ فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كَتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقَ ٠ هُ فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكْتَبَ كَتَابُ طَلَاقٍ فَتُطَلَّقَ ٠ هُ فَقَالُوا مُوسَى أَذِنَ أَنْ يُكُونُ مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةً فَتُلُو بِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ فَذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ١ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْخَلِيقَةِ فَلُو بِكُمْ كَتَبَ لَكُمْ فَذِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ١ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْخَلِيقَةِ

ذَكَرًا وَأَنْثَى خَلَقَهُمَا ٱللهُ ٢٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأُمْرَأْتِهِ. ٨ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَان جَسَدًا وَاحِدًا. إِذًا لَيْسًا بَعْدُ أَثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدْ . ٩ فَٱلَّذِي جَمَّعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرِّفُهُ إِنْسَانٌ . ا ثُمَّ فِي ٱلْبَيْثِ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا عَنْ ذَٰ لِكَ. ١١ فَفَالَ لَهُمْ مَنْ طُلِّقَ أَمْراً تَهُ وَتَزَوَّجَ بِأَخْرَكِ

يَزْنِي عَلَيْهَا. ١٢ وَإِنْ طَلَّقَتِ أَمْرَأُهُ ۚ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتُ بآخر تَزْني

١٢ وَقِدَّمُوا إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكِيْ يَلْمِسَمُ \*. وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَأَنْتَهُرُ وَإِ ٱلَّذِينَ قَدَّهُ وَهُمْ ١٤٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَٰلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمْ وَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْنُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُ ۚ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولًا مَلَكُوتَ ٱللهِ • • ا ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ لاَ يَقْبُلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ ١٦ فَأَحْنَضَهُمْ وَوَضَعَ يديه عليه وباركم

١٧ وَفِيما هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَنَا لَهُ وَسَأَلَهُ أَيْهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوةَ

ٱلْأَبَدِيَّةَ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِهَاذَا نَدْعُونِي صَاكِمًا . لَيْسَ أُحَدُ صَاكِمًا إِلَّا وَإِحِدُ وَهُوَ ٱللهُ ١٩٠ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا. لَا تَزْنِ. لَا نَقْتُلْ لَا تَسْرِقْ لَا تَشْهَدُ بِٱلزُّورِ . لَا تَسْلُبْ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمِ مُذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي ١٦ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبَّهُ وَفَالَ لَهُ يُعُوزُكُ شَيْءٌ وَاحِدٌ إِذْهَبْ بِعُ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنْبَعِنْي حَامِلًا ٱلصَّليبَ • ٢٢ فَأَغْنَمَ عَلَى ٱلْقُولِ وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمْوَال كَثِيرَة ٢٢ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلامِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأُمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٤٠ فَتَمَيَّرَ ٱلنَّلَامِيذُ مِنْ

كَلَامِهِ . فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ يَا بَنَيَّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْمُتَّكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَّكُونِ ٱللهِ • ٥٥ مُرُورُجَهَل مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنْيْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ فَبَهْنُوا إِلَى ٱلْغَايَةِ فَائلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَمَنْ يَسْتَطِيعُ انْ يَخْلُصَ ٢٧٠ فَنَظَرَ إِلَيْنِ يَسُوعُ وَقَالَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ . وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ. لِأَنَّ كُلُّ شَيْءُ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

٢٨ فَأَبْتَكَأْ بُطْزُسُ يَقُولُ لَهُ هَا نَعَنْ ۚ قَدْ تَرَكَّنَا كُلَّ شَيْعٌ وَتَبِعْنَاكَ ١٩٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ أُحَدُ تَرَكَ بَيْناً أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْأَباً أَوْ أَمَّا أَق ٱمْرَأَةً أَوْ أَوْلَادًا أَوْ حُفُولًا لِأَجْلِي وَلِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ ٢٠ إِلَّا وَيَّاخُذُ مِئَةً ضِعْفِ ٱلْآنَ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ بُيُونًا وَ إِخْوَةً وَأُخَوَاتٍ وَأُمُّهَاتٍ وَأُولَادًا وَحُنُولًا مَعَ أَصْطِهَادَاتٍ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبْدِيَّةَ ١٠ وَلَكِنْ كَثِيرُونَ أَوَّلُونَ بَكُونُونَ آخِرِينَ وَٱلْآخِرُونَ أُوَّلِينَ

٢٢ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِيقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَيَتَهَدُّمْهُمْ يَسُوعُ. وَكَانُوا يَتَعَيْرُونَ وَفِيمًا هُمْ يَتْبَعُونَ كَانُوا يَخَافُونَ. فَأَخَذَ ٱلِإِثْنَيْ عَشَرَ أَيْضًا فَإَبْدَنَا يَقُولُ لَمْ عَمَّا سَيَحُدُثُ لَهُ. ٢٢ هَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ١٠

171

رُوَّسَا ۗ الْكُهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ فَكَكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْهَوْتِ وَبُسَلِّهُونَهُ إِلَى الْأُمَ عَا فَيَهُزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفِلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ وَفِي الْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ يَقُومُ

وَمُ وَنَقَدُمَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبِدِي قَائِلَيْنِ يَا مُعَلِّمٌ نُريدُ أَنْ نَفْعَلَ لَنَا كُلَّ مَا طَلَبْنَا ١٦٠ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا ثُرِيدَانِ أَنْ أَفْعَلَ لَكُمَا ٢٠٠ فَقَالًا لَهُ أَعْطِنَا أَنْ نَعِلِسَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ وَأَلْآخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَعْدِكَ. ٢٨ فَقَالَ هُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ أَتَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ تَصْطَبِعَا بٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَيِغُ بِهَا أَناً. ٢٩ فَقَالًا لَهُ نَسْتَطِيعُ . فَقَالَ لَهُمَا بَسُوعُ أَمَّا ٱلْكُأْسُ ٱكَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا فَتَشْرَبَانِهَا وَبِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانِ. ٤٠ وَإُمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أعدُّهُ ا ٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱبْتَكَأُوا يَغْنَاظُونَ مِنْ أَجْلِ

يَعْنُوبَ وَيُوحَنَّاهِ ٢٤ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَفَالَ لَهُرْ أَنَّمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُحْسَبُونَ رُؤَسَاءً ٱلْأُمَ يَسُودُونَهُمْ وَأَنَّ عُظَمَاءَهُمْ يَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ • ١٤ فَلَا يَكُونُ هَكَذَا فِيكُمْ . بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ عَظِياً يَكُونُ لَكُمْ خَادِمًا ٤٤ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أُوَّلًا يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًا ٥٠ لِأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لَمْ يَأْتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَخْدُمَ وَلِيَبْذُلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً عَنْ كثيربن

٢٤ وَجَالِهِ إِلَى أَرْبِحَا. وَفِيمَا هُوَ خَارِجٌ مِنْ أَرِيجَا مَعَ \* تَلَامِيذِهِ وَجَمْع غَفِيرِكَانَ بَارْتِيمَا وُسُ ٱلْأَعْبَى أَبْنُ تِيمَاوُسَ جَالِسًا عَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ٤٧٠ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ أَبْتَكَأُ يَصْرُخُ وَيَقُولُ يَا يَسُوعُ أَبْنَ دَاوُدَ أَرْحَيْنِ. ٨٤ فَأَنْهُرَهُ كَثِيرُونَ لِيسْكُتَ. فَصَرَخَ أَكْثَرِكُثِيرًا يَا أَبْنَ دَاوُدَ ٱرْحَمْنِي ٢٠ فَوَقَفَ يَسُوعُ وَأُمَرَ انْ يُنَادَى. فَنَادَوُا ٱلْأَعْمَى قَائِلِينَ لَهُ ثِقْ. ثُمْ. هُوَذَا يُنَادِيكَ. ٥٠ فَطَرَحَ رِدَاءَهُ وَقَامَرَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعَ. ١٥ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ مَاذَا ثُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ بِكَ. فَقَالَ لَهُ ٱلْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أُبْصِرَ. ٥٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ ٱذْهَبْ. إِيمَانُكَ فَدْ شَفَاكَ. فَلِلْوَفْتَ أَبْصَرَ وَنَبَعَ بَسُوعَ فِي ٱلطَّرِيقِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى بَيْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْياً عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمَا مَكُمَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُهَا دَاخِلَانِ إِلَيْهَا نَجِدَانِ جَعْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَبْلِسْ عَلَيْهِ أُحَدُّ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلَّاهُ قُوْلِيَا بِهِ. ٢ وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أُحَدُّ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ هٰذَا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجٌ إِلَيْهِ. فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُهُ إِلَى هُنَاهِ فَمَضَيَا وَوَجَلَا ٱلْحَجْشَ مَرْبُوطًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا عَلَى ٱلطَّريق فَيَلَاهُ . ٥ فَقَالَ لَمُهَا قَوْمٌ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا تَنْعَلَانِ غَالَانِ ٱلْجُشَ. ٦ فَقَالاً لَمُرْ كَمَا أُوْصَى يَسُوعُ. فَتَرَكُوهُ مَا . ٧ فَأَ نَيَا بِٱلْحَجْشِ إِلَى يَسُوعَ وَأَلْفَياً عَلَيْهِ ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ ٨ وَكَثِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَابَهُم فِي ٱلطَّرِيق. وَآخُرُونَ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١١ قَطَعُوا أَغْصَانًا مِنَ ٱلشُّعَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ١٠ وَٱلَّذِينَ نَقَدُّمُوا وَٱلَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرُّخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنًّا. مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ. ١٠ مُبَارَكَةُ مَمْلَكَهُ أَبِينَا دَاوُدَ ٱلْاتِيَةُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي ١ ا فَدَخَلَ بَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَٱلْهَيْكُلَ وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلُّ شَيْءً إِذْ كَانَ ٱلْوَقْتُ قَدْ أَمْسَى خَرَجَ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعُ ۚ ٱلاَّثْنَيُّ عَشَرَهِ ١٢ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ ١٠ فَنَظَرَ شَجَرَةً تِين مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقْ وَجَاء لَعَلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَلَمَّا جَاءً إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا إِلَّا وَرَفًا. لْأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَفْتَ ٱلنَّبِينِ. ١٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَا يَأْكُلُ أُحَدُ مِنْكِ ثَمَرًا بَعْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ • وَكَانَ تَلَامِيذُهُ

٥ وَجَاءُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ ٱلْهَيْكُلِّ ٱبْنَكَأْ يُغْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَيْكَلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّبَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ. ١٦ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَخِنَارُ ٱلْهَيْكُلَ بِمَنَاعِ ١٧٠ وَكَانَ يُعَلِّرُ قَائِلاً لَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٠٠ وَفِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُجْنَازِينَ رَأُوا ٱلتِّينَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ ٢١٠ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي ٱنْظُرْ. اَلَيِّينَةُ آلَّتِي لَعَنْتُهَا قَدْ يَبِسَتْ ٢٦ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِيَكُنْ لَكُمْ إِيَانَ ۖ بِأَلَّهِ ٢٦ لَّأَنَّهِ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ مَنْ قَالَ لِهِٰذَا ٱلْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ وَٱنْطَرِحْ فِي ٱلْجُرْ وَلاَيَشُكُ فِي قَلْبِهِ بَلْ يُؤْمِنُ أَنَّ مَا يَقُولُهُ يَكُونُ فَهُما قَالَ يَكُونُ لَهُ ٢٤٠ إِذَ لِكَ أَفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ حِينَهَا تُصَلُّونَ فَآمِنُوا أَنْ تَنَالُوهُ فَيَكُونَ لَكُمْ ٥٠٠ وَمَنَّى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ فَأَغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدِ شَيْءٌ لِكَيْ يَغْفِرَ

المُجِيلُ مَرْفُسَ ١٦٦ إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٢ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ زَلَّانِكُمْ و ٢٦ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ وَا أَنْثُمُ لَا يَغْفِرْا بُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ أَيْضًا زَلَّائِكُمْ ۖ ٢٧ وَجَا ۗ وَا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمَا هُوَ يَمشِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَفْبُلَ إِلَيْهِ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱلشُّيُوخُ. ٢٨ وَقَالُوا لَهُ بِأَيُّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى تَفْعَلَ هٰذَا ٢٩٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَ لُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً . أُجِيبُونِي فَأَفُولَ لَكُمْ مِأْيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَاهِ ٢٠ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاء كَانَتْ أُمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. أَجِيبُونِي. ٢١ فَفَكَّرُولِ فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ.

٢٢ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ. فَخَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنْ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدُ ٱلْجُمِيعِ أَنَّهُ بِٱلْحُقِيقَةِ نِيِّي. ٢٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَا نَعْلَمُ . فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُم وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيُّ سُلْطِكَانِ أَفْعَلُ هٰذَا

إِنْجِيلُ مَرْقُسَ ١٢ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا وَٱبْنَدَأُ يَقُولُ لَهُمْ بِأَمْثَالِ إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَأُحَاطَهُ بسِيَاجٍ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةٍ وَبَنَّى بُرْجًا وَسَأَلَمُهُ إِلَى كَرَّاهِ بِنَ وَسَافَرَهُ ٢ ثُمَّ أُرسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّاهِ بِنَ فِي ٱلْوَفْتِ عَبْدًا لِيَأْخُذَ مِنَ ٱلْكَرَّامِينَ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكُرْمِ • ٢ فَأَخَذُوهُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ٤٠ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدًا آخَرَ. فَرَجُمُوهُ وَشَعُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مُهَانًا. هُمُ ۚ أَرْسَلَ أَيْضًا آخَرَ.فَقَتَلُوهُ ثُمُ ٱخْرِينَ كَثِيرِينَ فَعِلَدُوا مِنْهُمْ بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا ٥٠ فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَبْنُ وَاحِدٌ حَبِيبٌ إِلَيْهِ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَيْنِ أَخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ يَهَابُونَ ٱبْنِي. ٧ وَلٰكِنَّ أُولِئِكَ ٱلْكَرَّامِينَ قَالُوا فِيهَا يَنْهُمُ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمُوا نَفْتُلُهُ فَيَكُونُ لَنَا ٱلْمِيرَاثُ ٨ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ . ٩ فَمَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ . يَأْتِي وَيُهُلِكُ ٱلْكَرَّامِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى آخَرِينَ . ١ أَمَا فَرَأَتُمْ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبَ. ٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبَنَّا وُونَ هُوَ قَدْ صَامَ

رَأْسَ ٱلرَّاوِيَةِ. ١١ مِنْ قَبِلِ ٱلرَّبُِّكَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا ١٦٠ فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجُمْعِ. لَّانَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمَثْلَ عَلَيْمٍ. فَتَرَكُوهُ وَمَضَوْا ١٢ أَمُّ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرَّ يسِيَّانَ وَٱلْهِيرُ وِدُسِيَّانَ لِكُنْ بَصْطَادُونُ بِكِلْمَةِ ١٤٠ فَلَمَّا جَاءُ فِي فَالُوا لَهُ يَامُعَلِّمُ بُعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقْ وَلَا نُبَالِي بِأَحَدٍ لِّأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِٱلْحُقُّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللَّهِ. أَجُوزُ أَنْ تُعْطَى حِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ لا. نُعْطِي أَمْ لا نُعْطِي. ١٥ فَعَلِمَ رِيَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِهَاذَا تَجُرُّ بُونَني الِيتُوني بدينَار لِأَنْظُرُهُ. ١٦ فَأْتَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هَذِهِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِنَابَةُ. فَقَالُوا لَهُ لِقَيْصَرَ. ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَعْطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ . فَتَعَبُّوا مِنْهُ

١٨ وَجَاءً إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُّو قِيَّبِنَ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ ١٩ يَا مُعَلِّرٌ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَتَرَكَ أَمْرَأَةً وَكُمْ يُخَلِّفْ أَوْلَادًا أَنْ يَأْخُذَ

أُخُوهُ ٱمْرَأَنَهُ وَيُقِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ. ٢ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ ٱلْأُوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ نَسْلًا. ٢١ فَأَخَذَهَا ٱلثَّانِي وَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهُكَذَا ٱلثَّالِثُ. ٢٢ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَثْرُكُوا نَسْلًا. وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ١٣٠ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ مَنَى قَامُوا لِمَنْ مِنْهُمْ نَكُونُ زَوْجَةً . لَإِنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ . ٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَلَيْسَ لِهُنَا تَضِلُونَ إِذْ لَا تَعْرُفُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا فُوَّةَ ٱللهِ. ٥٦ لِأَنَّهُمْ مَنَى قَامُوا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا بُرُوِّجُونَ وَلا يُزَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٢٦ وَإَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّامُ يَقُومُونَ أَ فَمَا قَرَّأْتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْعُلَيْفَةِ كَيْفَ كَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَائِلًا أَنَا إِلَٰهُ إِبْرَهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ. ٢٧ لَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلٰهُ أُحْيَاءً فَأَنْتُمْ إِذَا تَضِلُّونَ كَثِيرًا

٢٨ فَجَاءً وَاحِدٌ مِنَ ٱلْكُتبةِ وَسَمِعَهُمْ بَتَحَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأْى أَنَّهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلَهُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ هِيَ أُولُ ٱلْكُلِّ.

١٢٠ إنجيل مَرْفُسَ ١٢ ٢٩ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أُوَّلَ كُلِّ ٱلْوَصَايَا هِيَ ٱسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُ إِلَهْنَا رَبُّ وَاحِدٌ. ٢٠ وَتُعِبُّ ٱلرَّبَّ إِلٰهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ

وَمِنْ كُلِّ فُدْرَتِكَ. هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . ٢١ وَثَانِيَةُ مِثْلُهَا هِيَ نُحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَى

أُعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. ٢٢ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَيْدًا يَا مُعَلِّمُ. بِٱلْحَقُّ قُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاهُ. ٢٢ وَعَبَّبُهُ مِنْ كُلِّ ٱلْفَلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهُم \_ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ

ٱلْقُدْرَةِ وَمَعَبَّهُ ٱلْقَرِيبِ كَٱلنَّفْسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعٍ ٱلْمُعْرَفَاتِ وَٱلذَّبَائِجِ ٤٠٠ فَلَمَّا رَآهَ يَسُوعُ إِنَّهُ أَجَلَبَ بِعَقْلِ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيدًا عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ • وَلَمْ بَجْسُرْ أَحَدُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ يَسْأَلَهُ

٥٠ ثُمَّ أَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ وَهُو يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ كَيْفَ يَّهُولُ ٱلْكَتَبَّةُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ ۖ ﴿ لِأَنَّ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ يَبِينِي حَتَّى

أَضَعَ أَعْدَاءُكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ ٢٧٠ فَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ أَبْنُهُ • وَكَانَ ٱلْجَمْعُ ٱلْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورِ ٢٨ وَقَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيهِ فَحَرَّرُوا مِنَ ٱلْكَنْبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْغَبُونَ ٱلْمَشْيَ بِٱلطَّيَالِسَةِ وَٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ. ٢٠ وَٱلْمُجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْمُجَامِعِ وَٱلْمُنْكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَائِجِ . . ٤ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بَيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةِ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَاتِ. هُؤُلاء يَأْخُذُونَ دَينُونَةَ أَعْظُمَ ا ٤ وَجَلَسَ يَسُوعُ تِجَاهَ ٱلْخِزَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْقِي ٱلْجَمْعُ نُحَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ • وَكَانَ أَغْنِيَا ۗ كَثِيرُ وِنَ يُلْقُونَ كَثِيرًا • ٤٢ فَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ وَأَلْقَتْ فَلْسَيْنِ قِيمَتْهُمَا رُبعْ. ٤٢ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ لَهٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْفَتْ أَكْتُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ أَلْقَوْا فِي ٱلْخِزَانَةِ وَ ٤٤ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ مِنْ فَضَائِهِمْ ٱلْقَوْلِ. وَأَمَّا هٰذِهِ فَهِنْ إِعْوَارِهَا ٱلْقَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا كُلُّ مَعِيشَتِهَا

## إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٢ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا وَفِيهَا هُوَ خَارِجُ مِنَ ٱلْهِيْكُلِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ يَا مُعَلِّمُ أَنْظُرْ مَا هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةُ وَهٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةُ . ٣ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَ تَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ. لَا يُتْرَكُ حَجُرٌ عَلَى حَجَرِلا يُنقَضُ ٢٠ وَفِيمًا هُوَ جَالِسْ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْثُونِ نُجَاهَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَلَهُ بُطْرُسُ وَيَعْثُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى أَنْفِرَادِ ٤ قُلْ لَنَا مَنَّى يَكُونُ هَٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَكَامَةُ عِنْدَمَا يَنْمُ جَيِعُ هَٰذَا . ٥ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ مَّا يَنَكُلُ يَقُولُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمُ ۚ أَحَدْ ٢٠ فَإِنَّ كَثِيرِ بِنَ سَيَّأْ نُونَ بِأَسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ. وَيُضِلُّونَ كَثِيرِينَ • ٧ فَإِذَا سَمِعْنُمُ مِجُرُوبٍ وَبِأَخْبَارِ حُرُوبٍ فَالَا تَرْتَاعُوا. لِّأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ . وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَى بَعْدُ . ٨ لِأَنَّهُ نَّهُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَتَكُونُ زَلَازِلُ فِي أَمَاكِنَ وَتَكُونُ مَجَاعَاتُ وَأَضْطِرَابَاتُ . هٰذهِ مُبْتَلَأَ ٱلْأَوْجَاعِ • ٩ فَٱنْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ . لِأَنَّهُ سَيْسَلِّمُونَكُمْ

إِلَى مَجَالِسَ وَثُعِلْدُونَ فِي مَجَامِعَ وَتُوفَفُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُرْ ١٠٠ وَيَنْبَغِي أَنْ يُكَرِّزَ أُوَّلًا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَهِيعِ ٱلْأُمَمِ وَإِلاَّ فَهَنَّي سَافُوكُمْ لِيُسَلِّمُوكُمْ فَلَا تَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ وَلَا تَهْتَهُوا لَلْ مَهْمَا أَعْطِيتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰ لِكَ تَكَلَّهُ وَاللَّانَ لَسْنُمْ أَنْثُمُ ٱلْمُتَكَلِّمِينَ بَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقَدُسُ • ١٢ وَسَيُسْلِمِ ٱلْأَخُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْمُوْتِ وَأَلْأَبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأَوْلَادُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ. ١٢ وَنَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَبِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِبِ يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى فَهَٰذَا يَخْلُصُ وَ ١٤ فَهَنَى نَظَرُتُمْ ۖ رجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱلنِّي قَائِمَةً حَيْثُ لَا يَنْمِغِي لِيَفْهُمِ ٱلْقَارِئُ. فَحِينَتِذِ لِيَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجُبَالِ. ١٥ وَٱلَّذِي عَلَى ٱلسَّطْحِ فَلَا يَنْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا. ١٦ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْل فَلَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لِيَّاخُذَ ثَوْبَهُ. ١٧ وَوَيْلُ لِلْحَبَالَى وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ١٨٠ وَصَلُّوا لِكِيْ لَا بَكُونَ

هُرَبُكُرْ فِي شِنَاءَ ١٠ الْأِنَّهُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ ضِيقٌ لَمُ يَكُنْ مِثْلُهُ مُنْذُ البَّدَاءُ الْخَلِيقَةِ النَّي خَافَهَا اللهُ إِلَى الْآنَ وَلَنْ يَكُونُ فِي تِلْكَ اللهُ إِلَى الْآنَ وَلَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مُنْذُ البَّدَاءُ الْخَلِيقَةِ النَّي خَافَهُا اللهُ إِلَى اللهَ اللهَ عَلْمُ وَلَنْ يَكُونَ مَ وَلَوْ لَمْ يُغَصِّرِ الرَّبُ نِلْكَ الْأَيْامَ الْمُ يَخُلُصُ جَسَدٌ . وَلَكِنْ لِأَجْلِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سَبَفْتُ وَأَخْبَرْنَكُرُ بِكُلِّ شَيْءُ ٢٤ وَأَمَّا فِي تِلْكَ ٱلْآيَّامِ بَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلضَّيقِ فَٱلشَّمْسُ تُظْلِّرُ وَٱلْفَحَرُ لَا يُعْطِي ضَوْءُهُ.٥٦ وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءُ نَتَسَافَطُ وَٱلْفُوَّاتُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمُوَاتِ نَنَزَعْزَعُ ٢٦ وَحِنْتِذِ يُبصِرُونَ

كَالْفَوَّاتُ الَّذِي فِي السَّمَوَّاتِ نَنزَعزَع ٢٦٠ وَحِينَئِذِ يَبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِباً فِي سَّعَابٍ بِقُوَّةٍ كَثِيرَةٍ وَجَدْدٍ ٢٧ فَيُرْسِلُ حِينَئِذِ مَلاَئِكَتَهُ وَبَجْمَعُ مُخْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرَّيَاجِ مِنْ

حِيمَةِ مَارَفِينَهُ وَجِهُعُ مُحْنَارِيهِ مِنَ الْأَرْبِعِ الرِّيَاجِ مِنَ أَفْصَاءً ٱلْأَرْضِ إِلَى أَفْصَاءً ٱلسَّهَاءَ ١٨٠ فَهِنْ شَجَرَةِ ٱلنِّينِ

تَعَلَّمُوا ٱلْمَثَلَ. مَنَّى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأُخْرَجَتْ أُوْرَافًا نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ ٢٩٠ هَكُلَا أَنْهُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْمُ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ صَائِرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ. ١٠ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ١٠ اَلسَّمَا ۗ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ ٢٠ وَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ بِهَا أُحَدُ وَلاَ ٱلْمَلاَئِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّمَاءُ وَلاَ ٱلْإِبْنُ إِلَّا ٱلْآبُ ٢٠٠ أَنْظُرُوا . إِسْهَرُوا وَصَلُّوا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَّنَى يَكُونُ ٱلْوَقْتُ مِنْ كَأَنَّهَا إِنْسَانُ مُسَافِرٌ مَرَكَ بَيْنَهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسَّلْطَانَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأَوْصَى ٱلْبُوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ . ٢٥ إِسْهُرُ وَا إِذًا . لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَثَى يَّأْتِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَ مَسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِيَاحَ ٱلدِّيكِ أُمْ صَبَاحًا. ٢٦ لِيَلا يَأْنِيَ بَغْنَةً فَيَجِدَكُمْ نِيَامًا ٢٠ وَمَا أَفُولُهُ لَكُمْ أُفُولُهُ لِلْجَبِيعِ أَسْهَرُولَ

إِنْجِيلُ مَرْفَسَ ١٤

جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ. ٩ أَكْحَقَّ أُقُولُ لَكُمْ ۚ حَيْثُمَا يُكْرَزُ بَهٰنَا ٱلْانْجِيلِ فِي كُلُّ ٱلْعَالَمِ نَحْبَرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذُكَارًا لَمَا ١ اثُمَّ إِنَّ بَهُوذَا ٱلْإِسْغُرْ يُوطِيَّ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ مَضَى إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْمِ ١١ وَلَمَّا سَمِعُوا فَرِحُوا وَوَعَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً . وَكَانَ يَطْلُبُ كَيْفَ

يُسَلِّمُهُ فِي فُرْصَةٍ مُوَافِقَةٍ

١٢ وَفِي ٱلْنُوْمِ ٱلْأَوَّلِ مِنَ ٱلْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْ بَجُونَ ٱلْفَصْحَ قَالَ لَهُ نَلَامِيذُهُ أَيْنَ تُريدُ أَنْ نَهْضِيَ وَنُعِدَّ لِتَأْكُلَ ٱلْفِصْحَ ١٤٠ فَأَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَيُلَاقِيكُهَا إِنْسَانُ حَامِلٌ جَرَّةً مَا ﴿ وَانْبَعَاهُ . ١٤ وَحَيْثُهَا يَدْخُلْ فَقُولًا لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ إِنَّ ٱلْمُعَلِّمَ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَبْثُ آكُلُ ٱلْفَصْحَ مَعَ تَلَامِيذِي. ١٥ فَهُنَ يُرِيكُهَا عِلِيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً مُعَدَّةً .هُنَاكَ أُعِنَّا لَنَا ١٦٠ فَخَرَجَ تِلْمِينَاهُ وَأُ تَيَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَوَجَدَا كُمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدًا

١٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءً مَعَ ٱلَّاثَنِّي عَشَرَه ١٨ وَفِيمَا هُ مُنَّكِبُّونَ يَأْكُلُونَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُرٌ يُسَلِّمِنِي . أَلْآكِلُ مَعِي ١٩ فَأَبْنَكُأُ وَا يَحْزُنُونَ وَيَقُولُونَ لَهُ وَاحِدًا فَوَاحِدًا هَلْ أَنَا. وَآخَرُ هَلْ أَنَا. ٠ ٢ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ . هُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يَغْمِسُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ ٢٠ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضَكَهَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيلْ لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلِّمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ .كَانَ خَيْرًا لِذَٰلِكَ ٱلرَّجُلِ لَوْ لَمْ يُولَدُ ٢٢ وَفِيمًا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولَ كُلُوا هُذَا هُوَ جَسَدِي.٢٩ ثُمَّ أَخَذَ ٱلْكُأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلْهُمْ ٢٤٠ وَفَالَ لَمُمْ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أُجْلَكَنِيرِينَ. ٥ مَالَحُقَّ أُقُولُ لَكُمْرٌ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكُرْمَةِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ حِينَهَا ٱشْرَبُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦٠ ثُمُّ سَجُّوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُون

إِنْجِيلُ مَرْفُسَ ١٤ المَا ٢٧ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلُّكُمْ تَشَكُّونَ فِيَّ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ. لَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَنَبَّدُّ دُ ٱلْخِرَافُ. ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ قِيَاهِي أُسْبِقُكُمْ ۚ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٢٩٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ وَ إِنْ شَكَّ ٱلْجُمِيعُ فَأَنَا لَا أَشُكُّ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ

يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أُقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْيُوْمَ فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ١٦ فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ وَلُو أَضْطُرَرْتُ أَنْ أُمُوتَ مَعَكَ لَا أَنْكُرُكَ.

وَهَكَفَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجَبِيعُ

٢٦ وَجَاءُ وَإِلَى ضَيْعَةِ أَسْمُ الجَنْسَيْمَ انِي فَقَالَ لِتَلامِيذِهِ أَجْلِسُوا هُمُنَا حَنَّى أُصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بُطْرُسَ وَيَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَٱبْتَكَأْ يَدْهَشُ وَيَكْتَيِّبُ. ٢٤ فَقَالَ لَهُمْ نَفْسِي حَزِينَةُ جِلًّا حَنَّى ٱلْمَوْتِ . أَمْكُنُوا هُنَا وَٱسْهَرُوا ٥٠٠ ثُمَّ

نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ بُصَلِّي لِكَيْ نَعْبُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ. ٢٦ وَقَالَ يَا أَبَا ٱلْآبُ كُلُ شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لَكَ. فَأَجِرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلٰكِنْ لِيَكُنْ لَا مَا

١٨٠ إنجيلُ مَرْفُسَ ١٤ أُرِيدُ أَنَا بَلْ مَا تُرِيدُ أَنْتَ ٢٠٠ ثُمَّ جَاءً وَوَجَدَهُمْ نِيَامًا فَقَالَ لِبُطْرُسَ يَا سِمْعَانُ أَنْتَ نَاعُ ﴿ أَمَا قَدَرْتَ أَنْ تَسْهُوَ سَاعَةً وَاحِدَةً ١٨٠ إِسْهُرُ وَا وَصَلُّوا لِعَلَّا تَدْخُلُوا فِي تَجْرُبَةٍ. أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَأَمَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ ٢٩ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى فَائِلًا ذَٰلِكَ ٱلْكَالَامَ بِعَيْنِهِ • ٤ ثُمُّ وَجَعَ وَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْبِنْهُمْ ثَقِيلَةً فَكُرْ يَعْلَمُوا بِمَاذَا يُجِيبُونَهُ وَا عُثُمَّ جَاءَ ثَالِثَةً وَقَالَ لَهُمْ نَامُوا ٱلْأَنَّ وَآسْنَرِ مِحُوا. يَكْفِي. قَدْأُ تَتِ ٱلسَّاعَةُ. هُوَذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلْخُطَاةِ • ٤٢ قُومُوا لِنَدْهَبَ . هُوَذَا ٱلَّذِبِ يُسَلِّمِنِي قَد أَقْتَرَبَ ٤٤ وَاللُّوَقْتِ فِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ أَقْبَلَ يَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ ٱلاِنْنَى عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوفٍ وَعُصِيٌّ مِنْ عِنْدِ رُؤْسًا ۚ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَةِ وَٱلشُّيُوخِ ۗ ٤٤ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ قَدْ اعْطَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلًا ٱلَّذِبِ أَفَبُّلُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ وَأَمْضُوا بِهِ بِحِرْصٍ. ٤٠ فَجَاءَ لِلْوَفْتِ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَائِلًا

يَا سَيِّدِ بِ يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلَهُ ٢٠٤ فَأَ لَقَوْ الَّيْدِيَمُ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ ٢٠٤ فَأَسْتَلَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْخَاضِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَبَ عَبْدَ رئيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُدْنَهُ

٥٠ فَمَضَوْ بِيَسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَٱجْنَمَعَ مَعَهُ جَيِعُ رُوَّسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ فَٱلْشَيْوخُ وَٱلْكَتَبَةُ ٤٠ وَكَانَ بُطْرُسُ فَدْ تَبِعَهُ مِنْ بَعِيد إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَكَانَ جَالِمًا بَيْنَ ٱلْخُلَامِ يَسْتَدْفِيُ عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠ وَكَانَ وَكَانَ جَالِمًا بَيْنَ ٱلْخُلَامِ يَسْتَدْفِيُ عِنْدَ ٱلنَّارِ ٥٠ وَكَانَ وَكَانَ جَالِمًا بَيْنَ ٱلْخُبُعَ كُلُهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلَى يَسُوعَ وَكَانَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ بَجِدُوا. ٥٦ الْأَنَّ كَثِيرِ بِنَ شَهِدُوا عَلَيْهِ رُورًا وَأَهُ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ بَجِدُوا. ٥٦ الْأَنَّ كَثِيرِ بِنَ شَهِدُوا عَلَيْهِ رُورًا وَأَوْ

نَتْفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٠٠ ثُمَّ قَامَ قَوْمٌ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا فَائِلِينَ ٨٥ نَعْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقَضُ هَٰنَا ٱلْهَيْكُلَ ٱلْمَصْنُوعَ بِٱلْأَيَادِي وَفِي ثَلْثَةِ أَيَّامٍ أَنْنِي آخَرَ غَيْرَ مَصْنُوعٍ بِأَيَادٍ. ٥٩ وَلَا بِهِٰذَا كَانَتْ شَهَادَتْهُمْ نَتَّغِقُ ٢٠٠ فَمَامَ رئيسُ ٱلْكُهَنَّةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قَائِلًا أَمَّا تُجِيبُ بِشَيْءٍ. مَاذَا يَشْهُدُ بِهِ هُولًا عَلَيْكَ ١٠ أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتًا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ.فَسَأَ لَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ أَأَنْتَ ٱلْمُسِيخُ ٱبْنُ ٱلْمُبَارَكِ. ٦٢ فَقَالَ يَسُوعُ أَنَا هُو. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْفُوَّةِ وَٱتِياً فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ ٢٠ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهُودِ. ٦٤ قَدْ سَمِعْنَمُ ٱلْتَجَادِيفَ. مَا رَأْيَكُمْ. فَأَكْجَوِيعُ حَكَمُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ. ٥٠ فَٱبْتَدَأَ قَوْمْ ۚ يَنْصُفُونَ عَلَيْهِ وَيُغَطُّونَ وَجْهَهُ وَيَلَكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَبَيَّأْ. وَكَانَ ٱلْخُذَّامُ يَلْطِمُونَهُ

٦٦ وَيَنْهَا كَانَ بُطِرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْفَلُ جَاءَتْ إِحْدَى

جَوَارِي رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ. ٦٧ فَلَمَّا رَأْتْ بُطْرُسَ يَسْنَدْفِيُّ نَظَرَتْ الَّهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يُسُوعَ ٱلنَّاصِريِّ . ٦٨ فَأَنْكُرَ فَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي وَلَا أَفْهَمُ مَا نَقُولِينَ. وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلْدِّهْايِزِ. فَصَاحَ ٱلدِّيكَ. ٦٠ فَرَأْتُهُ ٱلْجَارِيَةُ أَيْضًا وَإِنَّدَأْتْ نَقُولُ لِلْعَاضِرِينَ إِنَّ هٰذَا مِنْهُمْ ٠٠٠ فَأَنْكُرَ أَيْضًا ۚ وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا قَالَ ٱلْحَاضِرُونَ لِبُطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ لِأَنَّكَ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا وَلُغَتُكَ تُشْبِهُ لُغَتَّهُمْ. ٧١ فَٱنْهَا يَلْعَنُ وَيَعْلِفُ إِنِّي لَا أَعْرِفُ هٰذَا ٱلرَّجُلِّ ٱلَّذِي نْقُولُونَ عَنْهُ • ٧٢ وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانِيَةً . فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ يَسُوعُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْن تُنكُرُ نِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَي ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

ا وَلِلْوَقْتِ فِي ٱلصَّبَاحِ َ تَشَاوَ مَ رُوْسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلشَّبُوخُ وَٱلْكَنَةُ وَٱلْكَهِنَةُ وَٱلْكَهِنَةُ وَٱلْكَهِنَةُ وَٱلْكَهُمَةُ كُلُلُهُ فَأَوْنَقُوا بَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَاسْلَمُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ

إِنْجِيلُ مَرْفُسَهُ ا إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْجَمْعِ مَا يُرْضِيهِمْ أَطْلَقَ لَمُرْ بَارَابَاسَ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ بَعْدَما جَلْدَهُ لِيُصْلَبَ ١٦ فَهَضَى بِهِ ٱلْعَسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّذِي هِيَ دَارُ ٱلْولَايَةِ وَجَهُوا كُلَّ ٱلْكَتِيبَةِ ١٧٠ وَأَلْبَسُوهُ أَرْجُوانًا وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ وَأَبْتَكَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ • ١٩ وَكَانُوا يَضْرِبُونَهُ عَلَى زَلْسِهِ بِقَصَبَةِ وَيَبْصُفُونَ عَلَيْهِ ثُمُ ۗ يَسْجُدُ ونَ لَهُ

جَاثِينَ عَلَى رُكَبِهِمْ ٢٠٠ وَبَعْدَمَا ٱسْتَهْزَأُولَ بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأُرْجُوانَ وَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ. ٢١ فَسَخَّرُوا رَجُلاً مُجْنَازًا كَانَ آتِياً مِنَ ٱلْحُقْلِ وَهُوَ سِمْعَانُ ٱلْقَيْرَ وَإِنَّيْ أَبُو ٱلْكُسَّنْدَرُسَ وَرُوفُسَ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ. ٢٢ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى مَوْضِعِ خُلِجُنْهَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُعْجُمة و ٢٦ وَأَعْطُوهُ خَمْرًا مَنْ وَجَةً بِمُرٌّ لِيَشْرَبَ فَلَمْ يَثْبُلْ و ٢٤ وَلَمَّا صَلَّبُوهُ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ مُقْتُرِعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا

يَّا خُذُ كُلِّ وَإِحِدِ ٥٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلثَّا لِثَةُ فَصَلَبُوهُ .

٢٦ وَكَانَ عُنُوانُ عِلَّتِهِ مَكْنُوبًا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٧ وَصَلَّبُوا مَعَهُ لِصَيْنِ وَاحِدًا عَنْ يَهِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ١٨ فَنَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ وَأَحْصِيَ مَعُ ۚ أَ ثَمَةٍ ٢٩٠ وَكَانَ ٱلْمُجْنَازُونَ يُجِدُّ فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَرُّرُونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ آهِ يَا نَافِضَ ٱلْهَيْكُلُ وَبَانِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَ يَّامٍ . ٢٠ خَلِّصْ نَفْسَكَ وَٱنْزِلْ عَن ٱلصَّلِيبِ ١١ وَكَذٰلِكَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَهُمْ مُسْتَهُ رُثُونَ فِيمَا بَيْنُهُمْ مَعَ ٱلْكُتَبَةَ قَالُوا خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أَنْ بُخَلِّصَهَا ٢٠٠ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِيحُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَن ٱلصَّلِيبِ لِنَرَے وَنُوْمِنَ • وَٱللَّذَانِ صُلِبًا مَعَهُ كَانَا ٢٠ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلسَّادِسَةُ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ . ٢٤ وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَخَ بَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا ۚ إَلَوِي أَلُوي لَمَا شَبَقْتَنِي أَلَّذِي تَفْسِيرُهُ إِلْمِي إِلْمِي لِمَاذَا تَرَكْنَني ٥٠٠ فَقَالَ قَوْمْ مِنَ ٱلْكَاضِرِينَ لَمَّا سَمِعُوا هُوَذَا يُنَادِي إِرِليَّاه ٢٦ فَرَكَضَ وَاحِدْ وَمَلاَ إِسْفِيْهَ أَخَلاً وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةٍ وَسَفَاهُ فَائِلاً الْمَرْكُوا لِنَرَهَلْ إِلَيْهِ إِلِيَّا لِيُنْزِلَهُ الْمُرَا اللَّهُ وَجَعَلَهَا عَلَى فَصَبَةٍ وَسَفَاهُ فَائِلاً الْمُرْكُولَ النَّرَهُ لَلْ اللَّهُ وَجَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَ • وَلَيْهَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُولَةُ الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ ال

٢٩ وَلَمَّا رَاى فَأَثِدُ المِئَةِ الوَافِفُ مَقَابِلَهُ ا نَهُ صَرَحَ هَكُنَا وَأَشَانُ اَبْنَ اللهِ وَأَسْلَمَ الرَّوْمَ فَا الرَّنسَانُ اَبْنَ اللهِ وَأَسْلَمَ الرَّنسَانُ اَبْنَ اللهِ وَأَسْلَمُ الرَّنسَانُ اَبْنَ اللهِ وَعَلَيْمَ اللهِ وَكُانَتُ أَيْضًا نِسَامُ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدٍ بَيْنَهُنَ مَرْيَمُ اللهِ عَنْهُ مَ اللهِ مَا السَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَهُ . الشَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَهُ . الشَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَهُ . الشَّغِيرِ وَيُوسِي وَسَالُومَهُ . اللهُ ال

اللَّوَاتِي أَيْضًا تَبِعْنَهُ وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي ٱلْجَلِيلِ.
 وَخَدَمْنَهُ حِينَ كَانَ فِي ٱلْجَلِيلِ.
 وَخُدُرُ كَثِيرَاتُ ٱللَّوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ
 وَكَانَ ٱلْأَنْ وَلَادُ أَنْ مَا

ا عَوَلَهًا كَانَ ٱلْهَسَاءُ إِذْ كَانَ ٱلاِسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا فَبْلُ السَّبْتِ اللَّهِ الْهَ مُشِيرُ فَبْلُ السَّبْتِ . ٤٤ جَاءً يُوسُفُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرُ شَرِيفُ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتَظِرًا مَلَكُوتَ ٱللهِ فَتَجَاسَرَ وَحَدَ وَلَكَ جَسَدَ يَسُوعَ . ٤٤ فَتَجَاسَرَ وَحَدَ وَلَكَ جَسَدَ يَسُوعَ . ٤٤ فَتَجَبَّبَ وَدَخَلَ إِلَى بِيلَاطُسُ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ . ٤٤ فَتَجَبَّبَ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا فَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا فَائِدَ ٱلْمِئَةِ وَسَأَ لَهُ

هَلْ لَهُ زَمَانٌ قَدْ مَاتَ. ٥٤ وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قَائِد ٱلْمِئَةِ وَهَبَ ٱلْجُسَدَ لِيُوسُفَ. ٤٦ فَٱشْنَرَى كَنَّانًا فَأَنْزَلَهُ وَكَفَّنُهُ

بِٱلْكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي فَبْرِكَانَ مَغْنُونًا فِي صَغْرُةٍ وَدَحْرَجَ حَجَرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ • ٤٧ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْفَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ

أُمْ يُوسِي تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضِعَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَمَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱشْنَرَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أَمْ يَعَقُوبَ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ ٢٠ وَبَاكِرًا

جِدًا فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَ نَيْنَ إِلَى ٱلْفَبْرِ إِذْ طَلَعْتِ

ٱلشَّمْسُ. ٢ وَكُنَّ يَقُلْنَ فِيهَا يَيْنَهُنَّ مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا ٱلْحُجَرَ عَنْ بَابِ ٱلْقَبْرِ وَ ٤ فَتَطَلَّعْنَ وَرَأَيْنَ أَنَّ ٱلْحَبَّرَ قَدْ دُحْرِجَ.

لِأَنَّهُ كَانَ عَظِياً جِنَّاهِ ٥ وَلَمَّا دَخُلْنَ ٱلْفَبْرَ رَأَيْنَ شَابًا جَالِسًا عَن ٱلْيَمِينِ لَابِسًا حُلَّةً يَيْضًا ۗ فَٱنْدَهَشْنَ ٥٠ فَقَالَ

لَمُنَّ لَا تَنْدُهِ شِنَّ أَنْنُنَّ تَطْلُبْنَ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٱلْمَصْلُوبَ. قَد قَامَ. لَيْسَ هُوَ هُمُنَا. هُوَذَا ٱلْمُوْضِعُ ٱلَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ • ٧ لَكِنِ أَذْهَبْنَ وَفُلْنَ لِتَلَامِيذِهِ وَلِيُطِرُسَ إِنَّهُ يَسْبُفُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ . هُنَاكَ نَرَوْنَهُ كَهَا فَالَ لَكُمْ • ٨ فَخَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ لِأَنَّ ٱلرِّعْدَةَ وَٱلْمُيَرُّةَ أَخَذَنَاهُنَّ وَلَمْ يَقُلْنَ لِأَحَدِ شَبْئًا لِأَنَّهُنَّ كُنَّ خَائِفَاتٍ

وَ رَوْ وَا

١٦ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهَرَ بِهِيَئَةٍ أُخْرَى لِاَثْنَانِ مِنْهُمْ وَهُمَا يَهْشِيَانِ مُنْطَلِقَيْنِ إِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ . ١٦ وَذَهَبَ هٰذَانِ وَأَخْبَرَا ٱلْبَافِينَ فَلَمْ 'يُصَدِّفُوا وَلَاهْذَيْنِ

اَ أَخِيرًا ظُهَرَ لِلْأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَكُبُونَ وَوَجَّةَ عَدَرَ إِيمَانِهِمْ وَفَهُمْ مُنَكُبُونَ وَوَجَّةَ عَدَرَ إِيمَانِهِمْ وَفَسَاوَةً قُلُوبِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّفُوا ٱلَّذِينَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ • ١ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ نَظَرُوهُ قَدْ قَامَ • ١ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْمَعَ

وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ وَ وَقَامًا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ وَ وَقَامًا هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَزُوا فِي كُلِّ مَكَانٍ وَٱلرَّبُ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيُثَبِّتُ ٱلْكَلَامَ بِٱلْآيَاتِ ٱلتَّابِعَةِ

Local of all distant to lady to

## إِنْجِيلُ لُوقَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ

ا إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ فَدْ أُخَذُوا بِتَّالِيفِ فِطَّة فِي الْأُمُورِ الْمُنَيَّقَيَة عِنْدَنَا آكَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءُ مُعَايِنِينَ وَخُلَامًا لِلْكَلِمَةِ ٢ رَأَيْتُ أَنَّا أَيْضًا إِذْ مُنَا عَلَى شَيْءُ مِنَ الْأَوَّلِ بِتَدْفِيقٍ أَنْ أَكْنَ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ نَتَبَعْثُ كُلَّ شَيْء مِنَ الْأَوَّلِ بِتَدْفِيقٍ أَنْ أَكْنَ أَكْنَ عَلَى النَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ ؛ لِتَعْرِفَ صِحَّةَ الْكَلَامِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ اللَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ

و كَانَ فِي اللهِ هِيرُودُسَ مَلِكِ الْهَهُودِيَّةِ كَاهِنَ الشَّهُودِيَّةِ كَاهِنَ الشَّهُ وَكَانَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَدُ إِذْ كَانَتْ إِلِيصَابَاتُ عَافِرًا وَكَانَا كِلاَهُمَا مُنَقَدِّمَيْنِ فِي أَنَّامِهِمَا

٨ فَبَيْنَهَا هُوَ يَكْهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ أَللهِ ٩ حَسَبَ عَادَةِ ٱلْكُهَنُوتِ أَصَابَتْهُ ٱلْقُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُل ٱلرَّبِّ وَيُنْجُرُ. ١ وَكَانَ كُلُّ جُهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ ٱلْنَحُورِ وَإِ الْفَطَّهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَإِفِفًا عَنْ يَمِينِ مَذْ يَجَ ٱلنُّخُورِ ١٠ فَلَمَّا رَآهُ زَكَريًّا أَضْطَرَبَ وَوَفَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ لَا نَخَفْ يَا زَكَرِيًّا لِأَنَّ طِلْبِتَكَ قَدْ سُمِعَتْ وَأَمْراً ثُكَ إَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ أَبْناً وَتُسَمِّيهِ بُوحَنَّا ١٤٠ وَيَكُونُ لَكَ فَرَحْ وَأَنْهَاجُ ۚ وَكَثِيرُونَ سَيَفَرُحُونَ بِولَادَتِهِ • ٥ الَّإِنَّهُ يَكُونُ عَظِيماً أَمَامَرَ ٱلرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لَا يَشْرَبُ. وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَهْمَكِيْ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ. ١٦ وَيَرُدُّ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلَاهِمِ ١٧٠ وَيَتَقَدُّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيًّا وَقُوْتِهِ لِيَرُدُّ قُلُوبَ ٱلْآبَاء إِلَى ٱلْأَبْنَاء وَٱلْعُصَاةَ إِلَى فِكْرِ ٱلْأَبْرَارِ لِكَيْ

يَهِيُّ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُسْتَعِدًّا ١٨٠ فَقَالَ زَّكُريًّا لِلْمَلَاكِ كَيْفَ أَعْكُرُ هٰذَا لَّإِنِّي أَنَا شَيْخٌ وَأُمْرَأْتِي مُنَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا م ١٩ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ لَهُ أَنَا جِبْرَائِيلُ ٱلْوَافِفُ فَدَّامَ أَلُّهِ وَأَرْسِلْتُ لِأُكَلِّهَكَ وَأَبَشِّرَكَ بِهٰذَاهِ ٢٠ وَهَا أَنْتَ نَكُونُ صَامِتًا وَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَتَكَلَّمَ إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي يَكُونُ فِيهِ هٰذَا لَّا نَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ كَالَامِي ٱلَّذِبِ سَيَمْ فِي وَقْتِهِ • ١٦ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ مُنْتَظِرِينَ زَكَرِيًّا وَمُتَعِبِّينَ مِنْ إِبْطَائِهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ. ٢٢ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ فَغَرِمُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَى رُوْبَا فِي ٱلْهِيْكُلِ. فَكَانَ يُوْمِيُّ إِلَيْهِمْ. وبقي صامتا

مَّ وَلَمَّا كَوَلَتُ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ مَضَى إِلَى يَبْتِهِ مَا وَبَعْدَ يَلْكَ الْأَيَّامِ حَبِلَتْ إَلِيصَابَاتُ الْمُرَا ثُهُ وَأَخْفَتْ نَفْسَهَا خَسْهَ أَثْمُ وَأَخْفَتْ نَفْسَهَا خَسْهَ أَثْمُ وَائِلَةً ٥٦ هَكَذَا قَدْ فَعَلَ بِيَ ٱلرَّبُ فِي الْأَيَّامِ النِّي فِيهَا نَظَرَ إِلَيَّ لِيَنْزِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ النِي فِيهَا نَظَرَ إِلَيَّ لِيَنْزِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَهِي الشَّهُ والسَّادِسِ أَرْسِلَ جَبْرَائِيلُ ٱلْهَلَاكُ مِنَ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّادِسِ أَرْسِلَ جَبْرَائِيلُ ٱلْهَلَاكُ مِنَ وَمِنَ السَّادِسِ أَرْسِلَ جَبْرَائِيلُ ٱلْهَلَاكُ مِنَ

ٱللهِ إِلَى مَدِينَةِ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱسْمُهَا نَاصِرَةُ ٢٧ إِلَى عَذْرَاء عَنْطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ ذَاوُدَاسْهُ يُوسُفُ. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَاء مَرْيَمُ • ٢٨ فَدَخَلَ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلَامٌ لَكِ أَيُّمُا ٱلْمُنْعَمِرُ عَلَيْهَا . اَلرَّبُّ مَعَكِ . مُبَارَكَهُ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ. ٢٩ فَلَمَّا رَأْتُهُ أَضْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكَّرَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ ٱلغَّيَّةُ . ٢٠ فَقَالَ لَهَا ٱلْمَلَاكُ لَا تَعَافِي يَا مَرْيَمُ لِأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَا للهِ. ٢١ وَهَا أَنْت سَغَيْبَلِينَ وَتَلدِينَ أَبْناً وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ ٢٠ هٰذَا يَكُونُ عَظِياً وَأَبْنَ ٱلْعَلَىٰ يُذَعَى وَيُعْطِيهِ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ. ٢٢ وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْنُوبَ إِلَى ٱلْأَبْدِ وَلَا يَكُونُ الملكه نهاية

٢٤ فَقَا أَتْ مَرْيَمُ لِلْمَلَاكِ كَيفَ يَكُونُ هٰذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ رَجُلًا. ٢٥ فَأَجَابَ ٱلْهَلَاكُ وَقَالَ لَهَا. اَلرُوحُ ٱلْقُدُسُ يَحِلُ عَلَيْكِ وَقُوَّةُ ٱلْعَلِيُّ تُظَلَّلُكِ فَلِذَ إِلَى أَيْضًا ٱلْقَدُّوسُ ٱلْمُوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ٱبْنَ ٱللهِ. ٢٦ وَهُوَذَا

أَلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِٱبْنِ فِي شَخُوخَتِهَا وَهٰنَا هُوَ ٱلشَّهُو ٱلسَّادِسُ لِتِلْكَ ٱلْهَدْعُوَّةِ عَاقِرَا. ٢٧ لَّأِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ غَيْرَ مُكِنِ لَدَى ٱللَّهِ ١٨٠ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ هُوَذَا أَنَا أَمَةُ ٱلرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَفَوْلِكَ • فَهَضَى مِنْ عِنْدِهَا ٱلْهَلَاكُ ٢٩ فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَة إِلَى الْجِبَالِ إِلَى مَدِينَةِ يَهُوذَا. ٤ وَدَخَلَتْ يَثْتَ زَكُريًّا وَسَلَّمَتْ عَلَى أَلِيصَابَاتَ ١٤ فَلَمَّا سَمِعَتْ إَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ ٱرْتَكَضَ ٱلْجُنِينُ فِي بَطْنِهَا. وَأَمْتَلَأَتْ إِلِيصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس. ٤٢ وَصَرَخَتْ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةُ ۗ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ • ٢٤ فَمِنْ أَيْنَ لِي هٰذَا أَنْ تَأْنِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ ١٤ فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامِك فِي أَذُنَيَّ ٱرْتَكَضَ ٱلْجُنِينُ بِٱبْهَاجِ فِي بَطْنِي. هَ وَطُوبَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا فِيلَ لَهَا مِنْ فِيلَ ٱلرَّبِّ ٤٦ فَقَا لَتْ مَرْيُمُ تُعَظِّمُ نَفْسِي ٱلرَّبَّ٤٧ وَتَنْتَهِ ُ رُوحِي بِٱللَّهِ مُخَلِّصِي ٨٤ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاعِ أَمَتِهِ . فَهُوذَا مُنْذُ

ٱلْآنَ جَمِعُ ٱلْأَجْمَالِ تُطَوِّبُنِي • الْخَلِّنَ ٱلْقَدِيرَ صَنعَ بِي عَظَائِمَ وَإَشْهُ فَذُوسُ. • وَرَحْمَتُهُ إِلَى جِيلِ ٱلْأَجْمَالِ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ • اه صَنعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَنَّتَ ٱلْمُسْتَكْبِرِ بِنَ بِفِكْرٍ فَلُو بِهِمْ • ٢ ه أَنْزَلَ ٱلْأَعِزَّاءَ عَنِ ٱلْكُرَاسِيَّ وَرَفَعَ الْمُتَضِعِينَ • ٢ ه أَشْبَعَ ٱلْجِياعَ خَيْراتٍ وَصَرَفَ ٱلْأَغْنِياءَ فَارِغِينَ • ٢ ه قَشْبَعَ آلْجِياعَ خَيْراتٍ وَصَرَفَ ٱلْأَغْنِياء كُلَّرَ آبَاءَنَا . لِإِنْ هِيمَ وَنَسْلِهِ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ٢ ه فَهَكَثَتْ مَرْبَمُ عَنْدَهَا نَحُو ثَلْلَةَ أَشْهُ رَثْمَ رَجَعَتْ إِلَى ٱلْأَبَدِ • ٢ ه فَهَكَثَتْ مَرْبَمُ

٧٥ وَأَمَّا أَلِيصَّاباتُ فَنَمَ زَمَّا نَهَا لِيَلِدَ فَوَلَدَتِ آبناً • هُوَرَخُولَ مَعْ فَلَمَ وَمَا أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظَرَ رَحْمَهُ لَهَا فَقَرِ حُولَ مَعَ اللَّهِ مَا أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظَرَ رَحْمَهُ لَهَا فَقَرِ حُول مَعَهَ أَهُ وَقَالَتُ لاَ بَلْ فَقَرِ حُول مَعَالَ اللَّهِ وَقَالَتُ لاَ بَلْ وَسَمَّوْهُ بِآسُم أَبِهِ زَكْرِيًا • • ٦ فَأَجَابَتْ أُمَّهُ وَقَالَتُ لاَ بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا • ١٦ فَقَالُوا لَهَا لَيْسَ أَحَدُ فِي عَشِيرَتِكِ نَسَى يُنكِي يُوحَنَّا • ١٦ فَعَلْكِ لَهَا لَيْسَ أَحَدُ فِي عَشِيرَتِكِ نَسَى بِهِ فَا لَا الرَّبِم وَ ١٠٠ ثُمَّ أُوما فَا إِلَى أَبِيهِ مَا ذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَى ١٠٠ مِنْ الْحَدِي عَشِيرَتِكِ نَسَى عَلَيْكِ مَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّه

الله وفي النّحال النّفَخَ فَهُ وَلِسَانُهُ وَتَكَلَّم وَبَارَكَ الله .
وَ فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِبرَانِهِم . وَنَحُدِّثَ بِهِذِهِ الْأُمُورِ عَلَى كُلِّ جِبرَانِهِم . وَنَحُدِّثَ بِهِذِهِ الْأُمُورِ جَدِيمَ الله عَلَى كُلِّ جِبَالِ الْهُمُودِيَّةِ .
وَيَجْدِهِا فِي كُلِّ جِبَالِ الْهُمُودِيَّةِ .
السَّامِعِينَ فِي فَلُوبِهِمْ فَائِلِينَ أَنْرَى مَاذَا يَكُونُ هٰذَا الصَّبِي .
وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مَعَهُ

َتْ يَدُ الرَّبِّ مِعَهُ ٢٧ وَٱمْتَلاَّ زَكَرِيًّا أَبُوهُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَتَنَبَّأً فَائِلًا ١٨ مُبَارَكُ ٱلرَّبُ إِلَٰهُ إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ أَفْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَا وَلِشَعْبِهِ. ٦٩ وَأَفَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ. ٧٠ كَمَا تَكُلِّرَ بِغَمَ أُنْبِيَائِهِ ٱلْقِيرِيسِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ. ١١ خَلَاصِ مِنْ أَعْلَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيع مُبغضِينًا. ٧٢ لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ أَبَائِنَا وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ ٱلْمُقَدُّسَ. ٧٢ ٱلْفَسَمَ ٱلَّذِي حَافَ لِإِبْرُهِيمَ أَبِينَا ١٤٤ انْ يُعْطِيَنَا إِنَّنَا بِلَا خَوْفٍ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا نَعْبُدُهُ ٧٠ بِقَدَاسَةِ وَبِرٌ قَدَّامَهُ جَمِيعَ أَ يَّامِ حَيَاتِنَاهِ ٢٦ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلصَّبُّى نَبِيًّ ٱلْعِلَيِّ تُدْعَى لِأَنَّكَ نَتَقَدَّمُ أَمَامَ وَجْهِ ٱلرَّبِ لِتُعِدَّ طُرُقَهُ.

٧٧ لِتُعْطِيَ شَعْبُهُ مَعْرِفَةَ ٱلْخَلَاصِ بِمَغْفِرَةِ خَطَايَاهُمْ ٧٨ بِأَحْشَاءُ رَحْمَةِ إِلَهِنَا ٱلَّتِي بِهَا ٱفْتَقَدَنَا ٱلْمُشْرَقُ مِنَ ٱلْعَلَاءُ.٧٩ لِيُضِيءَ عَلَى ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَظِلَال ٱلْهَوْتِ لِكُنْ يَهْدِيَ أَفْدَامَنَا فِي طَرِيقِ ٱلسَّلَامِ ١٠٠ أَمَّا ٱلصَّبِيُّ فَكَانَ يَنْهُو وَيَتَفَوَّى بِٱلرُّوحِ وَكَانَ فِي ٱلْبُرَارِيِّ إِلَى يَوْمِ ظَهُورِهِ لِإِسْرَائِيلَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَفِي نِلْكَ أَلْأَيَّام صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ أُوغُسْطُسَ قَيْصَرَ بِأَنْ يُكْنَتَبَ كُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ • ٢ وَهٰنَا ٱلاِّكْتِبَابُ ٱلْأُوَّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِ ينيُوسُ وَالِيَ سُورَيَّةً ٢٠ فَذَهَبَ ٱلْجَمِيعُ لِيُكْتَنَّبُوا كُلُّ وَاحِد إِلَى مَدِينَتِهِ . ٤ فَصَعِدَ يُوسُفُ أَيْضًا مِنَ ٱلْجُلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْبُهُودِيَّةِ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ أَلَّتِي تُدْعَى بَيْتَ لَمْ لِكُوْنِهِ مِنْ بَيْثِ دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ ه لِيَكْنَنَبَ معَ مُرْبَحَ أَمْرَأْتِهِ ٱلْعَغْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى ١٠ وَبَيْنَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ. ٧ فَوَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْبُكْرَ

إنجيلُ لُوقًا ٢ وَفَهَّطَنَّهُ وَأَضْجَعَتُهُ فِي ٱلْمِذُودِ إِذْ كُمْ يَكُنْ لَمُهَا مَوْضِعٌ ٨ وَكَانَ فِي نِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتَبَدِّينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِيَّنِهِمْ • وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَفَفَ بِهِمْ وَهَعِٰذُ ٱلرَّبِّ أَضَاءَ حَوْلُمْ فَعَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا. ١ فَقَالَ لَمْ ٱلْمَلَاكُ لَا تَخَافُوا فَهَا أَنَاأَ بَشِّرُكُمْ فِفَرَح عَظِيم يَكُونُ لَجِيبِعِ ٱلشَّعْبِ ١١ أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمْ ٱلْيُوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ عَلْصٌ هُوَ ٱلْمُسِيحُ ٱلرَّبُّ. ١٦ وَهٰذِهِ لَكُمْ ٱلْعَلَامَةُ تَجِدُونَ طِفْلًا مُفَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَدِهُ ١٢ وَظَهَرَ بَغْنَةً مَعَ ٱلْمَلَاكِ جُمُّورٌ مِنَ ٱلْجُنْدِ ٱلسَّمُوجُ مُسَمِّعِينَ ٱللهَ وَفَائِلِينَ ١٤ ٱلْعَجْدُ للهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِٱلنَّاسِ ٱلْمُسَرَّةُ

ا وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ قَالَ الرِّجَالُ ٱلرُّعَاةُ بِعضُهُمْ لِبَعْضِ لِيَذْهَبِ ٱلْآَنَ إِلَى الرِّجَالُ الرُّعَاةُ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ لِيَذْهَبِ ٱلْآَنَ إِلَى الرَّبُ الْمُتَا لِهِ ٱلرَّبُ الْمُتَا لِهِ ٱلرَّبُ الْمُتَا اللَّهُ الْمُتَا اللَّهُ اللَّهُ وَيُوسُفَ وَالطَّنْلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُلِلْمُ الللْمُلِمُ الللْم

٢٠٠ إِنْجِيلُ لُوقَا ٢ مُضْعَمَّا فِي ٱلْمِذْوَدِ. ١٧ فَلَمَّا رَأْوْهُ أَخْبَرُوا بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ عَنْ هٰذَا ٱلصَّبِيِّ ١٨٠ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا تَعَجَّبُوا مِيًّا قِيلَ لَمُرْ مِنَ ٱلرُّعَاةِ • ١٩ قُلَّمًا مَرْيَمُ فَكَانَتْ نَعْفَظُ جَمِيعَ هْذَا ٱلْكَلَامِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَاهِ. ٢ ثُمَّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةُ وَهُمْ يُعَبِّدُونَ ٱللهَ وَيُسَمِّعُونَهُ عَلَى كُلُّ مَا سَمِعُوهُ وَرَأَوْهُ كَمَا قيلَ لَمْرُ ١٦ وَلَمَّا نَمَّتْ ثَمَانِيَهُ أَيَّامِ لِيَغْنِنُوا ٱلصَّبِيَّ شُرِّي يَسُوعَ كُمَا نَسَمَّى مِنَ ٱلْمَلَاكِ فَبْلَ أَنْ حُبلَ بِهِ فِي ٱلْبُطَن ٢٢ وَلَمَّا نَمَّتْ أُيَّامُ تَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُولَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ. ٢٢ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبِّ إِنَّ كُلَّ ذَكِرِ فَانِحَ رَحِ يُدْعَى فَدُّوسًا لِلرَّبِّ. ٢٤ وَلِكَيْ يُقَدِّمُوا ذَبِيحَةَ كَمَا فِيلَ فِي نَامُوسِ ٱلرَّبُّ زَوْجَ يَهَامِ اوْ فَرْخَيْ حَهَامٍ ٢٥ وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشَلِيمَ ٱسْمُهُ سِمْعَانُ. وَهٰذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَازًا نَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ

إِنْجِيلُ لُوفَا ٢ ٢٠١ كَانَ عَلَيْهِ ٢٦٠ وَكَانَ فَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ أَنَّهُ لاَيْرَى ٱلْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ بَرَى مَسِيحَ ٱلرَّبِّ ٢٧٠ فَأَتَّى بِٱلرُّوح إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بِٱلصَّبِّي يَسُوعَ أَبُوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ ٢٨ أُخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ ٱللهَ وَقَالَ ٢٩ ٱلْآنَ تُطلُقُ عَبْدَكَ يَاسَيُّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلَامٍ . ٢٠ لِأَنَّ عَيْنَيَّ فَدْ أَبْصَرَنَا خَلَاصَكَ ١١ ٱلَّذِبِ أَعْدَدْتَهُ قُلَّامَ وَجْهِ جَبِيعِ ٱلشُّعُوبِ. ٢٢ نُورَ إِعْلَان لِلْأَمْمَ وَهَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ ٢٠٠ وَكَانَ يُوسُفُ وَأَمُّهُ يَتَعَجِّبَان مِمَّا قِيلَ فِيهِ ٢٤٠ وَبَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمُرْبَمَ أُمِّهِ هَا إِنَّ هٰذَا قَدْ وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَنِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلَامَةِ نْقَاوَمُ. ٢٥ وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفُ. لِتُعْلَنَ أَفْكَارُ مِنْ قُلُوبِ كَثِيرَةٍ

وَهِيَ مُتَفَدِّمَةٌ فِي أَنَّامٍ كَثْيِرَةٍ. قَدْ عَاشَتْ مَعْ زَوْج سَبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُتَفَدِّمَةٌ فِي أَنَّام كَثْيِرَةٍ. قَدْ عَاشَتْ مَعْ زَوْج سَبْعً سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّنِهَا. ٢٧ وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحُواً أَرْبَع وَثَمَانِينَ سَنَةً لَا تُنَارِقُ ٱلْهَيْكُلَ عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبْاتِ لَيْلًا وَنَهَارًا. ٨٨ فَهِيَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَبِّحُ ٱلرَّبَّ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعُ جَمِيعِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ فِدَا ﴿ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٩ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٌ حَسَبَ نَامُوسِ ٱلرَّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِمُ ٱلنَّاصِرَةِ. ٤ وَكَانَ ٱلصَّبِيُّ يَنْمُووَيَتَغَوَّى بِٱلرُّوحِ مُمْتَلِعًا حِكْمَةً وَكَانَتْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ ا ؛ وَكَانَ أَبُواهُ يَذْهَبَانِ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى أُورُشَلِمَ فِي عِيدٍ ٱلْفِصْحِ ١٠٤ وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ أَنْنَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ ٢٠ وَبَعْدَمَا أَكْمَلُوا ٱلْأَيَّامَ بَقِيَ عِنْدُ رُجُوعِهِمَا ٱلصَّيْ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِمَ وَيُوسُفُ وَأُمَّهُ لَمْ الْعَلْمَا. ٤٤ وَ إِذْ ظُنَّاهُ بَيْنَ ٱلرُّفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةً يَوْمٍ وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمَعَارِفِ. ٥٤ وَلَمَّا لَمْ يَجِدَاهُ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ يَطْلُبُانِهِ ٢٠ عَ وَبَعْدَ ثَلْقَةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ فِي ٱلْهَيْكُل حِالِسًا فِي وَسُطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَ لُهُمْ ٤٠٠ وَكُلُّ ٱلذِينَ سَمِعُوهُ بَهْتُوا مِنْ فَهُمِهِ وَأَجُوبَتِهِ ١٨٤ فَلَمَّا أَبْصَرَاهُ

ٱنْدَهَشَا. وَقَالَتْ لَهُ أَمُّهُ يَا بُنَّيَّ لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هَٰكَذَا. هُوَذَا أَ بُوكَ وَأَنَا كُنَّا نَطْلُبُكَ مُعَذِّبَيْنِ. ٤٩ فَقَالَ لَمُهَا لِهَاذَا كُنْتُهَا تَطْلُبَانِنِي أَكُمْ تَعْلَهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِأَبِي. ٥٠ فَلَمْ يَفْهُمَا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي قَالَهُ هُمَا ١٠ ثُمُّ نَزَلَ مَعْهُمَا وَجَاةٍ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا . وَكَانَتْ أَنَّهُ تَعْفَظُ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ فِي قَلْبِهَا. ٥٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ فِي ٱلْحَكْمَةِ وَٱلْقَامَةِ وَٱلنَّعْمَةِ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱلنَّاسِ

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّالِثُ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْخَامِسَةِ عَشْرَةً مِنْ سَاْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيِّ وَالِّيَا عَلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجُلِيلِ وَفِيلْبِسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْع عَلَى إِيطُوريَّةً وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْأَبِلِيَّةِ ٢ فِي أَيَّامٍ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافَا كَانَتْ كَلِيمَهُ ٱللهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زِّكُرِيًّا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَمُ فَجَاء إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأَرْدُنِّ يَكُرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ

ٱلتَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ ٱلْخُطَابَا. ٤كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ أَفْوَال إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أُعِدُّوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلَهُ مُسْتَقِيمَةً . ٥ كُلُّ وَإِد يَمْتَكُيُ وَكُلُ جَبَلِ وَأَكَمَةِ يَنْخَفِضُ وَتَصِيرُ ٱلْمُعْوَجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَٱلشِّعَابُ طُرُقًا سَهِلَةً. ٦ وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرِ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْتَمِدُوا مِنْهُ يَا أَوْلَادَ ٱلْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ مَرْبُوا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْآتِي. ٨ فَأُصْنَعُوا أَثْمَارًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ . وَلاَ تَبْتَدِئُوا نَقُولُونَ فِي أُنْفُسِكُمْ لَنَا إِبْرُهِيمُ أَبًّا. لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْحَجَارَةِ أُوْلَادًا لِإِبْرَهِيمَ. ﴿ وَٱلْآنَ قَدْ وُضِعَتِ ٱلْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّيْرِ. فَكُلُّ شَعِرَةِ لَا تَصْنَعُ نَّهُرًا جَيْدًا نُقَطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ · اوَسَأَ لَهُ ٱلْجُهُوعُ قَائِلِينَ فَمَاذَا نَفْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيُفْعَلْ هَكَذَا ١٠ اَوَجَاءٌ عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتُمِدُولَ فَقَالُولَ لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَاذَا نَفْعَلُ. ١٢ فَقَالَ لَمُوْ لاَ نَسْنَوْفُوا أَكُنَّرُ مِمَّا فُرِضَ لَكُمْ عَا وَسَاً لَهُ جُندِيُّونَ الْمُوْ لاَ نَظْلِمُوا الْمُو لاَ نَظْلِمُوا الْمُو لَا نَظْلِمُوا الْمُو لَا نَظْلِمُوا الْمُو لَا نَظْلِمُوا الْمُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمَا وَلاَ نَشُوا بِأَحَد وَاكْنَفُوا بِعَلاَ نِفِكُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسِعُ 11 أَجَابَ يُوحَنَّا الْجَهِيعَ فَلَكُرُ وَنَ فِي فَلُومِم عَنْ يُوحَنَّا لَعَلَّهُ الْمُسِعُ 11 أَجَابَ يُوحَنَّا الْجَهِيعَ اللَّهِ مَنْ هُو أَقُوى مِنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْفَحْعَ إِلَى عَنْزِيهِ . وَإُمَّا ٱلنَّبْنِ ُ فَيُعْرِقُهُ بِنَارٍ لَا تُطْفَأُ. ١٨ وَبَأَشْيَاءَ أُخَرَكَثِيرَةِ كَانَ يَعِظُ ٱلشَّعْبَ وَيُبَشِّرُهُمْ • ١١ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ تَوَتَّخَ مِنْهُ لِسَبَبِ

هِيرُودِيًّا أُمْرَأَةً فِيلِيْسَ أَخِيهِ وَلِسَبَّرِ جَمِيعِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلُهَا ٢٠ زَادَ هٰنَا أَيْضًا عَلَى ٱلْجَهِيعِ

كَانَ هِيرُودَسُ يَفْعُلُهُا ` ٢ زَ أَنَّهُ حَبِسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّيْنِ

١١ وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا.

وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي ٱنْفَعَتَ ِٱلسَّمَاءُ ٢٢ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ بِهَينَةِ جِسْمِيَّةِ مِثْلَ حَمَامَةِ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء فَائِلًا أَنْتَ أَبْنِي ٱلْحَبِيبُ بِكَ سُرِرْتُ ٢٠ وَلَمَّا ٱبْنَكَأْ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَعْوُ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظُنُّ أَبْنُ يُوسُفَ بنِهَا لِي ٢٤ بْنِ مَتْثَاثَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلْكِي بْنِ يَنَّا بْنِ يُوسُفَ ٢٥ بْنِ مَتَّاثِيًا بْن عَامُوصَ بْن نَاحُومَ بْنِ حَسْلِي بْنِ نَجْايَ٦٦ بْن مَاكَ بْنِ مَنَّاثِيَا بْنِ شِمْعِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَهُوذَا ٢٧ بْنِ يُوحَنَّا بْنِ رِيسَا بْنِ زَرْبَّايِلَ بْنِ شَأَلْتِيئِيلَ بْنِ نِيرِي ٢٨ بْنِ مَلْكِي بْنِ أُدِّي بْنِ قَصَمَ بْنِ ٱلْهُودَامَ بْنِ عِيرِ ٢٩ بْنِ يُوسِي بْنِ ٱلْمِعَازَرَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي ٢٠ بْنِ شِعْوُنَ بْنِ يَهُوذَا بْنِ بُوسُفَ بْنِ يُونَانَ بْنِ أَلْيَاقِيمَ ٢١ بْنِ مَلْيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَتَّاثًا بْنِ نَاثَانَ بْنِ دَاوُدَ ٢٢ بْنِ يَشَّى بْنِ عُوييدَ بْنِ بُوعَزَ بْنِ سَلْمُونَ بْنِ أَغُشُونَ ٢٢ مْنِ عَبِّينَا دَابَ مْنِ أَرَامَ مْنِ حَصْرُونَ مْنَ فَارِصَ

بْنِ بَهُوذَا ٢٤ بْنِ يَعَقُوبَ بْنِ إِسْعَلَى بْنِ إِبْرُهِيمَ بْنِ تَارَحَ

إِخْيِلُ لُوفَا ؟ وَدُ

L.A

بْنِ نَاحُومَ ٢٥ بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُو بْنِ فَاكِمَ بْنِ عَايِرَ بْنِ شَاكَحَ ٢٦ بْنِ قِينَانَ بْنِ أَرْفَكْشَادَ بْنِ سَام بْنِ نُوح بْنِ لَامَكَ ٢٧ بْنِ مَنُوشَاكَحَ بْنِ أَخْنُوخَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهْ لِلْمِيلَ مْنِ قِينَانَ ٢٨ بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيتِ بْنِ آدَمَ أَبْنِ أَللهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا أُمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ ٱلْأُرْدُنِّ مُتَلِيًّا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَكَانَ يُفْتَادُ بِٱلرُّوحِ فِي ٱلْبُرَّيَّةِ ٢ أَرْبَعِينَ يَوْمَا الْجُرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَأَهْ يَأْكُلْ شَيْئًا فِي تِلْكَ أَلْأَيَّام وَلَمَّا نَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا ٢٠ وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَقُلْ لِهُذَا ٱلْحَجَرَ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا ٤ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قَائِلًا مَكْنُوبُ أَنْ لَيْسَ بِٱلْخُنْزِ وَحْدَهُ يَعِيْاً ٱلْإِنْسَانُ بَلْ بْكُلْ كَلِيمَةِ مِنَ ٱللهِ • هُمَّ أَصْعَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَال وَأْرَاهُ جَمِيعَ مَهَا لِكِ ٱلْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةِ مِنَ ٱلزَّمَانِ. ٦ وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَكَ أَعْطِي هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ كُلَّهُ وَجَبْدَهُنَّ لِّإِنَّهُ إِلَيَّ فَدْ دُفِعَ وَأَنَا أَعْطِيهِ لِمَنْ أُرِيدُ. ٧ فَإِنْ سَجَدْتَ

أُمَامِي يَكُونُ لَكَ ٱلْجَمِيعُ ٨ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ وَقَالَ ٱذْهَبْ يَا شَيْطَانُ إِنَّهُ مَكْتُوبُ لِلرَّبِّ إِلْهِكَ تَسْجُدُ وَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُه الْمُ جَاء بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأُفَامَهُ عَلَى جَنَاجِ ٱلْهَيْكُل وَفَالَ لَهُ إِنْ كُنْتَ آبْنَ ٱللَّهِ فَٱطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلُ . . الَّإِنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ يُوصِي مَلَائِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَعْنَظُوكَ. ١١ مَأْنَهُمْ عَلَى أَيَادِمِمْ يَعْمِلُونَكَ لِكَيْ لَا نَصْدِمَ بِجَرِ رِجْلُكَ ١٦٠ فَأْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قِيلَ لَا نُجَرَّب ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ ١٢٠ وَلَمَّا أَكْمَلَ إِلْيِسُ كُلَّ تَجْرِبَةِ فَارَقَهُ

١٤ وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرْ عَنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱللهُ بِطَةِ. ٥ ا وَكَانَ بُعَلِّمِ فِي تَجَامِعِهِ مُعَيِّدًا مِنَ الْجَهِيعِ

٦ ا وَجَا ۚ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ نُرَبِّي. وَدَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيَفْرَأُهُ ١٧ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ . وَلَمَّا فَحَ ٱلسِّفْرَ وَجَدَ ٱلْمَوْضِعَ إِنْحِيلُ لُوقَاءَ

7.9

ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ ١٨ رُوحُ ٱلرَّبِّ عَلَيَّ لَّأِنَّهُ مَسَعِنِي لْأَبَشِّرَ ٱلْمَسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْنِيَ ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقُلُوبِ لِّأَنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَلِلْعُنِّي بِٱلْبُصَرِ وَأَرْسِلَ ٱلْمُنْسَيِقِينَ فِي ٱلْمُرَّيَّةِ ١٩ وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِّ ٱلْمَقْبُولَةِ. ٠٠ أُمَّ طَوَى ٱلسِّفْرُ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْخَادِم وَجَلَسَ . وَجَلِسَ . وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَجْمَعَ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. ١٦ فَٱبْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ إِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْتُمَ لَهُذَا ٱلْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ . ٢٢ وَكَانَ ٱلْجَيِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَقَبُّرُونَ مِر ثُي كَلِمَات ٱلنَّعْمَةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ فَهِهِ وَيَقُولُونَ أَلَيْسَ هَذَا أَبْنَ يُوسُفَ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ . عَلَى كُلُّ حَال نَقُولُونَ لِي هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَيْهَا ٱلطَّبِيبُ ٱشْفِ نَفْسَكَ . كُمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كَفْرَ نَاحُومَ فَٱفْعَلْ ذَٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَنِكَ ١٤٠ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَّكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِينَ مَقْبُولًا فِي وَطَنِهِ ٥٠ وَبِٱلْحُقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ أُرَامِلَ كَثِيرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّام إِيليًّا حِينَ أَغْلِقَتِ ٱلسَّمَاءُ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِينَ وَسِنَّةِ أَشْهُر لَمَّا كَانَ

جُوعٌ عَظِيمٌ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا . ٢٦ وَلَمْ يُرْسَلُ إِيلِّيا إِلَى وَاحِدَةِ مِنْهَا إِلَّا إِلَى أَمْرَأَةِ أَرْمَلَةِ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاته . ٢٧ وَبُرْصُ كَثِيرُ ونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيَشَعَ ٱلنَّبِيُّ وَإِمْ يُطَهِّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَّا نُعْمَانَ ٱلسُّرْيَائِيُّ . ١٨ فَأَمْنَالَا غَضَبًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَجْمَع حِينَ سَمِعُوا هٰذَا ٢٩ فَقَامُوا وَأُخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَجَاءُ وَابِهِ إِلَى حَافَةِ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرِحُوهُ إِلَى أَسْفَلُ . ٢ أَمَّا هُوَ نَجَازَ فِي وَسْطِيمٌ وَمَضَى ٢١ وَأَنْعُدُرَ إِلَى كَفْرَ نَاحُومَ مَدِينَةٍ مِنَ ٱلْجُلِيلِ. وَكَانَ يُعَلِّمُهُ فِي السُّبُوتِ ٢٠٠ فَبَهِتُوا مِنْ تَعْلِيهِ لِأَنَّ كَلَامَهُ كَانَ بِسُلْطَانِ ٢٠٠ وَكَانَ فِي ٱلْعَجْمَعِ رَجُلٌ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ نَجِس فَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ ١٤ قَائِلًا آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ . أَ تَيْتَ لِيُمُلِّكَنَا . أَ نَا أَعْرِفُكَ مَنْ

أَنْتَ قُدُّوسُ ٱللهِ ٥٠٠ فَٱنْتَهَرَهُ يَسُوعُ فَائِلاً ٱخْرَسْ وَٱخْرُجْ مِنْهُ فَصَرَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فِي ٱلْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا ، ٢٦ فَوَقَعَتْ دَهْشَةُ عَلَى ٱلْجَهِيعِ وَكَانُوا نُجَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ مَا هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةُ . لَأَنَّهُ بِسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ بَعْضُهُمُ الْأَرْوَاحَ ٱلغِّسَةَ فَتَغْرُجُ ، ٢٧ وَخَرَجَ صِيتُ عَنْهُ إِلَى كُلُّ مَوْضِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْعُيطَةِ

٢٨ وَلَمَّا فَام مِنَ ٱلْعَجْمَعِ دَخُلَ بَيْتَ سِمْعَانَ . وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَذَتْهَا حُمَّى شَدِيدَةٌ فَسَأَ لُوهُ مِنْ أَجْلِهَا • ٢٩ فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَأَنْهَرَ ٱلْحُمَّى فَتَرَكَتْهَا وَفِي الْحَالِ فَامَتْ وَصَارَتْ تَخْذُ مُهُمْ وَ يَ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَا ﴿ بِأَمْرَاضٍ مُخْنَلِفَةٍ قَدَّمُوهُ ۗ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ وَشَفَاهُمْ وَالْ وَكَانَتْ شَيَاطِينُ أَيْضًا نَخْرُجُ مِنْ كَثِيرِ بِنَ وَفِيَ تَصْرُخُ وَلَقُولُ أَنْتَ ٱلْمُسِيخُ أَبْنُ ٱللهِ . فَأَنْتَهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكُلَّمُونَ لَأِنَّهُمْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ ٱلْمُسِيخِ

٢٤ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ وَكَانَ ٱلْجُهُوعُ يُفَيِّشُونَ عَلَيْهِ فَجَا ۗ وَا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِتَلَا

يَذْهَبَ عَنْهُمْ • ٤٠ فَفَالَ لَهُرْ إِنَّهُ يَسْغِي لِي أَنْ أَبَشِّرَ ٱلْهُذُنَ ٱلْأَخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ لِأَنِّي لِهُنَا فَدْ أُرْسِلْتُ •٤٠ فَكَانَ يَكْرِزُ فِي مَجَامِعِ ٱلْجَلِيلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا وَ إِذْ كَانَ ٱلْجُهُمْ بَرْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيسْمَعَ كَلَّمَةَ ٱللَّهِ كَانَ وَافِفًا عِنْدَ نُجَيْرَةِ جَنِيْسَارَتَ. ٢ فَرَأْك سَفِينَتَيْنِ وَافِفَتَيْنِ عِنْدَ ٱلْمُحَيِّرَةِ وَٱلصَّيَّادُونَ فَدْ خَرَجُولَ مِنْهُمَا وَغَسَلُوا ٱلشِّبَاكَ ٢٠ فَدَخَلَ إِحْدَكِ ٱلسَّفينَتَيْنِ ٱلَّهِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبِعِدَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْبُرِّ أَثْمَ جَلَسَ وَصَارَ يُعَلِّمُ ٱلْجُمُوعَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَ وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَالَ لِسِمْعَانَ ٱبْغُدُ إِلَى ٱلْغُمْقِ وَأَلْقُوا شِمَا كُكُمْ لِلصَّيْدِ. ه فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ قَدْ تَعِبْنَا ٱللَّيْلَ كُلَّهُ وَلَمْ نَّأْخُذْ شَبْئًا وَلَٰكِنْ عَلَى كَلِهَتِكَ أَلْغِي ٱلشَّبَكَةَ. ٦ وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَمَمًا كَثِيرًا جِنًّا فَصَارَتْ شَبَكَتُهُمْ نَّغَرَّةِ وَ٧ فَأَشَارُ وَإِلَى شُرِّكَامِّهِمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأُخْرَى

أَنْ يَأْ نُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ . فَأَتَوْا وَمَلَأُوا ٱلسَّفِينَتَيْنِ حَتَّى أَخَذَنَا فِي ٱلْغَرَقِ • ٨ فَكُمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطُرُسُ ذَٰلِكَ خَرَّ عِنْدَ رُكْبَتَىٰ بَسُوعَ قَائِلًا ٱخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَا رَبُّ لِأَنِّي رَجُلْ خَاطِيْهُ ٩ إِذِ أَعْنَرَتُهُ وَجَمِيعَ ٱلذِينَ مَعَهُ دَمْشَةٌ عَلَى صَيْدٍ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَخَذُوهُ. ١ وَكَذَٰلِكَ أَيْضًا يَعَثُوبُ وَيُوحَنَّا أَبْنَا زَبِدِي ٱللَّذَانَ كَانَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ . فَقَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ لَا يَحْفُ و مِنَ ٱلْآنَ تَكُونُ نَصْعَادُ ٱلنَّاسَ ١١ وَلَمَّا جَاءُ وَلَ بٱلسَّفِينَتَيْنِ إِلَى ٱلْبُرَّ تَرَّكُوا كُلَّ شَيْ ۗ وَتَبِعُوهُ ١٢ وَكَانَ فِي إِحْدَى ٱلْمُذُن فَإِذَا رَجُلٌ مَمْلُونٍ بَرَصًا. فَلَّمَّا رَأْى يَسُوعَ خَرَّعَلَى وَجْهِهِ وَطَلَّبَ إِلَيْهِ فَأَثِلًا يَاسَيَّدُ إِنْ أُرَدْتَ نَقْدِرْ أَنْ تُطَهِّرَنِي • ١٢ فَهَدَّ يَدَهُ وَلَهَسَهُ فَائلًا أُرِيدُ فَأَطْهُرْ وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلْبُرَصُ ١٤ فَأُوصَاهُ أَنْ لَا يَثُولَ لِأُحَدٍ بَلَ آمْضِ وَأَرْ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَمَادَةً لَمُنْ ٥٠ فَذَاعَ ٱلْخَبْرُ عَنْهُ أَكْثَرَ. فَأَجْنَبُعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لِكُيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا بِهِ

٢١٤ إِنْجِيلُ لُوفَاه مِنْ أَمْرًاضِهِمْ ١٦ ا وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي ٱلْبُرَارِيِّ وَيُصَلِّي ١٧ وَفِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ فَرُبِسِيْونَ وَمُعَلِّمُونَ لِلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتُواْ مِنْ كُلُّ قَرْيَةٍ مِنَ ٱلْجُلِيلِ وَٱلْبُهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ قُوَّةُ ٱلرَّبِّ لِشِفَائِهِمْ ١٨٠ وَإِذَا بِرِجَالِ بَعْمِلُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَغْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ. ١٩ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوا مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ صَعِدُوا عَلَى ٱلسَّطْحِ وَدَلُّوهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَجْرُّ إِلَى ٱلْوَسْطِ قُدَّامَ يَسُوعَ ٢٠٠ فَلَمَّا رَأْي إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَغْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١١٠ فَٱبْتَكَا ٱلْكَتْبَةُ وَالْفُرِّيسِيُّونَ بُفَكِّرُونَ قَائِلِينَ مَنْ هُذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ بِتِجَادِيفَ.مَنْ يَقْدِرُ انْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ. ٢٢ فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَمُ مَاذَا تَفَكِّرُونَ فِي قُلُو بِكُرْ ٢٢٠ أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يُقَالَ مَعْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ. أَمْ أَنْ يُفَالَ قُمْ وَأَمْشِ • ٢٤ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِآبْنِ

ٱلْإِنْسَان سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَايَا قَالَ لِلْمَفْلُوجِ لَكَ أَفُولُ ثُمُ وَأَحْمِلْ فِرَاشَكَ وَٱذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ. ٥٥ فَفِي ٱلْحَالِ قَامَ أَمَامَهُمْ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ وَمَضَى إِلَى بَيْنِهِ وَهُوَ يُحَجُّدُ ٱللهَ ٢٦ فَأَخَذَتِ ٱلْجَهِيعَ حَيْرَةٌ وَهَجَّدُوا ٱللَّهَ وَٱمْسَلَّأُوا خَوْفًا فَائِلِينَ إِنَّنَا قَدْ رَأَ يْنَا اليوم عَجَائِبَ

٢٧ وَبَعْدَ هَٰذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا ٱسْمُهُ لَاوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ. فَقَالَ لَهُ ٱنْبَعْنِي ١٨٠ فَتَرَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ • ٢٩ وَصَنَعَ لَهُ لَاوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي يَبْتِهِ. وَٱلَّذِينَ كَانُوا مُتَّكِيْنَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ • ٢٠ فَتَذَمَّرَ كَتَبَتْهُمْ وَٱلْفُرِّ يسِيُّونَ عَلَى تَلَامِيذِهِ فَائلِينَ لِمَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعَ عَشَّارِينَ وَخُطَأَةٍ. ١٦ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَفَالَ هُرْ لَا يَعْنَاجُ ٱلْأُصِّاءُ إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمَرْضَى ٢٦ لَمْ آتِ لِأَدْعُو أَبْرًارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلتَّوْيَةِ ٢٠ وَفَا لُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا كَثِيرًا وَيُقَدِّمُونَ

طَلِيَاتٍ وَكَذَٰ لِكَ تَلَامِيذُ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ أَيْضًا. وَأُمَّا نَلَامِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَبَشْرَبُونَ ٤٤٠ فَقَالَ لَهُمْ ٱ نَقْدِرُونَ أَنْ نَجْعَلُوا بَنِي ٱلْعُرْسِ يَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْعَرِيسُ مَعَهُمْ. ٢٥ وَلَكِنْ سَتَأْتِيأٌ يَّامُ مُحِينَ يُرْفَعُ ٱلْعَرِيسُ عَنْهُمْ فَحَينَئِذٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٦٠ وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدْ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبِ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَنِيقٍ . وَ إِلَّا فَٱلْجَدِيدُ يَشُقُّهُ وَٱلْعَتِيقُ لَا تُوَافِقُهُ ٱلرُّقْعَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلْجُدِيدِ ٢٧٠ وَلَيْسَ أَحَدُ بَعْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِفَاقِ عَنِيقَةٍ لِئَلَّا تَشُقَّ ٱلْخَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلرُّقَاقَ فَهِيَ أَمْرٌ قُ وَٱلرِّقَاقُ نَتْلُفُ ١٨٠ بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ فَتُعْفَظُ جَبِعًا. ٢٩ وَلَيْسَ أُحَدُ ۚ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَتِيقَ بُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجُدِيدَ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْعَتِيقُ أَطْيَبُ

اَ لُأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ ١ وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّانِي بَعْدَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْنَازَ بَيْنَ ٱلزُّرُوعِ . وَكَانَ نَلَامِيذُهُ يَقَطِفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ وَهُمْ يَقْرُكُونَهَا بِأَيْدِ عُمْ مَ عَفَالَ لَهُمْ فَوْمَ مِنَ ٱلْفَرِّ يسِيِّنَ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مَا لَا يَهِ فَعَلُهُ فَعُ الشَّبُوتِ مَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ مَا لَا يَحِلُ فِعْلُهُ فِي ٱلشَّبُوتِ مَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا فَرَأْتُمْ وَلَا هَذَا ٱلَّذِي فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُو وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ كَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ وَأَحَدَ خُبْرُ ٱلتَّقْدِمَةِ وَأَحَلَ مَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ وَفِي سَبْتِ آخَرَدَخَلَ ٱلْمُجْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّمُ وَكَانَ الْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْوِنَ هُنَاكَ رُجُلْ يَدَهُ ٱلْمُهُمْ يَابِسَةٌ وَكَانَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْوِنَ يُرَافِيُونَهُ هَلْ يَشْفِي فِي ٱلسَّبْتِ لِكَيْ يَجَدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً . هَرُا قَعَلِم الْفُكَارَهُمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَفِي وَفِي السَّبْتِ لِكَيْ يَجَدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً . هَلَّ أَمُّ هُوَ فَعَلِم الْفُكُم وَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ وَفِي السَّبِ فِعْلُ ٱلْذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ ثُمْ شَيْعًا . هَلْ يَجِلُ فِي ٱلسَّبتِ فِعْلُ ٱلْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ . فَعْلَ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ . فَعْلَ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ . فَعْلَ الْخَيْرِ أَوْ فِعْلُ ٱلشَّرِ . فَعْمَلُ هَكُذَا فَعَادَتُ يُلِهُ عَلِيهِ مَعْمَم وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُلْكَا الْفَكَادَتُ يَدُهُ عَلِيهِ مَعْمَم وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُلَا يُعَادَتُ يُدُهُ صَعْمِعَةً . وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُلْكَا الْفَعَادَتُ يُدُهُ مَعْمَلُ هَكَذَا فَعَادَتُ يَدُهُ مَعْمَا اللَّهُ وَقَالَ لِلرَّجُلُ فَعَلَ هَكَذَا فَعَادَتُ يَدُهُ مَعْمَا اللَّهِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ مُنْ اللَّهُ السَّرِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللْلِلْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ هَا اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ السَّرِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ

كَٱلْأُخْرَى ١١ فَأَمْتَلَأُوا حُمْقًا وَصَارُوا يَتَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَاذَا يَفْعَلُونَ بِيسُوعَ ١٢ وَفِي تِلْكَ أَلْأَيَّامٍ خَرَجَ إِلَى ٱلْجُبَلِ لِيُصَلِّيَّ. وَقَضَى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلُوةِ لِلهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُدَءَا تَلَامِيذَهُ وَأُخْنَارَ مِنْهُمُ ٱثْنُيَ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا. ١٤ سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا . فِيلْبِسَ وَبَرْثُولَهَاوُسَ . ١٥ مَثَّى وَتُومًا . يَعْقُوبَ بْنَ حَالْفِي وَسِمْعَانَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْغَيُورَ. ١٦ يَهُوذَا أَخَا يَعْقُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْ يُوطِيَّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا ١٧ وَنَزَلَ مَعَمُ وُوَقَفَ فِي مَوْضِع سَهُلِ هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَجُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ مِنْ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلذِينَ جَاءُولِ لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ. ١٨ وَٱلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ. وَكَانُوا يَبْزُأُونَ ١٩٠ وَكُلُّ ٱلْجَمْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِأَنَّ فُوَّةً كَانَتْ نَخْرُجُ مِنْهُ وَنَشْفِي ٱلْجَبِيعَ

هَكَذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ بِٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْكَذَبَةِ ٢٧ لِكِنِّي أُفُولُ لَكُمْ أَيُّمَا ٱلسَّامِعُونَ أُحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. أُحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. ٢٨ بَارِكُوالْاعِنِيكُمْ. وَصَلُّوا لِأَجْلِ ٱلَّذِينَ يُسِيتُونَ إِلَيْكُمْرْ ٢٩٠ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدُّكَ فَأَعْرِضْ

لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا. وَمَنْ أُخَذَ رِدَاء كَ فَلَا تَمْنَعُهُ نُوْبِكَ أَيْضًا. ٢٠ وَكُلُّ مَنْ سَأَلُكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلَا تُطَالِبُهُ ٢١٠ وَكُمَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُرُ ٱنْعَلَىهَا أَنْمُ أَيْضًا مِمْ مُكَذَاه ٢٢ وَإِنْ أَحْبَثُمُ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَكُمْ فَأَيْ فَضْلِ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُعِبُّونَ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَهُ . ٢٢ وَإِذَا أَحْسَنْتُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ۚ فَأَيُّ فَضْل لَكُمْ فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكَذَا . ٢٤ وَ إِنْ أَفْرُضْتُمْ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُولِ مِنْهُمْ فَأَيُّ فَضْلِ لَكُمْرٌ. فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكُنْ يَسْنَرِدُوا مِنْهُمُ ٱلْمِثْلَ. ٢٠ بَلْ أَحِبُوا أَعْلَاءُ كُمْ وَأَحْسِنُوا وَأَفْرِضُوا وَأَنْمُ لَا تَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِياً وَتَكُونُوا بَنِي ٱلْعَلِيُّ فَإِنَّهُ مُنْعِمِ عَلَى غَيْرِ ٱلشَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَارِهِ٢٦ فَكُونُوا رُحَمَاءَكُمَا أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضًا رَحِيمُ ٢٧٠ وَلا تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا . لاَ نَقْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْكُمْ . إِغْنِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ و ٢٨ أَعْطُوا تُعْطَوْا . كَيْلًا جَيِّدًا مُلَبِّدًا مَهْزُوزًا فَائِضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ.

لِأَنَّهُ بِنَفْسِ ٱلْكَيْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ ١٩٠٠ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا . هَلْ يَقْدِرُ أَعْنَى أَنْ يَقُودَ أَعْنَى . أَمَا يَسْقُطُ ٱلْإِثْنَان في حُفَرَة . ٤ لَيْسَ ٱليُّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ . بَلْ كُلُّ مَنْ صَارَ كَامِلًا يَكُونُ مِثْلَ مُعَلِّمهِ • ا ٤ لِمَاذَا تَنْظُرُ ٱلْفَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ . وَأَمَّا ٱلْخُشَبَةُ ٱلَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطَنُ لَهَا. ٢٤ أَوْ كَيْفَ نَقْدُرُ أَنْ نَقُولَ لِأَخِيكَ يَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ. وَأَنْتَ لَا تَنْظُرُ ٱلْخُسَبَةَ ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ . يَا مُرَائِي أُخْرِجُ أُوَّلَا ٱلْخُسَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِينَئِذِ تُبْصِرُ جَيْدًا أَنْ تُخْرِجَ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ و ٤٤ لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَةٍ جَيَّدَةٍ تُثْهِرُ ثَهَرًا رَدِيًّا. وَلاَ شَجَرَةِ رَدِيَّةِ نُشْهِرُ ثَهَرًا جَيدًا. ٤٤ لِأَنَّ كُلُ شَجَرَةٍ نُعْرَفُ مِنْ ثَمَرِهَا . فَإِنَّهُمْ لَا يَجِنْنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ تِينًا وَلَا يَقْطِفُونَ مِنَ ٱلْفُلَّيْقِ عِنَبًا • • ﴿ أَلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلصَّاكِحِ يُخْرِجُ ٱلصَّلَاحَ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلشُّرِّيرِ نُخْرِجُ ٱلشَّرِّ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْقُلْبِ يَتَكُلَّمُ فَمْهُ.

٤٦ وَلِمَاذَا تَدْعُونَنِي يَا رَبُّ يَا رَبُّ فَا رَبُّ وَأَنْثُمْ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ ٤٧٤ كُلُّ مَنْ يَأْتِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَالَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أَرِيكُمْ مَنْ يُشْبُهُ . ٤٨ يُشْبُهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْثًا وَحَفَرَ وَعَمَّقَ وَوَضَعَ ٱلْأَسَاسَ عَلَى ٱلصَّغْرِ • فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ ٱلنَّهُرُ ذٰلِكَ ٱلْبَيْتَ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُزَعْزِعَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّمًا عَلَى ٱلصَّخْرِهُ ٤٤ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَي بَيْتَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ دُونِ أَسَاسٍ . فَصَدَمَهُ ٱلنَّمْرُ فَسَفَطَ حَالًا وَكَانَ خَرَابُ ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ عَظِيماً ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّاعِ ا وَلَمَّا أَكُمْ لَأَقْوَالَهُ كُلَّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَفْرُنَا حُومَ. ٢ وَكَانَ عَبْدٌ لِقَائِد مِنَّةِ مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ • ٢ فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوخَ ٱلْيَهُودِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَشْفِي عَبْدُهُ وَ فَلَمَّا جَالِهِ إِلَى يَسُوعَ طُلَّبُوا إِلَيْهِ بِٱجْتِهَادٍ قَائِلِينَ إِنَّهُ مُسْتَحِقُّ أَنْ يُفْعَلَ لَهُ هٰذَا. ٥ لِأَنَّهُ يُحِبُّ أَمَّنَا وَهُو بَنِّي لَنَا ٱلْعَجْمَعَ.

٢ فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ . وَإِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ ٱلْبَيْتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَائِدُ ٱلْمِئَةِ أَصْدِقَاءً يَهُولُ لَهُ يَا سَيَّدُ لَا نَتْعَبْ. لَأَنِّي لَسْتُ مُسْتَحِقًا أَنْ تَدْخُلَ تَعْتَ سَنْفِي. ٧ لِذَالِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلًا أَنْ آنِيَ إِلَيْكَ.لَكِنْ قُلْ كَلِمَةً فَيَبْرَأُ غُلَامِي. ٨ لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانُ مُرَنَّبُ تَحْتَ سُلْطَانِ. لِي جُنْدٌ نَحْتَ يَدِي. وَأَقُولُ لِهٰذَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبُ وَلِآخَرَ أَنْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِي أَفْعَلْ هَذَا فَيَفْعَلُ • وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هْنَا تَعَجِّبَ مِنْهُ وَٱلْتُفْتَ إِلَى ٱلْجَمْعِ ٱلَّذِي يَنْبَعْهُ وَقَالَ أَقُولُ لَكُمْ لَمْ أَجِدُ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيَانًا بِمِقْدَارِ هٰذَا. • ا وَرَجَعَ ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُ وَا ٱلْعَبْدَ ٱلْمَرِيضَ

ا و قِي ٱلْمُوْمِ ٱلنَّالِي ذَهَبَ إِلَى مَدِينَةِ تُدْعَى نَايِبَنَ وَذَهَبَ مَعَهُ كَثِيرُونَ مِنْ تَلامِيذِهِ وَجَمْعُ كَثِيرْ • 11 فَلَمَّا ٱفْتَرَبَ إِلَى بَابِ ٱلْمَدِينَةِ إِذَا مَيْثَ تَحُمُولُ ٱبْنُ وَحِيدٌ لِأُمِّهِ وَهِيَ أَرْمَلَةُ وَمَعَهَا جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ • 11 فَلَمَّا رَآهَا ٱلرَّبُ تَعَنَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهَا لَا تَبْكِي ١٤٠ ثُمَّ نَقَدَّمَ وَلَمْسَ ٱلنَّعْشَ فَوَقَفَ ٱلْحُامِلُونَ.فَقَالَ أَيُّهَا ٱلشَّابُ لَكَ أَفُولُ ثُمْ ٥٠ فَجَلَسَ ٱلْهَيْثُ وَأَبْلَأُ يَتَكَلَّمُ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ. ٦ ا فَأَخَذَ ٱلْجُبِيعَ خَوْفٌ وَمَبَّدُوا ٱللهَ قَائِلِينَ قَدْ قَامَ فِينَا نَبَيْ عَظِيمٌ ۗ وَأَفْتَقَدَ ٱللهُ شَعْبَهُ ١٧ وَخَرَجَ هٰذَا ٱكْبَرُ عَنْهُ فِي كُلُّ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَفِي جَيِعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ ١٨ فَأَخْبَرَ يُوحَنَّا تَلَامِيذُهُ بِهِذَا كُلِّهِ. ١٩ فَدَعَا يُوحَنَّا ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَأُرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلًا أُنْتَ هُوَ ٱلْآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ. ٢٠ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلرَّجُلَانِ قَالَا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ قَدْ أَرْسَلَنَا إِلَيْكَ قَائِلًا أَنْتَ هُوَٱلْآتِي أُمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ ١٠ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ شَنَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضِ وَأَدْ فَا ۚ وَأَرْ وَاحِ شِرَّبَرَةً وَوَهَبَ ٱلْبُصَرَ لِعُمْيَان كَثِيرِ بنَ ٢٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا أَذْهَبَا وَأُخْبِرًا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْنُمَا وَسَمِعْنُمَا . إِنَّ ٱلْعُنِّي يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجَ يَمْشُونَ وَٱلْبُرْضَ يُطَهِّرُونَ وَٱلصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى إِغْيِلُ لُوفَا ٢

50

يَغُومُونَ وَٱلْمُسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ ٢٦ وَطُوبَى لِمَنْ لَا يَعْثِرُ فِيَّ ٢٤ فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا أَبْتَكَأَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا.مَاذَا خَرَجْنُمْ إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ لِتَنْظُرُ وَا أَقَصَبَةً نُحَرَّكُهَا ٱلرُّيخُ. ٢٥ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا أَإِنْسَانًا لَابِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً . هُوَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللَّبِاَسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنَّهُم هُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ ٢٦٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْنُمْ لِتَنْظُرُ ولِ. أَنْبِيًّا . نَعَمُ أَ قُولُ لَكُمْ ۚ وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيُّ ٢٧٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِيٱلَّذِي يُهَيُّ طَرِيقَكَ فَدَّامَكَ ٢٨٠ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْمَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنِّسَاءِ لَيْسَ نَبِّي أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَان. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُونِ ٱللهِ أَعْظَرُ مِنْهُ ٢٠ وَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَٱلْعَشَّارُونَ بَرَّرُوا ٱللهَ مُعْتَمِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّاه ٢٠ وَأَ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ ٱللهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمْ غَيْرَ مُعْتَمِدِينَ مِنْهُ ا ؟ ثُمَّ قَالَ ٱلرَّبُ فَبِهِنْ أُشَبِّهُ أَناسَ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَمَاذَا

يُشْبِهُونَ. ٢٢ يُشْبِهُونَ أَوْلَادًا جَالِسِينَ فِي ٱلشُّوق يُنَادُونَ بَعْضُهُ ۚ بَعْضًا وَيَقُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْقُصُوا . نَحْنَا لَكُمْ فَكُمْ نَبْكُوا ٢٠٠ لِأَنَّهُ جَاء يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَلاَ يَشْرُبُ خَمْرًا فَتَقُولُونَ بِهِ شَيْطَانُ ١٤٠ جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فَتَقُولُونَ هُوَذَا إِنْسَانَ أَكُولُ وَشِرِّيبُ خَمْرٍ . مُعِبِّ لِلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَاةِ ٥٠ وَٱلْحُكْمَةُ تَبَرَّرَتْ مِنْ جَمِيع بَنِيهَا

٢٦ وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ أَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ ٱلْفَرِّيسِيُّ وَأَتَّكَأْ. ٤٧ وَ إِذَا ٱمْرًأَةٌ فِي ٱلْهَدِينَةِ كَانَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُتَّكِئْ فِي بَيْتِ ٱلْفُرِّيسِيُّ جَاءَتْ بِقَارُ ورَةِ طِيبِ ٢٨ وَوَقَفَتْ عِنْدُ قَدَميْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِيَةَ وَٱبْتَذَأْتْ تَبُلُ قَدَمَيْهِ بِٱلدُّمُوعِ وَكَانَتْ تَمْسَعُهُمَا بشَعْر رَأْسِهَا وَنُقَبِلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهُنُهُمَا بِٱلطِّيبِ ٢٩ فَلَمَّا رَأْى ٱلْفُرِّيسِيُّ ٱلَّذِي دَعَاهُ ذَلِكَ تَكَلَّمَ فِي نَفْسِهِ فَائِلاً لَوْ كَانَ هٰذَا نَبِيًّا لَعَامِرَ مَنْ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي تَلْمِسُهُ وَمَا هَي.

إِنْجِيلُ لُوفَا ٧ إِنَّهَا خَاطِئَةٌ . ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا سِمْعَانُ عِنْدِي شَيْءٌ أُفُولُهُ لَكَ.فَنَالَ قُلْ يَامُعَلِّمُ ١٠٤ كَانَ لِمُدَايِنِ مَدْيُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَر خَمْسُونَ. ٢٤ وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُهَا مَا يُوفِيَان سَاتَحَهُمَا جَمِيعًا.

فَقُلْ . أَيْهُمَا يَكُونُ أَكُثَرَ حُبًّا لَهُ . ٢٤ فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَفَالَ أُظُنُّ ٱلَّذِي سَامَحَهُ بِٱلْأَكْثِرِ. فَقَالَ لَهُ بِٱلصَّوَابِ حَكَمْتَ وَ يَكُمُ النَّفَتَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسَمْعَانَ أَتَنْظُرُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ . إِنِّي دَخَلْتُ بَيْتُكَ وَمَا ۗ لِأَجْلِ رِجْلًى لَمْ تُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رَجْلَيَّ بِٱلدُّمُوعِ وَمَسَعَتْهُمَا بِشَعْر رَأْسِهَا ٥٠٤ قُبْلَةَ لَمْ نُقَبِّلْنِي . وَأَ مَّا هِيَ فَمُنْذُ دَخَلَتْ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَقْبِيلِ رِجْلَيَّ • ٦٤ بَزَيْتٍ لَمْ تَدْهُنْ زَاسِي. وَأَ مَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ رِجْلَيَّ ٤٧٠ مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ أُفُولُ لَكَ قَدْ غُفِرَتْ خَطَا يَاهَا ٱلْكَنِيرَةُ لِأَنَّهَا ٱحْبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُغْفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا ١٨٤ ثُمَّ قَالَ لَهَا مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَا يَاكِ ٩٠٤ فَأَبْتَدَأُ ٱلْمُتَكِمُّونَ مَعَهُ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمْ

TTY

مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايًا أَيْضًا. وَفَقَالَ لِلْمَرْأَةِ إِيَانُكِ قَدْ خَلَّصَكِ. إِذْهَبِي بِسَلَامٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّامِنُ

ا وَعَلَى إِنْرِ ذَلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ يَكْرِزُ وَيَهَ مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ يَكْرِزُ وَيَهَ مَنْ اللهِ وَمَعَهُ الدِّنْنَا عَشَرَ ٢ وَبَعْضُ النِّسَاءُ كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَأَمْرَاضٍ . مَرْيَمُ النِّي كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَأَمْرَاضٍ . مَرْيَمُ النِّي نَدْعَى الْهَجْدَلِيَّةَ النِّي خَرَجَ مِنْهَا سَمْعَةُ شَيَاطِينَ . ٢ وَيُونَّا الْمَرَأَةُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُودُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأَخْرُ كَثِيرَاتَ كُنَّ يَخِرُاتَ كُنَّ يَذِيرَاتَ كُنَّ يَخِرُمنَهُ مِنْ أَمْوالِهِنَّ

 ٱلصَّاكِمَةِ فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةَ ضِعْفٍ . فَالَ هٰذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ

٩ فَسَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰلَا ٱلْمَثَلُ ١٠ فَقَالَ لَكُمْ قَدْ أَعْطِيَ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَّكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْبَاقِينَ فَيِأْمَثَالِ حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَفْهُمُونَ ١١ وَهُذَا هُوَ ٱلْمَثَلُ . ٱلزَّرْعُ هُوَ كَلَامُ ٱللهِ.١٢ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَانِي إِبْلِيسُ وَيَنْزِعُ ٱلْكُلِّمَةَ مِنْ قُلُوبِهِ ۚ لِئَلَّا يُوْمِنُوا فَيَخْلُصُولَ ١٠ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلصَّخْرِ هُمُ ٱلَّذِينَ مَنَّى سَمِعُوا يَقْبُلُونَ ٱلْكَلِيهَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولًا ۚ لَيْسَ هُرْ أَصْلُ فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِين وَفِي وَقْتِ ٱلْغَجْرِبَةِ يَرْتَدُّونَ. ١٤ وَٱلَّذِي سَفَطَ بَيْنَ ٱلشَّوْكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَغْنَنِقُونَ مِنْ هُمُومِ ٱلْكَيُوةِ وَغِنَاهَا وَلَدَّاتِهَا وَلاَ يُنْضِجُونَ ثَمَرًا. ٥ اوَالذي فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلْكَلَهَةَ فَيَعْفَظُونَهَا فِي قَلْبِ جَيَّدٍ صَالِحٍ وَيُثْوِرُونَ بِٱلصَّبْرِ

١٦ وَلَيْسَ أَحَدُ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ بِإِنَاءَ أَوْ يَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيرِ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةِ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ. ١٧ لِّأَنَّهُ لَيْسَ خَفِينٌ لَا يُظْهَرُ وَلَا مَكْتُومُ لَا يُعْلَمُ وَيُعْلَنُ. ١٨ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ تَسْمَعُونَ . لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَ لَّذِي يَظْنُهُ لَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ١٩ وَجَاءُ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ إِخْوَنُهُ وَلَمْ يَقْدِرُ وَا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ ٱلْجَمْعِ ٢٠٠ فَأَخْبَرُوهُ فَائِلِينَ أَمْكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا يُرِيدُونَ أَنْ يَرَوْكَ ١٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُ أَيِّي وَ إِخْوَتِي هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ ٱللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا ٢٢ وَفِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةَ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ. فَقَالَ لَهُمْ لِنَعْبُرُ إِلَى عَبْرِ ٱللَّهِيْرَةِ. فَأَقْلَعُوا ٢٠٠ وَفِيمًا هُمْ سَائِرُونَ نَامَ . فَنَزَلَ نَوْ وَ رَجِ فِي ٱلْعَيْرَةِ. وَكَانُوا يَمْتَلِثُونَ مَا ۗ وَصَارُوا فِي خَطَر ١٤٠ فَتَقَدُّمُوا وَأَيْقَظُوهُ قَائلِينَ يَا مُعَلِّرُ يَا مُعَلِّرُ إِنَّنَا مَهْلِكُ . فَقَامَ وَأَنْتَهَرَ ٱلرُّبِحَ وَتَهَوَّجَ ٱلْمَاء فَأَنْتَهِيَا وَصَارَ هُدُوْهِ ٥٠ ثُمَّ قَالَ لَمُرْ أَيْنَ إِيَانُكُمْ .

ُخَافُوا وَتَعَجِّبُوا قَائِلِينَ فِيهَا يَنْهَمُ مَنْ هُوَ هٰذَا.فَإِنَّهُ يَامُرُ ٱلرَّيَاحَ أَيْضًا وَٱلْهَاءَ فَتُطِيعُهُ

٢٦ وَصَارُوا إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيَّانَ ٱلَّتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْجَلِيلِ ٢٧ وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقَبَّلَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طُوبِل وَكَانَ لَا يَلْبُسُ ثَوْبًا وَلَا يُقَيِمُ فِي بَيْتِ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِ • ٢٨ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَنْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ . أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لَا تُعَذَّبَني. ٢٩ لِأَنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلنَّجِسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانَ كَثِيرِكَانَ يَغْطُفُهُ . وَقَدْ رُبطَ بِسَلَاسِلَ وَقُيُودٍ يَحْرُوسًا وَكَانَ يَفْطُعُ ٱلرُّبْطُ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْبُرَارِيِّ. ٠٠ فَسَأَلَهُ يَسُوعُ فَائِلاً مَا أَسْمُكَ. فَقَالَ لَجَنُونُ. لِأَنَّ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلَتْ فِيهِ • ١ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَيَامُوهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. ٢٦ وَكَانَ هُنَاكَ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى فِي ٱلْجَبَلِ. فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِٱلدُّخُولِ فِيهَا.

فَأَذِنَ لَمُرْ ٢٠٠ فَخَرَجَتِ ٱلشَّيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْبُحِيْرَةِ وَأَخْنَنَقَ. ٢٤ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأُخْبَرُ وَا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ ٢٥٠ فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَا جَرَى • وَجَالِهِ إِلَى بَسُوعَ فَوَجَدُوا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَإِسَّا وَعَاقِلاً جَالِسًا عِنْدُ فَدَ مَيْ يَسُوعَ. فَخَافُوا . ٢٦ فَأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأْوًا كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَجْنُونُ ٢٠٠ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُ جُهُورِ كُورَةِ ٱلْجُدَرِيْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ. لَأَنَّهُ أَعْتَرَاهُمْ خَوْفْ عَظِيمٌ ۚ فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَرَجَعَ ١٨ أَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ. وَلَكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ فَأَئِلًا ٢٩ أَرْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ وَحَدِّثْ بِكُرْ صَنَعَ أَلَّهُ بِكَ . فَمَضَى وَهُو يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكُرْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ . ٤ وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ فَبِلَهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَيِعُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ 1٤ وَ إِذَا رَجُلْ ٱسْمُهُ يَا يِرُسُ فَدْ

المَّهُ جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَمَسَتْ هَذْبَ ثَوْيِهِ. فَنِي الْحَالِ وَقَفَ نَرْفُ دَمِهَا ٥٠٤ فَقَالَ يَسُوعُ مَنِ ٱلَّذِي لَمَسَنِي. وَإِذْ وَقَفَ نَرْفُ دَمِهَا ٥٠٤ فَقَالَ يَسُوعُ مَنِ ٱلَّذِي لَمَسَنِي. وَإِذْ كَانَ ٱلْجُمُوعُ يَنْكُرُونَ قَالَ بُطِرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ الْحُمُونَكَ وَلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ الْحُمُونَكَ وَلَّذُونَ مَعَهُ يَا مُعَلِّرُ الْحُمُونَكَ وَلَقُولُ مَنِ ٱلَّذِي الْحَمْدِي وَاحِدٌ لِلَّذِي عَلِمْتُ أَنَّ لَمَسَنِي وَاحِدٌ لِلَّذِي عَلِمْتُ أَنَّ الْمَسَنِي وَاحِدٌ لِلَّذِي عَلِمْتُ أَنَّ اللَّذِي عَلَيْمُ وَالْمَرْدُونَ وَالْمَسْتُ وَاحِدٌ لِلَّذِي عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ وَالْمَلْوَ وَالْمَالَ يَسُوعُ وَلَا مَا مَا اللَّهُ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَلْوَ وَالْمَالُونَ وَالْمَوْلُ وَاللَّهُ الْمَالَقُولُ مَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَوْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالَقُولُ وَالْمَالَ وَالْمُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَلَا مَالِكُونُ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَ وَلَالَالُونَ وَلَالَالَ وَلَالَ وَلَالَالَ وَلَالَالِهُ وَلَالَالَالَ وَلَالَالَ وَلَالَالُونَالِهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَالَالِهُ وَلَالَ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَالْمُعْلَقُونَا لَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالَالُونُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَالَهُ وَلَالَ اللَّهُ وَالْمُولِقُونَ وَالْمُولُونَ وَلَالَالَالَالَالَالَّالَالَالَالَ وَلَالَالَ وَلَالَالَالَالُونُ وَلَالَالْمُولَالَ وَلَالَالَالَالَالَالُونُونَ وَلَالَالَالَالَّالَ وَلَالْمُولُونَ وَلَالَالَالَالَالَالَّالَالَّالِلْمُولَالَ وَلَالَالَالَالْمُولَالَ وَلَالَالِمُ وَلَالَالِلْمُ وَلَالَالِلْمُولُولُولُونَالِلْمُولُولُونَ وَلَالْمُولِلْمُولِلْمُ وَلَالْمُولِلْمُ وَلَالَالْمُولِلْمُ وَلَالْمُولِلْمُولِلْمُولِلْمُ اللْمُولِلِ

فَوَّةً فَدْ خَرَجَتْ مِنِي ٤٧٤ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّمَا لَمْ نَعْنَفِ جَاءَتْ مُزْنَعِدَةً وَخَرَتْ لَهُ وَأَخْبَرَنْهُ فَدًامَ جَيِعِ ٱلشَّعْبِ

لِأَيِّ سَبَبِ لَمَسَتْهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ فِي ٱلْحَالِ • 14 فَقَالَ لَهَا ثَةَ اَلْنَهُ لَوَانُكِ فَذَ أَوَالِهِ الْأَهُمِ مِسَلَاهِ

ثِقِي يَا أُبْنَةُ. إِمَانُكِ فَدْ شَفَاكِ اِذْ هَبِي بِسَلَامٍ

٤٩ وَيَيْنَهَا هُوَ يَتَكُلُّم ُ جَاءً وَاحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمَجْمَع فَائِلًا لَهُ فَدْ مَانَتِ أَبْنَتُكَ . لَا نُتْعِبِ ٱلْمُعَلِّمَ. ٥ فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ فَائِلًا لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ تُشْفَى. ١٥ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْبَيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَلًا يَدْخُلُ إِلَّا بُطْرُسَ وَيَعْنُوبَ وَيُوحَنَّا مَلَّ بَا ٱلصَّبِيَّةِ مَأْمًا ٥٠٠ وَكَانَ ٱلْجَبِيعُ يَبُكُونَ عَلَيْهَا وَيَلْطِمُونَ. فَقَالَ لَا تَبْكُوا لَمْ تَمُتْ لَكُمُّهَا نَائِمَةُ ٢٠ وَفَصَحِكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أُنَّهَا مَاتَتْ مَهُ فَأُخْرَجَ ٱلْجَبِيعَ خَارِجًا وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلًا يَاصَبِيَّةُ قُومِي . ٥٥ فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَاسَتْ فِي أَكْمَالِ . فَأَمَرَ أَنْ تُعْطَى لِتَأَكُرُ ٥٠ فَبُهِتَ وَالِدَاهَا. فَأَوْصَاهُمَا أَنْ لَا بَقُولًا لأُحَدِ عَمَّا كَانَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَدَعَا نَلَامِيذَهُ أَلِانْنَيْ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَوَّةً وَسُلْطَأَنَّا عَلَى جَبِعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِفَا ۗ أَمْرًاضٍ ٢ وَأَرْسَلَهُ ۚ لِيَكُرْزُ وَا بِمَلَكُونِ ٱللهِ وَيَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٢٠ وَقَالَ لَهُمْ لَانْحُمِلُوا شَيْئًا لِلطِّرِيقِ لَا عَمَّا وَلَا مِزْ وَمَّا وَلَا خُبْرًا وَلَا فِضَّةً وَلَا يَكُونُ لِلْهَاحِدِ ثَوْبَانِ ، ٤ قَأْئِ بَيْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا وَمِنْ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا وَمِنْ فَهُنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ فَنَاكَ أَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ أَلْهَدِينَةِ وَأَنْفُوا أَلْفُهَا رَأَبْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ . وَلَنْهُ خَرَجُوا كَانُوا بَجْنَازُونَ فِي كُلِ قَرْيَةٍ يُبَشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِ قَرْيَةٍ يُبَشِّرُونَ

رُ مَنَّمَ عَ هَيْرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبِع بِجَهِيع مَاكَانَ مِنْهُ وَأَرْنَابَ. لِأَنَّ فَوْمًا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا فَدْ فَامرَ مِنَ وَأَرْنَابَ. لِأَنَّ فَوْمًا كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ يُوحَنَّا فَدْ فَامرَ مِنَ الْأَمْوَاتِ . لَا وَقَوْمًا إِنَّ إِيلِيًّا ظَهَرَ. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْفُدَمَاءُ فَامَ . ﴿ وَقُومًا إِنَّ إِيلِيًّا ظَهَرَ. وَآخَرِينَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْفُدَمَاءُ فَامَ . ﴿ وَقُومًا إِنَّ إِيلِيًّا ظَهُرَ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

مَّ اوَلَمَّا رَجَعَ ٱلرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ لِجَمِيعِ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُمْ وَٱنْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلَا ﴿ لِمَدِينَةِ تُسَمَّى بَيْتَ صَيْدًا ١١٠ فَٱكْجُمُوعُ إِذْ عَلِمُوا تَبِعُوهُ ، فَقَيلَهُمْ وَكَلَّمَهُمْ عَنْمَلَكُوتِ ٱللهِ . وَٱلْهُ عُنَاجُونَ إِلَى ٱلشَّفَا \* شَفَاهُمْ ١٠٥ فَٱبْتَدَأً

٢٢٦ إِنْجِيلُ لُوفًا ٩ ٱلنَّهَارُ يَهِيلُ فَتَقَدَّمَ ٱلْإِنْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ ٱصْرِفِ ٱلْجُمْعَ لِيَذْهَبُوا إِلَى ٱلْفُرَے وَٱلضِّيَاعِ حَوَالَيْنَا فَيَبِيتُوا وَيَجِدُوا طَعَامًا لِأَنَّنَا هُهُنَا فِي مَوْضِعِ خَلاهِ ١٠ فَقَالَ لَمْرٌ أَعْطُوهُ أَنْهُمْ لِيَأْكُلُوا مَفَا لَوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَكُثْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةِ وَسَكَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نَذْهَبَ وَنَبْنَاعَ طَعَامًا لِهِذَا ٱلشَّعْبِ كُلِّهِ وَ ٤٤ لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَحُو خَمْسَةِ ٱلاَفِ رَجُل فَقَالَ لِيَلَامِيذِهِ أَنْكُمُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ. ٥٠ فَنَعَلُوا هَكَنَا وَأَنْكَأَى الْجُمِيعَ ١٦٠ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخُبْسَةَ وَٱلسَّكَتَيْن وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَنُو ٱلسَّمَا ۗ وَبَارَكُهُنَّ ثُمَّ كَسَّرَ وَأَعْطَى ٱلنَّلَامِيذَ لِيُقَدِّمُوا لِلْجَهُع ١٧٠ فَأَكُلُوا وَشَبِعُوا جَبِعًا. ثُمَّ رُفعَ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً ١٨ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّى عَلَى أَنْفِرَادٍ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مَعَهُ. فَسَأَ لَهُمْ قَائِلًا مَنْ نَقُولُ ٱلْجُهُوعُ . إِنَّي أَنَا ١٩ فَأَجَابُوا وَقَالُوا يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيًّا. وَآخَرُونَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ ٱلْقُدَمَاءُ قَامَ. ٢ فَفَالَ لَهُرْ وَأَنْثُمْ مَنْ نَقُولُونَ إَنَّي أَناً.

فَأَجَابَ بُطِرُسُ وَقَالَ مَسِيحُ ٱللهِ وَالْمَفَانَّةُ مَرَّهُ ۚ وَأُوْصَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَٰلِكَ لِأَحَدِ ٢٢ قَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَان يَمَا لَمُ كَثِيرًا وَيُرْفَضُ مِنَ ٱلشُّيُوخِ وَرُوَّسَاءُ ٱلثُّكَهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَةِ وَيُفْتَلُ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِكِ يَقُومُ ٢٢ وَقَالَ لِلْجَمِيعِ إِنْ أَرَادَ أُحَدُ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرُ نَفْسَهُ وَيَجْمِلُ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَتْبَعِّنِي ٤٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَأَنْ نُحُلُّصَ نَفْسَهُ مُهْلِكُهَا. وَمَنْ مُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أُجْلِي فَهَٰذَا يُخَلِّصُهَا. ٢٥ لَأِنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَأَهْلَكَ نَنْسَهُ أَوْ خَسِرَهَا. ٢٦ لِأَنَّ مَن ٱسْتَحَى بِي وَبِكَلَامِي فَبَهِٰذَا يَسْتَعِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاءَ بِعَجْدِهِ وَعَجْدِ ٱلْآبِ وَٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْفِيدِيسِينَ ٢٧٠ حَنَّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَام هٰرِنَا فَوْمًا لَا يَذُوفُونَ ٱلْمَوْتَ حَنَّى بِرَوْا مَلَّكُوتَ اللَّهِ ٢٨ وَبَعْدَ هٰذَا ٱلْكَارَمِ بِغَوْتَهَانِيَةِ ٱلَّامِ أُخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْقُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ لِيُصَلِّيَ. ٢٩ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ هَيُّنَّهُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرَةً وَلِبَاسُهُ مُبْيَضًّا لَامِعًا.

٢٢٨ إنجيلُ لُوفَا ٩ ٢٠ وَ إِذَا رَجُلَانِ يَتَكُلُّهَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيليًّا. ١٦ ٱللَّذَان ظَهَرًا بِعَبْدٍ وَتَكُلُّمَا عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ بُكَمِّلُهُ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٠ وَأَمَّا بُطْرُسُ وَٱللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا فَدْ نَتَقَلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَمَّا ٱسْتَيْنَظُوا رَأُوْا مَجْدَهُ وَٱلرَّجُلَينِ ٱلْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ ٢٠٠ وَقِيمًا هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ بُطِرُسُ لِيَسُوعَ يَا مُعَلِّيرُ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هَهُناً. فَلْنَصْنَعْ ثَلَاثَ مَظَالٌ. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِبِلِيًّا وَاحِدَةً . وَهُوَ لَا بَعْلَمُ مَا يَفُولُ ٢٠٠ وَفِيمَا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَعَابَةٌ فَظَلَّلُهُمْ . فَغَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي ٱلسَّعَابَهِ. ٢٥ وَصَاسَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلًا هٰذَا هُو ٱبني ٱلْحَبِيبُ. لَهُ ٱسْمَعُوا. ٢٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْتُ وُجِدَ بَسُوعُ وَحْدَهُ . وَأَمَّا هُمُ فَسَكَتُوا وَلَمْ نُخْبِرُ وَا أُحَدَّا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ بِشَيْءٌ مِّا أَبْصَرُ وَهُ ٢٧ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي إِذْ نَزَلُوا مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ كَثِيرْ ٠٨٠ وَ إِذَا رَجُلٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ صَرَخَ قَائِلًا يَا مُعَلِّمُ ٱطْلُبُ إِلَيْكَ. أَنْظُرْ إِلَى أَبْنِي. فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي ٢٩ وَهَا رُوحٌ

إِنْجِيلُ لُوفَا ٩ يَأْخُذُهُ فَيَصْرُخُ بَغْنَةً فَيَصْرَعُهُ مُزْبِدًا وَبِٱلْجُهْدِ يُفَارِقُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ • ٤ وَطَلَبْتُ مِنْ تَلَامِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُ وإِ ا ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِن وَٱلْهُلْتُويِ. إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْنَمِلُكُمْ . فَدِّم أَبْنَكَ إِلَى هُنَا ٢٠٤ وَيَنْهَا هُوَآتِ مَزَّقَهُ ٱلشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ . فَٱنْتُهُ يَسُوعُ ٱلرُّوحَ ٱلنَّيِسَ وَشَغَى ٱلصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ ٢٠٤ فَبُهُتَ الجبيعُ مِنْ عَظْمَةِ اللهِ وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَمِيعُ بَتَعَجِّبُونَ مِنْ كُلُّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٤٤ ضَعُوا أَنْتُمْ هُذَا ٱلْكَلَامَ فِي آذَانِكُمْ. إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلِّمُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ • ٤ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا هٰذَا ٱلْقَوْلَ وَكَانَ مُخْفَى عَنْهُمْ لِكِيْ لَا يَفْهَمُوهُ. وَخَافُوا أَنْ يَسُأُ لُوهُ عَنْ هُذَا ٱلْقُول

٤٦ وَدَاخَلُهُ فِكُرْ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ فِيهِمْ. ٧٤ فَعَلِم يَسُوعُ فِكْرَ فَلْبِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَفَامَهُ عِنْدُهُ ١٤ وَقَالَ لَمْ مَنْ قَبِلَ هَٰذَا ٱلْوَلَدَ بِٱسْمِي يَعْبُلِنِي وَمَنْ قَبِلِنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي

أَرْسَلَنِي لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُمْ جَبِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا ٤٩ فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ يَا مُعَلِّمُ رَأَيْنَا وَاحِدَّا يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ بِٱسْمِكَ فَمَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَاهِ ٥ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تَمْنَعُوهُ لَأِنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُو مَعَنَا

٥١ وَحِينَ نَمَّتِ ٱلْأَيَّامُ لِٱرْتِفَاعِهِ ثُبَّتَ وَجُهَهُ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٥٠ وَأَرْسَلَ أَمَامَ وَجْهِهِ رُسُلًا. فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَرْيَةً لِلسَّامِرِيِّبَنَ حَنَّى يُعِدُّوا لَهُ ٥٠٠ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ لِأَنَّ وَجْهَةً كَانَ مُغِّهًا نَعُو أُورُشَلِيمَ • ٤٥ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا قَالَا يَارَبُّ أَ تُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَتُفْنِيَهُمْ كُمَا فَعَلَ إِيلِيًّا أَيْضًا. ٥٥ فَٱلْتَفَتَ وَٱنْتُهُرُّهُمَا وَقَالَ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ إِ أُنْتُهَاه ٥٦ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيَهْلِكَ أَنْفُسَ ٱلنَّاسِ بَلْ لِيُخَلِّصَ وَفَهَضَوْ إِلَى قَرْيَةِ أَخْرَى

٧٥ وَفِيمًا هُمْ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّريقِ قَالَ لَهُ وَاحِدْ يَاسَيِّدُ أَنْبَعُكَ أَيْنَهَا تَمْضِي ٥٨ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِلثَّعَالِبِ إِنْجِيلُ لُوفَا ا وَ١٠

121

ٱلأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدُ ذَٰلِكَ عَيْنَ ٱلرَّبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأُرْسَلَهُمُ النَّيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ أَمْامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَة وَمَوْضِع حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعًا أَنْ يَأْتِيَ • ٢ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱلْحُصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ فَاطْلَبُوا مِنْ رَبُّ الْحُصَادِ أَنْ بُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ • ١٤ لَا تَعْمِلُوا كِسًا وَلا وَرْوَدًا وَلا حُمْلانِ بَيْنَ ذِنَابٍ • ٤ لَا تَعْمِلُوا كِسًا وَلا وَرْوَدًا وَلا

أَحْذِيَةً وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي ٱلطَّرِيقِ . • وَأَيُّ بَيْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَقُولُوا أُوَّلاً سَلَامُ ۗ لِهٰذَا ٱلْبَيْتِ. ٦ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ أَبْنُ ٱلسَّلَامِ تَحِٰلُ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ. ٧ وَأُفْيِمُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُم. لِأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقٌ أَجْرَنَهُ لَا تَنتَقِلُوا مِنْ يَبْتٍ إِلَى بَيْتٍ. وْأَيَّةُ مَدِينَةِ دَخَلْتُهُوهَا وَقَبْلُوكُم ْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ . ٩ وَأَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا لَهُمْ قَدِ ٱفْتَرَبَ مِنْكُرْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٠٠ مَلْ يَهُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَكُمْ يَقْبُلُوكُمْ فَأَخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا ١١ حَنَّى ٱلْغُبَارُ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ . وَلَكِن أَعْلَمُوا هٰذَا إِ نَّهُ قَدِ أَفْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ أَللهِ ١٢٠ وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذٰلِكَ ٱلْنُوْمِ حَالَةُ أَكُثْرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا لِتِلكَ المدينة

١٢ وَبْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا يَبْتَ صَيْدًا لِأَنَّهُ لُو صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًاء ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا إِخْيِلُ لُوفَا ١٠ المُعَالِثُ المُوفَا

لَتَابَنَا قَدِيمًا جَالِسَتَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ ١٤٠ وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدًا عَ يَكُونُ لَهُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةٌ أَكُثُرُ ٱحْنِمَالًا وِيًّا لَكُمَا ٥٠ وَأَنْتِ يَاكَفْرَنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةُ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَتُهُبَطِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ ١٦٠ ٱلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِّي. وَٱلَّذِي يُرْذِلِّكُمْ يُرْذِلْنِي وَٱلَّذِي يُرْذِلْنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي ٱرْسَلِنِي ١٧ فَرَجَعَ ٱلسَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ يَا رَبُّ حَتَّى ٱلشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِٱسْمِكَ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ رَأَيْثُ ٱلْشَّيْطَانَ سَافِطًا مِثْلَ ٱلْبُرْقِ مِنَ ٱلسَّهَاءُ ١٩٠٠ هَا أَنَا أَعْطِيكُمْ سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا ٱلْحَيَّاتِ وَٱلْعَقَارِبَ وَكُلِّ فُوَّةِ ٱلْعَدُق وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٍ ٥٠ وَلَكِنْ لاَ تَفْرُحُوا بِهِذَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ غَضْعُ لَكُمْ بَلِ أَفْرَحُوا بِٱلْحَرِيُّ أَنَّ أَسْمَا مُكُمُّ كُتِبَتْ في السموات

٢١ وَفِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ تَهَلَّلَ يَسُوعُ بِٱلرُّوحِ وَقَالَ أَحْمَدُكَا يُهَا ٱلْآبُرَبُ ٱلسَّمَا عَالْأَرْضِ لِأَنَّكَ أَخْنَيْتَ هٰذِهِ عَنِ ٱلْكُكُمَاءُ وَٱلْفُهَمَاءُ وَأَعْلَنْهَمَا لِلْأَطْفَالِ نَعَمُ أَيْهِمَا

ٱلْآبُ لِأَنْ هَٰكُذَا صَارَت ٱلْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ ٢٠٠ وَٱلْتَغَتَ إِلَى تَلَامِيذِهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٌ فَدْ دُفِعٍ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ أَحَدُ بَعْرِفُ مَنْ هُوَ ٱلإِنْنُ إِلَّا ٱلْآبُ وَلَا مَنْ هُوَ ٱلْآبُ إِلَّا ٱلْإِنْنُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْإِنْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ • ٢٢ وَٱلْنَفَتَ إِلَى تَلَامِيذِهِ عَلَى ٱنْفِرَادٍ وَقَالَ طُوبَى لِلْعُيُّونِٱلََّتِي تَنْظُرُمَا تَنْظُرُونَهُ ٤٠٠ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرِ بِنَ وَمُلُوكًا أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنْهُ تَنْظُرُونَ وَلَمْ يَنْظُرُوا وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْمُ تَسْمَعُونَ وَكُمْ يَسْمَعُوا

٥٥ وَ إِذَا نَامُوسِيٌّ فَامَ يُجَرُّبُهُ فَائِلًا يَا مُعَلِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِّأَرِكَ ٱلْحُيْوِةَ ٱلْأَبِدَيَّةَ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ.كَيْفَ نَقُرُأْ. ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ نُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلْهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ قُدُرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ ٢٨٠ فَقَالَ لَهُ بِ الصَّوَابِ أَجَبْتَ . إِفْعَلْ هٰذَا فَغَيَّا ٢٩٠ وَأَمَّا هُوَ فَإِذْ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّرَ نَفْسَهُ قَالَ لِيَسُوعَ وَمَنْ هُوَ قَرِيمِي • ٢٠ فَأَجَابَ

يَسُوعُ وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ نَازِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَرْيِحَا فَوَقَعَ بَيْنَ لُصُوصِ فَعَرَّ وَهُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضُوا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ حَيٌّ وَمَيْتٍ ١٠ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِنَا نَزَلَ فِي تِلْكَ ٱلطُّريق فَرَآهُ وَجَازَ مُفَا بِلَهُ ٢٦ وَكَذَٰ لِكَ لَاوِيُّ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِنْدَ ٱلْمَكَانِ جَاءً وَنَظَرَ وَجَازَ مُقَابِلَهُ ٢٠ وَلَكِنَّ سَامِرِيًّا مُسَافِرًا جَاء إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ تَعَنَّنَ ٢٤ فَتَقَدَّمَ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنًا وَخَبْرًا وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَانَّتِهِ وَأَنَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَأَعْنَنَى بِهِ ٢٥ وَفِي ٱلْغَدِلَمَّا مَضَى أَخْرَجَ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْفُندُ قِ وَقَالَ لَهُ أَعْتَنِ بِهِ وَمَهْمَا أَنْقَتَ أَكْثَرَ فَعِنْدَ رُجُوعِي أُوفِيكَ ٢٠٠ فَأَيُّ هُؤُلَا ۚ ٱلنَّالَٰةَ تَرَى صَارَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ ٱللَّصُوصِ ٢٠٠ فَقَالَ ٱلَّذِي صَنعَ مَعَهُ ٱلرَّحْهَ وَفَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعُ هَكَذَا ٢٨ وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبَلَتَهُ أُمْراً أَنَّ أُسْمُما مَرْثَا فِي بَيْنِهَا • ٢٩ وَكَانَتْ لِهِذِهِ أَخْتُ ثُدْعَى مَرْيَمَ ٱلَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَالْرَمَةُ . . ٤ وَأَمَّا

527

مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْنَبِكَةً فِي خِدْمَةِ كَثِيرَةٍ . فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ يَا رَبُ أَمَا نُبَالِي بِأَنَّ أُخْنِي قَدْ نَرَكَتْنِي أُخْدُمُ وَحْدِي . فَقُلْ لَهَا أَنْ نُعِينَنِي اللَّهَا أَنْ نُعِينَنِي اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْرَةٍ . ٤٤ وَلَكِنَّ أَمُورِ كَثِيرَةٍ . ٤٢ وَلَكِنَّ أَنْتِ تَهْمَيْنَ وَتَضْطَرِبِينَ لِأَجْلِ أَمُورِ كَثِيرَةٍ . ٤٢ وَلَكِنَّ

ا سَتِ بَهْمَهِينَ وَنَصْطَرِبِينَ لِإَجَلِ الْمُورِ نَثِيرَةٍ. ١٢ وَلَكِنَ ٱلْحَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ. فَٱخْنَارَتْ مَرْيَمُ ٱلنَّصِيبَ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَإِذْ كَانَ يُصَلِّى فِي مَوْضِع لَمَّا فَرَغَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيدِهِ يَا رَبُ عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّي كَمَا عَلَّرَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلَامِيذَهُ مَ افْقَالَ لَمُرْ مَنَى صَلَّيْهُمْ فَقُولُوا أَ بَانَا ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ لِيَتَقَدَّسِ ٱسْمُكَ لِيَأْتِ مَلَكُونُكَ لِيَتَكُنْ مَشِيئَتُكَ

كَمَّا فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٢ خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ ٤٠ وَأَغْفِرْ لَنَا خَطَابَانَا لِأَنَّنَا تَغْرُبُ أَيْضًا نَعْفِرُ لِكُلُّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا. وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لَكِنْ نَجِينًا مِنَ ٱلشِّرِير

ه ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَمْضي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَقُولُ لَهُ يَا صَدِيقُ أَقْرِضْنِي ثَلَثَهَ أَرْغِفَةٍ. ٦ لِأَنَّ صَدِيقًا لِي جَالِي مِنْ سَفَرِ وَلَيْسَ لِي مَا أَقَدِّمُ لَهُ . ٧ فَيُعِيبَ ذٰلِكَ مِنْ دَاخِل وَيَقُولَ لَا تُزْعِيْنِي. ٱلْباَبُ مُعْلَقْ ٱلْآنَ وَأُوْلَادِي مَعِي فِي ٱلْفِرَاشِ . لَا أَفْدِرُ أَنْ أَفُومَ وَأَعْطِيكَ لَمُ أُفُولُ لَكُمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَغُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْنِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجَنِهِ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا يَعْنَاجُ. ٩ وَإِنَّا أَفُولُ لَكُمْ أَسْأَلُوا نَعْطَوا . أَطْلُبُوا تَجَدُوا . إِقْرَعُوا يُفْخُ لَكُونَ الْأِنَّ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ. وَمَنْ بَطْلُبُ يَجِدُ وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ ١١ فَهَنْ مِنْكُمْ ۚ وَهُوَ أَبُ يَسْأَلُهُ ٱبْنَهُ خُبْزًا أُفَيْعُطِيهِ حَبِرًا أَوْسَكَةً أَفَيْعُطِيهِ حَيَّةً بَدَلَ ٱلسَّكَةِ. ١٢ أَوْ إِذَا سَأَلَهُ بَيْضَةً أَفَيُعْطِيهِ عَقْرَبًا ١٠ فَإِنْ كُنْمُ وَأَنْهُ أَشْرَارْ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَيْدَةً فَكُمْ بِٱلْحُرِيُّ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لِلَّذِينَ يَسْأُ لُونَهُ

٢٤٨ إِنْجِيلُ لُوفَا ١١ ١٤ وَكَانَ يُغْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَٰلِكَ أَخْرَسَ.فَلَمَّا أَخْرِجَ الشَّيْطَانُ تَكَلِّرَ الْأَخْرَسُ. فَتَعَجِّبَ الْجُهُوعُ. ١٥ وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا بَبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ٦٠ ا وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ آيَّةً مِنَ ٱلسَّمَاء يُجُرُّ بُونَهُ ١٧٠ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا نَخْرُبُ وَيَوْتُ مِنْقُسِمْ مِنْقَسِمْ عَلَى بَيْثِ يَسْفُطُ ١٨٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا يَنْفَسِمُ عَلَى ذَاتِهِ فَكَيْفَ نَثْبُتُ مَمْلَكُتُهُ لِأَنَّكُمْ نَقُولُونَ إِنِّي بِيَعْلَزَ بُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ١٩ فَإِنْ كُنْتُ أَنَّا بِبَعْلَزَ بُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَا وَكُمْ بِمَنْ نُخْرِجُونَ لِذَٰ لِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ ٥٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ بِأِصْبِعِ ٱللهِ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أُفْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُونُ ٱللهِ ١٥ حَينَهَا يَعْفَظُ ٱلْقُويُّ دَارَهُ مُتَسَلِّماً تَكُونُ أَمْوَاللهُ فِي أَمَانِ ٢٠٠ وَلَكِنْ مَنَّى جَاءٍ مَنْ هُوَ أَقُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَغْلَبُهُ وَيَنْزِعُ سِلَاحَهُ ٱلْكَامِلَ ٱلَّذِي ٱتَّكَلَّ عَلَيْهِ وَيُوزُّعُ غَنَائِمَهُ ٢٠٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَى ". وَمَنْ لَا يَجْمُعُ مَعِي فَهُوَ يُفَرُّقُ ٢٤٠ مَنَى خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلْخِسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَارُ فِي أَمَا كِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا ثُو يَطْلُبُ رَاحَةً . وَإِذْ لَا يَجِدُ يَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى بَيْنِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ ٥٠٦ فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ مَكَنُهُ وِسَا مُزَيِّناً ٥٦٠ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ سَبْعَةَ أَرْوَاحِ أُخَرَ أَشَرَ مِنْهُ فَتَذْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ . فَتَصِيرُ أَوَاخِرُ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ

المُرَّرُ وَفِيماً هُوَ يَنَكَلَّرُ بِهِذَا رَفَعَتِ أَمْراَّةٌ صَوْبَها مِنَ الْجُمْعِ وَقَالَتْ مُولَةً اللَّهُ مِنَا رَفَعَتِ أَمْراً أَنَّ صَوْبَها مِنَ الْجُمْعِ وَقَالَتُ وَالنَّدْيَةِ اللَّهِ مَا لَلْهُ مُن اللَّذِينَ اللَّهُ وَالْمَا أَمَّا هُو فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَعْفُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا أَلَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَ

٢٦ وَفِيما كَانَ ٱلْجُمُوعُ مُزْدَحِينَ ٱبْتَدَأَ يَقُولُ. هٰنَا ٱلْجِيلُ شِرِّيْنَ ٱبْتَدَأَ يَقُولُ. هٰنَا ٱلْجِيلُ شِرِّيْنَ . يَطْلُبُ آيَةً وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةً إِلَا آيَةً لَوْنَانَ ٱلنَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُولُولُولُولُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلنَّيْمَنِ سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ وَجَالِ هَٰذَا ٱلْجِيلِ وَتَدِينُهُمْ.

٢٥٠ إِنْجِيلُ لُوفَا ١١ لِأَنَّهَا أَنْتُ مِنْ أَفَاصِي ٱلْأَرْضِ لِنَسْمَعَ حَكْمَةَ سُلَّيْمَانَ وَهُوذَا أَعْظُمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُمُنَا ٢٠ رِجَالُ نِينَوَي سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَٰذَا ٱلْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ. لِأَنَّهُمْ تَابُوا بِمُنَادَاةٍ يُونَانَ وَهُوذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هُمُنَا ٢٢ لَيْسَ أَحَدُ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيَضَعُهُ فِي خُفْيَةِ وَلاَ تَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَنَارَةِ لِكَيْ يَنْظُرَ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ. ٢٤ سِرَاجُ ٱلْجُسَدِ هُوَ ٱلْعَيْنُ. فَهَنَي كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيْرًا. وَمَنَى كَانَتْ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ يَكُونُ مُظْلِمًا. ٢٥ أَنْظُرْ إِذًا لِئَلَّا يَكُونَ ٱلنُّورُ ٱلَّذِي فِيكَ ظُلْمَةً ٢٦ فَإِنْ كَانَ جَسَدُكَ كُلَّهُ نَيِّرًا لَيْسَ فِيهِ جُزْمِهِ مُظْلِمْ ۚ يَكُونُ نَيْرًا كُلَّهُ كَمَا حِينَمَا يُضِي ۗ لَكَ ٱلسِّرَاجُ

بلمعانه الِهِ ٢٧ وَفِيمَا هُوَ يَنَكَلَّرُ سَأَلَهُ فَرَّيسِيُّ أَنْ يَتَغَدَّى عِنْدَهُ. فَدَخَلَ وَأَتَّكَأُه ٢٨ وَأَ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ تَعَجُّب أَنَّهُ لَمْ يَغْتُسِلْ أُوَّلًا قَبْلَ ٱلْغَدَاءُ ٢٩٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ أَنْتُمُ

ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ تُنتَّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْقَصْعَةِ وَأُمَّا بَاطِينُكُمْ فَمَمْ لُو ْ أَخْنِطَافًا وَخُبِثًا ﴿ ٤ يَا أُغْبِيَا ۗ أَلُمْسَ ٱلَّذِي صَنَعَ ٱلْخَارِجَ صَنَعَ ٱلدَّاخِلَ أَيْضًا ١٤ بَلْ أَعْطُوا مَا عِنْدُكُمْ صَدَقَةً فَهُوَذَا كُلُّ شَيْءٌ يَكُونُ نَقِيًّا لَكُمْ ١٦٠ وَلَكِنْ وَبْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لِأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلسَّذَابَ وَكُلَّ بَقُل وَتُتَجَاوَزُونَ عَنِ ٱلْكُتِّ وَهَعَبَّةِ ٱللهِ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلَا نَتْرُكُوا تِلْكَ ٢٠٤ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرُّ يسِيُّونَ لِّأَنَّكُمْ نُحِبُّونَ ٱلْمُجْلِسَ ٱلْأَوَّلَ فِي ٱلْمَجَامِعِ وَٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَيُعْ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لِأَنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْنُبُورِ ٱلْمُنْفَيَةِ وَٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيْهَا

٥٤ فَأَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلنَّامُوسِيِّنَ وَفَالَ لَهُ يَامُعَلِّمُرُ حِينَ نَقُولُ هُذَا تَشْنُهُمَا نَعْنُ أَيْضًا • ٤٦ فَفَالَ وَوَيْلُ لَكُمُرُ أَنْمُ أَيْضًا • ٤٦ فَفَالَ وَوَيْلُ لَكُمُرُ أَنْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَ

أَصَابِعِكُمْ ٤٧٠ وَيْلُ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ ۚ تَبْنُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَآبَاوُ كُمْ ۚ قَتَلُوهُمْ ١٨٤ إِذًا تَشْهَدُونَ وَتَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آَبَائِكُمْ . لَأَنَّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنَّهُمْ نَبَنُونَ قُبُورَهُمْ ١٠٤ لِذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ حِكْمَةُ ٱللهِ إِنِّي أَرْسِلُ إِلَيْمِ ۚ ٱنْبِيَا ۗ وَرُسُلًا فَيَقْتُلُونِ مِنْهُمْ وَبَطْرُدُونَ. • لِكَيْ يُطْلَبَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيلِ دَمْ جَمِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْهُرُقُ مُنْذُ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَمَ . ١٥ مِنْ دَم هَا بِلَ إِلَى دَم زَكَرِيًّا ٱلَّذِي أَهْلِكَ بَيْنَ ٱلْمَذْبَجِ وَٱلْبِيْتِ. نَعَمْ ۚ أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ هُذَا ٱلْجِيلِ ٥٠ وَبْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّامُوسِيُّونَ لَّا نَّكُمْ ۚ أَخَذْتُمْ مِفْتَاجَ ٱلْمَعْرِفَةِ.مَا دَخَلْتُمْ أَنْتُمْ وَٱلدَّاخِلُونَ مَنَعْتُهُوهُمْ ٥٠ وَفِيمَا هُوَ يُكُلِّمُهُمْ بِهِٰذَا ٱبْتَكَأَ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفُرُ بِسِيُّونَ يَعْنَقُونَ جِلًّا وَيُصَادِرُونَهُ عَلَى أَمُورِ كَثِيرَةٍ. ٤٥ وَهُمْ يُرَاقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَهِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

ا وَفِي أَثْنَاءُ ذَٰلِكَ إِذِ ٱجْنَمَعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ حَنَّى

كَانَ بَعْثُهُمْ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْنَدَأَ يَقُولُ لِتَلَامِيذِهِ أُوَّلًا تَحَرَّرُ وَالْأِنْفُسِكُمْ مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرَّيسِيِّينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرَّيَاءُ. ٢ فَلَيْسَ مَكْنُتُومْ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلَا خَنِيْ لَنْ يُعْرَفَ ١٠ لِذَٰ لِكَ كُلُّ مَا قُلْنُهُوهُ فِي ٱلظَّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي ٱلنُّورِ وَمَا كَأَنَّهُمْ بِهِ ٱلْأُذْنَ فِي ٱلْكَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى ٱلشُّطُوحِ • ٤ وَلَكِنْ أَ قُولُ لَكُمْ يَا أَحِبَّائِي لَا تَخَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجُسَدّ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكُثْرَ ٥ بَلْ أَرِيكُمْ مِبَّنْ تَخَافُونَ . خَافُوا مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَمَا يَقْتُلُ لَهُ سُلْطَانُ أَنْ يُلْفَى فِي جَهَنَّمَ. نَعَمُ أُقُولُ لَكُمْ مِنْ هٰذَا خَافُوا ١٠ أَ لَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدْ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ ٧ بَلْ شُعُورُ رُوُّوسِكُمْ أَيْضًا جَمِيعُهَا مُعْصَاةٌ. فَلَا نَخَافُوا. أَنْمُ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ وَلَ وَأُفُولُ لَكُمْ كُلُّ مَن أَعْنَرَفَ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يَعْنَرِفُ بِهِ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُدَّامَرَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ • وَمَنْ أَنْكَرَنِي قُدَّامَ النَّاسِ يَنْكُرُ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ • • ا وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

٢٥٤ إِنْجِيلُ لُوقًا ١٢ يُغْفُرُ لَهُ. مَلْ مَّا مَنْ جَدِّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُلَهُ. ١ ا وَمَنَّى فَذَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْمَجَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءُ وَٱلسَّلَاطِينِ فَلَا تَهَنَّهُ وَا كَيْفَ أَوْ بِمَا تُعْتَعُونَ أَوْ بِهَا نَقُولُونَ. ٢ الْأِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ بُعَلِّمُكُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ نَقُولُوهُ ١٢ وَفَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجُمْعِ بَامْعَلِّمْ فُلْ لِأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي ٱلْمِيرَاتَ وَ ١٤ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أَوْ مُقَسِّمًا. ٥٠ وَقَالَ لَمُرْ ٱنْظُرُوا وَتَعَفَّظُوا مِنَ ٱلطُّمَعِ . فَإِنَّهُ مَنَّى كَانَ لِأَحَدِكَتْنِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أُمْوَالِهِ ١٦ وَضَرَبَ هُمْ مَثَلًا قَائِلًا. إِنْسَانٌ غَنِي أُخْصَبَتْ كُورَتُهُ ١٧٠ فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعْ ٱجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِي • ١٨ وَقَالَ أَعْمَلُ هٰذَا . أَهْدِمْ مَغَازِنِي وَأْبْنِي أَعْظَمَرَ وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَبِيعَ غَلَاتِي وَخَيْرَاتِي. ١٩ وَأَقُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرًاكُ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ . إِسْنَرِيجِي وَكُلِي وَأَشْرَ بِي وَأَفْرَجِي . ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱللهُ يَا غَيِّي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهٰذِهِ ٱلَّذِي أَعْدَدْتُهَا لِمَنْ تَكُونُ ٢١ هَكَذَا ٱلَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًا لِلهِ

٢٦ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَفُولُ لَكُمْ لَا مَهُمَّهُ وَلَ لِحَيَاتِكُمْ بِهَا نَأْكُلُونَ وَلَا لِلْجُسَدِ بِهَا نَلْبَسُونَ ١٢٠ أَلْحَيْوةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٤٠ تَأْمَّلُوا ٱلْغِرْبَانَ . أَنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَعْضِدُ وَلَيْسَ لَهَا عَعْدَعُ وَلَا عَخْرَنْ وَأَللهُ يُقِينُهَا . كَمْ أَنْنُمْ بِٱلْحُرِيَّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّيُورِ • ٥٥ وَمَنْ مِنْكُمْرٌ إِذَا أَهْمَ ۚ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً ٢٦ فَإِنْ كُنْنُمْ لَا نَقْدِرُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْغَرِ فَلِمَاذَا تَهَتَّهُونَ بِٱلْبُوَاقِي ٢٧ تَأَمَّلُوا ٱلزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْهُو لَا نَتْعَبُ وَلَا تَغْزُلُ. وَلَكِنْ أُقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلَا سُلَيَّمَانُ فِي كُلُّ مَجْدِهِ كَانَ يَلْبُسُ كُوَاحِدَةً مِنْهَا مِهُمَا لَا فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُومَ فِي ٱلْحُقُلِ وَيُطْرَحُ غَلًا فِي ٱلنَّنُورِ يُلْبِسُهُ ٱللَّهُ هَٰكَنَا فَكُمْ ۚ بِٱلْحُرِيُّ يُلْبِسُكُمْ ۚ أَنْهُ ۚ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ. ٢٩ فَلَا تَطْلُبُوا أَنْتُمْ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَشْرَبُونَ وَلَا نَقْلُقُوا • ٠٠ فَإِنَّ

هٰذِهِ كُلُّهَا نَطْلُبُهَا أَمْ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنْمُ فَأَبُوكُمْ بَعْلَمُ أَنَّكُمْ مِّنْنَاجُونَ إِلَى هٰذِهِ ١٠ بَلِ ٱطْلُبُوا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا ٢٢ لَا تَغَفْ أَيُّهَا ٱلْقَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لِأَنَّ أَبَّاكُمْ قَدْ سُرَّ

أَنْ يُعْطِيكُمْ ٱلْمِلَكُوتَ ٢٠٠ يبعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً. إِعْمَلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لَا تَفْنَى وَكَانْزًا لَا يَنْفَذُ فِي ٱلسَّمُوَاتِ حَيْثُ لَا يَقْرُبُ سَارِقٌ وَلَا يُبلِي سُوسٌ ، ٢٤ أَلِّنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكُمْ أَيْضًا. ٢٠ لِتَكُنْ أَحْمَالُوكُمْ مُنْطَقَةً وَسُرُجِكُمْ مُوْقَدَةً. ٢٦ وَأَنْتُمْ مِثْلُ أَنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ سَيْدَهُ مُنَّى بَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ حَنَّى إِذَا جَاءً وَقَرَعَ يَفْتُحُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ ٢٧٠ طُوبَى لِأُولِئِكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءَ سَيَّدُهُمْ يَجِدُهُمْ سَاهِرِينَ . أَنْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ وَيَتَكِيُّهُمْ وَيَتَفَدُّمْ وَيَخِدُونُهُمْ ١٨٠ وَ إِنْ أَتَى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّالِي

أَوْ أَنَّى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلثَّالِثِ وَوَجَدَّهُمْ هَكَذَا فَطُوبَى لِأُولِئِكَ

ٱلْعَبِيدِ ٢٩٠ وَ إِنَّهَا ٱعْلَمُوا هٰذَا أَنَّهُ لَوْعَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي

أَ يَّهِ سَاعَةٍ يَٰاتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ يَنْتُهُ يُنْفَبُ. ٤٠ فَكُونُوا أَنْثُمْ إِذَا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان

ا ٤ فَنَالَ لَهُ بُطِرُسُ يَا رَبُّ أَلَنَا نَقُولُ هَٰذَا ٱلْمِثَلَ أُمْ لِلْجَهِيعِ أَيْضًا. ٢٢ فَقَالَ ٱلرَّبُّ فَهَنْ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْحَكِيمُ ٱلَّذِي يُقِيمُهُ سَيَّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ الْمِعْطِيِّمُمُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا. ٤٢ طُوبَي لِذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هَكَذَا لَهُ إِلَّهُ قَلْ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يَقِيمُهُ عَلَى جَبِعِ أُمْوَالِهِ • ٥ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ. فَيَبْتَدِئُ يَضْرِبُ ٱلْفِلْهَانَ وَٱلْجُوَارِيَ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ. ٤٦ يَأْتِي سَيْدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لَا بَعْرِفُهَا فَيَقَطَّعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ الْخَائِينِينَ. ٤٧ وَلِّ مَّا ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِبِ يَعْلَمُ إِرَادَةً سَيِّدِهِ وَلَا يَسْتَعِدُّ وَلَا يَفْعَلُ مِحَسَبِ إِرَادَتِهِ فَيَضْرَبُ كَثِيرًا. ٨٤ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَا يَعْلُمُ وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَحِقُّ ضَرَبَاتٍ يُضْرَبُ فَلِيلًا. فَكُلُ مَنْ أَعْطَىَ كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرٌ وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَكْثَرَ

٤٩ جِنْتُ لِأَلْقِيَ نَارًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. فَمَاذَا أَرِيدُ لَو أَضْطَرَمَتْ. ٥ وَلِي صِبْغَةُ أَصْطَبَغُهَا وَكَيْفَ أَخْصِرُحَتَّى تُكْمَلَ ١٠١ أَ تَظُنُّونَ أَنَّي جُنْتُ لِأَعْطِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. كَلَّا أَفُولُ لَكُمْ بَلِ ٱنْفِسَامًا. ٥٠ لَّأِنَّهُ يَكُونُ مِنَ ٱلْآنَ خُسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ ثَلْثَةٌ عَلَى أَثْنَيْنِ وَأَثْنَانِ عَلَى ثَلْثَةِ ٥٠٠ يَنْفَسِمُ ٱلْأَبُ عَلَى ٱلاِّبْنِ وَٱلاِّبْنُ عَلَى ٱلْأَبِ. وَالْأُمُّ عَلَى ٱلْبِنْتِ وَٱلْبِنْتُ عَلَى ٱلْأُمُّ. وَٱلْحَمَاةُ عَلَى كَنَّيْمَا وَالْكُنَّةُ عَلَى حَمَاتِهَا

٤٥ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا لِلْجُمُوعِ . إِذَا رَأَيْمُ ٱلسَّعَابَ تَطْلُعُ مِنَ ٱلْمَغَارِبِ فَلِلْوَقْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ يَأْتِي مَطَرْ. فَيَكُونُ هَكَذَا ٥٠٠ وَ إِذَا رَأْيُمْ رِبِحَ ٱلْجَنُوبِ مَهُ ثُنَّ تَوُلُونَ إِنَّهُ سَيْكُونُ حَرِّ. فَيَكُونُ ٥٦٠ يَا مُرَاوُّونَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيَّرُوا وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءُ وَأَمَّا هٰذَا ٱلزَّمَارِ ۚ فَكَيْفَ لَا نُهَيِّزُونَهُ ٩٠٠ وَلِهَاذَا لَا نَحْكُهُونَ بِأَكْتَقُ مِنْ فَيَلِ نَهُوسِكُمْ وَنَهُ وَلَهَاذَا لَا نَحْكُهُونَ بِأَكْتَقُ مِنْ أَكْاكِمَ نَفُوسِكُمْ وَهُ وَصَوْلَ إِلَى أَكْاكِمَ أَنْدُلِ ٱلْخُلَامَ مِنْهُ . لِتَلَاّ بَحُرَّكَ الْذُلِ ٱلْحُلَامَ مِنْهُ . لِتَلَاّ بَحُرَّكَ إِلَى ٱلْكَالَمَ مِنْهُ . لِتَلَاّ بَحُرَّكَ إِلَى ٱلْكَاكِمُ فَيُلْقِيكَ ٱلْكَاكِمُ الْفَاضِي وَيُسَلِّبُكَ ٱلْفَاضِي إِلَى ٱلْخَاكِمِ فَيَلْقِيكَ ٱلْكَاكِمُ فَي السِّجْنِ وَ ١٠٥ أَقُولُ لَكَ لَا خَرْجُ مِنْ هُنَاكَ حَتَّى تُوفِي الْفَلْسَ ٱلْأَخِيرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ حَاضِرًا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ فَوْمْ كُنْبِرُونَهُ عَنِ الْمُلْلِيِّينَ ٱلَّذِينَ خَلَطَ بِللَاطُسُ دَمْمَ بِذَبَاعُمِمْ وَالْمُلِيِّينَ الَّذِينَ الَّذِينَ خَلَطَ بِللَاطُسُ دَمْمَ بِذَبَاعُمِمْ وَفَالَ لَمُو أَ نَظُنُّونَ أَنَّ هُولَا مُولَا الْجَلِيلِيِّنَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلُّ ٱلْجُلِيلِيِّينَ لِأَنَّمُ كَابَدُوا مِثْلَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلُّ الْجُلِيلِيِّينَ لِأَنَّمُ مُوا فَجَيِعِكُمُ كَابَدُوا مِثْلَ هُذَا. مَكَلًا أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا فَجَيِعِكُمُ كَابَدُوا مِثْلَ هُذَا. مَكَلًا أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا فَجَيِعِكُمُ كَانَدُولَ مَثْلَا أَفُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نَتُوبُوا فَجَيِعِكُمُ كَانُوا مَدُلِكَ مَلْكُونَ النَّ هُولَا عَلَيْمٍ مَنْ جَعِع النَّاسِ ٱلسَّاكِينِينَ فِي أُورُشَلِيمَ . هَكَلًا أَشُولُ النَّاسِ السَّاكِينِينَ فِي أُورُشَلِيمَ . هَكَلًا أَصُرُسُلِيمَ . هَكَلًا

أُقُولُ لَكُمْ . بَلْ إِنْ لَمْ نُتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذَٰ لِكَ بَهَٰ لِكُونَ ٦ وَقَالَ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شَجَرَةُ تِينَ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَّى يَطْلُبُ فِيهَا تَهَرًّا وَلَمْ يَجِدْ ٧٠ فَقَالَ لِلْكَرَّامِ هُوَذَا ثَلَاثُ سِنِينَ آتِي أَطْلُبُ ثَمَرًا فِي هٰذِهِ ٱلنَّيْنَةِ وَلَمْ أَجِدْ. اقْطَعْهَا لِمَاذَا نُبَطِّلُ ٱلْأَرْضَ أَيْضًا ١٨ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ أَثْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَهَ أَيْضًا حَتَّى أَنْقُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلًا ٩٠ فَإِنْ صَنَعَتْ ثَهَرًا وَ إِلَّا فَفِيهَا بَعْدُ نَفْطَعُما

: اوَّكَانَ يُعَلِّمُ فِي أَحَدِ ٱلْعَجَامِعِ فِي ٱلسَّبْتِ ١٠ وَإِذَا ٱمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ مُغْنِيَةً وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ تَنْتَصِبَ ٱلْبَتَّةَ ١٢٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا يَا أَمْرًا أَهُ إِنَّكِ مَعْلُولَةٌ مِنْ ضَعِفْك. ١٢ وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَفِي أَكْال أَسْتَقَامَتْ وَعَجَّدَتِ ٱللهَ. ا فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْعَجْمَعَ وَهُوَ مُغْتَاظُ الْأِنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَ فِي ٱلسَّبْتِ وَقَالَ لِلْجَهُعُ هِيَ سِتَّهُ أَيَّامٍ يَنْبَغِي فِيهَا ٱلْعَمَلُ فَفِي هٰذِهِ أَنْتُوا وَأَسْتَشْفُوا وَلَيْسَ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْثِ ٥٠ فَأَجَابَهُ

ٱلرَّبُّ وَقَالَ يَا مُرَائِي أَلاَ يَعِلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ثُوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ ٱلْمِنْوَدِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ. ١٦ وَهُذِهِ وَهِيَ أَبْنَهُ إِبْرُهِيمَ قَدْ رَبَطَهَا ٱلشَّيْطَانُ ثَهَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَحَلَّ مِنْ هَٰذَا ٱلرِّبَاطِ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ • ١٧ وَ إِذْ قَالَ هٰنَا أَخْجِلَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ وَفَرِحَ كُلُّ ٱلْجَمْعِ بِجَهِيعِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْجَيِدَةِ ٱلْكَائِنَةِ مِنْهُ ١١ فَقَالَ مَاذَا يُشْبُهُ مَلَكُوتُ ٱللَّهِ وَبَهَاذَا أَشَبُّهُ. ١٠ يُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَلِ أَخَذَهَا إِنْسَانٌ مَا لْقَاهَا فِي بُسْتَانِهِ فَنَهَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً وَنَاوَتْ طَيُورُ ٱلسَّهَاء فِي أغصانها

ىانىها ٢٠ وَقَالَ أَيْضًا بِهَاذَا أُشَبُّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢١ بُشْبَهُ خَمِيرَةً أَخَذَتْهَا ٱمْرَأَهُ وَخَبَأَتْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْبَالِ دَفِيقِ حَتَّى أَخْنَمَرَ أَجْمِيعُ

َمَرَ الْجَمِيعُ ٢٢ وَلَجْنَازَ فِي مُذُن وَقُرَى يُعَلِّرُ وَيُسَافِرُ نَحُوَّا وَرُسَلِيمَ. ٢٢ فَمَالَ لَهُ وَاحِدْ يَا سَيَّدُ أَ قَلِيلٌ هُمُ ٱلَّذِينَ عَالُمُونَ. فَقَالَ لَهُمُ ٢٤ أُجْنَهِ لَ إِنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيِّقِ. فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كَثِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلَا يَقْدِرُونَ • ٥٠ مِنْ بَعْدِ مَا يَكُونُ رَبُّ ٱلْبَيْتِ قَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَٱبْتَكَأْتُمْ نَقِفُونَ خَارِجًا وَنَقْرَعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَفْخُ لَنَا بُجِيبُ وَيَقُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفَكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ ٢٦٠ حِينَئِذِ تَبْتُدِتُونَ نَقُولُونَ أَكُلْنَا فَكَامَكَ وَشَرِبْنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَاه ٢٧ فَيَقُولُ أُفُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْهُ . تَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي ٱلظُّلْمِ . ٨٦ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَى رَأَيْتُمْ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْعَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَهِيعَ ٱلْأَنْبِيَاءَ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَأَنْهُ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا ٢٠٠ وَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمُشَارِق وَمِنَ ٱلْمَغَارِبِ وَمِنَ ٱلشَّمَالِ وَٱلْجَنُوبِ وَيَتَكُمُونَ فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠ وَهُوَذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أُوَّلِينَ وَأُوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ

. ١٠ فِي ذَلِكَ ٱلْبُوْمِ نَقَدَّمَ بَعْضُ ٱلْفَرِّيسِيَّينَ قَائِلِينَ لَهُ

إِغْيِلُ لُوقًا ١٤ وَ١٤

آخُرُجْ وَأَذْهَبْ مِنْ هُمُنَا لِأَنَّ هِيرُودُسَ بُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُكَ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَمْضُوا وَفُولُوا لِهِذَا ٱلنَّعْلَبِ هَا أَنَا أُخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي ٱلْمُؤْمَ وَغَدًا وَفِي ٱلْمُؤْمِ ٱلثَّالِثِ أَكَمَّلُ. ٢٢ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ أَسِيرَ ٱلْيُوْمَ وَغَمَّا وَمَا يَلِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ نَبِيْ خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ ٢٤٠ يَا أُورُشَلِيمُ يَا أُورُشَلِيمُ يَا قَاتِلَةَ ٱلْأَنْبِياءُ وَرَاجِمَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أُوْلَادَكِ كَمَا تَجْمَعُ ٱلدِّجَاجَةُ فِرَاحَهَا غَمْتَ جَنَاحَيْهَا وَلَمْ تُريدُ وا ٥٠ هُوَذَا يَتْكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا. وَٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَا نَرَوْنَنِي حَنَّى يَأْتِي وَقَتْ نَفُولُونَ فِيهِ مُبَارَكُ ٱلْآنِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ

َ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعِ مَ عَشَرَ

ا وَإِذْ جَاءَ إِلَى بَيْتِ أَحَدِ رُوْسَاءُ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ فِي السَّبْتِ لِيَأْكُلُ خُبْرًا كَانُها بُرَافِبُونَهُ ، ٢ وَإِذَا إِنْسَانُ مُسْتَسْقِ كَانَ قُلْاَمَهُ ، ٢ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكَلَّرَ ٱلنَّامُوسِيِّنَ مَسْتَسْقِ كَانَ قُلْاَمَهُ ، ٢ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكَلَّرَ ٱلنَّامُوسِيِّنَ وَالْفَرِيسِيِّنَ قَائِلاَهَلْ يَجِلُ ٱلْإِبْرَاءُ فِي ٱلسَّبْتِ . ٤ فَسَكَتُهُ الْمُ

فَأَمْسُكُهُ وَأَبْرَأُهُ وَأَطْلَقَهُ . • ثُمَّ أَجَابَهُمْ وَقَالَ مَنْ مِنكُرْ يَسْنُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِثْرِ وَلَا يَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمٍ ٱلسَّبْتِ.٦ فَلَمْ ْ يَقْدِرُوا أَنْ يُجِيبُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ

٧ وَقَالَ لِلْمَدْعُوِّينَ مَثَلًا وَهُوَ يُلاحِظُ كَيْفَ أَخْنَارُ وَا ٱلْهُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى قَائِلًا لَهُمْ ٨ مَنَى دُعِيتَ مِنْ أُحَدِ إِلَى عُرْس فَلَا نُنْكِئْ فِي ٱلْهُنَّكَإِ ٱلْأَوَّلِ لَعَلَّ اكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ . ﴿ فَيَأْنِيَ ٱلَّذِي دَعَاكَ وَ إِيَّاهُ وَيَقُولَ لَكَ أَعْطِمَكَانًا لِهِ لَمَا فَيِنَقِذِ تَبْتَدِينَ كِجُلِ تَأْخُذُ ٱلْمُوْضِعَ ٱلْأَخِيرَ • ١ بَلْ مَنَى دُعِيتَ فَٱذْهَبْ قَأْتُكُيْ فِي ٱلْمَوْضِع ٱلْآخِيرِ حَنَّى إِذَاجَاءَ ٱلَّذِي دَعَاكَ يَفُولُ لَكَ يا صَدِيقُ ٱرْتَفَعْ إِلَى فَوْقُ. حِينَئَذِ يَكُونُ لَكَ مَجْدٌ أَمَامَ ٱلْمُنَّكِئِينَ مَعَكَ ١١٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَضِعُ وَمَنْ يَضَعُ

١٢ وَفَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَنَعْتَ غَدَاءً أَوْعَشَاءً فَلَا تَدْعُ أُصْدِقَاءَكَ وَلَا إِخْوَتَكَ وَلَا أَقْرِبَاءَكَ وَلَا أَكْبِيرَانَ ٱلْأَغْنِيَاءَ لِيَلَّا يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةُ ١٢٠ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً ٱدْعُ ٱلْهَسَاكِينَ ٱلْجُدْعَ ٱلْعُرْجَ الْعُيْ . ١٤ فَيَكُونَ لَكَ ٱلطُّوبَى اذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَى يُكَافُوكَ. لِلَّانِّكَ ٱلطُّوبَى اذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَى يُكَافُوكَ. لِلَّانِّكَ ثَكَافَى فِي قِيَامَةِ ٱلْأَبْرار

١٥ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُتَّكِّينَ قَالَ لَهُ طُوبَي لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦ فَمَالَ لَهُ. إِنْسَانُ صَنَعَ عَشَا ۗ عَظِيماً وَدَعَا كَثِيرِينَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدَهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءِ لِيَفُولَ لِلْمَدْعُوِّينَ نَعَالَوْا لِأَنَّ كُلِّ شَيْهِ قَدْ أُعِدُ ١٨٠ فَأَبْتُذَأُ ٱلْجَبِيعُ بِرَأِي وَاحِدٍ بَسْتَعْفُونَ. قَالَ لَهُ ٱلْأُوَّلُ إِنِّي ٱشْتَرَيْتُ حَفَلًا وَأَنَا مُضْطَرٌّ أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرَهُ مُأْمُنَّا لُكَ أَنْ تُعْفِينِي ١٩ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي أَشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْ وَاجِ بَقُر وَأَنَا مَاضِ لِأَمْتَعِنَهَا . أَسْأَ لُكَ أَنْ تُعْفِيني. ٢٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي نَزَوَّجْتُ بِأُمْرَأَةٍ فَلِذَٰلِكَ لَا أُنْدِرُ أَنْ أَجِيَّ • ٢١ فَأَنَّى ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيَّدَهُ بِذَٰلِكَ • حِينَيْد غَضِبَ رَبُ ٱلْبَيْتِ وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱخْرُجْ عَاجِلًا إِلَى

شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَرْفَتِهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُنَا ٱلْمُسَاكِينَ وَأَلْجُدُعَ وَالْعُرْجَ وَإِلْعُمَى ٢٦٠ فَقَالَ ٱلْعَبُدُ يَا سَيَّدُ قَدْ صَارّ كَمَا أُمَرْتَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ مِ ٢٢ فَقَالَ ٱلسَّيْدُ لِلْعَبْدِ أُخْرُجْ إِلَى ٱلطَّرُقِ وَٱلسِّيَاجَاتِ وَأَلْزِمْهُمْ بِٱلدُّخُولِ حَنَّى يَهْ تَكُنَّ بَيْنِي ٢٤٠ لِّأَنِّي أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدُ مِنْ أُولِيكَ ٱلرَّجَالِ ٱلْمَدْعُوِّينَ يَذُوقُ عَشَائي

٥٠ وَكَانَ جُمُوعُ كَثِيرَةُ سَائِرِينَ مَعَهُ فَٱلْتَفْتَ وَقَالَ لَمْرْ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأَمَّهُ وَإُمْرَأَ نَهُ وَأُوْلَادَهُ وَ إِخْوَنَهُ وَأَخَوَاتِهِ حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا فَلَا يَقْدُرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ١٧٠ وَمَنْ لَا يَعْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَاتِي وَرَائِي فَالاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا ١٨٠ وَمَنْ مِنْكُمْ وَهُنَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنَى بُرْجًا لَا يَجْلِسُ أُوَّلًا وَيَحْسِبُ ٱلنَّفَقَةَ هَلْ عِنْدَهُ مَا يَلْزَمُ لِكُمَالِهِ. ٢٩ لِعَلَا يَضَعَ ٱلْأَسَاسَ وَلَا يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ فَيَبْنَدِئَ جَمِيعُ ٱلنَّاظِرِينَ يَهْزُأُونَ بِهِ ٢٠ قَائِلِينَ هْنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱبْنَدَأَ يَبِنِي وَلَمْ يَقَدِرْ أَنْ يُكَمِّلَ ١٠ وَأَيْ مَالِكِ

إِنْ ذَهَبَ لِمُقَاتَلَةِ مَلِكِ آخَرَ فِي حَرْبِ لَا يَعْلِسُ أُوَّلًا وَيَتَشَاوَرُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلاَقِيَ بِعَشَرَةِ الْآفِ ٱلَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفاً. ٢٢ وَ إِلَّا فَمَا دَامَ ذَٰلِكَ بَعِيدًا بُرْسِلُ سِفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصَّاخِ و ٢٠ فَكَذَٰ لِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَا يَثْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا. المُعْ حَبِّدٌ. وَلَكِنْ إِذَا فَسَدَ ٱلعِنْ فَبِهَاذَا يُصْلَحُ. ٥٠ لَا يَصْلُحُ لِأَرْضِ وَلَا لِمَزْبَلَةِ فَيَطْرَحُونَهُ خَارِجًا • مَنْ لَهُ أَذُنَانِ اللَّهُمْ عَلَيْسُمُعُ الْمُسْمَعُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخُامِسُ عَشَرَ

ا وَكَانَ جَمِيعُ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْخُطَّاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لِيَسْمَعُوهُ. مَ فَتَذَمَّرَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ فَائِلِينَ هَٰذَا يَقْبُلُ خُطَاةً وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ ٢٠ فَكُلُّمَهُمْ مِهِلْنَا ٱلْمَثَلِ قَائِلًا ٤ أَيُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ لَهُ مَنَهُ خَرُوفٍ وَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا أَلَا يَتْرُكُ ٱلتِّسْعَةَ وَٱلتِّسْعِينَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَيَذْهَبَ لِأَجْلِ ٱلضَّالَّ حَتَّى يَجِدَهُ. ٥ وَ إِذَا وَجَدَهُ يَضَعُهُ عَلَى مَنْكَبِيْهِ فَرِحًا. ٦ وَيَانِي إِلَى

بَيْتِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَاءَ وَٱلْجِيرَانَ قَائِلًا لَهُرُ ٱفْرَحُوا مَعِي لِّأَنِّي وَجَدْثُ خَرُوفِي ٱلضَّالَ . ٧ أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ هَكَٰنَا يَكُونُ فَرَحْ فِي ٱلسَّمَاءُ مِخَاطِقٌ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكُ ثَرَ مِنْ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ بَارًا لَا يَعْنَاجُونَ إِلَى تَوْبَةِ ٨ أَوْ أَيَّهُ أَمْرَأُو لَهَا عَشْرَهُ دَرَاهِمَ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمًا وَاحِدًا أَلاَ رُونِدُ سِرَاجًا وَتَكُنِسَ ٱلْبَيْتَ وَنُفَيْشَ بِٱجْمَادِ حَتَّى تَجَدُّهُ. ٩ إِذَا وَجَدَتْهُ تَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلْجَارَاتِ قَائِلَةً ٱفْرَحْنَ مَعِي لِأَنِّي وَجَدْتُ ٱلدِّرْهَرَ ٱلَّذِي أَضَعْتُهُ ١٠ هَكُلَا أُفُولُ لَكُمْ يُكُونُ فَرَحْ قُدًّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ يِخَاطِقُ وَاحِد يَتُوبُ ١١ وَفَالَ . إِنْسَانُ كَانَ لَهُ أَبْنَانِ. ١٢ فَقَالَ أَصْغَرُهُمَا لِأَبِيهِ يَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقِسْمَ ٱلَّذِي يُصِيبُنِي مِنَ ٱلْهَالِ وَفَقَسَمَ لَهُمَا مَعِيشَتَهُ. ١٢ وَبَعْدَ أَيَّامِ لَيْسَتْ بَكَثِيرَةٍ جَمَعَ ٱلإَّبْنُ ٱلْأَصْغَرُ كُلُّ شَيْءٌ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةٍ وَهُنَاكَ بَذَّتَمَ مَا لَهُ بِعَيْشُ مُسْرِفٍ ١٤٠ فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٌ حَدَثَ جُوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْدَأَ يَعْنَاجُهُ ٥ ا فَمَضَى وَٱلْتَصَقَ

بِهَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُقُولِهِ لِيَرْعَى خَنَازِيزَ ١٦ وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ ٱكْخُرْنُوب ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْخُنَازِيرُ تَأْكُلُهُ.فَلَمْ بُعْطِهِ أُحَدُّ ١٧٠ فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَكُمْ مِنْ أَجِيرِ لِأَبِي يَفْضِّلُ عَنْهُ ٱلْخُبْرُ وَأَنَّا أَهْلِكُ جُوعًا ١٨٠ أُقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَأُفُولُ لَهُ يَاأَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَقُدَّامَكَ. ٩ اوَلَسْتُ مُسْتَحَمًّا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبْناً . إِجْعَلْنِي كَأْحَدِ أَجْرًا كَو ٢٠٠ فَقَامَ وَجَاء إِلَى أَبِيهِ وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيدًا رَآهُ أَبُوهُ فَتَحَنَّنَ وَرَّكُضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنْقِهِ وَقَبَّلُهُ ١٦ فَقَالَ لَهُ ٱلْإِبْنُ يَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاء وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْتَحِقًا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ ٱبْناً.٢٦ فَنَالَ ٱلْأَبُ لِعَبِيدِهِ أُخْرِجُوا ٱلْخُلَّةَ ٱلْأُولَى وَٱلْبِسُوهُ وَأَجْعَلُوا خَاتِمًا فِي يَدِهِ وَحِذَا ۚ فِي رِجْلَيْهِ. ٢٣ وَقَدُّمُوا ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ وَٱذْكُوهُ فَنَأْكُلَ وَنَفْرَحَ. ٢٤ لِأَنَّ آبْنِي هَٰذَا كَانَ مَيْناً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ . فَأَ بُتَدَأُوا بَفْرُحُونَ . ٥٥ وَكَانَ ٱبْنُهُ ٱلْأَكْبُرُ فِي ٱلْحُقْلِ. فَلَمَّا جَاءً وَقَرُبَ مِنَ

ٱلْبَيْتِ سَمِعَ صَوْتَ الْاَتِ طَرَبِ وَرَقْصًا ٢٦٠ فَدَعَا وَإِحِدًا مِنَ ٱلْغِلْمَانِ وَسَأَلَهُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ٥٧٠ فَقَالَ لَهُ. أُخُوكَ جَاء فَذَهَجَ أَبُوكَ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ فَبِلَهُ سَالِمًا. ٢٨ فَغَضِبَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ • ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لِأَبِيهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هٰذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمُ أَنْجَاوَزْ وَصِيَّنَكَ وَجَدْيًا لَمْ تُعْطِنِي قَطْ لِأَفْرَحَ مِعَ ٱصْدِقَائِي. ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ ٱبْنُكَ هٰذَا ٱلَّذِي أَكَلَ مَعِيشَتَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَعْتَ لَهُ ٱلْعِجْلَ ٱلْمُسَمَّنَ. ٢١ فَقَالَ لَهُ يَا بُنِيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلُّ حِينِ وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ. ٢٢ وَلَكُنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰذَا كَانَ مَيِّتاً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَقَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانٌ غَنيٌ لَهُ وَكِيلٌ فَوْشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ ٢٠ فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلَّذِي أَسْمَعُ عَنْكَ أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لِأَنَّكَ لَانَقْدِرُ

أَنْ تَكُونَ وَكِيلًا بَعْدُ مَ فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلُ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذَ مِنَّي ٱلْوَكَالَةَ.لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْفُبَ وَأُسْتَعِي أَنْ أَسْتَعْطِيَ. ٤ فَدْ عَالِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ ٱلْوَكَالَةِ يَنْبُلُونِي فِي "يُوجِهِمْ ٥٠ فَدَعَا كُلَّ وَاحِد مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِكُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِ . ٦ فَقَالَ مَنَهُ بَثِّ زَيْتٍ . فَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأُجْلِسْ عَاجِلًا وَأُكْنُبْ خَمِينَ ١٠ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَ كُمْ عَلَيْكَ. فَقَالَ مِنَّةُ كُرُ قَعْ مِفَقَالَ لَهُ خُذْ صَكِّكَ وَأَكْتُبُ ثَمَانِينَ . ٨ فَمَدَحَ ٱلسَّيْدُ وَكِيلَ ٱلظُّلْمِ إِذْ يَحِكْمَة فَعَلَ. لِأَنَّ أَبْنَاءَ هٰنَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمْرُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلنُّورِ فِي جِيلِمْ. وْأَنَا أَفُولُ لَكُمْ أَصْنَعُوا لَكُمْ أَصْدِفَاء بِمَالِ ٱلظُّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنبِيْمُ ۚ يَقْبُلُونَكُمْ ۚ فِي ٱلْمَظَالُ ٱلْأَبَدِيَّةِ. اٱلْأَمبِنُ فِي ٱلْفَلِيلِ أُمِينٌ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِمُ فِي ٱلْفَلِيلِ ظَالِمِ ۖ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ ١١ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظَّلْمِ فَهَنْ يَأْنَهِنكُمْ عَلَى ٱلْحَقّ ١٦ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا عَفِي مَا هُوَ

للْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ ١٠ لَا يَقْدُرُ خَادِمْ أَنْ يَخْدُمَ سَيْدَيْنِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَبْغُضَ ٱلْوَاحِدَ وَنُحِبَّ ٱلْآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَعْنَقِرَ ٱلْآخَرَ. لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَغْدُمُوا الله وَأَلْهَالَ

١٤ وَكَانَ ٱلْفَرِّ يَسِيُّونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هٰذَا كُلَّهُ وَهُمْ مُحِبُّونَ لِلْمَالِ فَأَسْتَهَزَّأُوا بِهِ ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تُبَرُّرُ وِنَ أَنْفُسَكُمْ ۚ قُدًّامَ ٱلنَّاسِ. وَلَكِنَّ ٱللهَ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ ۗ. إِنَّ ٱلْمُسْتَعْلِيَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ هُوَ رَجْسٌ قُدَّامَ ٱللهِ

١٦ كَانَ ٱلنَّامُوسُ وَٱلْأَنْبِيَاءُ إِلَى يُوحَنَّا. وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ يُبَشَرُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَغْتَصِبُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ ١٧٠ وَلَكِنَّ زَوَالَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْقُطَ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٨ أَكُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ أَمْزَأَنْهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأَخْرَى يَزْنِي. وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَة مِنْ رَجُل يَزْنِي

٩ آكَانَ إِنْسَانُ غَنِيْ وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْأُرْجُوانَ وَٱلْبَرَّ

وَهُوَ يَتَنَعُّرُ كُلَّ يُومٍ مُتَرَفِّهَا ٥٠٠ وَكَانَ مِسْكِينَ ٱسْمُهُ لِعَازَرُ ٱلَّذِي طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِٱلْقُرُوحِ ٢١٠ وَيَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعَ مِنَ ٱلْفُتَاتِ ٱلسَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ ٱلْغَنِيُّ . بَلْ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ تَأْتِي وَتَلْحُسُ قُرُوحَهُ ٢٠ فَمَاتَ ٱلْمِسْكِينُ وَحَمَلَتْهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِيمَ. وَمَاتَ ٱلْغَنَّي أَيْضًا وَدُفِنَ ٢٠ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْعَذَابِ وَرَأَى إِبْرُهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ ٢٠ فَنَادَى وَفَالَ يَا أَبِي إِبْرُهِيمَ ٱرْحَمْنِي وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبَلَّ طَرَفَ إِصْبَعِهِ بِهَاءُ وَيُبَرُّدُ لِسَانِي لِأَنِّي مُعَذَّبُ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ • ٥٠ فَقَالَ إِبْرُهِيمُ يَا ٱبْنِي ٱذْكُرْ أَنَّكَ ٱسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ وَكُذَٰ اِكَ لِعَازَرُ ٱلْبُلَايَا. وَٱلْآنَ هُو يَتَعَرَّى وَأَنْتَ نَتَعَذَّبُ ٢٦٠ وَفَوْقَ هٰذَا كُلِّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هُوَّةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَثْبَتَتْ حَتَّى إِنَّ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ ٱلْعُبُورَ مِنْ هُمِنَا إِلَيْكُمُ لَا يَقْدِرُ وِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هُنَاكَ يَجْنَازُونَ إِلَيْنَا ٢٠٠ فَقَالَ أَمْأَ لُكَ إِذًا يَا أُبَتَ إِنْ تُرْسِلَهُ إِلَى بَيْتِ أَبِي. ٢٨ لِأَنَّ لِي

FYE

خَسْهَ إِخْوَةٍ. حَثَى بَشْهُدَ لَهُرْ لِكَيْلًا يَأْتُوا هُمْ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِ ٱلْعُذَابِ هٰذَا وَ 19 قَالَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عِنْدَهُمْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَا عَلَيْهِمْ عِنْدَهُمْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَا عَلَيْهِمْ وَالْحِدْمِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَ1 فَقَالَ لَهُ إِنْ مَا فَقَالَ لَهُ إِنْ فَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَ1 فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانُوا لا يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَا عَ وَلا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاء وَلا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ مِنْ مُوسَى وَالْأَنْبِيَاء وَلا إِنْ قَامَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يُصَدِّقُونَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ كَلَمِنْهُ لَا يُحْدُ لِلَّا أَنْ تَأْتَ ٱلْأَتَ

ا وَقَالَ لِتَلاَمِيدِهِ لَا يُمْكُنُ إِلّا أَنْ تَأْنِيَ ٱلْعَثَرَاتِ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِلَّا مِنْ أَنْ تَأْنِي ٱلْعَثَرَاتِ. وَلَكِنْ وَيْلُ لِلَّا مِنْ أَنْ يُعْثِرَ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْفُهُ وَجَمْرِ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْبَعْرِ مِنْ أَنْ يُعْثِرَ أَحَدَ هُولا عَلَمْ السَّعْ الْحَيْرِ رَحَى وَطُرِحَ فِي ٱلْبَعْرِ مِنْ أَنْ يُعْثِرَ أَحَدَ هُولا السَّعْ السَّعْ السَّعْ السَّعْ السَّعْ السَّعْ اللَّهُ وَ إِنْ أَخْطاً إِلَيْكَ سَبْعَ فَوَ إِنْ أَخْطاً إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّغُهُ وَ إِنْ تَابَ فَاتَعْفِرْ لَهُ وَ وَ إِنْ أَخْطاً إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومُ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي ٱلْبُومُ وَرَجَعَ إِلَيْكَ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْعَرْبُ لَهُ وَلَى الْعُرْبُ لَكُولِكُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمِ وَالْعَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْعَالَ الْوَلْمُ لُولِكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ لَهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

وَ الْمِيْبِ فَاعْفِر لَهُ وَ فَعَالَ الرَّسِلُ لِلْرَبِ زِدَ إِبَانِنَا وَ الرَّسِلُ لِلْرَبِ زِدَ إِبَانِنَا وَ الرَّسِلُ لِلرَّبِ زِدَ إِبَانِنَا وَ المَّنَا لَكُوْ إِلِمَانَ مِثْلُ حَبَّةِ خَوْدَلِ لَكُنْهُمْ ٢ فَقَالَ ٱلرَّبِ لَوْ كَانَ لَكُمْ إِلْمَانَ مِثْلُ حَبَّةِ خَوْدَلِ لَكُنْهُمْ

نْقُولُونَ لِهٰذِهِ ٱلْجُهَيْزَةِ ٱنْقَلِعِي وَٱنْغَرِسِي فِي ٱلْجُرْ فَتُطِيعُكُمْ ٧ وَمَنْ مِنْكُمْ ۚ لَهُ عَبْدٌ يَجُرُثُ أَوْ يَرْعَى يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ نَقَدَّمْ سَرِيعًا وَٱتَّكِيْ. ٨ بَلْ ٱلْاَ يَقُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَ تَعَشَّى بِهِ وَتَمَنْطَقْ وَأُخْدُمْنِي حَتَّى آكُلَّ وَأَشْرَبَ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ تَأْكُلُ وَنَشْرَبُ أَنْتَ ٩٠ فَهَلُ لِذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فَضْلُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. لَا أَظُنُّ. • اكَذَٰ لِكَ أَنْهُ الْبِضَّا مَنَى فَعَلْنُمْ كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا إِنَّناً عَبِيدٌ بَطَّا لُونَ لِأَنَّنَا إِنَّهَا عَمِلْنَا مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْنَا ١١ وَفِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٱجْنَازَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ وَأَكْجُلِيلِ ١٢٠ وَفِيهَا هُوَ دَاخِلْ إِلَى قَرْيَةِ ٱسْتَقَبَّلَهُ عَشَرَةُ رجَال بُرْصُ فَوَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ. ١٢ وَرَفَعُوا صَوْنًا قَائِلِينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّمِ ۗ ٱرْحَمْنَا مِهُ ا فَنَظَرَ وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسَكُمْ لِلْكَهَنَّةِ. وَفِيهَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا. ١٠ فَوَاحِدْ مِنْهُمْ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ شُفِيَ رَجَعَ يُعَجِّدُ ٱللهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ. ١٦ وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ. وَكَانَ سَامِريًّا.

١٧ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ أَلَيْسَ ٱلْعَشَرَةُ فَدْ طَهَرُوا. فَأَيْنَ ٱلتِّسْعَةُ. ١٨ أَكُمْ يُوجَدُ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ مَجْدًا لِلَّهِ غَيْرٌ هَٰنَا ٱلْغَرِيبِ ٱلْجِنْسِ ٩٠ اثْمُ "قَالَ لَهُ ثُمُّ وَأُمْضٍ . إِيَانُكَ خَلَّصَكَ ٢٠ وَلَمَّا سَأَلَهُ ٱلْفَرَّ بِسِيُّونَ مَنَّى يَأْتِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ أُجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْتِي مَلَكُوتُ أَللَّهِ بِمُرَاقَبَةٍ ١١ وَلَا يَقُولُونَ هُوذَا هُمْنَا أَوْهُوذَا هُنَاكَ لِأَنْ هَا مَلَكُوتُ ٱللهِ دَاخِلَكُمْ ٢٦ وَفَالَ لِلتَّلَامِيذِ سَتَأْتِي أَ يَّامْ ۖ فِيهَا نَشْتَهُونَ أَنْ تَرَوْل يَوْمًا وَإِحِدًا مِنْ أَيَّامِ أَبْنِ أَلْإِنْسَانِ وَلَا تَرَوْنَ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ لَكُمْ هُوذَا هُمُنَا أُوْهُوذَا هُنَاكَ. لَا تَذْهَبُوا وَلَا نَتْبَعُوا ١٤٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرُقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاء بُضِي ۗ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ فَتَنْتَ ٱلسَّمَاءُ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ ٢٠٠ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أُوَّلًا أَنْ يَتَأَلُّم كَثِيرًا وَبُرْفَضَ مِنْ هٰنَا ٱلْجِيلِ ٢٦٠ وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّام نُوحٍ كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّام أَبْنِ ٱلْإِنْسَان ٢٠ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَبُرَوِّجُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْمُوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ نُوحٌ

ٱلْفُلْكَ وَجَاءَ ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ • ٢٨ كَذَٰلِكَ أَيْضًا كَمَا كَانَ فِي أَيَّام لُوطٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْتَرُونَ وَيَبِيعُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَبْنُونَ. ٢٩ وَلَكِنَّ ٱلْيُؤْمَ ٱلَّذِي فِيهِ خَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِيتًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَهْلَكَ ٱلْجُمِيعَ. ٢٠ هَكَنَا يَكُونُ فِي ٱلْيُوم ٱلَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٢١٠ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطْحُ وَأَنْتِعَتُهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلَا يَنْزِلَ لِيَأْخُذَهَا. وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَفْلُ كَذَٰ لِكَ لَا بَرْجِع ۚ إِلَى ٱلْوَرَاء ٢٠ أَذْكُرُوا أَمْرا أَهُ لُوطٍ ٢٠ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُمُلِّكُهَا وَمَنْ أَهْلَكُهَا يُمْيِيهَا. ٢٤ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ أَثْنَانِ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ فَيُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُثْرَكُ ٱلْآخَرُ. ٥٠ تَكُونُ أَثْنَتَانِ تَطْعَنَانِ مَعًا فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَلْتَرْكُ ٱلْأُخْرَى ٢٦ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحُقَلْ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ ٢٧٠ فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ. فَقَالَ لَهُمْ حَيثُ تَكُونُ ٱلْجُنَّةُ هُنَاكَ تَجَنِّمِعُ ٱلنَّسُورُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا وَقَالَ لَهُمْ ۚ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ حِين وَلَا يُمَلَّ ٢ فَائِلًا كَانَ فِي مَدِينَةٍ فَاضِ لَا يَخَافُ أَللَّهُ وَلاَ بَهَابُ إِنْسَانًا مَ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْهَدِينَةِ أَرْمَلَةٌ. وَكَانَتْ تَأْتِي إِلَيْهِ قَائِلَةً أُنْصِفِنِي مِنْ خَصْمِي. ٤ وَكَانَ لَا بَشَاءِ إِلَى زَمَان وَلَكِنْ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللَّهَ وَلَا أَهَابُ إِنْسَانًا ٥ فَإِنِّي لِأَجْلِ أَنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ نُرْعِجُنِي أَنْصِفُهَا لِمَلَا تَأْتِيَ دَائِمًا فَتَقْبَعَنِي ٦٠ وَقَالَ ٱلرَّبُّ أَسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظُّلْمِ ٤٠ أَ فَلَا يُنْصِفُ ٱللهُ مُخْنَارِيهِ ٱلصَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلاً وَهُوَ مُتَمَهِّلٌ عَلَيْمٍ. ٨ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُنْصِغُهُمْ سَرِيعًا وَلَكِنْ مَنَّى جَاءً أَنْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَلَعَلَّهُ يَعِدُ ٱلْإِمَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هَكَلَا . اَللَّهُمَّ أَنَا أَشْكُرُكَ إِنَّي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي ٱلنَّاسِ ٱلْخَاطِفِينَ ٱلظَّالِمِينَ ٱلزُّنَاةِ وَلَا مِثْلَ هٰذَا ٱلْعَشَارِ • ٢ الْصُومُ مَرَّتَيْنِ فِي ٱلْأُسْبُوعِ فَأَعَشِّرُ كُلَّ مَا أُفْتَنِيهِ ١٢٠ وَأُمَّا ٱلْعَشَّارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشَاءُ أَنْ بَرْفَعَ عَيْنَيْهِ نَعْوَ ٱلسَّمَاء بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلاً ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي أَنَا ٱلْخَاطِئَ. ٤٤ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا نَزَلَ إِلَّى بَيْنِهِ مُبَرَّرًا دُونَ ذَاكَ. لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ وَمَنْ يَضَعُ نفسه يرتفع

١٥ فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْفَالَ أَبْضًا لِيَلْمِسَمُ . فَلَمَّا رَآهُمُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱنْنَهَرُوهُمْ ١٦٠ أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ دَعُولَ ٱلْأَوْلَادَ يَأْ نُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُ ۚ لِأَنَّ لِمِثْلَ هُؤُلًا ۗ مَلَكُوتَ ٱللهِ ١٧ أَكْفَقَ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبُلُ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ

١٨ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ فَائِلًا أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّمِرُ ٱلصَّالِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبْدِيَّةَ • ١١ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا. لَيْسَ أَحَدُ صَالِحًا إِلَّا وَاحِدُ وَهُوَ ٱللهُ. ٢٠ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا . لَا تَزْن . لَا نَقْتُلْ . لَا تَسْرِقْ . لَا تَشْهَدُ بِٱلزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ١٦ فَقَالَ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي. ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذٰلِكَ قَالَ لَهُ يُعُوزُكَ أَيْضًا شَيْءٍ. بعُ كُلُّ مَا لَكَ وَوَزَّعُ عَلَى ٱلْفُقَرَاءُ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱتْبَعِنْي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ حَزِنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا ٤٠٤ فَلَمًّا رَآهُ يَسُوعُ قَدُ حَزِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٥٠ لِأَنَّ دُخُولَ جَمَل مِنْ ثَقْبِ إِبْرَةِ ٱيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِي إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ. ٢٦ فَقَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا فَهَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ ٢٠٠ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْهُسْتَطَاعِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

٢٨ فَقَالَ بُطْرُسُ هَا نَحْرُثُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ. ٢٩ فَقَالَ لَهُرُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْرُ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ بَيْناً أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أُو أَمْراً ةَ أُوْ أُوْلَادًا مِنْ أَجْلِ مَلَكُوثِ ٱللهِ ٢٠ إِلَّا وَيَٰ أَخُذُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآنِي ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّة

إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَمَ أُكُلُ مَا هُو مَكُنُوبُ إِلَّا أَهُمْ هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَمَ كُلُ مَا هُو مَكُنُوبُ إِلَّا أَنْبِياء عَنِ أَبْنِ الْإِنْسَانِ • ٢٢ لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى اللَّمْ وَيُسْمَ زَلُ بِهِ وَيُسْمَ وَيُسْمَ زَلُ بِهِ وَيُسْمَ وَيُسْمَ زَلُ بِهِ وَيُسْمَ وَيُسْمَ زَلُ مِنَ فَلِكَ مَنْ فَلُ وَيُسْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُسْمَ وَيُسْمَ وَيُسْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُسْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيُعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيْعَمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيْعَمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَيُعْمَ وَيُعْمَ وَيُصَامِعُونَ وَالْمَا وَمُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيُعْمَ وَعْمَ وَعَلَيْكُ مَنْ وَيَعْمَ وَيُسْمَعُ وَالْمَ وَعَلَيْكُمُ وَالْمَ وَالْمُ وَعِلْمُ وَالْمُ وَعَلَيْمُ وَالْمَ مُوالِمَ وَالْمَا مُوالِمَ وَالْمَ وَالْمَالَعُمْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوا مِنْ فَالْمِعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوا مِنْ فَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوا مِنْ فَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوا مِنْ فَالْمُوالِمُوا مِنْ فَالْمُوالْمُولُولُ مُولِمُ وَالْمُوالِمُوا مِنْ فَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولُولُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالِمُوا مِنْ مُعْلِمُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُم

مُغْفَى عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْلَمُوا مَا قَيِلَ

وَمُ وَلَمَّا اَفْتَرَبَ مِنْ أَرِيحاً كَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْنَعْطِيهِ ٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ الْجَهْعَ الْجَهْعَ الْخَارَاسَأَ لَ مَا عَسَى الطَّرِيقِ يَسْنَعْطِيهِ ٢٦ فَلَمَّا سَمِعَ الْجَهْعَ الْخَارَ النَّاصِرِيَّ الْمُخَارُ، الْنَ يَكُونَ هَذَا وَ ١٠٦ فَأَخْبَرُ وَهُ أَنَّ يَسُوعَ النَّاصِرِيِّ الْمُخَارُ، اللَّهُ فَصَرَخَ الْرَحَهْنِي ١٩٠ فَأَنْهُمَ هُ الْمُنَ دَاوُدَ الرَّحَهْنِي ١٩٠ فَأَنْهُمَ هُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُؤْلُولُ الل

يَا سَيِّدُ أَنْ أَبْصِرَ ٢٠ عَنَّالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ إِيَانُكَ قَدْ شَفَاكَ ١٠٤ وَفِي أَنْكَ أَلله وَجَيِعُ شَفَاكَ ١٠٠ وَفِي أَنْحَالِ أَبْصَرَ وَنَبِعَهُ وَهُو بُحَيِّدُ ٱلله وَجَيِعُ الشَّعْبُ إِذْ رَأَقُ اسَبَّحُوا ٱلله

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

اثُمَّ دَخَلَ وَأُجْنَازَ فِي أَرْجَاه ٢ وَ إِذَا رَجُلُ ٱسْمُهُ زَكَّا وَهُوَ رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ غَنِيًّا. ٢ وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَأَنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْقَامَةِ. عْ فَرَكُضَ مُنَقَدِّمًا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْزَة لِكَيْ يَرَاهُ . لِأَنَّهُ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُنَاكَ. ٥ فَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْمَكَانِ نَظَرَ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكَّا أَسْرِعْ وَأَنْولْ لِّأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَمْكُتَ ٱلْيُوْمَ فِي يَيْتِكَ ٦٠ فَأَسْرَعَ وَنَزَلَ وَفَبَلَهُ فَرِحًا ٥٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَبِيعُ ذٰلِكَ تَذَمَّرُ وَا فَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِيبيتَ عِنْدَ رَجُل خَاطِئُ ٨ فَوَقَفَ زَكًّا وَقَالَ لِلرَّبُّ هَا أَنَا يَا رَبُّ أَعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدِ أُرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْمُؤْمَرَ حَصَلَ خَلَاصٌ لِهٰذَا ٱلْبَيْتِ إِذْ هُوَ أَيْضًا ٱبْنُ إِبْرُهِيمَ ١٠٠ لِأَنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءً لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ

١ ا وَ إِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلًا لِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ عَنِيدٌ أَنْ يَظْهَرَ فِي ٱلْحَالِ. ١٢ فَقَالَ. إِنْسَانٌ شَريفُ ٱلْجِنْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَةِ بَعِيدَةٍ لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكًا وَيَرْجِعَ. ١٢ فَدَعَا عَشَرَةَ عَبيدِ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنًا ﴿ وَقَالَ لَهُمْ \* تَاجِرُوا حَتَّى آتَيَ ٤٤ وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُوا يُبْغِضُونَهُ فَأْرْسَلُوا وَرَاءَهُ سِفَارَةً قَائِلِينَ لَا نُريدُ أَنَّ هٰذَا يَمْلِكُ عَلَيْنًا. ٥ وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدَمَا أَخَذَ ٱلْمُلْكَ أَمْرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولَٰءِكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِهَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٦٠ فَجَاءَ ٱلْأَوَّلُ قَائِلاً يَا سَيْدُ مَنَاكَ رَجَ عَشَرَةَ أَمْنَاء ١٧٠ فَقَالَ لَهُ نِعِمَّا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ. لِأَنَّكَ كُنْتَ أُمِينًا فِي ٱلْقُلِيلِ فَلْيَكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْرِ مُدُن ١٨٠ ثُمَّ جَاءَ ٱلنَّانِي قَائِلًا يَا سَيِّدُ مَنَاكَ عَمِلَ خَمْسَةَ أُمْنَاهُ. ١٩ فَقَالَ لِهُذَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْس مُدْن . ٠٠ أُمُّ جَاءَ آخَرُ قَائِلًا يَاسَيِّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِبِ كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلِ. ٢١ لِأَنِي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانٌ صَارِمْ ۖ تَأْخُذُ مَا لَمْ نَضَعْ وَنَحْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ. ٢٢ فَنَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ أَيْماً ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّرُ. عَرَفْتَ أُنِّي إِنْسَانُ صَارِمُ آخُذُ مَا لَمُ أَضَعُ وَأَحْصُدُ مَا لَمُ أَزْرَعْ. ٢٢ فَلِمَاذَا لَمْ نَضَعْ فِضِّني عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَنَّى جِنْتُ أَسْنَوْفِيهِا مَعَ وِبَّاهِ٢٤ ثُمَّ قَالَ لِلْمَاضِرِينَ خُذُوا مِنْهُ ٱلْمَنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعُشَرَةُ ٱلْأَمْنَاءُ. ٢٥ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ عِندُهُ عَشَرَةُ أَمْنَا ١٦٠٠ لِلَّنِي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلِّ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ ١٢٠ أَمَّا أَعْدَائِي أُولِيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْنُوا يهم إلى هنا وَإِذْ يَجُوهُ قُدَّامِي ٢٨ وَلَمَّا قَالَ هَٰذَا نَقَدُّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ ٢٩ وَإِذْ

قَرْبَ مِنْ بَيْتِ فَاجِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ أُرْسَلَ ٱثْنَينِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢٠ قَائِلًا. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱللَّتِي أَمَامَكُهَا وَحِينَ تَدْخُلَانِهَا تَجِدَانِ حَجْشًا مَرْ بُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ قَطُّ فَعُلَّاهُ وَأَنِيَا بهِ ٢١ وَ إِنْ سَأَ لَكُمَا أَحَدُ لِمَاذَا تَحُلَّانِهِ فَقُولًا لَهُ هُكُذَا إِنَّ ٱلرَّبُ مُنَاجُ إِلَيْهِ ٢٠ فَهَضَى ٱلْمُرْسَلَانِ وَوَجَلَاكُهَا قَالَ لَمُهَا وَمُ وَفِيهَا هُمَا يَحُلَّانِ ٱلْجُمْنَ قَالَ لَهُمَا أَضُعَابُهُ لِمَاذَا نَعُلَّانِ ٱلْجُعْشَ . ٢٤ فَقَالَا ٱلرَّبُ شُنَّاجُ ۚ إِلَيْهِ. ٢٥ مَا تَنَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحًا ثِيَابَهُمَا عَلَى ٱلْحَجْشُ وَأَرْكَبَا يَسُوعَ. ٢٦ وَفِيهَا هُوَسَائِرٌ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّريق ٢٧ وَلَمَّا فَرُبَ عِنْدُ مُخْدَرِ جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٱبْتَدَأَ كُلُّ مُهُورِ ٱلنَّلَامِيد يَفْرَحُونَ وَيُسَجِّحُونَ أَللهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ لِأَجْلِ جَمِيع ٱلْفُوَّاتِ ٱلَّذِي نَظَرُولَ. ٢٨ فَأَرُانِنَ مُبَارَكٌ ٱلْمَلِكُ ٱلْآتِي بٱسْمِ ٱلرَّبِّ سَلاَمْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَجَدْ فِي ٱلْأَعَالِي. ٢٩ وَأَمَّا بَعْضُ ٱلْفَرِّ بِسِيَّينَ مِنَ ٱلْجَهْعِ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ ٱنْتُهُرْ

مَلَامِيذَكَ • ٤ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولًا \* فَأَنْجُارَةُ نَصْرُحُ

ا ﴿ وَفِيمًا هُوَ يَقْتُرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا ٢٤ فَائِلاً إِنَّكِ لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضًا حَنَّى فِي يَوْمِكِ هٰذَا مَا هُوَ لِسَلَامِكِ. وَلَكِن ٱلْآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَيْكِ. ١٤ فَإِنَّهُ سَنَّاتِي أَيَّامٌ وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةٍ وَيُعْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلُّ جِهَةٍ. ٤٤ وَيَهْدِ مُونَكِ وَبَيكِ فِيكِ وَلا يَنْزُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَر لِأَنَّكِ لَمْ تَعْرِ فِي زَمَانَ افْتِقَادِكِ

وَ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْتَدَأَ نُخْرِجُ ٱلَّذِينَ كَأَنُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ ٤٦ قَائِلًا لَهُرْ. مَكْنُوبٌ إِنَّ بَيْنِي بَيْثُ ٱلصَّلْوةِ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُهُوهُ مَغَارَةً لُصُوص

٤٧ وَكَانَ بُعَلِّمُ كُلُّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُوْسَاءُ ٱلْكُمِّنَةِ وَٱلْكَنْبَةُ مَعَ وُجُوهِ ٱلشَّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُمْلِكُوهُ ١٨٠ وَلَا يَجِدُوا مَا يَفْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ TAY

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّمُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيُبَشِّرُ وَقَفَ رُوِّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشَّيُوخِ ٢ وَكُلُّمُوهُ قَائِلِينَ قُلْ لَنَا بِأَيُّ سُلْطَانِ نَفْعَلُ هٰذَا . أَوْمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ • ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَ لَكُمْ كَلِمةً وَاحِدَةً فَقُولُوا لِي . ٤ مَعْمُودِيةً يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. ٥ فَتَآ مَرُوا فِيمَا بَيْنُهُمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ نُوْمِنُوا. بهِ. ٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشَّعْبِ بَرْجُمُونَنَا لَأِنَّهُمْ وَاثْنُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نِينِّ • ٧ فَأَجَابُوا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هُذَا

\* قُلْبَتَكَأَ يَقُولُ لِلشَّعْبِ هٰنَا ٱلْهَثَلَ. إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّهَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ١ وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمَرِ ٱلْكَرْمِ. فَجَلَدَهُ ٱلْكَرَّامُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ١١ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ فَجَلَدُولِ ذَٰلِكَ أَبْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا ١٢٠ ثُمَّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَالِقًا. فَجَرَّحُوا هَذَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ ١٣٠ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ مَاذَا أُفْعَلُ أَرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ لَعَلَّمُ إِذَا رَأُوهُ يَمَا أُبُونَ ١٤ فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكَرَّامُونَ تَا مَرُولَ فِيمَا بَيْنُهُمْ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلُمْ َّنَقْتُلُهُ لِكَيْ بَصِيرَ لَنَا ٱلْمِيرَاثُ. ٥١ فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتْلُوهُ . فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ . ١٦ يَأْنِي وَهُلِكُ هٰؤُلاَ ۗ ٱلْكَرَّامِينَ وَيُعْطَى ٱلْكُرْمَ لِآخَرِينَ . فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا حَاشًا ١٧٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ إِذًا مَا هُوَ هُنَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلْجُرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبِنَّاوُّونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلرَّاوِيَةِ ١٨١ كُلُّ مَنْ يَسْفُطُ عَلَى ذَٰالِكَ ٱلْمُجَرِ يَتَرَضَّضُ. وَمَنْ سَقَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقَهُ. ١٩ فَطَلَبَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكُتَّبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَيْهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِإَنَّهُمْ عَرَفُوا أُنَّهُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ عَلَيْهُمْ إِنْجِيلُ لُوفَا ٢٠

TA9

٢٠ فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَتَرَاعُونَ أُنَّهُمْ أَبُوالْ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكُمْ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ • ٢١ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّمِ نَعْلَمُ أَ نَّكَ بِٱلْإِسْتِقَامَةِ نَتَكَلَّمُ ا وَتُعَلِّمِ وَلَا نَقْبُلُ ٱلْوُجُوهَ بَلْ بِٱلْحُقُّ نُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٢٦ أَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جُزْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لَا ٢٠٥ فَشَعَرَ بَكُرْهُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا نُجَرُّ بُونَنِي. ٢٤ أَرُونِي دِينَارًا لِمَن ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِتَابَةُ.فَأَجَابُوا وَقَالُوا لِقَيْصَرَه ٥ وَفَالَ لَهُمْ أَعْطُوا إِذًا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ ٢٦ فَلَمْ يَقْدُرُ وَا أَنْ يُمْسِكُوهُ بَكْلِمَةِ قُدًّامَ ٱلشَّعْبِ. وَتَعَبُّبُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَّتُوا ٢٧ وَحَضَرَ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُّوقِيَّنَ ٱلَّذِينَ يُقَاوِمُونَ أَمْرَ ٱلْقِيَامَةِ وَسَأَ لُوهُ ٢٨ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمْ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَلَهُ أَمْرًا أُنَّ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِ يَأْخُذُ أُخُوهُ ٱلْمَرْأَةَ وَيُقِيمُ نَسْلًا لِأَخِيهِ ٢٩٠ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. وَأَخَذَ ٱلْأُوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِهِ ٢٠ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي ٱلْمَرْأَةَ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِهِ ١٦ ثُمَّ أَخَذَهَا ٱلثَّالِثُ وَهُكَذَا

ٱلسَّبْعَةُ . وَلَمْ يَتْرُكُوا وَلَنَا وَمَاتُوا ٢٠ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَاتَتِ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا ٢٠٠ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً . لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةَ لِلسَّبْعَةِ وَ٤٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَبْنَا ا هٰنَا ٱلدَّهْرِ بُرَوِّجُونَ وَبُرَوَّجُونَ.٥٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِيْنَ حُسِبُوا أَهْلَا لِلْحُصُولِ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلدَّهْرِ وَٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يُرَوَّجُونَ وَلَا يُرَوَّجُونَ ٢٦ إِذْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضًا لِّأَنَّهُمْ مِثْلُ ٱلْهَلَائِكَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ ٱلْقِيَامَةِ • ٢٧ وَأَمَّا أَنَّ ٱلْمُوْتَى يَقُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرِ ٱلْعُلَيْفَةِ كَمَا يَقُولُ. اَلرَّبُ إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ • ٨٨ وَلَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أُمْوَإِتِ بَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءُ لِأَنَّ ٱلْجُمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَامُ ٢٩٠ فَأَجَابَ فَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَفَا لُوا يَا مُعَلِّمِ حَسَنًا قُلْتَ • ٤ وَكُمْ يَتَجَاسَرُ وَإِ أَيْضًا أَنْ يَسْأُ لُوهُ عَنْ شَيْءٍ

ا ؛ وَقَالَ لَمُ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ. ٢٤ وَدَاوُدُ نَفْسُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِ ٱلْمَزَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِي آجُلِسْ عَنْ يَوِينِي ٢٤ حَنَّى أَضَعَ أَعْدَا كَ مَوْطِيًا لِقَدَمَيْكَ ٤٤ فَإِذَا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا فَكَيْفَ يَكُونُ أَبْنَهُ ٥٤ وَفِيما كَانَ جَيِعُ ٱلشَّعْبِ يَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلامِيذِهِ ٢٤ أَحْدَرُ وَا مِنَ ٱلْكَتَبَةِ ٱلَّذِينَ بَرْغَبُونَ ٱلْمَشْيَ بِٱلطَّيَالِسَةِ وَيُحِبُّونَ ٱلْتَحِيَّاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَٱلْعَجَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْطَهالِسَةِ وَيُحِبُّونَ ٱلنَّحِيَّاتِ فِي ٱلْوَلاعِ . ٢٤ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مَوْلاءً الْأُولَى فِي ٱلْولاعِينَ الطَّلُونَ الصَّلُواتِ . هُولاء بُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةٍ بُطِيلُونَ ٱلصَّلُواتِ . هُولاء بَا خُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَرَ

اَلْأَصْحَاجُ الْكَادِي وَالْعِشْرُونَ ا وَتَطَلَّعَ فَرَأَى الْأَغْنِيَا ﴿ يُلْقُونَ فَرَابِينَهُ ﴿ فِي الْخِزَانَةِ ﴿ عَوَرَأَى أَيْضًا أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَلْفَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ ٩٠ فَقَالَ بِالْحُقِّ أَقُولُ لَكُمْ ﴿ إِنَّ هُذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ أَلْفَتْ أَكْثَرَ مِنَ الْجُهِيعِ . ٤ لِأَنَّ هُؤُلَا ﴿ مِنْ فَضْلَتِهِمْ ۚ أَلْقَوْا فِي قَرَابِينِ

ٱللهِ. وَأَمَّا هٰذِهِ فَمِنْ إِعْوَازِهَا ٱلْفَتْكُلُّ ٱلْمَعِيشَةِ ٱلَّتِي لَهَا ٥ وَ إِذْ كَانَ فَوْمْ ۖ يَقُولُونَ عَنِ ٱلْهَيْكُلِ إِنَّهُ مُزَّبِّنُ بجَارَة حَسَنَةٍ وَتُعَفِّ قَالَ ٦ هٰذِهِ ٱلَّٰتِي نَرَوْنَهَا سَتَأْتِي أَيَّامْ لَا يُتْرَكُ فِيهَا حَجُرْ عَلَى حَجَرِلَا يُنْقَضُ. ٧ فَسَأَ أُمِهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّم مُنَّى يَكُونُ هُذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَصِيرُ هٰذَا. ٨ فَقَالَ أَنْظُرُ وَ لَا تَضِلُّوا . فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيّا تُونَ بِأُسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ وَٱلزَّمَانُ قَدْ قَرُبَ. فَلَا تَذْهُبُوا وَرَاءَهُمْ. ٩ فَإِذَا سَمِعْنُمْ بِحُرُوبِ وَفَلَاقِلَ فَلَا تَجْزَعُوا لِّرَّنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هٰذَا أُوَّلًا. وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ٱلْمُنْتَهِي سَرِيعًا. • اثْمُ قَالَ لَهُمْ ۚ نَقُومُ أَمَّةٌ عَلَى أَمَّةٍ وَمَلْكَهُ ۚ عَلَى مَلْكَةٍ . ١ ا وَتَكُونُ زَلَازِ لُ عَظِيمَة فِي أَمَا كِنَ وَهَجَاعَاتْ وَأَوْبِئَةٌ. وَتَكُونُ عَاوِفُ وَعَلَامَاتُ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاءَ ١٢٥ وَقَبْلَ هَٰذَا كُلِّهِ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَّى عَجَامِعَ وَسُجُونِ وَنُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوكِ وَوُلاَةٍ لِأَجْلِ ٱسْمِي. ١٢ فَيَوُولُ ذٰلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً عَا فَضَعُوا فِي قُلُو بِكُمْ أَنْ لَا تَهْتَمُوا مِنْ قَبْلُ لِكِيْ نَحْتُمُوا. ٥ الْإِنِّي أَنَا أَعْطِيكُمْ فَمَّا وَحِكْمَةً لا يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِيكُمْ ۚ أَنْ يُفَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا ٢٠ وَسَوْفَ

تُسَلَّمُونَ مِنَ ٱلْوَالِدِينَ وَأَلْإِخْوَةِ وَلَا لَّأَفْرِ بَاءً وَٱلْأَصْدِفَاء. وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَبِيعِ مِنْ أَجْلِ أُسْمِي ١٨٠ وَلَكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لَا تَهْلِكَ . ١٩ بِصَبْرِكُمُ ٱقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ ٥٠٠ وَمَثَى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُعَاطَةً مِجْيُوشِ فَحِينَئِذِ أَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدِ أَفْتَرَبَ خَرَالُهَا ١١ حِينَئِذِ لِيَهْرُبِٱلَّذِينَ فِي ٱلْيُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجُبَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَطِهَا فَلْيَؤُولِ خَارِجًا . وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا ٢٦٠ لِأَنَّ هَٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِقَامِ لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٢٠٠ وَوَيْلُ الْحِبَاكَي وَٱلْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لَّإِنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُغُطُ عَلَى هَذَا ٱلشَّعْبِ وَ ٢٤ وَيَقَعُونَ بِغَمَ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَبِيعِ ٱلْأَمَمِ . وَنَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ ٱلْأُمَ حَتَّى تُكَمَّلَ أَزْمِنَهُ ٱلْأُمَ ٥٠ وَنَكُونُ عَلَامَاتُ فِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْفَهَرِ وَٱلنَّجُومِ . وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كَرْبُ أَهُم مِعِيْرَةِ . ٱلْجُرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِعُ. ٢٦ وَٱلنَّاسُ يُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَٱنْفِظَارِ مَا يَاتِّي عَلَى

ٱلْمَسْكُونَةِ لِأَنَّ قُوَّاتِ ٱلسَّمْوَاتِ لَتَزَعْزَعُ ٢٧ وَحِينَقِذِ يُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آنِياً فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَجَدْ كَثِيرٍ. ٢٨ وَمَنَّى ٱبْتَدَأْتْ هٰذِهِ تَكُونُ فَٱنْتَصِبُوا وَأَرْفَعُوا رُوُّوسَكُمْ لِأَنَّ نَعَاتَكُمْ نَقْتَرَبُ ٢٩٠ وَقَالَ لَهُمْ مَثَلًا . أَنْظُرُوا إِلَى شَجَرَةِ ٱلبِّين وَكُلُ ٱلْأَشْجَارِ. ٢٠ مَنَى أَفْرَخَتْ تَنْظُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ قَرْبَ.١٦ هَكَذَا أَنْتُمْ أَبْضًا مَنَى رَأَيْثُمْ هَذِهِ ٱلْأَشْيَاءُ صَائِرَةً فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ قَرِيبْ ٢٠١٠ أَكْنَ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَمْضِي هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ ٢٠٠ ٱلسَّمَالِهُ وَٱلْأَرْضُ نَزُولَان وَلَكِنَّ كَالَامِي لَا يَزُولُ. ٢٤ فَٱحْتَرِزُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ لِيَالَّا نَثْفُلَ فُلُوبُكُمْ ۚ فِي خُمَارِ وَسُكُرِ وَهُمُومِ ٱلْحُيْوةِ فَيْصَادِفَكُمْ ذَٰلِكَ ٱلْيُؤْمُ بَغْتَهُ • ٢٥ لِأَنَّهُ كَالْغُوُّ يَأْتِي عَلَى جَبِيعِ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى وَجْهِ كُلُّ ٱلْأَرْضِ ٢٦ إِسْهُرُولِ إِنَّا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلُّ حِينِ لِكَيْ تُعْسَبُوا أَهْلًا لِلنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعِ هٰذَا ٱلْهُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَنَقِفُوا قُدًّامَ أَبْنِ ٱلْإِنْسَان

إِنْجِيلُ لُوفَا ١١ وَ١٢ ٢٢ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَارِ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ ١٨٠ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ ا وَقُرُبَ عِيدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْفَصْحُ ٢٠ وَكَانَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ لَأَنَّهُمْ خَافُوا ٱلشَّعْبَ مْ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطَيِّ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَه ٤ فَمَضَى وَنَكُلُم مَعَ رُوسًا ع ٱلْكَهَنَّةِ وَقُوَّادِ ٱلْجُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ. ۗ فَفَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً ٢٠ فَوَاعَدَهُمْ . وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ خِلُوا مِنْ جَعِ

190

٧ وَجَاء يَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ ٱلْفِصْحُ ٨ فَأَرْسَلَ بُطْرُسُ وَبُوحَنَّا فَائِلًا ٱذْهَبَا وَأَعِدًّا لَنَا ٱلْفِصْحَ لِنَا كُلِّ ٩٠ فَقَالًا لَهُ أَنْنَ تُرِيدُ أَنْ نُعِدِّه ١٠ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا دَخَلْتُهَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُمَا إِنْسَانُ حَامِلٌ جَرَّةً مَاءٍ. إِنْبَعَاهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ حَيْثُ يَدْخُلُ ١١ وَقُولًا لِرَبِّ ٱلْبَيْتِ يَقُولُ لَكَ ٱلْمُعَلِّرُ أَيْنَ ٱلْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ ٱلْفِصْحَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِ ٢٠ وَنَذَاكَ يُرِيكُمَا عِلَّـ ۗ كَبِيرَةَ مَفْرُوشَةً. هُنَاكَ أُعِدًا ١٠ فَأَنْطَلَقَا وَوَجَلَا كَمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدًا ٱلْفِصْحَ ١٤ وَلَمَّا كَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱتَّكَأْ وَٱلْإِثْنَا عَشَرَ رَسُولًا مَعَهُ. ٥ ا وَقَالَ هَمْ شَهُوَّةً أَشْنَهَيْتُ أَنْ آكُلَ هَٰذَا ٱلْفِصْحُ مَعَكُمُ \* قَبْلَ أَنْ أَنَّا لَّمْ رَ٦١ لِّأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يَكُمْلَ فِي مَلَكُونِ ٱللهِ ١٧٠ ثُمَّ تَنَاوَلَ كُأْسًا وَشَكَرَ وَقَالَ خُذُوا هَذِهِ وَأَفْتَسِمُوهَا بَيْنَكُرْ ١٨٠ لِأَنِي أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ مِنْ نِنَاجِ ٱلْكُرْمَةِ حَتَّى يَأْتِيَ مَلَكُوتُ ٱللهِ. ١٩ وَأَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلًا هٰذَا هُوَ جَسَدِبِ ٱلَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُمْ . اِصْنَعُوا هٰذَا لِذِكْرِي.

٠٠ وَكَذَٰلِكَ ٱلْكَأْسَ أَيْضًا بَعْدَ ٱلْعَشَاءُ فَائِلًا هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ

هِيَ ٱلْعَهَٰذُ ٱلْجُدِيدُ بِدَهِي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُرْ • ٢١ وَلَكِنْ هُوَذَا يَدُ ٱلَّذِي يُسَلِّمُنِي هِيَ مَعِي عَلَى ٱلْمَائِدَةِ.٢٢ وَإَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ مَنْنُومْ . وَلَكِنْ وَيِلْ لِذَٰ لِكَ ٱلْإِنْسَان ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ • ٢٢ فَأَ بَتْكَأُوا يَتَسَاءُ لُونَ فِيما بَيْنَهُمْ مَنْ تَرَى مِنْهُمْ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هَٰذَا

٢٤ وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرَةٌ مَنْ مِنْهُمْ بُظُنُّ أَنَّهُ يَكُونُ أَكْبَرَ. ٥٥ فَقَالَ لَمُرْ. مُلُوكُ ٱلْأُمْمَ يَسُودُونَهُمْ وَٱلْمُنْسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ يُدْعَوْنَ مُعْسِنِينَ ٢٦٠ وَأَمَّا أَنْهُ فَلَيْسَ هَكَذَا بَلِ ٱلْكَبِيرُ فِيكُمْ لِيَكُنْ كَٱلْأَصْغَرِ. وَٱلْمُتَقَدَّمُ كَأَنْخَادِم ٢٠٠ لِأَنْ مَنْ هُوَأَكْبَرُ.أَ لَّذِي يَتَّكِيُّ أَم ٱلَّذِي يَغُدُمُ أَ لَيْسَ ٱلَّذِي يَنكِيُّ وَلِكِنِّي أَنا سِنكُرْ كَالَّذِي يَغْدُمُ. ٢٨ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ ثَبَّنُوا مَعِي فِي نَجَارِبِي . ٢٩ وَأَنَّا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُونًا . ٢٠ لِتَأْكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَتِي فِي مَلَكُوتِي وَتَجْلِسُوا عَلَى كَرَاسِيَّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ أَلا تُنْيَ عَشَرَ

١ وَفَالَ ٱلرَّبُّ سِمْعَانُ سِمْعَانُ هُوَذَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَّبُكُمْ لِكُوْ يُغُرُّ بِلَّكُمْ كَأَنْحِنْطَةِ. ٢٦ وَلَكِنَّى طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكُنْ لَا يَفْنَي إِيَانُكَ. وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ إِنِّي مُسْتَعِدُّ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَنَّى إِلَى ٱلسِّجْنِ وَإِلَى ٱلْمَوْثِ وَ يُمْ فَقَالَ أَقُولُ لَكَ يَا بُطْرُسُ لَا يَصِيمُ ٱلدِّيكُ ٱلْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ أَنَّكَ تَعْرُفُني ٥٠ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أُرْسَلْتُكُمْ بِلاَكِيسٍ وَلا مِزْوَدٍ وَلَا أَحْذِيَةِ هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْعٍ. فَقَالُوا لَا ٢٦ فَقَالَ لَمُ لَكِن ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَدُ كَذْلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلَيْبَعُ ثَوْبَهُ وَيَشْنَرِ سَيْفًا ١٧٠ لِأَنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَثِمَّ فِي ۗ أَبْضًا هَٰلَا ٱلْمَكْتُوبُ وَأَحْصِيَ مَعَ أَثْمَةٍ. لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَنِي لَهُ أَنْفِضَا ﴿ ١٨٠ فَقَا لُوا يَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفَانِ فَقَالَ لَمْمُ يَكُفِي

٢٩ وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ. وَتَبِعهُ أَيْضًا تَلاَمِيذُهُ • ٤ وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمَكَانِ قَالَ لَهُرْ صَلُّوا

لِكُنْ لَا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِبَةٍ وَا دَ وَأَنْفُصَلَ عَنْهُمْ نَحُو رَمْيَةِ حَجَر وَجَفَا عَلَى رُكْبَنِّهِ وَصَلَّى ٤٢ قَائِلًا يَا أَ بَمَاهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ نَجِيزَ عَنِّيهُ إِن الْكَاسَ وَلَكِنْ لِتَكُنْ لَا إِرَادَنِي بَلْ إِرَادَنْكَ. ٢٤ وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُقَوِّيهِ ٤٤ وَ إِذْ كَانَ فِي جهَادِكَانَ يُصَلِّي بأَشَدِّ لَجَاجَةِ وَصَارَ عَرَقُهُ كَفَطَرَاتِ دَم نَازِلَةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٥٤ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّاٰوةِ وَجَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ ٱلْحُزْنِ. ٤٦ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا أَنْمُ نِيَامٌ. قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلَّا تَدْخُلُوا فِي نَجْرِيَةِ ٤٧ وَيَنْهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ وَأَلَّذِي يُدْعَى بَهُوذَا قَاحِدٌ مِنْ ٱلَّاثْنُيُّ عَشَرَ يَتَقَدُّ مُمْ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبْقُبْلَةٍ تُسَلِّيرُ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانَ. ﴿ عَ فَلَمَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ قَالُوا يَارَبُ أَنضُربُ بِٱلسَّفِ. ٥٠ وَضَرَبَ وَاحِدٌ مِنْهُ عَبْدَ رَئيس ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْيُمْنَى ١٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا إِلَى هُذَا . وَلَمَسَ أَذْنَهُ وَأَبْرَأُهَا

٥٠ أُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلشُّيُوخِ ٱلْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ. كَأْ نَّهُ عَلَى لِصَّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٌّ . ٢٠ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ كُلٌّ يَوْمٍ فِي ٱلْهِيكُلِ لَمْ تَهَدُّوا عَلَيَّ ٱلْأَيَادِيَ. وَلَكِنَّ هٰذِهِ سَاعَنُكُر وَسُلْطَانُ ٱلظُّلْمَةِ ٤٥ فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ. وَأَمَّا بُطْرُسُ فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ . ٥٥ وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلدَّارِ وَجَلَّسُوا مَعًا جَلَسَ بُطْرُسُ يَنْهُمْ ٥٠ فَرَأْتُهُ جَارِيَةٌ جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّارِ فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهٰذَا كَانَ مَعَهُ ٧٠ فَأَنْكُرَهُ قَائِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا ٱمْرَأَةُ ٥٨٠ وَبَعْدَ قَلِيل رَآهُ آخَرُ وَقَالَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ. فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا. ٥٥ وَلَمَّا مَضَى نَعُوْسَاعَةِ وَاحِدَةٍ أَكَّدَ آخَرُ فَائِلًا بِٱلْحُقُّ إِنَّ هٰذَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لَّا نَّهُ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا. ٦٠ فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ. وَفِي ٱلْحَالِ بَيْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ صَاحَ ٱلدُّيكُ 11 فَٱلْتَفَتَ ٱلرَّبُّ وَنَظْرَ إِلَى يُطْرُسَ. فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ ٱلرَّبُ كَيْفَ

قَالَ لَهُ إِنَّكَ فَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تُنْكُرُنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ٦٢ فَخَرَجَ بُطُرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَا ۗ مُرًّا ٦٢ وَٱلرَّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُوا ضَابطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْمُ رُبُونَ بِهِ وَهُمْ يَجُلِدُونَهُ ٤٠ وَغَطُّوهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَبَسْأً لُونَهُ فَائِلِينَ تَنَبَّأً. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَكَ. ٥٠ وَأَشْيَاءً أَخَرَ كَثِيرَةً كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدٌّ فِينَ ٦٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ أُجْنَمَعَتْ مَشْيَةُ ٱلشَّعْبِ رُوِّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَنَّبَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِيمٌ ٦٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحَ فَقُلْ لَنَا . فَقَالَ لَمُرْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونَ. ٦٨ وَ إِنْ سَأَلْتُ لَا تَجِيبُونَنِي وَلَا تُطْلِقُونَني. ٦٩ مُنْذُ ٱلْآنَ يَكُونُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ ٱللهِ. ٧ فَقَالَ ٱلْجَهِيعُ أَفَأَنْتَ ٱبْنُ ٱللهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَنْثُمْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا هُوَ ١١ فَقَا لُولِ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَةٍ لِأَنَّنَا نَعْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَهِمِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَرَ كُلْ جُهُورِهِمْ وَجَالِهِ إِلَى بِيلاطُسَ. ٢ وَأَبْنَكُ وَا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هٰذَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَمْنَعُ أَنْ نَعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ فَأَثِلًا إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكُ ٢٠ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ قَائِلًا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَهُ وَقَالَ أَنْتَ نَقُولُ ٤ فَقَالَ بِيلَاطُسُ لِرُوِّسَاءٍ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْجُهُوعِ إِنِّي لَا أَجِدُ عِلَّةً فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ه فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُفَيِّخُ ٱلشَّعْبَ وَهُوَ يُعَلِّرُ

فِي كُلُّ ٱلْيُهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى هُنَا ١٠ فَلُمَّا سَمِعَ

بِيلاطُسُ ذِكْرَ ٱلْجُلِيل سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَلِيلِيِّهُ.٧ وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَنَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ

كَانَ هُوَ أَبْضًا تِلْكَ ٱلْأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ

٨ وَأُمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعَ فَرحَ جِلًّا لِأَنَّهُ كَانَ بُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ بَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاء كَثِيرَةً وَتَرَجَّى أَنْ يَرَى آيَةً تُصْنَعُ مِنْهُ. ٩ وَسَأَ لَهُ بِكَالَامٍ

كَثِيرٍ فَلَمْ نُجِبُهُ بِشَيْءٍ. ١ وَوَقَفَ رُؤْسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِٱشْتِدَادِهِ ١ ا فَأَحْنَقَرَهُ هِيرُ وِدُسُ مَعَ عَسْكَرَهِ وَأَسْتَهْزَأُ بِهِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لَامِعًا وَرَدُّهُ إِلَى بِيلَاطُسَ. ١٢ فَصَارَ بِيلاطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيثَيْنِ مَعَ \* بَعْضِهما فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ فَبْلُ فِي عَدَاوَةِ يَنْهُمَا ١٢ فَدَعَا بِيلَاطُسُ رُوِّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلشَّعْبَ ٤ وَقَالَ هُمْ . قَدْ قَدَّ مُنْمُ ۚ إِلَيَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ كَبَنْ يُفْسِدُ ٱلشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَعَصْتُ قُدًّامَكُمْ ۚ وَكُمْ أَجِدْ فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • ٥ ا وَلَا هِيرُودُسُ أَيْضًا لِأَنِّي أَرْسَالْتُكُمْ إِلَيْهِ. وَهَا لَاشَيْءَ يَسْتَحِقُّ ٱلْمَوْتَ صُنِعَ مِنْهُ ١٦ فَأَنَا أَوْدِّبُهُ وَأَطْلِفُهُ ١٧ وَكَانَ مُضْطَرًا أَنْ يُطْلِقَ لَهُمْ كُلَّ عِيدٍ وَإِحِدًا 1 مُصَرِّخُوا بِجُمْلَتِهِمْ قَائِلِينَ خُذْ هَٰنَا وَأَطْلِقْ لَنَا بَارَابَاسَ ١٠ وَذَاكَ كَانَ قَدْ طُرحَ فِي ٱلسِّعْن لِأَجْلِ فِيْنَةٍ حَدَّثَتْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفَتْلِ ٢٠٠ فَنَادَاهُمْ أَيْضًا بِيلَاطُسُ وَهُوَ بُرِيدُأَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ ١٠ فَصَرَخُوا قَائِلِينَ

أَصْلِيْهُ أَصْلِيْهُ ٢٦ فَقَالَ لَهُمْ ثَا لِثَةً فَأَيَّ شَرٌّ عَبِلَ هٰذَا. إِنِّي أَمْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّةً لِلْمَوْتِ. فَأَنَّا أَوْدِّبْهُ وَأَطْلِقُهُ ٢٠٠ فَكَانُوا يَلِجُّونَ بِأَصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طَالِبِينَ أَنْ يُصْلَبَ. فَقَويَتْ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ. ٢٤ فَحَكَمَ بِيلَاطُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَنْهُمْ ٥٠٠ فَأَطْلَقَ لَهُمْ ٱلَّذِي طُرِحَ فِي ٱلسِّينِ لِأَجْلِ فِتْنَةٍ وَفَتْلِ أَلَّذِي طَلَّبُوهُ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لِمَشِيِّتَهِمْ ٢٦ وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ رَجُلًا قَيْرَ وَإِنِّيًّا كَانَ آنِياً مِنَ أَكْفَالُ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِيبَ لِيَعْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٧٠ وَتَبِعَهُ جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَٱلنِّسَاءُ ٱللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِينَ أَيْضًا وَيَغْنَ عَلَيْهِ ١٨٠ فَٱلْتَفَتَ إِلَّهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ. يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ لَا تَبْكِينَ عَلَى ۖ بَلِ ٱبْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلَادِكُنَّ. ٢٩ لِّأَنَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ ۖ تَأْتِي يَفُولُونَ فِيهَا طُوبَى لِلْعَوَافِرِ وَٱلْبُطُونِ ٱلَّذِي لَمْ تَلِدْ وَٱلنَّدِيُّ ٱلَّتِي لَمْ تُرْضِع ْ • ٢٠ حِينَةُ لِي يَبْتَدِ ثُونَ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ ٱسْقُطِي عَلَيْنَا وَلِلْلَكَام غَطِّينًا ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْب إِخْيِلُ لُوفَا ٢٢

1.0

يَغْتَلُونَ هٰذَا فَمَاذَا يَكُونُ بِٱلْيَاسِ ٢٠٠ وَجَاءُ وَا أَيْضًا بِٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْنِيَيْنِ لِيُقْتَلَا مَعَهُ

٢٢ وَلَمَّا مَضَوَّا بِهِ إِلَى ٱلْمُؤْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْجُمَةَ صَلَّبُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْهُذْنِبَيْنِ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ٢٤٠ فَقَالَ يَسُوعُ يَا أَبْنَاهُ أَغْفِرْ لَهُمْ لَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعُلُونَ • وَ إِذِ أَقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ أَقْتَرَعُوا عَلَيْهَا ٥٠ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ. وَٱلرُّوْسَاءُ أَيْضًا مَعَهُ ۚ يَسْخُرُونَ بِهِ قَائِلِينَ خَلُّصَ آخَرِينَ فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمَسِيحَ نُخْنَارَ ٱللهِ ٢٠ وَٱلْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْتَهَزَّأُوا بِهِ وَهُمْ يَاْ تُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلَّا ٢٧ فَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ. ٢٨ وَكَانَ عُنُوانٌ مَكُنُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةِ وَرُومَانِيَّةِ وَعِبْرَانِيَةِ هٰذَا هُوَ مَلكُ ٱلْيُهُودِ ٢٠٠ وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْمُذْنِيَيْنَ ٱلْمُعَلَّقِيْنِ نُجَدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلًا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيِحَ نَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَ إِيَّانَا. . ٤ فَأَحَابَ ٱلْآخَرُ وَٱنْهُرَهُ فَائلًا أُولًا أَنْتَ تَخَافُ ٱللَّهَ

إِذْ أَنْتَ نَحْتَ هَٰذَا ٱلْحُكُم بِعَيْنِهِ. اءُأَمَّا ضَنُ فَبعَدْل لَأَنَّنَا نَنَالُ ٱسْتِعْقَاقَ مَا فَعَلْنَا وَأَمَّا هَٰذَا فَلَمْ ۚ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلَّهِ • ٤٢ ثُمَّ قَالَ لِيَسُوعَ ٱذْكُرْنِي يَارَبُ مَنَى جُنْتَ فِي مَلَكُو تِكَ. ٢٤ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْكُتَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْمُوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدُوس ٤٤ وَكَانَ نَحُوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى ٱلْأَرْضَ كُلِّهَا إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ • ٤ وَأَظْلَمَتِ ٱلشَّمْسُ وَأُنْشُوٌّ حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ مِنْ وَسَطِهِ ٢٠٤ وَنَادَى بَسُوعُ بصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ يَا أَبْنَاهُ فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي. وَلَمَّا فَالَ هٰذَا أَسْلَمَ ٱلرُّوحَ. ٤٧ فَلَمَّا رَأَى فَائِدُ ٱلْمِئَةِ مَا كَانَ مَعَّدَ ٱللَّهَ قَائِلًا بِٱلْحُقِيقَةِكَانَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانُ بَارًا. ٨٤ وَكُلُّ ٱلْجُهُوعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُجْنَبِعِينَ لِهَٰذَا ٱلْمَنْظَرِ لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ. ٤٩ وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ وَنِسَامُ كُنَّ قَدْ تَبِعْنَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذَٰلِكَ

إِنْجِيلُ لُوفَا ٢٢ وَ ٢٤ ٥٠ وَ إِذَا رَجُلُ ٱسْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلًا صَاكِعًا بَازًا. ١٥ هٰذَا لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِرَأْتِهِمْ وَعَمَلِمْ. وَهُنَ مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْبَهُودِ . وَكَانَهُوَ أَيْضًا يَتْنَظِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ. ٥٠ هٰذَا نَقَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطُلُبَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٥٠ وَأُنْزَلَهُ وَلَنَّهُ بَكُنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَغُوتٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أُحَدُ وُضِعَ قَطُّه ٤٠ وَكَانَ يَوْمُ ٱلرَّسْتِعْدَادِ وَٱلسَّبْتُ يَلُوحُ.٥٥ وَتَبَعَنَّهُ نِسَافِ كُنَّ قَدْ أُ تَيْنَ مَعَهُ مِنَ ٱلْجُلِيل وَنَظَرْنَ ٱلْقَبْرُ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدُهُ ٥٦ ه فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا. وَفِي ٱلسَّبْتِ أَسْنَرَحْنَ حَسَبَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ الْمُمَّ فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَوَّلَ ٱلْفَجْرِ أَ تَيْنَ إِلَى ٱلْفَبْرِ حَامِلاتُ ٱلْخُنُوطَ ٱلَّذِي أَعْدَدْنَهُ وَمَعَمُّنَّ أَنَاسٌ ٢٠ فَوَجَدْنَ ٱلْحَجَرَ مُدَحْرَجًا عَنِ ٱلْقَبْرِ ٣٠ فَدَخَانَ وَلَمْ يَجِدْنَ جَسَدَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٤٠ وَفِيمَا هُنَّ مُعْنَارَاتٌ فِي ذَٰلِكَ إِذَا رَجُلَان وَقَفَا بِهِنَّ شِيَابٍ بَرَّافَةٍ • وَ إِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُنكِّسَاتٍ

وُجُومَهُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالَا لَهُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱلْحَيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٦ لَيْسَ هُوَ هَهُنَا لَكِنَّهُ قَامَ . أَذْكُرْنَ كَيْفَ كُلُّمَكُنَّ وَهُو بَعْدُ فِي ٱلْجُلِيلِ ٧ قَائِلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَاةٍ وَبُصْلَبَ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ ٨٠ فَتَذَكَّرْنَ كَلاَّمَهُ. ٩ وَرَجَعْنَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَأَخْبَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجَيِعَ ٱلْبَافِينَ بَهٰذَا كُلِّهِ ١٠ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلْمُجْدَلِيَّةُ وَيُوَنَّا وَمَرْيَمُ أَمْ يَعْفُوبَ وَٱلْبَاقِيَاتُ مَعْهَنَّ ٱللَّوَاتِي قُلْنَ هُذَا لِلرُّسُلِ • ١ افَتَرَاءِي كَلَامْ إِنَّ لَمُ \* كَٱلْهَذَيَان وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ ١٦٠ فَقَامَ بِطِرْسُ وَرَكَضَ إِلَى ٱلْقَبْرِ فَٱنْحَنِي وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مُوْضُوعَةً وَحُدَّهَا فَمَضَى مُتَعَبَّماً فِي نَفْسِهِ مِمَّا كَانَ

١٢ وَ إِذَا أَثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ إِلَى قَرْيَةِ بَعِيدَةِ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِنِّينَ عَلْقَةً أَسْهَا عِمْوَاسُ. ١٤ وَكَانَا يَتَكُلُّهَانِ بَعْضُهُمَا مَعُ بَعْضِ عَنْ جَمِيعٍ هذهِ الْحُوَادِثِ • ١٥ وَفِيماً هُمَا يَتَكُلُّمَانِ وَيَعَاوَرَانِ أَفْتُرَبَ

إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَهْشِي مَعَهُمَاهِ٦١ وَلٰكِنْ أَمْسِكَتْ أَعْيُنْهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ ١٧٠ فَقَالَ لَهُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحَان بِهِ وَأَنْتُهَا مَاشِيَيْنِ عَابِسَيْنِ ١٨٠ فَأْجَابَ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِي ٱسْمُهُ كَلْيُوبَاسُ وَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَأَهْ تَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هَٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ١٩٠ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِي فَقَالًا ٱلْمُغْنَصَّةُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱلْقَوْلِ أَمَامَ ٱللهِ وَجَيِعِ ٱلشَّعْبِ • ٢ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَحُكَّامْنَا لِقَضَاءُ ٱلْمَوْتِ وَصَلَّبُوهُ ١٦ وَنَحْزُ كُنَّا نَرْجُو أُنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هٰذَا كُلِّهِ ٱلْيُوْمَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذَٰلِكَ ٢٢٠ بَلْ بَعْضُ ٱلْنِسَاء مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَبْرِ ٢٠٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أُ تَيْنَ قَائِلَاتِ إِنَّهُ نَ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيَّهِ. ٢٤ وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْفَبْرِ فَوَجَدُوا هَكَذَا كَمَا فَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَالِ وَأَمَّا هُوَ فَلَمْ بَرَوْهُ ٢٥ فَعَالَ

٢١٠ إنجيلُ لُوفَا ٢٤ لَهُمَا أَيُّهَا ٱلْغَبِيَّانِ وَٱلْبُطِيئَا ٱلْقُلُوبِ فِي ٱلْإِيمَانِ بِجَهِيعٍ مَا تَكَلَّمَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَاءُ . ٢٦ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهِذَا وَيَدْ خُلُ إِلَى عَجْدِهِ ٢٧ ثُمَّ ٱبْتَكَأْ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيع ٱلْأَنْبِيَاءُ يُفَسِّرُ لَهُمَا ٱلْأُمُورَ ٱلْخُنْصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ ٱلْكُتُبِ ٦٦ ثُمَّ ٱقْتُرَبُوا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُوَ تَظَاهَرَ كُأْ نَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانِ أَبْعَدَ. ٢٩ فَأَ لْزَمَاهُ قَائِلَيْن ٱمْكُتْ مَعَنَا لِأَنَّهُ نَحْوُ ٱلْمَسَاءُ وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ. فَدَخَلَ لِيَمْنُكَ مَعْهُمَا. ٢٠ فَلَمَّا أَتَّكَأَ مَعْهُمَا أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكُسَّرَ وَنَاوَلُهُمَا. ٢١ فَأَنْفَتِتُ أَعْيِنْهُمَا وَعَرَفَاهُ ثُمُ ٱخْنَفَى عَنْهُمَا ٢٠ فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضِ أَكُمْ يَكُنْ فَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يَكُلِّمُنَا فِي ٱلطِّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا ٱلْكُتُبَ. ٢٠ فَفَامَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَّعا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَوَجَدا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ مُعْنَمِعِينَ هُمْ وَٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ٤٤ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَامَ بِٱلْحَقِيقَةِ وَظَهْرَ لِسِمْعَانَ.٥٥ وَإِنَّا هُمَا فَكَانَا مُخْبِرَان بِمَا حَدَثَ فِي ٱلطِّريقِ وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كُسْرِ ٱلْخُبْرِ

إِنْجِيلُ لُوفَا ٢٤ ٢٦ وَفِيمَا هُمْ يَتَكُلُّمُونَ بَهِذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسَطِهِمْ وَقَالَ لَهُرْ سَلَامْ لَكُمْ ١٧٠ فَجَزَعُوا وَخَافُوا وَظَنُوا أُنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا ١٨٠ فَقَالَ لَهُرْ مَا بَالْكُمْ مُضْطَرِبِينَ وَلِمَاذَا تَغْطُرُ أَفْكَارٌ فِي قُلُو بِكُرْ ٢٩٠ أَنْظُرُ وَا يَدَيَّ وَرَجْلَيَّ إِنَّي أَنَا هُوَ. جُسُّونِي وَٱنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحُمْرٌ ۗ وَعِظَامْ كُمَا تَرَوْنَ لِي . ٤ وَحِينَ قَالَ هَٰذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ١٤ وَيَسْمَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّنِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنْعَجِّبُونَ قَالَ لَمْمِ أَعِنْدُكُم هُمُنَا طَعَام ٢٠٠٤ فَنَاوَلُوهُ جُزُوا مِنْ سَمَكِ مَشْوِيٌ وَشَيْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَل ٤٠٤ فَأَخَذَ وَأَكَلَ فَدًّا مَهُمْ ٤٤ وَفَا لَ لَهُمْ هٰنَا هُوَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كَلَّهُمُنَّكُمْ ۚ بِهِ وَأَنَّا بَعْدُ مَعَكُمْ ۚ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنَّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْمُزَامِيرِهِ ٥٥ حِينَيْذِ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا ٱلْكُتُبَ. ٤٦ وَقَالَ لَهُمْ هَكَنَا هُوَ مَكْتُوبٌ وَهَكَنَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَنَّأَلُّهُ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيُوَمِ ٱلثَّالِثِ. ٤٧ وَأَنْ يُكْرَزَ بِٱسْمِهِ بِٱلتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ

إنجيلُ لُوفَا ٢٤ ٱلْخُطَايَا لِجَمِيعِ ٱلْأُمَمِ مُبْتَدَأُ مِنْ أُورُشَلِيمَ ١٨٠ وَأَنْتُمْ شُهُودٌ لِذُلِكَ. ٤٩ وَهَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْعِدَ أَبِي. فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَهَ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا فَقَّ مِنَ ٱلْأَعَالِي ٠٠ وَأُخْرَجُهُمْ خَارِجًا إِلَى بَيْتِ عَنْيًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَبَارَكُهُمْ • ١٥ وَفِيمَا هُوَ يُبَارِكُهُمُ أَنْفَرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاء ٥٦٥ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ بِفَرْحٍ عَظِيمٍ ٥٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُسَجِّونَ وَيْبَارِكُونَ أَللهُ وَ آمِينَ

الم الله بي إلى يمر الم النو وسلوة

## إِنْجِيلُ يُوحَنَّا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ

ا فِي ٱلْبَدْ عَكَانَ ٱلْكُلِمَةُ وَٱلْكُلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْكُلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْكُلِمَةُ اللهِ وَالْبَدْ عِنْدَ ٱللهِ وَاكُلُ شَيْ عِيهِ كَانَ فِي ٱلْبَدْ عِنْدَ ٱللهِ وَاكُنُ شَيْ عِيهِ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ كَانَ وَيِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنُ شَيْءٌ مِمّا كَانَ وَيَعِيهِ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ وَلَا يَكُنُ شَيْءٌ مِمّا كَانَ وَيَعِيهُ كَانَتِ ٱلْحَيْوةُ وَلَا يَكُنُ شَيْءٌ مِمّا كَانَ وَيَعِيمُ اللّهِ الْحَيْوةُ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

آكَانَ إِنْسَانُ مُرْسَلُ مِنَ ٱللهِ ٱشْمُهُ يُوحَنَّاهَ اللهِ السَّهُ يُوحَنَّاهَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْم

جَا ۚ وَخَاصَّتُهُ لَمْ نَفْبَلُهُ ١٦٠ وَأَ مَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ فَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ ٱللَّهِ أَي ٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱسْمِهِ. ١٢ ٱلَّذِينَ وُلِدُ وَا لَيْسَ مِنْ دَمِ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُل بَلْ مِنَ ٱللهِ

١٤ وَٱلْكَلِمَةُ صَارَ جَسَلًا وَحَلَّ يَنْنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ عَجْدًا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ ٱلْآبِ مَهْلُو الْعُمَةَ وَحَقَّاهِ ١ يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هُذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي ١٦٠ وَمِنْ مِلْيُهِ نَعْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا. وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. ١٧ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ.أَمَّا ٱلنِّعْمَةُ وَأَكْوَقُ فَبِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ صَارَا. ١٨ اَللهُ لَمْ بَرَهُ أَحَدُ فَطْ أَلِا بْنُ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الاب هو خبر

بِ هُو حَبْرِ ١٩ وَهٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أُرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَّةً وَلَاوِيُّبِنَ لِيَسْأُ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ يُنكُورُ وَأَ فَرَّ إِنِّي لَسْتُ أَنَّا ٱلْمُسِيحِ. ١٦ فَسَأَ لُوهُ إِذَا

مَاذَا. إِيلِيًّا أَنْتَ. فَقَالَ لَسْتُ أَنَا. أَلَنَّتِي أَنْتَ. فَأَجَابَ لَا ٢٢ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا.مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ ٢٠٠ قَالَ أَنا صَوْتُ صَارِح فِي ٱلْبُرُيَّةِ قَوْمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّكُمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ ٱلنَّتَى ٤٠ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفُرُّ يَسِيُّنَ ٢٥٠ فَسَأْ لُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ نُعَبُّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِيلِيَّا وَلَا ٱلنِيَّ. ٢٦ أَجَابَهُ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَا أَعَهِّدُ بِمَا ﴿ وَلَكِنْ فِي وَسَطِكُمْ قَائِمْ "ٱلَّذِي لَسْنُمْ تَعْرِفُونَهُ. ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّامِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقٌ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِنَائِهِ . ٢٨ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوحنًا يعبد

٢٩ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱللهِ ٱلَّذِي بَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمُ ٥٠٠ هُذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلى. ١٦ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ . لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَٰلِكَ

جَّنْتُ أُعَمِّدُ بِٱلْهَاءُ٢٦ وَشَهِدَ يُوحَنَّا فَائِلًا إِنِّي فَدْ رَأَيْتُ ٱلرُّوحَ نَازِلًا مِثْلَ حَمَامَةِ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ فَٱسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ٢٠٠ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ . لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي لِأُعَمِّدَ بِٱلْمَا ۚ ذَاكَ قَالَ لِي ٱلَّذِي تَرَى ٱلرُّوحَ نَازِلًا وَمُسْتَقِرًّا عَلَيْهِ فَهَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي يُعَمِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٢٤٠ وَأَنَا قَدْرَأَيْتُ وَشَهَدْتُ أَنَّ هٰذَا هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ ٢٥ وَفِي ٱلْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَاقِفًا هُوَ وَأَثْنَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢٦ فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاشِيًا فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱللهِ ٢٧٠ فسَمِعَهُ ٱلتِّلْمِيذَان يَتَكَلَّمُ فَتَبَعَا يَسُوعَ ١٨٠ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانِ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ. فَقَالَا رَبِّي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمِرُ أَيْنَ تَهَكُثُ ٩٠ فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَيَا وَأَنْظُرًا فَأَنَّيَا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدُهُ ذَٰلِكَٱلْيُوْمَ. وَكَانَ نَعُو ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشِرَةِ . ٤َكَانَ أَنْدَرَاوُسُ أُخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَاحِدًا مِنْ ٱلْإِثْنَيْنِ ٱللَّذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنَّا وَنَبِعَالُهُ اللَّهُ هَٰذَا وَجَدَاْوً لَا أَخَاهُ سِمْعَانَ فَقَالَ لَهُ فَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا. أُلَّذِي تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيخُ ٢٠٤ فَبَاءَ بِهِ إِلَّى يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا أَنْتَ تُدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بُطْرُسُ

٤٠ وَفِي ٱلْغَدِ أَرَادَ بَسُوعُ أَنْ بَغْرُجَ إِلَى ٱنْجَلِيلِ. فَوَجَدَ فِيلْبِسَ فَقَالَ لَهُ أَتْبَعْنِي مَ ٤٤ وَكَانَ فِيلْبِسُ مِنْ بَيْتِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَ بُطْرُسَ. ٥٠ فِيلْبِسُ وَجَدَ نَثَنَائِيلَ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا ٱلَّذِي كَتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلنَّامُوس وَالْأَنْبِيَا \* يَسُوعَ أَبْنَ يُوسُفَ أَلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ ٢٠٤ فَقَالَ لَهُ نَتَنَائِيلُ أَمِنَ ٱلنَّاصِرَةِ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْ مُ صَالِحٌ. قَالَ لَهُ فِيلُبْسُ نَعَالَ وَأُنظُرُ

٤٧ وَرَأْى يَسُوعُ نَتَنَائِيلَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوَذَا إِسْرَائِيلِيٌّ حَقًّا لَاغِشَّ فِيهِ ١٨٤ قَالَ لَهُ نَتَنَائِيلُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُني وَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ. قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلْبِسُ وَأَنْتَ نَحْتَ ٱلنِّينَةِ رَأْيْتُكَ • ٤٩ أَجَابَ نَتَنَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْتَ أَبْنُ ٱللهِ. أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ. • • أَجَابَ

يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلْ آمَنْتَ لِأَنِّي فَلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْتُكَ تَخْتَ ٱلتِّينَةِ . سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا ١٠ وَقَالَ لَهُ ٱلْحَقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ نَرَوْنَ ٱلسَّمَا \* مَفْتُوحَةً وَمَلَائِكَةَ ٱللهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا ٱلْجَلِيل وَكَانَتْ أَمْ يَسُوعَ هُنَاكَ. ٢ وَدُعِيَ أَيْضًا يُسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْفُرْسِ. ٢ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَمْرُ قَالَتْ أَمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ ٤ قَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا ٱمْرَأَةُ لَمُ تَأْتِ سَاعَنِي بَعْدُه ٥ قَالَتْ أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَٱفْعَلُوهُ.٦ وَكَانَتْ سِنَّةُ أُجْرَان مِنْ حِجَارَةِ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. ٧ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱمْلَأُوا ٱلْأَجْرَانَ مَا ۗ . فَمَلَلُّوهَا إِلَى فَوْقَ. ٨ أُمُّ قَالَ هُمْ أُسْتَقُوا ٱلْآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئيس ٱلْمُتَّكَإِ . فَقَدَّمُوا ٩٠ فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْمُتَّكَا ٱلْمَاءَ ٱلْمُتَّكِولَ خَمْرًا وَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَنْنَ هِيَ. لَكِنَ ٱلْخُذَامَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قدِ ٱسْتَقُوٰ ٱلْمَاءَ عَلِمُوا . دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُنَكَا ٱلْعَرِيسَ ، وَقَالَ لَهُ . كُلُّ إِنْسَانِ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَمْرَ ٱلْجُيِّدَةَ أُوَّلًا وَمَنَى سَكِرُولَ فَيَنتَذِ ٱلدُّونَ . أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ ٱلْخَمْرَ ٱلْجِيدةَ إِلَى ٱلْآنَ . ١ اهٰذِهِ بِدَايَةُ ٱلْآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا ٱلْجُلِيلِ وَأَظْهَرَ مَعْدَهُ فَا مَن بِهِ تَلَامِيذُهُ

١٢ وَبَعْدَ هٰذَا أَنْحُدَرَ إِلَى كَفْرَنَاحُومَ هُوَ وَأُمَّهُ وَ إِخْوَنُهُ وَتَلامِيذُهُ وَأَفَامُوا هُمَاكَ أَيَّامًا لَيْسَتْ كَثِيرَةً. ١٢ وَكَانَ فَصْحُ ٱلْيُهُودِ قَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٤ وَوَجَدَ فِي ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًّا وَغَنَمًا وَحَمَامًا وَٱلصَّيَارِفَ جُلُوسًا. ٥ ا فَصَنَعَ سَوْطًا مِنْ حِبَالٍ وَطَرَدً ٱلْجُهِيعَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ الْغَنَمَ وَٱلْبَقَرَ وَكُبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمْ . ١٦ وَقَالَ لِبَاعَةِ ٱلْحَمَامِ أَرْفَعُوا هُذِهِ مِنْ هٰهُنَا لَا يَجْعَلُوا بَيْتَ أَبِي بَيْتَ نِجَارَةٍ ١٧٠ فَتَذَكَّرَ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرَةُ بَيْكَ أَكَلَتْنِي

١٨ فَأَجَابَ ٱلْيُهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّةَ آيَةِ تُرينَا حَتَّى تَفْعَلَ هٰذَا ١٩٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمُ ٱنْفُضُوا هٰذَا ٱلْهَيْكُلّ وَفِي ثَلَاثَةِ أَ يَّامِ أُقِيمُهُ. · · فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةَ بُنِيَ هٰذَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نُقَيِمُهُ ١٠ وَلَّمَا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُل جَسَدِهِ ٢٠ فَلَمَّا قَامَر مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ تَذَكَّرَ تَلامِيذُهُ أَنَّهُ قَالَ هَٰنَا فَآمَنُوا بِٱلْكِتَابِ وَٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ

٢٠ وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ ٱلْفَصْحِ آمَنَ كَثِيرُونَ بِأَسْمِهِ إِذْ رَأْنُا ٱلْآيَاتِ ٱلَّذِي صَنَعَ. ٢٤ لَكِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَاتَمِنْمُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْجَبِيعَ.٥٠ وَلَّانَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعْنَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ

اَلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ الأَصْعَاجُ النَّالِثُ

آكَانَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْفَرَّ يَسِيِّينَ ٱسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ ٢٠ هٰذَا جَاءً إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّرُ

بَعْلَمُ أُنَّكَ قَدْ أُنَّيْتَ مِنَ ٱللَّهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقَدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِٱلَّذِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُو ٱللَّهُ مَعَهُ ٢ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱلْكُنَّ ٱلْكُنَّ أَنْكُنَّ أَنْكُنَّ أَنْكُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أُحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُونَ ٱللهِ ، ٤ قَالَ لَهُ نِيقُو دِيمُوسُ كَيْفَ يُمكِنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَد وَهُوَ شَيْخٌ أَلَعَلَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ. ه أُجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَكْوَقً أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدُّ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءِ وَٱلرُّوحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٦٠ ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلْجُسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُوَ رُوحٌ ٢٠ لَا نَتَعَجَّبُ أَنَّي قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُولَ مِنْ فَوْقُ ١٨ اَلِرِّهِ مُ مَّبُ حَيْثُ تَشَاء وَتَسْمَعُ صَوْمَهَا لَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ نَأْتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. هَٰكَذَا كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوحِ

\* أَجَابَ نِيفُودِيُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُهْكِنُ أَنْ يَكُونَ هٰذَاه ١٠ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّرُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هُذَاهِ ١١ أَكْفَقَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّهَا فَكُمْ بِهَا نَعْلَمُ هُذَاهِ ١١ أَكْفَقَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّهَا فَنَكُمْ بِهَا نَعْلَمُ وَنَشْهُمُ بِهَا رَأَيْنًا وَلَسْنُمْ نَقْبِلُونَ شَهَادَتَنَاهِ اللّهُ فَا أَنْ كُمْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَالْتُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الل

٤١ وَكُمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْحُيَّةَ فِي ٱلْبُرَّيَّةِ هَٰكَذَا يَسْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٠ لِكِيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوةُ ٱلْأَبِدِيَّةُ ١٦ لِأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكِيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبِدِيَّةُ ١٧ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ ٱللهُ ٱبْنَهُ إِلَى ٱلْعَالَمُ لِيَدِينَ ٱلْعَالَمَرَ بَلْ لِيَخْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ 11. ٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لا بُدَانِ وَٱلَّذِي لَا يُوْمِنُ قَدْ دِينَ لِّلَّانَهُ لَمْ يُوْمِنْ بِأَسْمُ أَبْنِ ٱللهِ ٱلْوَحِيدِ • ١٩ وَهَذِهِ فِي ٱلدَّبْنُونَهُ إِنَّ ٱللَّهِيرَ فَدْ جَاءً إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأُحَبَّ ٱلنَّاسُ ٱلظَّلْمَةَ أَكُثْرَ مِنَ

ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَا لَهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً • ٢٠ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيَّآتِ يُبغِضُ ٱلنُّورَ وَلا يَأْتِي إِلَى ٱلنُّور لِتَلَّا تُوَجَّحَ أَعْمَا لُهُ ٢١ مَلْ مَّا مَنْ يَفْعَلُ ٱلْحُقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكَيْ تَظْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَنَّا بِاللَّهِ مَعْمُولَةٌ

٢٢ وَبَعْدُ هٰنَا جَاء يَسُوعُ وَتَلامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَمَكَتَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَوِّدُ ٢٠ وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمَّدُ فِي عَيْنِ نُونِ بِقُرْبِ سَالِيمَ لَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهُ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْتُونَ وَيَعْتَوِدُونَ. ٢٤ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا قَدْ أَلْقِيَ بَعْدُ فِي ٱلسِّجْنِ

٥٥ وَحَدَثَتْ مُبَاحَثَةٌ مِنْ تَلَامِيذِ بُوحَنَّا مَعَ يَهُودٍ مِنْ جِهَةِ ٱلنَّطْهِيرِ ٢٦ فَجَاءُ وَا إِلَى يُوحَنَّا وَفَالُوا لَهُ يَامُعَلَّمُ هُوَذَا ٱلَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنَّ ٱلَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُوَ يُعَبِّدُ وَأَنْجَبِيعُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ ٢٧ أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقَدِرُ إِنْسَانُ أَنْ بَّأَخُذَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطِيَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٨٠ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ تَشْهَدُونَ لِي أَنَّيْ قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ بَلْ إِنِّي مُرْسَلْ أَمَامَهُ • ٢٩ مَنْ لَهُ ٱلْعَرُوسُ فَهُوَ ٱلْعَرِيسُ. وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْل صَوْتِ ٱلْعَرِيسِ إِذَا فَرَحِي هٰذَا قَدْكُمَلَ ٢٠٠ يَسْبَغِي أَنَّ ذَٰلِكَ يَزِيدُ وَأُنِّي أَنَا أَنْقُصُ. ١٦َ ٱلَّذِي يَٰا نِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجَهِيعِ . قَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ أَرْضِيٌّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلِّمُ . ٱلَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجُمِيعِ ٢٠٠ وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهُدُ وَشَهَادَتُهُ لَيْسَ أَحَدُ يَقْبَلُهَا. ٢٢ وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَتَهُ فَقَد خَنْمَ أَنَّ ٱللَّهُ صَادِقٌ ٤٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ٱللَّهُ يَتَكُلُّمُ بِكَلَامِ ٱللهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْلِ يُعْطِي ٱللهُ ٱلرُّوحَ ٥٠٠ ٱلْآبُ يُحِبُّ ٱلإِبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٌ فِي يَدِهِ ١٦٠ ٱلَّذِي بُوْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ. وَأَلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَنْ بَرَى حَيْوةً بَلْ يَمْكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ ٱللهِ

اَ لُأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا فَلَمَّا عَلِمَ ٱلرَّبُّ أَنَّ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ

يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلَامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا. ٢ مَعَ ۚ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمِّدُ بَلْ تَلَامِيذُهُ ٢٠ تَرَكَ ٱلْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى ٱلْجَلِيلِ ، ٤ وَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْنَازَ ٱلسَّامِرَةَ . ه فَأَتَّى إِلَى مَدِينَةِ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ بُقَالُ لَهَا سُوخَارُ بِقُرْب ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعْثُوبُ لِيُوسُفَ ٱبْنِهِ ٥٠ وَكَانَتْ هُنَا كَ بِيْرُ يَعْقُوبَ وَ فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِبَ مِنَ ٱلسَّفَر جَلَسَ هَكُنَا عَلَى ٱلْبِيْرِ . وَكَانَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ . ٧ فَجَاءَتِ أَمْرَأُهُ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَقَى مَا مَ فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِيني لِأَشْرَبَ • ٨ لِأَنَّ تَلَامِيذَ أَكَانُوا قَدْ مَضَوْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيَبْنَاعُولَ طَعَامًا • ٩ فَنَالَتْ لَهُ ٱلْمُؤْأَةُ ٱلسَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِينٌ وَأَناكُ أُمْرًا أَهْ سَامِريَّةً . لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيَّبِنَ . الْجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْكُنْتِ نَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱللَّهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَا ۗ حَيًّا ١١ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَاسَيِّدُ لَا دَلْوَلَكَ وَٱلْبِيْرُ عَيِقَةُ.

فَمِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْمَاءِ ٱلْحَيُّ .١٢ أَلَعَلَّكَ أَعْظُمُ مِنْ أَبِينَا يَعْقُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ • ١٢ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا . كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَٰذَا ٱلْمَاءَ يَعْطَشُ أَيْضًا. ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أَعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَا عَيَنْبُحُ إِلَى حَيْوةِ أَبْدِيَّةٍ. ٥ ا قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَّأَةُ يَا سَيَّدُ أَعْطِيٰ هَٰذَا ٱلْمَاءَ لِكُيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آنِيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَغِيَّ ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَذْهَبِي فَأَدْعِي زَوْجَكِ وَتَعَالَيْ إِلَى هُمْنَا ١٧٠ أُجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتُ لَيْسَ لِي زَوْجُ ۚ قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا فُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجُ . ١٨ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خُسْمَةُ أَزْ وَاجِ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُو زَوْجَكِ . هَٰذَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ ١٩ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَاسَيْدُ أَرَى أَنْكَ نَبِيْ. ٢ آبَاوُنَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱكْجَبَلِ وَأَنْهُ نَعُولُونَ إِنَّ فِي أُورُسَلِمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ • ٢١ قَالَ لَهَا يَسُوعُ

يَا ٱمْرَأَةُ صَدِّقِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ لَا فِي هَٰذَا ٱلْحَبَلِ وَلَا فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلْآبِ ٢٦٠ أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ أَمَّا أَعَنْ فَنَسْعِدُ لِمَا نَعْلَمُ . لِأَنَّ ٱلْخَلَاصَ هُوَ مِنَ ٱلْبُهُودِ ٢٢٠ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةُ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْحَقِيقِيُّونَ بَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِٱلرُّوحِ وَٱلْحُقِّ. لِأَنَّ ٱلْآبَ طَالِبْ مِثْلَ هُولِا ۚ أَلَسَّاجِدِينَ لَهُ ١٤٠ أَللَّهُ رُوحٌ وَأَلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَمَا لَرُّوحٍ وَأَكْفَقُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُ وإ. ٥٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْمَسِيخُ يَأْتِي. فَهَنَّى جَاءً ذَاكَ يُغِيْرُنَا بِكُلُّ شَيْءً • ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَّا الذي أَكَلِّمُكِ هُنَ

آلاً وعِنْدَ ذَٰلِكَ جَاءَ تَلامِينُهُ وَكَانُوا بَنَعَجَّبُونَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ أَمْرَأَةٍ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَتَكَلَّمُ مَعَ أَمْرَأَةٍ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَتَكَلَّمُ مَعَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمَرَاةُ خَرَبَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمَرَاةُ خَرَبَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفَالَتْ لِلنَّاسِ ٢٩ هَلُهُوا انْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلِّ مَا فَعَلْتُ أَلْ لَمَلَ هُوَ الْمَسِيحُ وَمَ عَفَرَجُوا مِنَ لِي كُلِّ مَا فَعَلْتُ أَلْهُ وَالْمُسَيحُ وَمَ مَ فَخَرَجُوا مِنَ لِي كُلِّ مَا فَعَلْتُ أَلْهُ لَا هُو الْمُسِيحُ وَمَ مَ فَخَرَجُوا مِنَ

ٱلْهَدينَةِ وَأُنَوْا إِلَيْهِ

٢١ وَ فِي أَثْنَا وَذَٰلِكَ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ فَائلِينَ يَا مُعَلَّمُ كُلْ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا لِي طَعَامْ لِآكُلَ لَسُمْ تَعْرِفُونَهُ أَنْمُ. ٢٢ فَقَالَ ٱلتَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَلَعَلَّ أُحَدَّا أَتَاهُ بِشَيْء لِيَأْكُلَ وَ ٢٤ قَالَ لَمْمُ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةً ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي مَأْ تَبِّمَ عَمَلَهُ ٥٠ أَ مَا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرِ ثُمَّ يَأْتِي ٱلْعَصَادُ. هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْيِنكُمْ وَأَنْظُرُوا ٱلْمُنْدُولَ إِنَّهَا فَدِ ٱبْيُضَّتْ لِلْعُصَادِ. ٢٦ وَٱلْحَاصِدُ بَأْخُذُ أُجْرَةً وَيَجْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيَٰوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَفْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَأَنْنَاصِدُ مَعًا ٢٠٠ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقُولُ إِنَّ وَإِحِدًا بَزْرَعُ وَاخْرُ يَعْصُدُ ١٨٠ أَنَا أَرْسَانُكُمْ لِقَعْصُدُ وَا مَا لَمْ نَتْعَبُوا فِيهِ إِخْرُونَ تَعِبُوا وَأَنْمُ قَدْ دَخَلْمُ عَلَى تَعَبِهِمْ

٢٦ فَأَ مَنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِريَّةِ بِسَبِ كَلَامِ ٱلْمَرَاقِهُ أَنِّي كَانَتْ تَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ • ٤ فَلَمَّا جَاء إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ

عِندَهُمْ. فَمَكَتَ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ الْعُفَا مَنَ بِهِ أَكُ ثَرُ جِلًا بِسَبَبِ كَلَامِهِ . ٤٤ وَقَالُوا لِلْمَرْأَةِ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ. لِأَنَّا اَعُنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ لُأَنَّ هُنَا هُوَ لَكَمْ مِعْنَا وَنَعْلَمُ لُأَنَّ هُنَا هُوَ بِالْحُقِيقَةِ ٱلْمَسِيحُ مُخَلِّصُ ٱلْعَالَمَ

٢٤ وَبَعْدَ ٱلْيُوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هَنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٤٤٠ لِإِنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنِيٌّ كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ • ٥ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجُلِيلِيُّونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لَأِنَّهُمْ هُمْ أَيْضًا جَاءُوا إِلَى ٱلْعَيدِ ١٦٤ فَجَاء يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا الْجُلِيل حَبْثُ صَنَعَ ٱلْمَاءِ خَمْرًا · وَكَانَ خَادِمْ لِلْمَلِكِ ابْنَهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرَ نَاحُومَ. ٤٧ هٰذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ فَدْ جَاءِ مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفَيَ أَبْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ 18 فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُوْمِنُونَ إِنْ لَمْ تَرَوْا آيَاتٍ وَعَجَائِبَ ٩٠٤ قَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلْمُلِكِ يَا سَيِّدُ ٱنْزِلْ فَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ٱبْنِي • • قَالَ

لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ إِبْنُكَ حَيْهِ فَآمَنَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ. ١٥ وَفِيمَا هُوَ نَازِلُ ٱسْتَقْبَلَهُ عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُ وَهُ قَائِلِينَ إِنَّ أَبْنَكَ حَيٌّ ٥٠٠ فَأَسْتَغْبَرُهُمْ عَن ٱلسَّاعَةِ ٱلَّتِي فِيهَا أَخَذَ يَتَعَافَى فَقَالُوا لَهُ أُمْسِ فِي ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّابِعَةِ نَرَكَتُهُ ٱلْخُمَّى ٥٠٠ فَفَهِمَ ٱلْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ ٱبْنَكَ حَيٌّ ۚ فَا مَنَ هُوَ وَيَنْهُ كُلُّهُ ١٠ هُذِهِ أَيْضًا آيَةٌ ثَانِيَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا جَاءَ مِنَ ٱلْبُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجُلِيل

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا وَبَعْدَ هٰذَا كَانَ عَيْدٌ لِلْبَهُودِ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ • ٢ وَفِي أُورُشَلِيمَ عِنْدَ بَابِ ٱلضَّأْنِ بِرْكَةُ بُقَالُ لَهَا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ بَيْتُ حِسْلًا لَهَا خَمْسَةُ أَرْوِقَةٍ. ٢ فِي هٰذِهِ كَانَ مُضْطَعِمًا خُمُورٌ كَذِيرُ مِنْ مَرْضَى وَعُني وعُرج وَعُسْمٍ يَتُوَقَّعُونَ نَحْرِيكَ ٱلْهَاءِ ، } لِأَنَّ مَلَاكًا كَانَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبِرْكَةِ وَبُحِرُكُ ٱلْمَاءَ فَهَنْ نَزَلَ أُوَّلًا

بَعْدَ نَعْرِيكِ ٱلْهَاءَكَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيِّ مَرَضِ ٱعْتَرَاهُ. ۚ وَكَانَ هُنَاكَ إِنْسَانُ بِهِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَانِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً. ٢ هٰذَا رَآهُ يَسُوعُ مُضْطَجِعًا وَعَلِيرَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُ أُ نُرِيدُ أَنْ تَبْرَأُهُ ١ أَجَابَهُ ٱلْمَرِيضُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ يُلْقِينِي فِي ٱلْبُرَكَةِ مَنَى نَحَرَّكَ ٱلْمَاءِ. بَلْ بَيْنَهَا أَناَ آتِ يَبْزِلُ قُدًّامِي آخَرُ ٨ قَالَ لَهُ يَسُوعُ قُم أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَنْشِ. وَ فَيَالًا بَرِئَى ٱلْإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى وَكَانَ فِي

ذَلِكَ ٱلْمُوْمِ سَبْتُ ﴿ فَالَّذِي شُغِيَ إِنَّهُ سَبْتُ . لَا يَجِلُ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلُلِّذِي شُغِيَ إِنَّهُ سَبْتُ . لَا يَجِلُ لَكَ أَنْ نَحْمِلَ سَرِيرَكَ ١١٠ أَجَابَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِي أَبْرَأَنِي هُوَ قَالَ لِي أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَنْشِ ١٦ فَسَأْلُوهُ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشُ ١٢٠ أَمَّا ٱلَّذِي شُغِيَ فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ لِأَنَّ يَسُوعَ أَعْتَزَلَ. إِذْ كَانَ فِي ٱلْمَوْضِعِ جَعْ مَ الْعَدَ ذَٰلِكَ وَجَدَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ قَدْ بَرِئْتَ. فَالْا نُغْطِئْ أَيْضًا لِتَلَّا يَكُونَ

لَكَ أَشَرُ • ١ فَهَضَى ٱلْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ ٱلْيَهُودَ أَنَّ بَسُوعَ هُوَ ٱلَّذِي أُبْرَأُهُ ١٦ وَلِهٰذَا كَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ هٰذَا فِي سَبْتٍ ١٧ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَإِنَّا أَعْمَلُ ١٨٠ فَمِنْ أَجْل هٰنَا كَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكُّ أَرَأَنْ يَقْتُلُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُض ٱلسَّبْتَ فَغَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ ٱللَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا عَلَّى أَمْ مُنْ فَعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلّه

١ ٩ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمْمُ ۗ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَنْعَقَ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَقْدِرُ ٱلِّابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلَّا مَا يَنْظُرُ ٱلْآبَ يَعْمَلُ. لِأَنْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهَٰذَا يَعْمَلُهُ ٱلْإِبْنُ كَذُلِكَ. ٢ لِأَنَّ ٱلْآبَ نُحِبُ ٱلِّبْنَ وَبُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ . وَسَيْرِيهِ أَعْمَالًا أَعْظَمَ مِنْ هٰذِهِ لِتَتَعَبُّهُوا أَنْتُمْ. ا الَّانَّهُ كُمَا أَنَّ ٱلْآبَ يُقِيمُ ٱلْأُمْوَاتَ وَنُجْبِي كَذَٰ إِلَّكَ ٱلاُّ:نُ أَيْضًا نُحْيى مَنْ يَشَالِهِ ٢٦ لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلْ فَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلإِّبْنِ. ٢٢ لِكِيْ يُكْرِمَ ٱلْجَبِيعُ إِنْجِيلُ يُوحَنَّاه

777

ٱلِاَّبْنَ كَمَا يُكُومُونَ ٱلْآبَ مَنْ لَا يُكُومُ ۗ ٱلِاِّنْ لَا يُكُومُ ۗ الْإِنْ لَا يُكُومُ ۗ الْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ

٢٤ اَلْحَقَّ ٱلْكُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَالَامِي وَيُوْمِنُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيْوَةٌ أَبَدِّيَّةٌ وَلَا يَأْنِي إِلَى دَيْنُونَةِ بَلْ قَدِ أَنْتَكَلَ مِنَ ٱلْمُوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوةِ • ٢ الْحُقَّ أُنْهَقُ أُفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ نَأْنِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَحْبُونَ ٢٦٠ لَّأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَٰ لِكَ أَعْطَى ٱلْإُبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ. ٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَأَنَا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لَأِنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لَا نَتَعَجَّبُوا مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ. ٢٩ فَيُخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِاتِ إِلَى قِيَامَةِ ٱكْخَيْرِةِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ • ٠٠ أَنَا لَا أَفْدِ رُأَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا ۚ كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَنِي عَادِلَةُ لِأَنِّي لَا أَطْلُبُ مَشِيَّتِي مَلْ مَشِيئَةً ٱلْآسِ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي

١١ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَيْسَتْ حَقًّا. ٢٢ َٱلَّذِي يَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ ٱلَّتِي يَشْهَدُهَا لِي هِيَ حَتَّى ٢٠٠ أَنْهُمْ أَرْسَلْهُمْ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِدَ الْحُقُّ ٢٤ وَأَنَا لَا أَقْبَلُ شَهَادَةً مِنْ إِنْسَانٍ. وَلَكِنِّي أَفُولُ هٰذَا لِتَغْلُصُوا أَنْتُمْ • ٢٠ كَانَ هُوَ ٱلسِّرَاجَ ٱلْمُوْقِدَ ٱلْمُنِيرَ عَأَنْتُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْتَهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً ٢٦ وَأَمَّا أَنَا فَلِي شَهَادَةُ أَعْظَرُ مِنْ بُوحَنَّا. لِأَنَّ ٱلْأَعْمَالَ ٱلَّذِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ لِأُكَمِّلُهَا هٰذِهِ ٱلْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَنِي ٢٧ قَالًا ٢٠ فَاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي يَشْهُدُ لِي . لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطْ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيَّتَهُ. ٢٨ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كُلِمَتُهُ ثَابِمَةً فِيكُمْ . لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ لَسْمُ أَنْمُ تُوْمِنُونَ بِهِ ٢٠٠ فَتِشُولِ ٱلْكُتُبَ لِأَنَّكُمُ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ ْ فِيهَا حَيْوَةَ أَبَدِّيَّةً. وَهِيَ ٱلَّتِي نَشْهَدُ لِي. ٤٠ وَلاَ تُريدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيْوةٌ ا ٤ عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَفْبَلُ. ٤٢ وَلَكِنِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ

أَنْ لَيْسَتْ لَكُمْ مَحَبَّهُ أَللَّهِ فِي أَنْفُسِكُمْ • ٢٤ أَنَا قَدْ أَنَيْتُ بِالسُّمِ أَبِي وَلَسْنُمْ نَقْبُلُونَنِي إِنْ أَنَّى آخَرُ بِأَسْمِ نَفْسِهِ فَذَٰلِكَ نَقْبُلُونَهُ . ٤٤ كَيْفَ نَقْدِرُ ونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنْثُمْ نَقْبُلُونَ حَجْدًا بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ . وَأَنْفَعْدُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ لَسْمُ

ه ٤ لا تَظُنُوا أَنِّي أَشْكُوكُمْ إِلَى ٱلْآبِ. يُوجَدُ ٱلَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ ١٠٤ لِّنَّكُمْ لَوْ كُنْهُ ۚ ثُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْهُ ۚ تُصَدِّقُونَنِي لَإِنَّهُ هُو كَتَبَ عَنِّي ١٧٤ فَإِنْ كُنْتُمْ لُسْتُمْ تُصَدِّقُونَ كُتْبَ ذَاكَ فَكَيْفَ تُصَدِّقُونَ كَالَامِي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا بَعْدَ هٰذَا مَضَى بَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ وَهُوَ بَحْرُ طَبَرَيَّةً ٢٠ وَتِبِعَهُ جَعْ كَثِيرٌ لِأَنَّهُمْ أَبْصَرُ وا آياتِهِ ٱلَّذِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْمُرْضَى ٢ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبَلِ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِهِ ٤ وَكَانَ ٱلْفَصْحُ عِيْدُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا • ه فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلٌ إِلَيْهِ فَغَالَ لِفِيلَبْسَ مِنْ أَيْنَ نَبْتَاعُ خُبْزًا لِيَأْكُلَ هُؤُلاً • ٦ وَإِنَّهَا فَالَ هُذَا لِيَمْتَعِنَهُ لَأَنَّهُ هُوَ عَلِمَ مَا هُوَ مُزْمِعُ ۖ أَنْ يَفْعَلَ ٧٠ أُجَابَهُ فِيلْبِسُ لَا يَكْفِيهِمْ خُبْزٌ بِمِئِنَيْ دِينَارِ لِيَاخُذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ شَيْئًا يَسِيرًا ٨٠ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أُخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ. ٩ هُنَا غُلَامْ مَعَهُ خُسَةُ أَرْغِفَة شَعِيرِ وَسَمَّكَتَانِ وَلَكِنْ مَا هَٰذَا لِمِثْلِ هُؤُلاً • ١٠ فَقَالَ بَسُوعُ ٱجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَكِّبُونَ ۚ وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشْبٌ كَثِيرٌ فَأَنَّكَأْ ٱلرِّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعُو خَمْسَةِ آلَافٍ. ١١ وَأَخَذَ يَسُوعُ ٱلْأَرْغِفَةَ وَشَكَرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ أَعْطَوُمُ ٱلْمُنَّكِيْنَ • وَكَذَٰلِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ بِقَدْرِ مَا شَاءُولَ ١٦٠ فَلَمَّا شَبِعُوا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَجْمَعُوا الْكِسَرَ ٱلْفَاضِلَةَ لِكِيْ لَا يَضِيعَ شَيْ يُو ١٠ فَجَمَعُوا وَمَلاُّ وَا ٱتْنَتَىٰ عَشْرَةَ فَفَةً مِنَ ٱلْكِسَرِ مِنْ خَمْسَةِ ٱرْغِفَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضَلَتْ عَن ٱلْآكِلِينَ. ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآبَةَ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٦

ٱلَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا هُوَ بِٱلْحُقِيقَةِ ٱلنَّبِيُّ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ . ١٥ وَأَمَّا يَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ . زُوعُونَ أَن يَّأْتُوا وَيَخْنَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا ٱنْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجَبَل

١٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ نَزَلَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْبَحْرِ. ١٧ فَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَكَانُوا يَدْهُبُونَ إِلَى عَبْرِ ٱلْجُر إِلَى كَفْرَ نَاحُومَ . وَكَانَ ٱلظَّلَامُ فَدْ أَفْبَلَ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ فَدْ أَنِّيَ إِلَيْهِي مُهِ الْوَهَاجَ ٱلْمُحْرُ مِنْ رِيحٍ عَظِيمَةٍ بَهُبُّ ١٩٠ فَلَمَّا كَانُوا قَدْ جَذَّفُوا نَحْوَ خَمْس وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ غَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْجَرِ مُقْتَرِبًا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَغَافُوا ٠٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا ١٠ فَرَضُوا أَنْ يَقْبُلُوهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي كَانُوا ذَاهِبِينَ إِلَيْهَا

٢٢ وَفِي ٱلْغَدِ لَهَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقِفِينَ فِي عَبْرِ ٱلْغُرْ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةٌ أَخْرَى سِوَى وَاحِدَةٍ

١٢٨ إنْجِيلُ يُوحَنَّا ٦ وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّذِي دَخَلَهَا تَلَامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَعْ تَالَمِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُمْ ٢٢٠غَيْرَ أَنَّهُ جَاءِتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرَيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكُلُوا فِيهِ ٱلْخُبُزُ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ٢٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُنَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّفُنَ وَجَالِهِ إِلَى كَفْرَ نَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ ٥٠٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْجُوْرِ فَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرُ مَنَى صِرْتَ هُنَا. ٢٦ أُجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُعَقَّ أَقُولُ لَكُمْ أَنْهُمْ تَطْلَبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْنُمْ آيَاتِ بَلْ لِأَنَّكُمْ أَكَاتُمُ مِنَ ٱلْخُبْزِ فَشَبِعْنُمْ ٢٠ إعْمَلُوا لَا لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطُّمَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحُيُوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هَٰذَا ٱللهُ ٱلْآبُ قَدْ خَنَمَهُ ١٨٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ أَتُّهِ وَ٢٩ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لُّمْرْ هٰذَا هُوَعَمَلُ ٱللَّهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ. ٢٠ فَقَالُوا لَهُ فَأَيَّةَ آيَةِ تَصْعَ لِنَرَى وَنُوْمِنَ بِكَ • مَاذَا

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٦ ٢٠٩ نَعْمَلُ ١٠ آبَاؤُنَا أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْثُوبُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْرًا مِنَ ٱلسَّمَا عِلِيَأْكُلُوا ٢٢ فَقَالَ لَمُ يَسُوعُ ٱلْكُتَّ ٱلْكُتَّ أَفُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْزَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ بَلْ أَبِي يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبْزَ ٱلْحُقِيقِيِّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٢ لِأَنَّ خُبْزَ ٱللهِ هُوَ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاهِبُ حَيْوَةً لِلْعَالَمِ ٤٠٠ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنَا فِي كُلَّ حِينَ هٰنَا ٱلْخُبْزَهُ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْزُ ٱلْحَيْوةِ. مَنْ يُقْبِلُ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا. ٢٦ وَلَٰكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْنُهُونِي وَلَسْتُمْ تُوْمِنُونَ. ٢٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا . ٢٨ لَأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي ٱرْسَلِنِي. ٢٩ وَهٰذِهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ أَنْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ. ٤٠ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَى ٱلَّابْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ

٢٤٠ إنجيل يُوحَنّا ٦ حَيْوة أَبْدَيَّة وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُوم ٱلْأَخِيرِ ا؛ فَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوَ ٱلْخُبُرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٤ وَقَالُوا ٱلَّيْسَ هٰذَا هُوَ يَسُوعُ بْنُ يُوسُفَ ٱلَّذِي نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَفُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٤٠٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمُ الْا نَتَذَمَّرُ وَا فِيمَا يَسْكُمُ فَدَا لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجْنَذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ • ٥٤ إِنَّهُ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءُ وَيَكُونُ ٱلْجَهِيعُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللهِ. فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّمَ يُقْبِلُ إِلَيَّ ١٦٠ لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ. هٰذَا قَدْ رَأَى ٱلْآبَ. ٤٤ اَكْتَقَ ٱلْكُوَّقَ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُوْمِنُ بِي فَلَهُ حَيْوةٌ أُبِدِيَّةٌ وَلَا أَنَّا هُوَ خُبْرُ ٱلْحَيْوةِ وَ ١٤٩ آبَاؤُكُمْ أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ وَمَانُوا • • هٰذَا هُو ٱلْخُبْزُ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَا ۚ لِكُنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا يَمُوتَ • ١ • أَنَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلْحُيُّ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء . إِنْ أَكَلَ أَحَدُ

مِنْ هَٰذَا ٱلْخُبْرِ يَعْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُوَ جَسَدِي أَلَّذِي أَبْذُلُهُ مِنْ أَجْل حَيْوةِ ٱلْعَالَم

٥٠ فَخَاصَمَ ٱلْيُهُودُ بَعْضُهُ ، بَعْضًا قَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هْنَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدَهُ لِنَا كُلِّ وَمَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدَهُ لِنَا كُلِّ وَمُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيْوةٌ فِيكُمْ ٥٤ مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيْوةٌ أَبَدَّيَّةٌ وَأَنَا أَقِيهُ فِي ٱلْيُوم ٱلْأَخِيرِ ٥٠٠ لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكُلُ حَقُّ وَدَهِي مَشْرَبُ حَقُّهُ ٥٦ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَهِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَناكَ فِيهِ • ٧٥ كَمَا أَرْسَلِنِي ٱلْآبُ ٱلْحُثُّ وَأَناكَ حَيُّ بِٱلْآبِ فَهَنْ يَأْكُلِنِي فَهُوَ تَعْيَا بِي. ٥٨ هٰذَا هُوَٱلْخُبْزُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ لَيْسَ كَمَا أَكَلَ آبَا وَكُمُ ٱلْمَنَّ وَمَاتُوا. مَنْ يَأْكُلْ هٰذَا ٱلْخُبْزَ فَإِنَّهُ يَحْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٩ قَالَ هٰذَا فِي ٱلْمَجْمَعِ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كَفْرَ نَاحُومَ

٦٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هٰذَا

ٱلْكَلَامَ صَعْبٌ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعُهُ ١٦ فَعَلِمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ تَلَامِينَهُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَهُرْ أَهٰذَا يُعْثِرُكُمْرْ. ٦٢ فَإِنْ رَأَيْثُمُ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ صَاعِدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أُوَّلا ١٢ اَلرُّوحُ هُوَ أَلَّذِي نَحْيِي. أَمَّا ٱلْحُسَدُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا . اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلُّهُمُ يِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيْقٌ . ١٤ وَلَكِنْ مِنْكُمْ ۚ قَوْمْ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ . لِأَنَّ يَسُوعَ مِنَ ٱلْبَدْ ۗ عَلِمَ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ. ٥٠ فَقَالَ. لِهٰذَا قُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ بُعْطَ مِنْ أَبِي

٦٦ مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَكُمْ يَعُودُ وَلَيَمْشُونَ مَعَهُ ٦٧٠ فَقَالَ يَسُوعُ لِلاِ ثَنْيَ عَشَرَ أَ لَعَلَكُمْ النَّمُ أَيْضًا تُرِيدُونَ أَنْ تَمْضُوا ١٨٠ فَأَجَابَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا رَبُ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ .كَلَامُ ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ. ٦٩ وَنَحْنُ قَدْ آمَنًا وَعَرَفْنَا أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيمِ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيِّ و ٧٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَكَيْسَ أَنِي أَنَا ٱخْتَرْنَكُمْ ٱلاِّثْنَى عَشَرَ وَقَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانْ ١٠ قَالَ عَنْ يَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْغَرْ بُوطِيٍّ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَاحِدُ مِنْ ٱلاِّثْنَى عَشَرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلشَّابِعُ إِلَى صُ عـــ ا

اوَكَانَ يَسُوعُ يَنَرَدُّدُ بَعْدَ هٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ لِلِّنَّهُ لَمْ بُرِدْ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي ٱلْيُهُودِيَّةِ لِأَنَ ٱلْيُهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ م و كَانَ عِيدُ ٱلْيُهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالُ قَرِيبًا ٢٠ فَقَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُمَا وَٱذْهَبْ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ لِكَيْ يَرَى تَلَامِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ ٱلَّذِي نَعْمَلُ. ٤ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي ٱلْخُفَاءِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً . إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هَذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ • و لِأَنَّ إِخْوَنَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِهِ ٦٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلَّ حِينِ حَاضِرْ. ٧ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُنْفِضَكُمْ وَلَكِنَّهُ يُنْفِضُنِي أَنَّا لِأَنِّي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةٌ • ٨ إصْعَدُ وَا أَنْتُمْ ۚ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ .

أَنَّا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَفْتِي لَمْ يُكْمَلُ بَعْدُه ٩ قَالَ لَهُمْ هَٰذَا وَمَكَثَ فِي ٱلْجَلِيلِ

٠ ا وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُ وَا حِينَيْذِ صَعَدَ هُوَ أَبْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كُأْنَّهُ فِي ٱكْخَفَاءُ. ١١ فَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ ١٢٠ وَكَانَ فِي أَجْهُوع مُنَاجَأَةً كَثِيرَةٌ مِنْ نَعْقٍ . بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحُ \* وَ آخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ ١٠٠ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أُحَدُ يَتَكُلُّمُ عَنْهُ جِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْيَهُود ١٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ أَنتُصَفَ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّرُ ٥٠ ا فَتَعَجَّبَ ٱلْيُهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٦٠ أُجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلَيِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧ إِنْ شَاءَ أُحَدُّ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱلنَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكَلَّمُ أَناً مِنْ نَفْسِي • ١٨ مَنْ يَتَكَلِّمُ وْمِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَجْدُ نَفْسِهِ .

وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَجْدًا لَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ

ظُلُمْ وْ ١٩٠ أَ لَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْظَاكُمْ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدْ مِنكُرْ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ.لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقُتُلُو نِي ٠٠ أُجَابَ ٱلْجُمَعُ وَقَالُوا مِكَ شَيْطَانُ مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلُكَ. ٢١ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُرْ عَمَلًا وَاحِلًا عَمِلْتُ فَتَتَعَبُّونَ جَمِيعًا ٢٦٠ لِهِذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِنَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاء فَفِي ٱلسَّبْتِ تَخْنِنُونَ ٱلْإِنْسَانَ ٢٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبُلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّبْتِ لِنَالًا يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفْتَسْخَطُونَ عَلَى ۖ لِأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا كُلُّهُ فِي ٱلسَّبْتِ ١٤٠ لَا يَحُكُمُوا حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَل أحكموا حكما عادلا

٥٥ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَ لَيْسَ هٰنَا هُوٓٱ لَّذِي بَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ. ٢٦ وَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جِهَارًا وَلَا يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا ۚ أَلَكُلَّ ٱلرُّؤْسَاءَ عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْمُسِيحُ حَنَّاه ٢٧ وَلَكِنَّ هَٰذَا نَعْلُم مِنْ أَيْنَ هُوَ. وَأَمَّا ٱلْمَسِيخُ فَهَنَّى جَاء لَا يَعْرِفُ أَحَدُ مِنْ أَيْنَ هُوَ

٢٤٦ إنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢ ٢٨ فَنَادَى بَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَائِلاً تَعْرُفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَناً وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي هُوَ حَتَّى ٱلَّذِي لَسْنُمْ أَنْمُ نَعْرِفُونَهُ • ٢٩ أَنَا أَعْرِفُهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلِنِي ٢٠ فَطَلَّبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ . وَأَمْ يُلْقِ أَحَدْ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمَ نَكُنْ قَدْ جَاءِتْ بَعْدُ. ٢١ فَآمَرَ : بهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجُمْعِ وَقَالُوا أَلْعَلَ ٱلْمُسِيحَ مَنَى جَاء بَعْمَلُ آيَاتِ أَكُنْرَ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّذِي عَمِلَهَا هٰذَا ٢٢ سَمِعَ ٱلْفَرِّ يسِيُونَ ٱلْجَمْعَ يَتَنَاجَوْنَ بِهِذَا مِنْ نَعْوهِ فَأَرْسَلَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَرُؤْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ خُدَّامًا لِيُمْسِكُوهُ. ٢٢ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ وَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي • ٢٤ سَنَطْلَبُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَقْدِ رُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا ٥٠٠ فَقَالَ ٱلْيُهُودُ فِيمَا يَنْهُمْ إِلَى أَيْنَ هٰذَا مُزْمعُ ۖ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا نَجِدَهُ نَعْنُ . أَ لَعَلَّهُ مُزْمِعُ ۚ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَنَاتِ ٱلْيُونَانِيُّنَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ٢٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٧ ٢٤٧ نَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أُكُونُ أَناً لَا نَقْدِرُونَ أَنْثُمْ أَنْ تَأْتُوا ٢٧ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعُظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أُحَدُ فَلْيُنْبِلْ إِلَيَّ وَبَشْرَبْ ٢٨٠ مَنْ آمَنَ بِيكُمَا قَالَ ٱلْكِتَابُ تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُمَا ﴿ حَيِّ • ٢٩ قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّد بَعْدُه ٤٠٠ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْع لَمَّا سَمِعُوا هٰنَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحُقِيقَةِ هُوَ ٱلنِّبِّي. ا ٤ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمُسِيخُ وَآخَرُونَ قَالُوا أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجُلِيلِ يَأْتِي. ٤٦ أَلَمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْل دَاوُدَ وَمِنْ يَنْتِ لَحُمْ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَاتِي ٱلْمُسِجِ، ٤٤ فَخَدَثَ ٱنْشِفَاقُ فِي ٱلْجُمْعِ لِسَبَبِهِ. ٤٤ وَكَانَ قَومٌ مَنْمُ يُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ و٤ فَجَاءً ٱلْخُذَّامُ إِلَى رُوسًا ﴿ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْفَرِّ يسِيِّينَ. فَقَالَ هُولًا ۚ هُمْ لِمَاذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ ٤٦ أَجَابَ ٱلْخُذَّامُ لَمْ بَتَكُلِّمْ

قَطُّ إِنْسَانٌ هَكَذَا مِثْلَ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانِ ٤٧٠ فَأَجَابَهُمُ ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ أَ لَعَلَّكُمْ ۚ أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ ضَلَلْتُمْ . ٤٨ أَ لَعَلَّ أَحَدًا مِنَ ٱلرُّوْسَاءَ أَوْ مِنَ ٱلْفُرَّ يَسِيَّينَ آمَنَ بِهِ ٤٩ وَلَكِنَّ هَٰنَا ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِي لَا يَغْهُمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونُ. ٥٠ قَالَ هُرْ نِيفُودِيمُوسُ ٱلَّذِيجَاء إِلَيْهِ لَيْلاً وَهُو وَاحِدْمِنْهُمْ. ١٥ أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أُوَّلًا وَيَعْرِفْ مَاذَا فَعَلَ. ٥٠ أُجَانُوا وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلُّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْجُلِيلِ. فَتِّشْ قَٱنْظُرْ. إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنَ ٱلْجَلِيل. ٢٠ فَمَضَى كُلُّ وَاحِدِ إِلَى بَيْنِهِ

ص المُمَّا بَسُوعُ فَهَضي إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عَـ

مَثْمُ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُل فِي ٱلصُّحْ وَجَاء إِلَّهِ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُمْ. ٢ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيْونَ ٱمْرَاهُ أَمْسِكَتْ فِي زِنَا وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِعُ قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ هُذِهِ ٱلْمَرْأَةُ أَمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي

فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ . ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ نُرْجَمُ. فَهَاذَا نَقُولُ أَنْتَ ٦٠ قَالُوا هٰذَا لِيُحَرُّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ لَمُرْ مَا يَشْنَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱنْعَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٧٠ وَلَمَّا ٱسْنَجُرُ وَل يَسْأَلُونَهُ ٱنْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِّيَّةٍ فَلْيُرْمِهَا أُولًا بَجِّجَرِه لاثُمَّ أَنْحَنَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ۚ ۚ وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تَبَكِّتُهُمْ خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشَّيُوخِ إِلَى الْآخِرِينَ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ وَالْمَرْأُةُ وَافْفَةٌ فِي ٱلْوَسَطِهِ اللَّهُ الْنُتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ بَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا أَمْرَأَهُ أَيْنَ هُمْ أُولِيكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا دَانَكِ أَحَدُ. ١١ فَقَالَتْ لَا أَحَدَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلَا أَنَا أُدِينُكِ أَذْهَبِي وَلَا تُغْطِئُ أَيْضًا ١١ أَمْ كُلُّهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا فَائِلًا أَنَا هُوَ نُورُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَنْبَعِنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ بَلْ بَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحُيُوةِ.

١٢ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ. شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقًّا ١٤٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَقُّ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ أَ نَيْتُ وَ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ وه أَنْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ تَدِينُونَ.أُمَّا أَناَ فَلَسْتُ أَدِينُ أُحَدًا ١٦ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَتِي حَقَّ لِأَنِّي لَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَّا وَأَلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ١٧ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمْ مَكْتُوبٌ إِنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ حَقَّ ١٨٠ أَناً هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ١٩ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أُبُوكَ أَجَابَ يَسُوعُ لَسْمُ نَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي. لَوْعَرَفْنُهُ وَيْ لَعَرْفُنُمْ أَبِي أَيْضًا

٠٠ هٰذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْهَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أُحَدُّلِأِنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ فَدْ جَاءَتْ

١٦ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي

وَتَمَوتُونَ فِي خَطِيِّتِكُمْ . حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْمُ " أَنْ تَأْتُوا ٢٠٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَلَّهُ يَقَتْلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا نَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنْهُ مِنْ أَسْفَلُ أَمَّا أَنَا فَمِنْ فَوْقُ وَأَنْهُمْ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَٰنَا ٱلْعَالَمَ ٢٤٠ فَقُلْتُ لَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ ۗ تَمُوتُونَ فِي خَطَايًا كُمْ . لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنِّي أَنَا هُوَ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ ٥٠٠ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ وَقَالَ لُمُ يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبُدُ مَا أَكَلِّمُكُمْ ٱبْضًا بِهِ ٢٦ إِنَّ لِي أَشْيَاءً كَثِيرَةً أَ نَكُلُّمُ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ نَعُوكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي هُوَ حَقٌّ . وَأَنَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهَٰذَا أَقُولُهُ لِلْعَاكَمِ . ٢٧ وَلَمْ يَفْهَمُوا أُنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عَنِ ٱلْآبِ ١٨٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ مَنَى رَفَعَنْمُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَجِينَئِذِ تَفْهَمُونَ أَنِّي أَناَ هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي بَلْ أَ تَكَلَّمُ مِلْنَا كَمَا عَلَّمِنِي أَبِي. ٢٩ وَأَلَّذِي أَرْسَلِنِي هُوَ مَعِي وَلَمْ يَنْزُكُنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لِأَنِّي فِي كُلَّ حِينِ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ

٢٠ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكُلُّمُ بِهِذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ. ٢١ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنْكُرْ إِنْ ثَبَتَمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحُقِيفَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٢٢ وَتَعْرِفُونَ ٱلْحُقَّ وَٱلْحُقُّ يُرِّرُكُمْ ٢٠ أَجَابُوهُ إِنَّنَا ذُرِّيَّهُ إِبْرُهِيمَ وَكُمْ نُسْتَعْبُدُ لِأَحَدِ قَطُّ كَيْفَ نَفُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا. ٤٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخُطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ الْخُطِيَّةِ. ٢٥ وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْنَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبِدِ. أُمَّا ٱلْإِبْنُ فَيَبْغَى إِلَى ٱلْأَبْدِهِ٦٠ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلْإِبْنُ فَبِٱلْحُقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا ٢٠٠ أَنا عَالِم مُ أَنَّكُم وُرَّيَّةُ إِبْرُهِم . لَكِنكُم تَطْلُبُونَ أَنْ نَفْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُرْ . ١٦٨ أَناً أُ تَكَلِّرُ بِمَا رَأْيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْمُ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْمُ عِنْدَ أَسِكُمْ \* ٢٩ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهِيمْ. قَالَ هُمْ بُسُوعُ لَوْ كُنْتُمُ أُوْلَادَ إِبْرَاهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرَهِيمَ. ٤٠ وَلَكِنَّكُمْ ۗ ٱلْآنَ تَطْلَبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَإِنَا إِنْسَانٌ فَدْ كُلُّمَكُمْ وَالْحُقُّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ . هٰذَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرُهِيمْ. إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٨ ١٥٥

ا ا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَيكُمْ . فَقَالُوا لَهُ إِنَّاكُمْ نُولُدُ مِنْ زِنَّا. لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ٤٠٤ فَقَالَ هُمْ يَسُوعُ لُو كَانَ ٱللهُ أَبَاكُمُ ۚ لَكُنْهُ ۚ نُحِيُّونَنِي لَّانَّنِي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ ٱللَّهِ وَأُ نَيْثُ لِأَنِّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أُرْسَلَنِي ٢٠ لِمَاذَا لَا تَفْهُمُونَ كَلَامِي لِأَنَّكُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ نَسْمَعُوا قَوْلِي. ٤٤ أَنْمُ مِنْ أَبِ هُوَ إِبْلِيسُ وَشَهَوَاتُ أَيكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا . ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبُدْ ۚ وَكُمْ يَثَّبُتْ فِي ٱلْحُقُّ لَّانَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ مَنَى نَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لِإَنَّهُ كَذَابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ • • ٤ وَأَمَّا أَنَا فَلِأَنَّي أَقُولُ ٱلْحُقَّ لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِيهِ٦٤ مَنْ مِنْكُمْ يُبكِّينِي عَلَى خَطِيَّةٍ. فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ ٱلْحُقَّ فَلِمَاذَا لَسْنُمْ تُوْمِنُونَ بِي. ٤٧ الَّذِي مِنَ ٱللَّهِ يَسْمَعُ كَلَامَ ٱللَّهِ. لِذَٰلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ 

سَامِرِيٌّ وَبِكَ شَيْطَانٌ • ٤٩ أُجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي

شَيْطَانُ لَكِنِي أَحْرِمُ أَبِي وَأَنْتُمْ تُهِينُونَنِي . • أَنَا كَسْتُ أَطْلُبُ مَعِدِي. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ١٠ أَكْفَقَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُرْ إِنْ كَانَ أُحَدَّ يَغْظُ كَلَامِي فَلَنْ بَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ ٱلْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا. قَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءُ . وَأَنْتَ نَقُولُ إِنْكَانَ أَحَدُ تَجْفَظُ كَالَامِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْهَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٠ أَلَعَلَّكَ أَعْظَرُ مِنْ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي مَاتَ. وَٱلْأَنْبِيَاءُ مَانُوا.مَنْ تَجْعَلُ نَفْسَكَ ، ٤٥ أَجَابَ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَعَيِّدُ نَفْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا . أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُعَجِّدُنِي ٱلَّذِي نَقُولُونَ أَنْتُمْ إِنَّهُ إِلَهُكُرْ ٥٥ وَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ . وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرُفُهُ. وَ إِنْ فُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. لَكِنِّي أُعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ ٥٦٠ أَ بُوكُمْ إِبْرُهِيمُ مَهَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرِحَ ٥٧٥ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ لَيْسَ لَكَ خَسُونَ سَنَةً بَعْدُ أَ فَرَأَيْتَ إِبْرُهِيمَ . ٥٥ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ فَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرُهِيمُ أَمَا كَائِنْ.

إنجيل يُوحَنَّا ٨ وَ٩

٥٥ فَرَفَعُوا حِبَارَةً لِيَرْجُمُوهُ.أَمَّا بَسُوعُ فَٱخْنَفَى وَخَرَجَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ مُجْنَازًا فِي وَسْطِيمْ وَمَضَى هٰكَذَا

رَ يِي وَسَعَيْهِمْ وَمُعَنَى مُعَدِّهِمْ اَ لْأَصْعَاجُ ٱلتَّاسِعُ

ا وَفِيمَا هُوَ مُجْنَازٌ رَأَى إِنْسَانًا أَعْمَى مُنْذُ وِلاَدَتِهِ. ٢ فَسَأَلَهُ تَلامِيذُهُ فَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ مَنْ أَخْطَأَ هُذَا أَمْ أَبُواهُ

حَنِّى وُلِدَ أَعْمَى ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ لَا هٰذَا أَخْطَأُ وَلا أَبْوَاهُ

لَكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ ٱللهِ فِيهِ ٤ يَنْبَغِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي مَا دَامَ نَهَارٌ. يَأْنِي لَيْلُ حِينَ لَا يَسْتَطِيعُ

أُحَدُّأَنْ بَعْمَلَ . ٥ مَا دُمْتُ فِي أَلْعَاكُمْ فَأَنَا نُورُ ٱلْعَاكُمْ

تَالَ هٰذَا وَتَفَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ ٱلتَّفْلِ طِينًا
 وَطَلَى بِٱلطِّينِ عَيْنَى ٱلْأَعْى. ٧ وَقَالَ لَهُ ٱدْهَبِ ٱغْنَسِلْ

فِي بِرْكَةِ سِلُوَامَ . أُلَّذِي تَغْسِيرُهُ مُرْسَلُ فَهَضَى وَأَغْنَسَلَ وَأَتَى بَصِيرًا

٨ فَٱلْجِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُهِ إِيرَوْنَهُ فَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَغْمَى فَالُوا أَلَيْسَ هُذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِينُ وَيَسْتَعْطِي.

٩ آخَرُونَ قَالُوا هُذَا هُوَ. وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ ١٠ وَأَمَّا هُوَ فَقَالَ إِنَّي أَنَّا هُوَ. ١ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفُتَحَتْ عَيْنَاكَ. ١١ أُجَابَ ذَاكَ وَقَالَ. إِنْسَانُ يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَ وَقَالَ لِي أَذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ سِلُوَامَ وَأُغْنُسِلْ. فَهَضَيْتُ وَأُغْنَسَلْتُ فَأَبْصَرْتُ ١٢٠ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ. قَالَ لَا أَعْلَمُ \*

١٢ فَأَنَوْ إِلَى ٱلْفَرِّيسِيُّونَ بِٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعْمَى. ١٤ وَكَانَ سَبْتُ حِينَ صَنَعَ يَسُوعُ ٱلطِّينَ وَفَتْحَ عَيْنَيْهِ . ١٥ فَسَأَ لَهُ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ أَيْضًا كَيْفَ أَبْصَرَ. فَقَالَ لَهُمْ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنَيَّ وَأَغْنَسَلْتُ فَأَنَّا أَبْصِرُ ١٦ فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيَّينَ هُٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ ٱلسَّبْتَ ۥآخَرُونَ فَالُوا كَيْفَ يَقْدِرُ إِنْسَانُ خَاطِئُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هُذِهِ ٱلْآيَاتِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمُ ٱنْشِقَاقُ ١٧٠ قَالُوا أَيْضًا لِالْأَعْمَى مَاذَا نَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ . فَقَالَ إِنَّهُ نَبِّي ١٨ فَلَرْ يُصَدِّقِ ٱلْيُهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٩ كَانَ أُعْمَى فَأَبْصَرَ حَتَّى دَعَوْا أَبُوي ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١٩ فَسَأَ لُوهُمَا فَائِلِينِ أَهْذَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي نَقُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أُعْنَى فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ • ٢ أُجَابَهُمْ أَبْوَاهُ وَفَالاَ نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنَنَا وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ٢١٠ وَأَمَّا كَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلَا نَعْلَمُ . أُوْمَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَا نَعْلَمُ . هُوَ كَامِلُ ٱلسِّنَّ . أَسْأَ لُوهُ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ • ٢٢ قَالَ أَبُواهُ هَٰذَا لَأَنْهُمَا كَانَا يَخَافَان مِنَ ٱلْيَهُودِ. لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ تَعَاهَدُوا أَنَّهُ إِن أَعْتَرَفَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحُ لَجُزَّجُ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ . ٢٢ لِذُلِكَ فَالَ أَبُواهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ ٢٤ فَدَ عَوْا ثَانِيَةً ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أُعْمَى وَقَالُوا لَهُ أَعْطِ مَجْدًا لِلهِ. نَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا ٱلَّهِ نُسَانَ خَاطِئْ. ٥٠ فَأَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ أَخَاطِئُ هُوَ. لَسْتُ أَعْلَمُ . إِنَّهَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَإِحِدًا. أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَأَلْآنَ أَبْصِرُه ٢٦ فَقَالُوا لَهُ أَيْضًا مَاذَا صَنَعَ بِكَ . كَيْفَ فَتَحَ عَيْنَيْكَ • ٢٧ أَجَابَهُمْ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمَعُوا لِمَاذَا ثُر يدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْضًا.

٢٩ فَقَالَ يَسُوعُ لِدَيْنُونَةِ أَنَيْتُ أَنَّا إِلَى هٰذَا ٱلْعَالَمِ

حَنَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعْنَى ٱلَّذِينَ يُبْصِرُونَ . عَفْسِمِعَ هٰذَا ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْفَرَّيسِيَّيْنَ وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلَّنَا غَنْنُ أَيْضًا عُمْيَانُ وَالْحَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْمُ عُمْانًا لَهَا كَانَتْ لَكُمْ خَطِيَّةٌ . وَلَكِنِ ٱلْآنَ نَقُولُونَ إِنَّنَا نُبْصِرُ فَنَطِيَّتُكُمْ الْفِيَةُ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا ٱلْحَقَّ ٱلْمُعَقَّ أُفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي لَا يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ ٱلْخِرَافِ بَلْ يَطْلُعُ مِنْ مَوْضِع آخَرَ فَذَاكَ سَارِ قُ وَلِصُّ ٥٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَدْخُلُ مِنَ ٱلْبَابِ فَهُوَ رَاعِي ٱلْخِرَافِ ١٠ لِهِذَا يَغْنَحُ ٱلْبُوَّابُ وَٱلْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَيَدْعُو خِرَافَهُ ٱلْغَاصَّةَ بِأَسْمَاءً وَيُخْرِجُهَا ، ٤ وَمَتَى أُخْرَجَ خِرَافَهُ ٱلْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا وَٱلْخِرَافُ نَتْبَعْهُ لْأَنَّهَا تَعْرُفُ صَوْتَهُ ٥٠ مَلْ مَّا ٱلْغَرِيبُ فَلَا نَتْبَعُهُ بَلْ مَهُوبُ مِنْهُ لِأَنَّا لَا تَعْرُفُ صَوْتَ ٱلْغُرِّبَاءُ ٥٠ هٰذَا ٱلْمَثَلُ فَاللَّهُ لَكُمْ يَسُوعُ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهُمُوا مَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ

٧ فَقَالَ لَهُرْ يَسُوعُ أَبْضًا ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا بَابُ ٱلْخِرَافِ. ٨ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَنَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ. وَلَكِنَ ٱلْخِرَافَ لَمْ نَسْمَعْ لَمُرْ . ٩ أَنَا هُوَ ٱلْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أُحَدُ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَعِدُ مَرْعًى. ١٠ اَلسَّارِقُ لَا يَأْتِي إِلَّا لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهُلِكَ. وَأُمَّا أَنَّا فَقَدْأٌ نَيْتُ لِتَكُونَ لَهُرْ حَيْوَةٌ وَلِيَكُونَ لَهِمْ 'أَفْضَلُ ١١٠ أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ. وَٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ يَبْذُلُ نَفْسَهُ عَن ٱلْخِرَافِ. ١٢ وَأُمَّا ٱلَّذِي هُوَ أُجِيرُ وَلَيْسَ رَاعِيًا ٱلَّذِي لَيْسَتِ ٱلْخِرَافُ لَهُ فَيْرَى ٱلذِّئْبَ مُقْبِلًا وَيَتْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَيَهُرُبُ. فَيَغْطَفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا ١٠ وَٱلْأَجِيرُ يَهُرُبُ لَّانَّهُ أُجِيرٌ وَلَا يُبَالِي بِٱلْخِرَافِ مِدَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّالِحُ وَأَعْرُفُ خَاصَّبِي وَخَاصَّبِي نَعْرُفُنِي ٥ اكَّمَا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلْآبَ. وَأَنا أَضَعُ نَفْسِي عَن ٱلْخِرَافِ ١٦٠ وَلِي خِرَافُ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ ٱلْحُظِيرَةِ يَنْهَنِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضًا فَنَسْمَعَ صُوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ ﴿

وَاحِدَةُ وَرَاعِ وَاحِدُ ١٧٠ لِهُذَا يُرْنِي ٱلْآبُ لِآنِي أَضَعُ نَفْسِي لِآخُدُهَا مِنْي بَلْ أَضَعُ نَفْسِي لِآخُدُهَا مِنْي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا لِإِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَحَدُ يَأْخُذُهَا مِنْي بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي لِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا وَلِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا أَنْ أَضَعُهَا وَلِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا أَنْ أَضَا هَذِهِ اللَّهُ الْوَصِيَّةُ قَبِلْتُهَا مِنْ أَبِي

٩ الْحَدَّتَ أَيْضًا ٱنْشِفَاتَىٰ بَيْنَ ٱلْيُهُودِ بِسَبَبِ هٰلَا ٱلْكَالَامِ ٢٠٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ بِهِ شَيْطَانُ وَهُو يَهْذِي. لِمَاذَا تَسْتَبِعُونَ لَهُ ٢١ آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هٰذَا كَالَامَ مَنْ بِهِ شَيْطَانٌ أَلَعَلَّ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَفْخُ أَعْيُنَ ٱلْعُمْيَان ٢٢ وَكَانَ عِيدُ ٱلنَّجْدِيدِ فِي أُورُشَلِيمَ وَكَانَ شِنَاهِ. ٢٢ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُلِ فِي رُوَاقِ سُلَيْمَانَ. ٢٤ فَأَحْنَاطَ بِهِ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى نُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا. إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحِ فَقُلْ لَنَا جَهْرًا. ٢٥ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ إِنَّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْتُمْ تُوْمِنُونَ وَالْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمُ أَبِي هِيَ تَشْهَدُ لِي ٢٦٠ وَلَكِنَّكُمْ لَسُنُمْ نُوْمِنُونَ لَّا نَّكُمْ لَسْنُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَافُلْتُ لَكُمْ ٢٧٠ خِرَافِي نَسْمَعُ صَوْتِي وَأَنَّا

أَعْرِفُهَا فَتَنْبَعِنِي ٢٨ وَأَنَا أَعْطِيهَا حَيْوةَ أَبَدِيَّةً وَلَنْ تَهْلِكَ الَى ٱلْأَبَدِ وَلاَ يَغْطَفُهَا أُحَدُ مِنْ يَدِي ١٠٠ أَبِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِيَّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ ٱلْكُلُّ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِيهِ ٢٠ أَنَا وَأُلَابُ وَإِحِدٌ

ا ا فَتَنَاوَلَ ٱلْبُهُودُ أَيْضًا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ٢٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَعْمَا لَا كَثِيرَةً حَسَنَةً أَرْبَتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبِّب أَيُّ عَمَلَ مِنْهَا تَرْجُمُونَنِي. ٢٠ أُجَالِهُ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُمُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَنِ بَلْ لِأَجْلِ تَجْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانُ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلْهَا وَ مُ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ ۚ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ ۚ الْهَةَ ۚ. ٢٥ إِنْ قَالَ آلِهَةً لِأُولِئِكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْمِ كَلِمَةُ ٱللهِ. وَلاَيُمْكِنُ أَنْ يُنْفَضَ ٱلْمَكْتُوبُ. ٢٦ فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَمُ أَنْفُولُونَ لَهُ إِنَّكَ نُجَدِّفُ لِأَنِّي فُلْتُ إِنِّي آبْنُ ٱللهِ ٢٧٠ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُؤْمِنُوا بِي. ٢٨ وَلَكُنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمَ تُؤْمِنُوا بِي فَآمِنُوا

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا اوَا ١٦٦ بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ تَعْرِفُوا وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْآبَ فِيَّ وَأَنَّا فِيهِ ٢٩ فَطَالَبُوا أَيْضًا أَنْ يُبْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ. ٤٠ وَمَضَى أَبْضًا إِلَى عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ يُوحَنَّا يُعَبِّدُ فِيهِ أُوَّلًا وَمَكَتَ هُنَا كَ ١٠ فَأَنَّى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلْ آيَةً وَاحِدَةً. وَلَكِنْ كُلُّ مَا قَالَهُ يُوحَنَّا عَنْ هٰذَا كَانَ حَنَّا ١٦٤ فَأَ مَنَّ كَثِيرُ ونَ بِهِ هُنَاكَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ ا وَكَانَ إِنْسَانٌ مَرِيضًا وَهُوَ لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْثَا أُخْتِهَا ، ٢ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أُخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَّتِ ٱلرَّبِّ بِطِيبٍ وَمُسَمِّتْ رِجْلَيْهِ بِشَعْرِهَاهَ مَأْرْسَلَتِ ٱلْأَخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ يَاسَيُّدُ هُوِذَا ٱلَّذِي تَعِيُّهُ مَريضٌ ٤ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ هٰذَا ٱلْمَرَضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لِأَجْلِ مَعْدِ ٱللَّهِ لِيَنْمَعَّدَ ٱبْنُ ٱللَّهِ بِهِ • • وَكَانَ يَسُوعُ يُعَبُّ مَرْثًا وَأَخْتَمَا وَلِعَازَرَهِ فَلَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ مَريضٌ مَكَثَ

حِينَئِذِ فِي ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ. ٧ ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لِتَكَامِيذِهِ لِنَذْهَبُ إِلَى ٱلْبَهُودِيَّةِ أَبْضًا. ٨ قَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيذُ يَا مُعَلِّمُ ۗ ٱلْآنَ كَانَ ٱلْبَهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ وَتَذْهَبُ أَيْضًا إِلَى هُنَاكَ . ٩ أَجَابَ يَسُوعُ أَكَيْسَتْ سَاعَاتُ ٱلنَّمَّارِ ٱثْنَتَى عَشْرَةً إِنْ كَانَ أُحَدُ يَمْشِي فِي ٱلنَّهَارِ لَا يَعْثُرُ لَّانَّهُ يَنْظُرُ نُورَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ . ١ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَهُ شِي فِي ٱللَّيْلِ يَعْنُرُ لِأَنَّ ٱلنَّورَ لَيْسَ فِيهِ ١١ قَالَ هْنَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُمْ لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لِكِنِّي أَذْهَبُ لِأُوفِظَهُ ١٢٠ فَقَالَ تَلاَمِيذُهُ يَا سَيَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُوَ يُشْفَى ١٠٠ وَكَانَ يَسُوعُ يَفُولُ عَنْ مَوْتِهِ. وَهُمْ ظَنُول أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُفَادِ ٱلنَّوْمِ ١٤٠ فَقَالَ كَمُرْ بَسُوعُ حِينَتِذِ عَلَانِيَةً لِعَازَرُ مَاتَ. ١٥ وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلِكُمْ إِنِّي لَمُ أَكُنُ هُنَاكَ لِتُوْمِنُوا وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ ١٦ فَقَالَ تُومَا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلنَّوْآمُ لِلنَّالَامِيذِ رُفَعَائِهِ لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نهوت معة

١٧ فَلَمَّا أَنَّى يَسُوعُ وَجَدَاً نَّهُ فَدْ صَارَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ فِي ٱلْقَابِرِ ١٨ وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا قَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ نَعْقَ خُمْسَ عَشْرَةَ غَلْوَةً. ١٩ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ قَدْ جَاهِ إِلَى مَرْثَا وَمَرْبَمَ لِيُعَزُّوهُمَا عَنْ أَخِيهِمَا • ٢ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَوْثَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاقَتْهُ. وَأَمَّا مَرْيَمُ فَٱسْتَمَرَّتْ جَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ وَ 1 وَفَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ يَا سَيَّدُ لَوْكُنْتَ هُمْنَا لَمْ يَهُتْ أَخِي ٢٦٠ لِكِنِّي ٱلْأَنَ أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَاتَطْلُبُ مِنَ ٱللَّهِ يُعْطِيكَ ٱللَّهُ إِنَّاهُ ٢٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أُخُوكِ ٢٤ قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ. ٢٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَالْحَيْوَةُ مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَجِياً. ٢٦ وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَأَ تُوْمِنِينَ بَهْلَا. ٢٧ فَا أَتْ لَهُ نَعُمْ يَاسَيِّدُ. أَنا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَم ٢٨ وَلَمَّا فَالَّتْ هٰلَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَهَا سِرًا

فَائِلَةً ٱلْمُعَلِّرُ فَدْ حَضَرَ وَهُوَ يَدْعُوكِه ٢٩ أَمَّا يَلْكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَريعًا وَجَاءَتْ إِلَيْهِ. ٢٠ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَاءً إِلَى ٱلْفَرْيَةِ بَلْ كَانَ فِي ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي لَافَتْهُ فِيهِ مَرْثَاه ٢١ ثُمَّ أَنَّ ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَمَا فِي ٱلْبَيْتِ يُعَزُّونَهَا لَمَّا رَأْقُا مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّهَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْفَبْرِ لِتَبْكِيَ هُنَاكَ ٢٠٠ فَهَرْيَمُ لَهَّا أَنَّتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَنَّهُ خَرَّتْ عِنْدَ رَجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيَّدُ لَوْ كُنْتَ هُمُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي ٢٠٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكِي وَٱلْبِهُودُ ٱلَّذِينَ جَالِمُ لَا مَعَهَا يَبْكُونَ ٱنْزَعَجَ بِالرُّوحِ وَأَضْطَرَبَ ٢٤ وَقَالَ أَيْنَ وَضَعْتُمُوهُ. قَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ تَعَالَ وَأَنْظُرُهُ ٢٥ بَكَى يَسُوعُ ٢٦ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَنْظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ يُحِيُّهُ ٢٧ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ أَكُمْ يَقْدِرْ هْذَا ٱلَّذِي فَغَ عَيْنِي ٱلْأَعْمَى أَنْ يَجْعَلَ هٰذَا أَيْضًا لاَ يَمُوتُ ٢٨ فَٱنْزَعَجَ يَسُوعُ ٱيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاء إِلَى ٱلْقَبْرِ. وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْهُ ٢٩ قَالَ يَسُوعُ ٱرْفَعُوا

الْحَجَرَ قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَخْتُ ٱلْمَيْتِ يَاسَيِّدُ قَدْ أَنْهَنَ لِأَنَّ لَهُ أُرْبَعَةَ أَيَّامٍ • • ٤ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَلَمُ أَفُلُ لَكِ إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَعِدً ٱللهِ وَالْمُ فَرَفَعُوا ٱلْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ ٱلْمَيْثُ مَوْضُوعًا وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ وَفَالَ أَيُّمَا ٱلْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي. ٢٤ وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلُّ حِينِ نَسْمَعُ لِي . وَلَكِنْ لِأَجْلِ هَٰذَا ٱلْجُمْعِ ٱلْوَافِفِ فُلْتُ. لِيُوْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَانَيْنِي ٤٠ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا صَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمِ لِعَازَرُهَلُمَّ خَارِجًا وَلَا يَغَنَّرَجَ ٱلْمَيْثُ وَيَكَاهُ وَرَجُلًاهُ مَرْبُوطَاتُ مِأْقُوطَةٍ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفُ بِمِنْدِيلٍ وَقَالَ لَهُرْ يسوغ حُلُوهُ وَدَعُوهُ يَدْهَبْ

وَعُ فَكُثِيرُ وَنَ مِنَ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ جَاءُ وَإِلَّى مَرْيَمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ ٤٦٠ وَأُمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى ٱلْفُرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُرْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ. ٢٤ فَجَهَعَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّ يسِيُّونَ مَجْمَعًا وَقَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانَ بَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً . ٨٤ إِنْ تَرَكْنَاهُ هَٰكَذَا يُؤْمِنُ ٱلْجَهِيعُ بِهِ فَيَأْتِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا مَلْ مَّتَنَاهُ ٤٩ فَقَالَ لَهُرْ وَاحِدْ مِنْهُ . وَهُوَ قَيَافَا . كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا. • وَلَا تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَهُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدْ عَنِ ٱلشُّعْبِ وَلَا تَهُلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ١٥ وَإَنْ يَقُلْ هٰذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنبَّأً أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعُ ۗ أَنْ يَهُوتَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ. ٢٥ وَلَيْسَ عَن الْأُمَّةِ فَقَطْ بَلَ لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ ٱللهِ ٱلْمُتَفَرُّ قِينَ إِلَى وَاحِدِ ٥٠ فَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ ٤٠ فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ ٱلْبَهُودِ عَلَانِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْفَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبُرُّ يَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَاجٍ وَمَكَتَ هُنَاكَ مَعُ تَلَامِيذِهِ ٥٥ وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا.فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ

ٱلْكُورِ إِلَى أُورُشَلِيمَ فَبْلَ ٱلْفِصْحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْهُمُ. ٥٥ فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيمَا يَنْهُمْ وَهُمْ وَاقِفُونَ إِنْجِيلُ يُوحَنَّا الوَا

فِي ٱلْهَيْكُلِ مَاذَا تَظُنُّونَ . هَلْ هُوَ لَا يُأْتِي إِلَى ٱلْعِيدِ. ٥ وَكَانَ أَيْفِ إِلَى ٱلْعِيدِ. ٥ وَكَانَ أَيْضًا رُوَّسًا ۗ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلْفَرِّ بِسِنُّونَ فَدْ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلْيَدُلِّ عَلَيْهِ لِكَيْ

يېسِکوه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ ا ثُمَّ قَبْلَ ٱلْفَصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامِ أَتَّى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْياً حَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَيْتُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ٢ فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاءً وَكَانَتْ مَرْثَا تَغْذُمُ وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْهُتَكِيْنَ مَعَهُ ٢٠ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنَّا مِنْ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَثِيرِ ٱلنَّهَنِ وَدَهَنَتْ قَدَّعَيْ يَسُوعَ وَمُسَعَتْ قَدَ مَيْهِ بِشَعْرِهَا فَأَمْتَلَأُ ٱلْبَيْثُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ، عَ فَقَالَ وَإِحِدُ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ بَهُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخُرُ يُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ بُسَلِّمَهُ ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِثَلَاثِ مِثَةِ دِينَارِ وَيُعْطَ لِلْفَقَرَاءُ ٢٠ قَالَ هٰذَا لَيْسَ لَأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِٱلْفُقَرَاءُ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصَّنْدُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ يَجْوِلُ مَا يُلْفَى فِيهِ ٢٠ فَقَالَ يَسُوعُ أَتْرُكُوهَا. إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ • ٨ لِأَنَّ ٱلْفَقَرَاءُ مَعَكُمْ ۚ فِي كُلُّ حِينٍ.

وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُرُ فِي كُلُّ حِين

٩ فَعَلِرَ جَمْعُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْمُهُودِ أَنَّهُ هُمَا كَ فَجَامُ وَلَيْسَ لِأَجْلِ يَسُوعَ فَفَطْ بَلْ لِيَنْظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ • ا فَتَشَاوَرَ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ أَيْضًا. ١١ لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَهِ يَذْهَبُونَ وَيُوْمِنُونَ بِيسُوعَ

١٢ وَفِي ٱلْفَدِ سَمِعَ ٱلْجُمَعُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِي جَاء إِلَى ٱلْعِيدِ أَنَّ بَسُوعَ آتٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٢٠ فَأَخَذُوا سُعُوفَ ٱلنَّخْلِ وَخَرَجُولِ لِلِفَائِهِ وَكَانُوا يَصُرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ ١٤٠ وَوَجَدَ يَسُوعُ جَمْشًا فَجُلُسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ١٥ لَا تَخَافِي يَا أَبْنَةَ صَمِيْونَ. هُوَذَا مَلَكُكُ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَمْشِ أَنَانِ ١٦٠ وَهٰذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلَامِيذُهُ أَوَّلًا. وَلَكِنْ لَمَّا تَعَجَّدَ يَسُوعُ

حِينَئِذِ تَذَكَّرُوا أَنَّ هٰذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ وَأَنَّهُ صَنَّعُوا هٰذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ أَجْمَعُ أَلَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ ٱلْقُبْرِ وَأَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٨٠ لِهِذَا أَبْضًا لَاقَاهُ ٱلْجُمْعُ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْصَنَعَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ ١٠ افْقَالَ ٱلْفَرَّ بِسِيُّْونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُوا. إِنَّكُمْ لَا تَنْفَعُونَ شَيْئًا. هُوَذَا الْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ

٣٠ وَكَانَ أَنَاسُ بُونَانِيُّونَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي ٱلْعِيدِ. ٦١ فَتَقَدَّمَ هُؤُلًا ۚ إِلَى فِيأَبِّسَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدًا ٱلْجَلِيلِ وَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيَّدُ نُريدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ. ٢٦ فَأَنَّى فِيلُبُسُ وَنَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ ثُمَّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلْبِسُ لِيَسُوعَ ٢٠٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا قَائِلًا قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ لِيَّنَفَعِّدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٤٤ ٱلْكُقَّ ٱلْكُقَّ أُقُولُ لَكُمْرُ إِنْ كَمْ نَفَعْ حَبَّهُ ٱلْخِنْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا . وَلَكِنْ إِنْ مَانَتْ تَالِي بِثُمَر كَثِيرٍ. ٢٥ مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهِلِّكُهَا وَمَنْ يُبغِضُ نَفْسَهُ فِي هَٰذَا ٱلْعَاكَم يَحْفَظُهَا

إِلَى حَيْوةِ أَبَدِيَّةِ ٢٦ إِنْ كَانَ أُحَدُ بَخِدُمْنِي فَلْيَتْبَعِنِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَنا هُنَاكَ أَبْضًا يَكُونُ خَادِمِي . وَإِنْ كَانَ أُحَدُ يَغْدُمْنِي يُكُرْمُهُ ٱلْآبُ ٢٠٠ اَلْآنَ نَفْسِي قَدِ أَضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أُقُولُ أَيُّهَا ٱلْآبُ نَجِّنِي مِنْ هَٰذِهِ ٱلسَّاءَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هُٰذَا أَ نَيْتُ إِلَى هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ • ١٦ أَيْهَا ٱلْآبُ تَجَّد أَسْمَكَ. فَجَاء صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاء مَجَّدْتُ وَأَعَجَّدُ أَيْضًا. ٢٩ فَٱلْجُهُمْ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَّثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ قَالُوا قَدْ كُلُّهُ مُلَاكُ • ٢ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أُجْلِي صَارَ هُذَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أُجْلِكُمْ \* ١١ اَلْآنَ دَيْنُونَهُ هَٰذَا ٱلْعَالَم . ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هَٰذَا ٱلْعَالَم خَارِجًا. ٢٢ وَأَنَا إِن أَرْتَفَعْتُ عَن أَلْأَرْضِ أَجْدِبُ إِلَيَّ ٱلْجَمِيعَ، ٢٠ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. ٢٤ فَأَجَابَهُ ٱلْجَهَعُ نَعَنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمُسِيحِ يَبِغَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْمَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ.مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٥٠ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ ٱلنُّورُ مَعَكُمْ زَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُ. فَسِيرُ وَإِمَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ لِقَلَّا يُدْرِكُكُمْ الظَّلَامُ . وَأَلَّذِي يَسِيرُ فِي الظَّلَامِ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَنْنَ يَذْهَبُ ٢٦٠ مَا دَامَ لَكُرُ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنُّور لِتَصِيرُ وَا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ وَتَكُلُّمَ يَسُوعُ بِهِذَا ثُمَّ "مَضَى وَأَخْنَفَى عَنْهُمْ ٢٧ وَمَعَ أُنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَنَّامَهُمْ آيَات هُذَا عَدَدُهَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ ٢٨ لِيَتِمَّ فَوْلُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ. ٢٩ لِهٰذَا لَمْ يَقْدِرُ وَإِ أَنْ يُؤْمِنُوا لِأَنَّ إِنَّكَ إِنَّكَ عَالَ أَيْضًا ٤٠ قَدْ أَعْيَ عَيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلًا يُبْصِرُوا بِعَيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَبَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ الْمُقَالَ إِشَعْيَا ۗ هُذَا حِينَ رَأًى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمُ عَنْهُ ١٠٤ وَلَكِنْ مَعَ ۚ ذَٰلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاء أَيْضًا غَيْرَأَ نَهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ إِنَّالًا يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْمُجْمَعِ وَ ٢٤ لَّانَّهُمْ أُحَّبُوا مَعْدً ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْدِ ٱللَّهِ ٤٤ فَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ . أَلَّذِي يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُوْمِنُ

بِي أَلْ بِأَ لَّذِي أُرْسَلَنِي ٥٠٤ قَ لَّذِي يَرَانِي بَرَى ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي • ٤٦ أَنَا قَدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَم حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لَا يَمْكُثُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٤٧ وَإِنْ سَمِعَ أَحَدُ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أُدِينُهُ لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأُدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ وَلَهُ مَنْ رَذَانِي وَلَمْ يَقْبُلُ كَالَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. ٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي تَكُلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ. ٤٤ لِأَنِّي لَمُ أَ تَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُنَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَفُولُ وَبِهَاذَا أَ تَكَلَّمُ . . ٥ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ هِيَ حَيْوَةٌ أَبِدَيَّةٌ أَفَهَا أَتَكُلُّرُ أَنَّا بِهِ فَكُهَا قَالَ لِي الْآبُ هَكُذُا أَتَكُمُّ اللَّهُ عَلَيْ الْآبُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

وأُمَّا يَسُوعُ فَبْلَ عِبِدِ ٱلْفَصْحِ وَهُوَ عَالِمِ ۖ أَنَّ سَاعَنَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أُحَبَّ خَاصَّنَهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أُحَبُّهُمْ إِلَى ٱلْمُنتَهِي. المُعِينَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ مَهُوذَا

سِمْعَانَ ٱلْإِسْخُرْيوطِيِّ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُو عَالِمِرْ ۗ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءٌ إِلَى يَدَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللَّهِ يَمْضِي. ٤ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَلَ تُزَرَ بِهَا. هُمَّ صَبَّ مَاءٌ فِي مِغْسَلِ وَٱبْتَدَأُ يَغْسِلُ أَرْجُلَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَمْسَعُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِيكَانَ مُتَّزِرًا بِهَا وَ فَجَاء إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَيَّدُ أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ.٧ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ سَنَفْهُمُ فِيمَا بَعْدُ ٨ فَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رَجْلِيَّ أَبَدًا . أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أُغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ • ٩ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيَّدُ لَيْسَ رِجُلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي. ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَلَّذِي قَدِ أَغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رَجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرْ كُلَّهُ وَأَنْهُ طَاهِرُ وَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ ١١٠ لَّإِنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ. لِذَٰ لِكَ قَالَ لَسْنُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

١٢ فَلَمَّا كَانَ فَدْ غَسَلَ أَرْجُلُهُمْ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ وَٱتَّكَأَ أَيْضًا قَالَ لَمُنْ أَتَفْهَمُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُرْ ١٢٠ أَنْمُ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا وَحَسَنًا نَقُولُونَ لِأَنِّي أَنَا كَذَٰ لِكَ. ١٤ فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَّا ٱلسَّيْدُ وَٱلْمُعَلِّيرُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنْهُ عَيْدِ بُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضَكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ ٥٠ الْأَنِّي أَعْطَيْنَكُو مِثَالًا حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَّا بَكُرُ تَصْنَعُونَ أَنْهُ أَيْضًا ١٦٠ أَنْحُقَ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدُ أَعْظَمَ مِنْ سَيْدِهِ وَلا رَسُولُ أَعْظَرَ مِنْ مُرْسِلِهِ ١٧ إِنْ عَلِمْتُمْ هٰنَا فَطُوبًا كُمْ إِنْ عَمِلْتُهُونُ ١٨٠ لَسْتُ أُقُولُ عَنْ جَيِوكُمْ . أَنَّا أُعْلَرُ ٱلَّذِينَ ٱخْنَرْتُهُمْ. لَكِنْ لِيَمْ ۗ ٱلْكِتَابُ ٱلَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْزُ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِيهُ ١٩ أَقُولُ لَكُمْ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَنَّى كَانَ تُوْمِنُونَ أَنِّي أَنَّا هُوَ. ٢ أَكْفَقُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أُفُولُ لَكُمْ ٱلَّذِي يَقْبُلُ مَنْ أَرْسِلُهُ يَقْبُلِنِي . وَٱلَّذِي يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أَرْسَانِي

١٦ لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هَٰذَا ٱضْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَهِدَ

وَفَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِّمِنِي. ٢٦ فَكَانَ ٱلنَّلَامِيذُ يَنْظُرُ ونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُعْنَارُونَ فِي مَنْ فَالَ عَنْهُ ٢٠ وَكَانَ مُتَّكِّا فِي حِضْنِ يَسُوعَ وَاحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ. ٢٤ فَأُوْمَا ۚ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهُ ٥٠ فَأَ تَكَا ذَاكَ عَلَى صَدْر يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ ٢٦ أُجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي أَغْمِسُ أَنَّا ٱللَّقْمَةَ وَأَعْطِيهِ أَغْمَسَ ٱللَّقَهَةَ وَأَعْطَاهَا لِيهُوذَا سِعْانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيٌّ ٢٠ فَبَعْدُ ٱللُّقْمَةِ دَخَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَأَعْمَلُهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةِ ١٨٠ وَأَمَّا هٰذَا فَلَمْ يَغْهُمْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُتَكِّينَ لِمَاذَا كُلِّمَهُ بِهِ ٢٠ لِأَنَّ فَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصُّنْدُوقُ مَعَ ۚ يَهُوذَا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ ٱشْتَرِ مَا نَحْنَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا لِلْفَقَرَاءِ

٠٠ فَلَاكَ لَمَّا أَخَذَ ٱللَّقَمَةَ خَرَجَ لِلْوَقْتِ وَكَانَ لَيْلًا. ٢١ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ تَعَجَّدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَتُمَجَّدُ ٱللهُ فِيهِ ٢٠٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ تَمَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَيْعَدُهُ فِي ذَاتِهِ وَيُعَبِّدُهُ سَرِيعًا و ٢٠ يَا أُولَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا فَلِيلًا بَعْدُ. سَتَطْلُبُونَني وَكَمَا قُلْتُ لِلْيَهُودِ حَيْثُ أَذْهَبُ أَنَّا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُمْ أَنْ تَأْنُوا أَفُولُ لَكُمْ أَنْهُمُ ٱلْآنَ ٢٤ وَصِيَّةَ جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ أَنْ نَحِبُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. كَمَا أَحْبِبَنُّكُمْ أَنَا كَيْبُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٥٠٠ بِهِذَا يَعْرِفُ ٱلْجَمِيعُ أَنَّكُمُ ثَلَامِيذِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبُّ بَعْضًا لِبَعْض ٢٦ فَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيْدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. أُجَابَهُ يَسُوعُ حَيْثُ أَذْهَبُ لَانَقْدِرُ ٱلْآنَ أَنْ نَتْبَعِنِي وَلَكِيَّكَ سَتَتْبَعْنِي أَخِيرًا ٢٧٠ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا سَيَّدُ لِهَاذَا لَا أُفْدِرُ أَنْ أَتْبَعَكَ ٱلْآنَ. إِنِّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ. ١٦ أَجَابَهُ يَسُوعُ أُ تَضَعُ نَفْسَكَ عَنَّى وَأَلْحَقَّ ٱلْمُونَّ أَفُولُ لَكَ لَا يَصِيمُ ٱلدِّيكُ حَنَّى تُنْكِرَنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ ا لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ النُّمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ فَامِنُوا بِي .

٢ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ. وَ إِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ فَلْتُ لَكُرْ أَناَ أَمْضِي لِأَعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا ٢٠ وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آنِي أَيْضًا وَآخَذُكُمْ ۚ إِلَيَّ حَنَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا تَكُونُونَ أَنْمُ أَيْضًا وَ وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطَّرِيقَ. ٥ قَالَ لَهُ نُومًا يَاسَيَّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ • ٦ أَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَّا هُوَ ٱلطَّريقُ وَٱلْحَقُّ وَٱلْحَيْوةُ . لَيْسَ أَحَدُ يَأْنِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي • ٧ لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَبْضًا . وَمِنَ ٱلْآنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُوهُ ١٠٤ قَالَ لَهُ فِيلْبِسُ يَا سَيَّدُ أَرْنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَا. ٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ ۚ زَمَانَا هَذِهِ مُدَّثَهُ وَلَمْ تَعْرُفْنِي يَا فِيلِيْسُ الَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآبَ. الْآلَسْتَ تُؤْمِنُ أَنِّي أَنَّا فِي ٱلْآبِ وَأَلْاَبُ فِيَّ. ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّهُمُ عِلَيْتُكُمُ عِهِ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ نَفْسِي لَٰكِنَّ ٱلْآبَ ٱلْحَالَّ فِيَّ هُو يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ. ١١ صَدُّ فُونِي أَنِّي فِي ٱلْآبِ قَالُابَ فِي أَوْ إِلَّا فَصَدُّفُونِي

لِسَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسِمَا ١٦ اَلْحَقَّ ٱلْكُقَّ أَفُولُ لَكُمْ مَنْ يُومِنُ بِي فَٱلْأَعْمَالَ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُو أَيْضًا وَبَعْمَلُهَا هُو أَيْضًا وَبَعْمَلُ أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُو أَيْضًا وَبَعْمَلُ أَعْظَمَرَ مِنْهَا لِلَّهِي مَاضٍ إِلَى أَبِي ١٦ وَمَهْمَا سَأَلُهُمُ وَبَعْمَلُ أَنْهُمُ اللَّهُ عَلَمُ لِمَنْهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

٥ اإِنْ كُنْمُ نُحِيُّونَنِي فَأَحْفَظُوا وَصَايَايَ. ١٦ وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَهْكُ مَعَكُمْ إِلَى ٱلْأَبْدِ. ١٧ رُوحُ ٱلْحَقُّ ٱلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَفْبَلُهُ لِأَنَّهُ لَا بَرَاهُ وَلَا يَعْرِفُهُ . وَأَمَّا أَنَّمْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَاكِثْ مَعَكُمْ وَيَكُونَ فِيكُمْ ١٨٠ لَا أَنْزُكُكُمْ يَتَامَى إِنِّي آنِي إِلَيْكُمْوْ ۚ ٩ ابَعْدَ قَلِيلَ لَا بَرَانِي ٱلْعَالَمُ أَيْضًا مَأْمًا أُنْهُمْ فَتَرَوْنِنِي . إِنِّي أَنا حَيْ فَأَنْمُ سَغَيْوْنَ • ٢٠ فِي ذٰلِكَ ٱلْيُوْمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي أَبِي وَأَنْثُمْ فِيَّ وَأَنَّا فِيكُرْ ١٠ ٱلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفُظُهَا فَهُوَا لَّذِي يُحِيِّنِي . قَا لَّذِي يُحِيِّنِي بَعِيُّهُ أَبِي وَأَنَا أُحِبُّهُ وَأَعْلُورُ لَهُ ذَاتِي

٢٦ فَالَ لَهُ مَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيٌّ يَا سَيِّدُ مَاذَا حَدَثَ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعُ ۖ أَنْ تُظْهِرَ ذَاتَكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ ٢٠٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أُحَبِّنِي أُحَدُّ تَحِفْظُ كَلَامِي وَنُحِبُّهُ أَبِي وَ إِلَيْهِ نَاتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا ١٤٠ ٱلَّذِي لَا يُحِبِّنِي لَا يَحْفَظُ كَالَامِي . وَٱلْكَالَامُ ٱلَّذِي تَسْمُعُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلْآبِ أَلْذِي أَرْسَلِنِي ٥٠ بِهِذَا كُلَّمْنَكُمْ وَأَنَا عِنْدَكُمْ . ٢٦ وَأَمَّا ٱلْمُعَزِّي ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيْرْسِلُهُ ٱلْآبُ بِٱسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٌ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلُّ مَا فُلْتُهُ لَكُمْ ٢٧ سَالَامًا أَثْرُكُ لَكُمْ . سَلَامِي أَعْطِيكُمْ . لَيْسَ كَمَا يُعْطِي ٱلْعَالَمُ أَعْطِيكُمُ أَنَّا لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ . ٢٨ سَمِعْنُمْ أَنِّي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ ، لَوْكُنْنُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْمُ "تَفْرُحُونَ لِأَنِي فَلْتُ أَمْضِي إِلَى ٱلْآبِ لِأَنَّ أَبِي أَعْظُمُ مِنِّي. ٢٦ وَفُلْتُ لَكُمْ ٱلْآنَ فَبْلَ أَنْ بَكُونَ حَنَّى مَنَّى كَانَ تُوْمِنُونَ. ٢٠ لَا أَنْكُلُّمُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا لِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ يَاْنِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٍ. ٢١ وَلَكِنْ لِيَغْهُمَ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ١٤ وَ٥١ ٱلْعَالَمُ أَنِّي أَحِبُ ٱلْآبَ وَكَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَنَا أَفْعَلُ. قُومُوا نَنْطَلِقَ مِنْ هُمُنا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا أَنَا ٱلْكَرْمَةُ ٱلْحُقِيفِيَّةُ وَأَبِي ٱلْكَرَّامُ. ٢ كُلُّ غِصْرِ فِيَّ لَا يَأْتِي بِثَمَر يَنْزِعُهُ . وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَر يُنَفِّيهِ لِيَأْتِيَ بِشَمَر أَحُنْرَهِ ۚ أَنْهُ ۗ ٱلْآنَ أَنْقِيَا ۗ لِسَبَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كَلَّهُ تُكُمْ بِهِ ٤ أَثْبُتُوا فِي ۗ وَأَنا فِيكُمْ ۚ كَمَا أَنَ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَّأْنِيَ بِنَهَرِ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْكَرْمَةِ كَذَٰ لِكَ أَنْهُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ نَتْبُتُوا فِي مَا مَا أَلْكُرْمَةُ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْصَالُ أَلَّذِي يَثْبُتُ فِي ۚ وَأَا فِيهِ هٰذَا يَأْتِي شَهَرِكَثِيرٍ . لِأَنَّكُمْ بدُونِي لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا ٥٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِيًّ يُطْرَحُ خَارِجًا كَٱلْغُصْنِ فَيَجِفٌ وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي ٱلنَّارِ فَيَعْنَرِينُ ٢٠ إِنْ تُبَيِّمْ فِيَّ وَنَبَتَ كَلَّامِي فِيكُمْ نَطْلُبُونَ مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ و ٨ بِهِذَا يَتَعَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْتُوا بِشَهَر كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلَامِيذِي. ٩ كَمَا أُحَبِّنِي ٱلْآبُ كَذَٰ إِلَيَّ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّاهِ ا

717

أَحْبِبَنْكُمْ أَنَا الْبُنُوا فِي عَبِينِهِ الْإِنْ حَفِظْنُمْ وَصَايَا يَ نَثْبُنُونَ فِي عَبِينِي كَمَا أَنِي أَنَا فَدْحَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَنْبُتُ فِي مَنَبَّيهِ الكَلَّمْنَكُمْ بِهِذَا لِكَيْ يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكُمْلَ فَيَحُدُونَ

١١ هٰذِهِ هِيَ وَصِيِّنِي أَنْ نُحِبُوا بَعْضُكُمْ بعْضًا كَمَا أَحْبَيْتُكُمْ. ١٢ لَيْسَ لِأَحَدِ حُبُّ أَعْظَمُ مِنْ هَٰذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدُ نَفْسَهُ لِآجُل أُحِبَّائِهِ. ١٤ أَنْمُ أُحِبَّائِي إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ. ٥ الاَ أَعُودُ أُسَمِيكُمُ عَبِيدًا لِأَنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا بَعْمَلُ سَيِّدُهُ لَكِنِّي قَد سَمِّينَكُمْ أُحِبًّا ۚ لِأَنِّي أَعْلَمْنَكُمْ بِكُلُّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ٦٠ الَيْسَ أَنْثُمُ ٱخْنَرْتُهُونِي بَلْ أَنَا ٱخْنَرْتُكُمْ وَأَفَهْنَكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثُهَرِ وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ . لِكَيْ يُعْطِيكُمْ أَلْابُ كُلُّ مَا طَلَبْنُمْ بِأَسْمِي ١٧٠ مِهٰذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى نُحِبُوا بَعْضُكُمْ

ا إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبغِضُكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ فَدُ أَبْغَضَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ لِذَٰلِكَ يُبْغِضُكُمُ ٱلْمَاكَمُ • ٢ أَذْكُرُ وَا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي فَلْتُهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَرَ مِنْ سَيِّدِهِ وإِنْ كَانُوا فَدِ أَضْطُهَدُونِي فَسَيَضْطُهِ دُونَكُمْ وَ إِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَالَامِي فَسَيَعْفَظُونَ كَلَامَكُرْ ١٠ لَكِنَّامُ ۚ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُرْ هٰذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْل أَسْمِي لَأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ٢٦٠ لَوْلَمَ أَكُن فَدْ جِنْتُ وَكُلُّمْتُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَمُرْ خَطِيَّةٌ . وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ لَمُرْ عُذُرْ فِي خَطِيْتِهِ مُ ٢٠٠ ٱلَّذِي يُبغِضُنِي يُبغِضُ أَبِي أَبْضًا. ٢٤ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ يَيْنَهُمْ أَعْمَالًا لَمْ يَعْمَلُهَا أَحَدٌ غَيْرِي لَمْ نَكُنْ لَمُرْ خَطِيَّة أَنَّ أَلَّا ٱلْآنَ فَنَدْ رَأَوْلَ وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأْبِي. ٥ مَلَكِنْ لِكِيْ نَنِمَّ ٱلْكُلِيمَةُ ٱلْمَكْنُوبَةُ فِي نَامُوسِمُ إِنَّهُمْ الْغُضُونِي بِالْرَسَبِ

٢٦ وَمَنَى جَالَ ٱلْمُعَزِّي ٱلَّذِي سَأْرْسِلُهُ أَنَّا إِلَيْكُمْ مِنَ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْحُقِّ ٱلَّذِي مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ يَنْبَقَىٰ فَهُو يَشْهَدُ لِي. ٢٧ وَتَشْهَدُونَ أَنْهُ أَيْضًا لِأَنَّكُمُ مَعِي مِنْ ٱلْابْتِدَاء إنجيل بوحناً ١٦

017

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا قَدْ كُلَّمْنُكُمْ بِهِذَا لِكِي لَا تَعْثِرُ وا ٢ سَيْخِرْ جُونَكُمْ مِنَ الْمُجَامِعِ بَلْ تَأْتِي سَاعَةُ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلهِ ٢ وَسَيَفْعَلُونَ هَٰذَا بِكُمْ لَأِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا ٱلْآبَ وَلَا عَرَفُونِي وَ عَلَيْنَي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهٰذَا حَتَّى إِذَا جَاءَتِ ٱلسَّاعَةُ تَذْكُرُونَ أَنِّي أَنَا قُلْتُهُ لَكُمْ . وَإَمْ أَفُلْ لَكُمْ مِنَ ٱلْبِمَايَةِ لِأَنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ ٥٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضِ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي. ٦ لَكِنْ لَّانِّي قُلْتُ لَكُمْ هٰنَا قَدْ مَلَأَ ٱلْحُزْنُ قُلُوبَكُمْ • ۚ لَكِنِّي أَفُولُ لَكُمْ ٱلْحُقَّ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ. لِأَنَّهُ إِنْ لَمُ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ ٱلْمُعَرِّي. وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أَرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ . ٨ وَمَنَى جَاءَ ذَاكَ يُبكِّثُ ٱلْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةً وَعَلَى بِرَّ وَعَلَى دَيْنُونَةِ. ٩ أَمَّا عَلَى خَطِيَّةِ فَالَّانَّهُ ۚ لَا يُوْمِنُونَ بِي ١٠ وَأُمَّا عَلَى بِرِّ فَلِأَنِّي ذَاهِبْ إِلَى أَبِي وَلاَ تَرَوْنَنِي أَيْضًا. ١١ وَأَمَّا عَلَى دَيْنُونَةٍ فَالْأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ قَدْ دِينَ

١ إِنَّ لِي أَمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِّأَفُولَ لَكُمْ وَكَيْنُ لاَ تَسْنَطِيعُونَ أَنْ نَعْنَمِلُوا ٱلْآنَ. ١٢ وَأَمَّا مَنَى جَاء ذَاكَ رُوحُ ٱلْحُقُّ فَهُو يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَبِعِ ٱلْحُقِّ لِأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَنكُلُّمُ بِهِ وَبُغْبِرُكُمْ بِأُمُورِ آتِيةٍ. ١٤ ذَاكَ يُعَبِّدُنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُغْبِرُكُمْ . ٥ أَكُلُّ مَا لِلْآبِ هُوَ لِي لِهِنَا قُلْتُ إِنَّهُ يَاخُذُ مِمَّا لِي وَيُغْبِرُكُمْ. ١٦ بَعْدٌ قَلِيلِ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدٌ قَلِيلِ أَيْضًا تَرَوْنَنِي لَّانِّي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآب

١٧ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ تَلامِيذِهِ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مَا هُوَ هٰذا ٱلَّذِي يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلِ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا نَرُوْنَنِي وَلِّأَنِّي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ. ١٨ فَقَالُوا مَا هُوَ هٰذَا ٱلْقَلِيلُ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ لَسْنَا نَعْلَمُ بِهَاذَا يَتَكَلَّمُ و افَعَلِمَ يَسُوعُ أُنَّهُمْ كَانُوا بُريدُونَ أَنْ يَسْأَ لُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ هٰنَا نَتَسَاءَ لُونَ فِيمَا يَنْكُمُ لِآنِي قُلْتُ بَعْدَ قَلِيلَ لَا تُبْصِرُونَني ثُمَّ بَعْدَ فَلِيلِ أَيْضًا تَرَوْنَني. ٢٠ أَكْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ وَٱلْعَالَمُ يَفْرَحُ. أَنْمُ سَتَغُزُّنُونَ وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ يَغَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ وِ ١٦ ٱلْمَرَّأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَعْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتُهَا فَدْ جَاءَتْ. وَلَكِنْ مَنَى وَلَدَتِ ٱلطِّفِلَ لَا تَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشِّدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْفَرَحِ لِأَنَّهُ فَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي ٱلْعَالَمُ ٢٠٠ فَأَنْتُمْ كَذَٰ لِكَ عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ حُزْنٌ. وَلِكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضًا فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلَا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ. ٢٢ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومِ لَا تَسْأَلُونَنِي شَيْئًا مَاكُتََّ ٱلْكُتَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ ٱلْآبِ بِأَسْمِي يُعْطِيكُمْ • ٢٤ إِلَى ٱلْآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئًا بِٱسْمِى. أَطْلَبُوا نَاخُذُوا لِيكُونَ فرَحكُم كَامِلًا

٥٠ قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهِذَا بِأَمْثَالِ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ حِينَ لَا أَحَلِهُ كُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالِ بَلْ أَخْبِرُكُمْ عَنِ ٱلْآبِ عَلَانِيةً. ٢٦ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ نَطْلُبُونَ بِٱسْمِي.وَلَسْتُ ٱفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا أَسْأَلُ ٱلْآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ بِ٢٧ لِأَنَّ ٱلْآبَ نَفْسَهُ يُحِيكُمُ لَأَنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْتُمُونِي وَآمَنْتُمْ أَنِّي مِنْ عِنْدِ ٱللهِ خَرَجْتُ.

٢٨١ إنْجِيلُ يُوحَنَّا ١١ و١٧ ٢٨ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَفَدْ أَتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَبْضًا أَنْرُكُ ٱلْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآبِ ٢٩ قَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ هُوَذَا ٱلْآنَ نَتَكَلَّمُ عَلانِيةً وَلَسْتَ نَقُولُ مَثَلًا وَإِحِلًا ١٠ اَلْآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلُّ شَيْءٍ وَلَسْتَ غَنْاَجُ أَنْ يَسْأَلُكَ أُحَدٌّ. لِهٰذَا نُوْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱللهِ خَرَجْتَ ١٠ أُجَابَهُ يَسُوعُ أَلْانَ تُوْمِنُونَ. ٢٢ هُوذَا تَأْتِي سَاعَةٌ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ لَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَنَتْرُ كُونَني وَحْدِي. وَأَنا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي ٢٠٠ قَدْ كُلُّمْنَكُمْ بِهِذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلَامْ. فِي ٱلْعَالَم سَيكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ . وَلَكِنْ ثِقُوا أَناَ فَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّالِعُ عَشَرَ ا تَكُمَّرَ يَسُوعُ بِهِٰذَا وَرَفَعَ عَيْنَهِ نَحُو ٱلسَّمَاءُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ. مَجُّدِ ٱبْنَكَ لِيُمَجَّدَكَ ٱبْنُكَ أَيْضًا ٢ إِذْ أَعْطَيْنَهُ سُلْطَأَنَا عَلَى كُلَّ جَسَدٍ لِيُعْطِيَ حَيْوةً أَبَدِيَّةً لِكُلُّ مَن أَعْطَيْتَهُ ٢٠ وَهَذِهِ هِيَ ٱلْحَيْوَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ

يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلَٰهَ ٱلْحُقِيقِيَّ وَحُدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلَّذِي أُرْسَلْتُهُ مِهُ أَنَا مَجَّدْتُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي لِأَعْمَلَ فَدْ أَكْمَلْتُهُ . • وَأَلْآنَ مَجَّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْفَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ

قَبْلَ كَوْنِ ٱلْعَالَمَ

٦ أَنَّا أَظْهَرْتُ ٱسْمَكَ لِلنَّاسِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ . كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْنُهُمْ لِي وَقَدْ حَفِظُوا كَالَامَكَ . ٧ كَالْانَ عَلِمُواأَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَيْتِنِي هُوَ مِنْ عِنْدِكَ ٨ لِأَنَّ ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَدْ أَعْطَيْنُهُمْ وَهُمْ فَبِلُوا وَعَلِمُوا يَقِينًا أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَانُتِنِي. ٩ مِنْ أَجْلِهِ ۚ أَنَا أَسْأَلُ لَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ ٱلْعَالَمَ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَّإِنَّهُمْ لَكَ. ١ وَكُلُّ مَا هُوَ لِي فَمُ وَلَكَ. وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي وَأَنَا مُعَجَّدٌ فِيهِمْ ١١ وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمَ ۚ يَأْمًا هُؤُلَاءً فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ يَأْنَا آتِي إِلَيْكَ أَيُّهَا ٱلْآبُ ٱلْقُدُّوسُ ٱحْفَظُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ ١٦٠ حِينَ كُنْتُ مَعَمُمْ فِي ٱلْعَالَمُ كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي حَفِظْتُهُمْ وَكُمْ يَهُاكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَبْنَ ٱلْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ. ١١ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. قَأْ تَكُلُّم مِهٰذَا فِي ٱلْعَالَمِ لِيَكُونَ أَمْرُ فَرَجِي كَامِلًا فِيهِمْ ١٤٠ أَناً فَدْ أَعْطَيْنُهُ ۚ كَلاَمَكَ وَالْعَالَمُ ٱبْغَضَهُ ۚ لِإَنَّهُ ۚ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَ ٥ لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِ بَلْ أَنْ تَعْفَظُهُمْ مِنَ ٱلشِّرِئِيرِ • ٦ ا لَيْسُولِ مِنَ ٱلْعَالَمِ كَمَا أَنِّي أَناً لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمُ ١٧٠ قَدِّسْهُمْ فِي حَنِّكَ.كَلاَمُكَ هُنِّي حَقْ ١٨٠ كُمَا أَرْسَلْتِنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أَرْسَلْتُهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ. ١١ وَلِأَجْلِهِ ۚ أَ فَدِّسُ أَنَّا ذَانِي لِيَكُونُوا هُمُ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ

مَ وَلَسْتُ أَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ هُوُلا وَ فَعَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ هُوُلا وَفَعَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ هُوُلا وَفَعَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

هُ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا لِيُوْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي ٢٦٠ وَأَنَّا قَدْ أَعْطَيْنُهُ مُ ٱلْمَهِدَ ٱلَّذِي أَعْطَيْنِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَاحِدٌ. ٢٢ أَنَا فَيهِمْ وَأَنْتَ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيَعْلَمُ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتِنِي وَأَحْبَبْتُمُ كَمَا أَحْبَبَتْنِي ٤٤ أَيْهَا ٱلْآبُ أُرِيدُ أَنَّ هُؤُلًا ۗ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا لِيَنْظُرُوا مَعْدِي ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي لِأَنَّكَ أَحْبَيْتَنِي قَبْلَ إِنْشَاءُ ٱلْعَالَمِ وَ٥ مَا أَيُّهَا ٱلْآبُ ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ وَهُوُّلَاء عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَانْتَنِي ٢٦ وَعَرَّفْنُهُمُ ٱسْمُكَ وَسَأَعَرِّفُهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُ ٱلَّذِي أَحْبَيْنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَّا فِيهِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا وَخَرَجَ مَعُ تَلَامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حَيْثُ كَانَ بُسْتَانٌ دَخَلَهُ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ. مَ وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرِفُ ٱلْمَوْضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ أَجْنَمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلَامِيذِهِ . ٢ فَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُنْدَ وَخُدًّامًا

مِنْ عِنْدِ رُوَّسًاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ وَجَاءً إِلَى هُنَاكً بِمَشَاعِلَ وَمُصَابِعَ وَسِلَاحٍ وَ لَ فَخَرَجَ بَسُوعٌ وَهُو عَالِمٌ بِكُلُّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُرْ مَنْ تَطْلُبُونَ. ٥ أَجَابُوهُ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ . قَالَ لَهُرْ بَسُوعُ أَنَّا هُوَ . وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ أَيْضًا وَاقِفًا مَعَهُمْ ٥٠ فَلَمَّا قَالَ لَهُرْ إِنِّي أَنَا هُوَ رَجَعُوا إِلَى ٱلْوَرَاءُ وَسَفَطُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٧٠ فَسَأَ لَكُرْ أَيْضًا مَنْ تَطْلُبُونَ. فَقَالُوا يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ ٨ أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي أَنَا هُوَ. فَإِنْ كُنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي فَدَعُوا هُؤُلَّاء يَذْهَبُونَ. ٩ لِيَنِمَّ ٱلْنَوَٰلُ ٱلَّذِي قَالَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي لَمْ أَهْلِكُ منهم أحكا

· ا ثُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطْرُسَ كَانَ مَعَهُ سَيْفُ ۖ فَأَسْتَلَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْيُهْنَى. وَكَانَ ٱسْمُ ٱلْعَبْدِ مَكْنُسَ ١١ فَقَالَ يَسُوعُ لِبُطْرُسَ ٱجْعَلْ سَيْفُكَ فِي ٱلْفِهْدِ وَٱلْكَأْسُ ٱلْذِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ أَلَا أَشْرَبُهَا ١١ أُمَّ إِنَّ ٱلْجُنْدَ وَالْفَائِدَ وَخُلَّامَ ٱلْيَهُودِ قَبَضُوا عَلَى

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ١٨ المُجهِلُ يُوحَنَّا ١٨

يَسُوعَ وَأُوْتَقُوهُ ١٢ وَمَضَوًّا بِهِ إِلَى حَنَّانَ أُوَّلًا لِأَنَّهُ كَانَ حَمَّا قَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكُهِّنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ • ١٤ وَكَانَ قَيَافَا هُوَ ٱلَّذِي أَشَارَ عَلَى ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ خَيْرٌ أَنْ يَهُوتَ إِنْسَانُ وَاحِدُ عَنِ ٱلشَّعْبِ

٥ و كَانَ سِمْعَانُ يُطْرُسُ وَٱلنِّكْمِيذُ ٱلْآخَرُ يَتْبَعَان بَسُوعَ . وَكَانَ ذَٰلِكَ ٱلنِّلْمِيذُ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئيس ٱلْكَهِّنَةِ فَدَخَلَ مَعْ يَسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَّةِ. ١٦ وَأُمَّا بُطْرُسُ فَكَانَ وَإِفِقًا عِنْدَ ٱلْبَابِ خَارِجًا . فَخَرَجَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِيكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ رَئيس ٱلْكُهَّنَةِ وَكُلَّرَ ٱلْبُوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ ١٧٠ فَقَالَتِ ٱلْجَارِيَةُ ٱلْبُوَّابَةُ لبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلاَمِيذِ هَٰنَا ٱلْإِنْسَانِ. قَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَا ١٨٠ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُلْامُ وَاقِفِينِ وَهُمْ قَدْ أَضْرَمُوا جَهْرًا . لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدٌ . وَكَانُوا يَصْطَلُونَ وَكَانَ بُطْرُسُ وَاقِفًا مَعَمُ مُ يَصْطَلِي

١١ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكُمَّنَّةِ يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ

تَعْلِيمِهِ • ٢ أُجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كُلَّمْتُ ٱلْعَالَمَ عَلَانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينِ فِي ٱلْعَبْمَعِ وَفِي ٱلْهَيْكُلِ حَيْثُ يَجْنُمُغُ ٱلْيُهُودُ دَائِمًا . وَفِي ٱلْخَفَاءَكُمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ ١٥ لِهَاذَا تَسْأَلَنِي أَنَا. إِسْأَلِ ٱلَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كُلُّمْتُهُمْ. هُوَذَا هُوُلَاء يَعْرُفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَاهَ٢٦ وَلَمَّا فَالَ هٰذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدْ مِنَ ٱلْخُذَامِ كَانَ وَافِقًا قَائِلًا أَهْكَذَا نُجَاوِبُ رَئيسَ ٱلْكَهَنَةِ ٢٠٠ أَجَابَهُ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ فَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيًّا فَأَشْهُدُ عَلَى ٱلرَّدِيِّ وَ إِنْ حَسَنًا فَلِمَاذَا تَضْرِبْنِي ٢٤٠ وَكَانَ حَنَّانُ قَدْ أَرْسَلُهُ مُوثَقًا إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ

٥٠ وَسِمْعَانُ بُطْرُسُ كَانَ وَاقِفًا يَصْطِلِي. فَقَالُوا لَهُ أُ لَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ. فَأَنْكُرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَنَا ١٦٠ قَالَ وَاحِدْ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ وَهُو نَسِيبُ ٱلَّذِي فَطَعَ بُطْرُسُ أَذُنَّهُ أَمَا رَأَيْنُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْتَانِ. ٢٧ فَأَنْكُرَ لِطُرُسُ أَبْضًا. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ ٢٨ ثُمَّ جَالِهِ يِسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ.

وَكَانَ صُعْ ". وَلَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ لِكَيْ لَا يَتَغَيَّسُوا فَيَأْكُلُونَ ٱلْفُصِحَ ٢٩٠ فَخَرَجَ بِبِالْاطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةِ نُقَدُّ مُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لُوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرِّ لَهَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ ١٠ فَقَالَ لَمْ بِيلًا طُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَأَحَكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَقَالَ لَهُ ٱلْمُهُودُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا ٢٠٠ لِيَمْ ۖ فَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةِكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَهُوتَ ٢٠ ثُمُّ دَخَلَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. ٢٤ أَجَابَهُ يَسُوعُ أُمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ هٰذَا أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي. ٢٥ أُجَابَهُ بِيلَاطُسُ أَلَعَلِي أَنَا يَهُودِتُ أَمَّنُكَ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ ٢٦ أَجَابَ يَسُوعُ مَمْلَّكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمُ مَ لُوْكَانَتْ مَهْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمُ لَكَانَ خُدَّامِي مُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أَسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِنِ ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَاهُ٢٧ فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَ فَأَنْتَ

إِذَا مَلِكُ أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنَّي مَلِكُ ولِهُذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا وَلِهُنَا قَدْ أَ تَبْتُ إِلَى ٱلْعَاكُم لِأَشْهَدَ لِلْحُقُّ . كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحُقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي ١٨٠ قَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ مَا هُوَ ٱلْحُقُّ وَوَلَمَّا قَالَ هَلَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْيَهُودِ وَقَالَ لَمْ النَّا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. ٢٩ وَلَكُم عَادَةٌ أَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ وَإِحِدًا فِي ٱلْفِصْحِ . أَفَنْرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْيَهُودِهِ ٤٠ فَصَرَخُوا أَيْضًا جَبِيعُهُ قَائِلِينَ لَيْسَ هٰذَا

بَلْ بَارَابَاسَ • وَكَانَ بَارَابَاسُ لَصًّا

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحِينَةِ إِ أَخَذَ بِهِ الرَّاكُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ ٢٠ وَضَفَرَ ٱلْعَسْكُرُ إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبَسُوهُ ثَوْبَ أَرْجُوَانِ. ؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ وَكَانُوا يَلْطِمُونَهُ ٤٠ فَخَرَجَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا خَارِجًا وَقَالَ لَمُرْ هَا أَنَّا أَخْرِجُهُ إِلَيْكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّي لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. هُ فَخُرَجَ يَسُوعُ خَارِجًا وَهُوَ حَامِلٌ إِكْلِيلَ ٱلشَّوْكِ

وَتُوْبَ ٱلْأُرْجُوَانِ. فَقَالَ لَهُمْ يِللَاطُسُ هُوَذَا ٱلْإِنْسَانُ. ٦ فَلَمَّا رَآهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَأَكْنُدَّامُ صَرَخُوا فَائِلِينَ أَصْابِهُ أَصْلِيهُ • قَالَ لَمُرْ يِللَّاطُسُ خُذُوهُ أَنُّمْ وَإَصْلِيهِ ۗ لَّأَنَّى لَسْتُ أُجِدُ فِيهِ عِلَّةً ١٠ أُجَابَهُ ٱلْيُهُودُ لَنَا نَا مُوسٌ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا نَجِبُ أَنْ يَهُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللهِ مِهِ فَلَهَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هَٰذَا ٱلْقُولَ ٱزْدَادَ خَوْفًا. ٩ فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَقَالَ لِيَسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ. وَأُمَّا بَسُوعُ فَلَمْ يُعْطِهِ جَوَابًا. ١ فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَمَا تُكَلِّمُنِي. أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ ١١ أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَىَّ سُلْطَانُ ٱلْبَتَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فَدْ أَعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ وَلِذَٰ لِكَ ٱلَّذِي أَسْلَمِنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةُ أَعْظَمُ ١٠ امِنْ هَٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ يبلاطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلَكِنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ فَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هَٰذَا فَلَسْتَ مُحِيًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ فَيْصَرَ

١٢ فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هٰذَا ٱلْقَوْلَ أُخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ ٱلْبُلَاطُ وَبِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جَبَّانًا ٤٠ وَكَانَ ٱسْتِعْدَادُ ٱلْفِصْ وَخَوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَقَالَ لِلْيَهُودِ هُوَذَا مَلَكُكُرْ. ١٥ فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذُهُ أَصْلِيثُهُ . قَالَ لَهُرْ بِيلَاطُسُ أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ . أَجَابَ رُوْسًا \* أَكْمُهَنَّةِ لِيْسَ لَنَا مَلِكٌ إِلَّا قَيْصَرُ ١٦ فَعِينَئِذِ أَسْلَهَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ

فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ. ١٧ فَغَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إِلَى ٱلْمُوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِعُ ٱلْجُنْجُمَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جُلِجْنَةُ ١٨ حَيثُ صَلْبُوهُ وَصَلَبُوا ٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ

مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي ٱلْوَسْطِ

١٩ وَكُتَبَ بِيلاطُسُ عِنْوَانًا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٠ فَقَرَأَ هٰلَا ٱلْعِنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيُهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ يَسُوعُ كَانَ فَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ

لِيبلَاطُسَ لَا تَكْتُبْ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْيَهُود. ٢٢ أَجَابَ بِيلَاطُسُ مَا كَتَبْتُ قَدْكَتَبْتُ. ٢٢ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَّبُوا يَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامِ لِكُلُّ عَسْكَرِيٌّ قِسْمًا. وَأَخَذُوا ٱلْقُمِيصَ أَيْضًا وَكَانَ ٱلْقَهِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ ٢٤٠ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ لَانَشْفَهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ . لِيَمْ ۖ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ ٱفْنَسَهُوا ثِيَالِي بَينُهُ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً . هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكُرُ

٥٥ وَكَانَتْ وَاقِفَاتِ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أُمُّهُ وَأُخْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِّيةُ ٢٦٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أَمَّهُ وَٱلنِّلْمِيذَ ٱلَّذِيكَانَ يُحِيُّهُ وَاقِفًا قَالَ لِأُمِّهِ يَا أَمْرَأَهُ هُوَذَا ٱبْنُكِ. ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ هُوَذَا أَمُّكَ.

وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلنِّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ ٢٨ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٌ قَدْ كَمَلَ فَلَكِيْ

يَتِمَّ ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ. ٢٩ وَكَانَ إِنَا ﴿ مَوْضُوعًا مَمْلُوًّا خَلًّا فَهَالَأُولِ إِسْفَغْجَةً مِنَ ٱلْخُلُّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفًا وَقَدُّمُوهَا إِلَى فَهِهِ ٢٠٠ فَلَمَّا أُخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُلُّ قَالَ قَدْ

أَحُملَ وَنَكُسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ۖ ٱلرُّوحَ

ا ؟ ثُمَّ ۚ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْلَادٌ فَلِكَىٰ لَا نَبْقَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ٱلصَّالِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ بَوْمَ ذٰلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأَلَ ٱلْيُهُودُ بِيلَاطُسَ أَنْ تُكْسَرَسِيقَانُهُمْ وَيُرْفَعُوا ٢٠ فَأَتَى ٱلْعَسْكُرُ وَكُسْرُ وَاسَاقِي ٱلْأُوَّلِ وَٱلْآخِرِ ٱلْمُصْلُوبِ مَعَهُ. ٢٢ وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَالِمُولِ إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَافَيْهِ لَأِنَّهُمْ رَأَوْهُ قَدْ مَاتَ. ٢٤ لَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكُر طَعَنَ جَنْبَهُ بِعُرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ وَمَا يُوهُ وَمَ أَلْدَى عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ لِتُوْمِنُوا أَنْهُ. ٢٦ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ لِيَمْ ۗ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ عَظْمُ ۖ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ. ٢٧ وَأَيْضًا يَقُولُ كِتَابُ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي طعنوه إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ١٩ وَ٢٠ ١٠٤

٢٨ ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ يبلاطُسَ أَنْ يَاخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَذِنَ بِيلَاطُسُ فَجَاءً وَأَخَذَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٢٩ وَجَاءَ أَيْضًا نِيغُودِيمُوسُ ٱلَّذِي أَتَى أُوَّلًا إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرٌّ وَعُودٍ نَعُو مِنَّةِ مَنَّا. · ٤ فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَفَّاهُ بِأَكْفَانِ مَعَ ٱلْأَطْيَابِكُمَا لِلْمُهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا ١٠ وَكَانَ فِي ٱلْمُوضِعِ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْتَانٌ وَفِي ٱلْبُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ كُمْ يُوضَعْ فِيهِ أُحَدُ قَطْ ١٤ فَهِنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ ٱسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

لأَنَّ ٱلْقَبْرَكَانَ فَريبًا

ا وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتُ مَرْيَمُ ٱلْمُعِدَلِيَّةُ إِلَى الْنَهْدِ بَاكِرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقٍ فَنَظَرَتِ ٱلْحُجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْنَهْدِ الْحُجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْنَهْدِ الْحَجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلنَّهْدِ الْمَحَرَ كَفَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بُطُرُسَ وَ إِلَى ٱلنَّهْدِيدِ الْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ نُحِيَّهُ وَفَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيدَ الْاَحْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ نُحِيَّهُ وَفَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيدَ

مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلُمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ٥٠٤ فَخَرَجَ بُطْرُسُ وَٱلتَّافِيذُ ٱلْآخَرُ مَأْ تَيَا إِلَى ٱلْقَبْرِهِ ۚ وَكَانَ ٱلَّاثِنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا . فَسَبَقَ ٱلنِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أُوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ ه وَأَنْحَنَى فَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكِيَّهُ لَمْ يَدْخُلْ. ٦ ثُمَّ جَاء سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً ٧ وَٱلْمِنْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ . ٨ فَيِنَةِذِ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي جَاءَ أُوَّلًا إِلَى ٱلْقَارِ وَرَأَى فَآمَنَ • ٩ لِأَنَّهُ ۚ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعُرْفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١ فَمَضَى ٱلنِّلْبِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا

١١ أُمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَإِفِفَةً عِنْدَ ٱلْقَبْرِ خَارِجًا تَبْكِي. وَفيهَا هِيَ نَبْكِي أُنْحَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ ١٣ فَنَظَرَتْ مَلَا كَيْنِ شِيَابِ بيض جَالِسَيْنِ وَإِحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخَرَ عِنْدَ ٱلرِّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا ١٢٠ فَقَالًا لَمَا

يَا أُمْرَأُهُ لِهَاذَا تُبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أُخَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ١٤ وَلَمَّا قَالَتْ هَٰذَا ٱلْتَفْتَتُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَافِقًا وَلَمْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَسُوعُ. ١٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا آمْرَأَهُ لِهَاذَا تَبْكِينَ. مَنْ نَطْلُبِينَ. فَظَنَّتْ تِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْتَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَاسَيْدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتُهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتُهُ وَأَنَا آخُذُهُ ١٦٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا مَرْيَمُ فَأَ لَتَفَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَبُونِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّرٍ ۗ ١٧ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِينِي لَّإِنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِن أَذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَفُولِي لَهُرْ إِنَّى أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأْبِيكُمْ وَإِلْيِي وَ إِلْهِكُمْ ٥٠ الْجَاءَتْ مَرْيَ ٱلْعَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبِّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هٰذَا

١ وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيُوم وَهُوَ أُوَّلُ ٱلْأُسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبْوَابُ مُعَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْخُوفِ مِنَ ٱلْبُهُودِ جَاء يَسُوعُ وَوَفَفَ فِي ٱلْوَسْطِ

وَقَالَ هُمْرُ سَلَامٌ لَكُمْرُ • ٢٠ وَلَمَّا قَالَ هَٰنَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبُهُ • فَفَرِحَ ٱلتَّلَامِيذُ إِذْ رَأْقُ ٱلرَّبَّ ١١٠ فَقَالَ لَمْرْ يَسُوعُ أَيْضًا سَلَامُ لَكُمْ وَكُمَا أَرْسَلِنِي أَلْابُ أَرْسِلُكُمُ أَنَّا . ٢٢ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا نَغُخَ وَقَالَ هَمْ ۗ ٱقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. ٢٢ مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُتُمْ خَطَايَاهُ

٢٤ أَمَّا تُومَا وَاحِدْمِنْ أَلُاثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلنَّوْآَءُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءً يَسُوعُ. ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَذُ رَأْيِنَا ٱلرَّبِّ . فَقَالَ لَمُرْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَنْرَ ٱلْمُسَامِيرِ وَأَضَعُ إِصْبَعِي فِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي فِي جَنْبِهِ لِأَأْوِمِنْ ُ

٢٦ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَبْضًا دَاخِلًا وَتُومًا مَعَهُمْ . فَجَاء يَسُوعُ وَأَلْأَبُوَابُ مُعَلَّقَةٌ وَوَنَفَ فِي ٱلْوَسَطِ وَفَالَ سَلامُ لَكُمُ ٢٧٠ ثُمَّ قَالَ لِنُومَا هَاتِ إِصْبِعَكَ إِلَى هُنَا وَأَنْصِرْ يَدَيُّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا

إِنْجِيلُ بُوحَنَّا ٢٠ وَ٢١ تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًا • ١٦ أُجَابَ نُومًا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَ إِلْمِي ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لَأَنَّكَ رَأَيْتِنِي يَا تُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَمْ بَرَوْا ٢٠ وَآيَاتِ أَخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدًّامَ تَلَامِيذِهِ لَمُ تَكْتَبْ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ ١٦ وَأَمَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُوْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِيخُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنُمْ حيوة بأسمه ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلَامِيذِ عَلَى بَجْر طَبَريَّةَ. ظَهَرَ هُكُذَا. آكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَنُومَا ٱلَّذِي يْفَالُ لَهُ ٱلنَّوْأُمُ وَنَثَنَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ فَانَا ٱلْجَلِيلِ وَآبْنَا زَبْدِ إِنْ أَنْأَنِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ ٢٠ فَالَ هُمْ سِمْعَانُ بُطُرُسُ أَنَّا أَذْهَبُ لِأَتَصَيَّدَ . قَالُوا لَهُ نَذْهَبُ نَعْنُ أَيْضًا مَعَكَ . فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا ٱلسَّفِينَةَ لِلْوَفْتِ وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَيْئًاه ؛ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّحْ وَقَفَ

يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِئِ . وَلَكِنَّ ٱلتَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ. ٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا . أَجَابُوهُ لَاه ٢ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَيْمَنِ فَتَجِدُوا مِفَأَلْقُوا وَكُمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ يَعْذِبُوهَا مِنْ كَثْرُةِ ٱلسَّهَكِ ٧٠ فَقَالَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ بَحِبُّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ . فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُ أَتَّزَرَ بِثَوْبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِي ٱلْبُحْرِهِ مَلَ مَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُ وِنَ فَجَاءُ وَلَ بِٱلسَّفِينَةِ لِّأَنَّهُ ۚ لَمُ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَعْوَ مِّتَنَى ذِرَاعٍ وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبِكَةَ ٱلسَّمَكِ • ٩ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظْرُوا جَرًا مَوْضُوعًا وَسَمًّا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْرًا. ١ قَالَ لْهُرْ يَسُوعُ فَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكُتُمُ ٱلْآنَ. ١١ فَصَعِدَ سِمْعَان بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبِكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْتَلِيَّةُ سَمَّا كَبِيرًا مِنَّةً وَثَلَاثًا وَخَسْبِينَ. وَمَعَ هٰذِهِ ٱلْكَثْرَةِ لُمْ نَغَزَّقِ ٱلشَّبَكَةُ ١٢٠ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلُمُوا تَغَدُّوا وَلَمْ إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢١ أَنْجِيلُ يُوحَنَّا ٢٠

يَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّلَامِيذِ أَنْ بَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ٢٠ اثْمٌ جَاء يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْرَ وَأَعْطَاهُمْ وَكَذَٰ لِكَ ٱلسَّمَكَ ١٤٠ هَٰذِهِ مَرَّهُ ۚ ثَا لِيَّهُ ۚ ظُرَّرَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

ه ا فَبَعْدَمَا نَعَدُّ وْا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطْرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أُنْحِبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُؤُلَاء . قَالَ لَهُ نَعُمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ وَقَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي ١٦٠ قَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي . قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ نَعْلَمُ أَنِّي أَحِبُّكَ. فَالَ لَهُ ٱرْعَ غَنِي ١٧٠ فَالَ لَهُ ثَالِثَةً يا سَمْعَانَ بْنَ يُونَا أَكْتِيْنِي فَعَزِنَ بِطُرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً أَنْحِبُّنِي فَقَالَ لَهُ يَارَبُ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ نَعْرِفُ أَنِّي أَحِبُّكَ. قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْعَ غَنَبِي. ١٨ اَلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَلَاثَةً كُنْتَ تُمَنَّطِقُ ذَانَكَ وَنَهْشِي حَيْثُ نَشَاء . وَلَكِنْ مَنَى شِخْتَ فَإِنَّكَ نَهُدُّ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُمَنْطِقُكَ وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لَا تَشَاهُ ١٩٠٠ قَالَ

هٰنَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُحَجِّدَ ٱللَّهَ بِهَا ۚ وَلَمَّا قَالَ هَٰذَا قَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي ٠٠٠ فَٱلْنَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِيكَانَ يَسُوعُ يُعِيَّهُ يَتْبُعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱتَّكَأْ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ ٱلْعُشَاءُ وَقَالَ يَاسَيَّدُ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُكَ ٢١ فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هٰذَا قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهٰذَا مَا لَهُ ٢٦٠ فَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْغَى حَتَّى أُجِيَّ فَهَاذَا لَكَ. أَنْبَعْنِي أَنْتَ ٢٠٠ فَذَا عَ هٰذَا ٱلْقُولُ بَيْنَ ٱلْإِخْوَةِ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذَ لَا يَمُوتُ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ. بَلْ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبِغَى حَنَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ

٢٤ هٰنَا هُوَ ٱلنِّلْمِيذُ ٱلَّذِي بَشْهُدُ بَهٰذَا وَكَتَبَ هٰذَا. وَنَعْلَمُ ۗ أَنَّ شَهَادَتُهُ حَقٌّ ٥٠ وَأَشْيَاءُ أَخَرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمُكْتُوبَةَ.

آمير آمير

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأُوَّلُ ا ٱلْكَلَامُ ٱلْأَوْلُ أَنْشَأْتُهُ يَا ثَاوُفِيلُسُ عَنْ جَمِيعٍ مَا ٱبْتَدَأَ يَسُوعُ يَفْعَلُهُ وَيُعَلِّيرُ بِهِ ٢ إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ بَعْدَ مَا أَوْصَى بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلرُّسُلَ ٱلَّذِينَ ٱخْنَارَهُمْ. مَا لَّذِينَ أَرَاهُمُ أَيْضًا نَفْسَهُ حَيًّا بِبَرَاهِينَ كَثِيرَة بَعْدَمَا تَأْلَّمَ وَهُوَ يَظْهُرُهُمْ الْرَبِعِينَ يَوْمًا وَيَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُعْنَصَّةِ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَ وَفِيمَا هُوَ مُجْنَبِعٌ مَعَهُمْ أُوْصَاهُ ۚ أَنْ لَا يَبْرُحُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ بَلْ يَنْتَظِرُوا مَوْعِدَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنِّيهِ ٥ لِآنَ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِٱلْمَاءَ وَأَمَّا أَنْمُ فَسَتَتَعَبَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ لَيْسَ بَعْدَ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ بَكْثِيرِهِ ٦ أَمَّا هُمُ ٱلْمُجْنَبِعُونَ فَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ يَا رَبُّ هَلْ

فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُّ ٱلْهُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ ٧ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمْ ۚ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلْأَرْمِنَةَ وَٱلْأَوْفَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ٨ لَكُنَّكُمْ سَنَنَا لُونَ فُوَّةً مَنَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُسَلِمَ وَفِي كُلُّ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَإِلَى أَفْصَى ٱلْأَرْضِ

ا وَلَمَّا قَالَ هٰذَا أَرْتَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَتْهُ سَحَابَةُ عَنْ أَعْيُنِهِمْ • ا وَفِيمَا كَانُوا يَشْغَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُنَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ وَقَفَا بِهِمْ بِلِيَاسِ أَبْيَضَ ١١ وَقَالًا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْجُلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ ۚ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ. إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاءُ سَيَأْتِي هَٰكَذَا كُمَا رَأْيْنُهُوهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَا ١٢٠٠ حِينَيْذِ رَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْتُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَر سَبْت. ١٢ وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُولَ إِلَى ٱلْعُلِّيَّةِ ٱلَّذِي كَانُوا يُقِيمُونَ فِيهَا بُطْرُسُ وَيَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدُرَاوُسُ وَفِيلُيْسُ وَتُومَا وَبَرْثُولَمَاوُسُ وَمَنَّى وَيَعْتُوبُ بْنُ حَلَّقَى وَسِعْانُ ٱلْغُيُورُ وَيَهُوذَا أَخُو بَعْقُوبَ ١٤ هُولًا عُكُلُّمُ كَانُوا يُوَاظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةً عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَٱلطِّلْبَةِ مَعَ ٱلنِّسَاء وَمَرْثَمَ أُمَّ بَسُوعَ وَمَعَ إِخْوَتِهِ

٥ ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَامَ بُطْرُسُ فِي وَسْطِ ٱلنَّلَامِيذِ. وَكَانَ عِنْهُ أَسْمَا ﴿ مَعَّا نَعْوَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ ١٦ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ هٰذَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَقَالَهُ بِغَمَ دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَاٱلَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى بَسُوعَ. ١ ا إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَامَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ ١٨ فَإِنَّ هٰذَا أَفْتَنَى حَقْلًا مِنْ أَجْرَةِ ٱلظُّلْمِ وَإِذْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ أَنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ أَحْشَانُوهُ كُلُّهَا ١٠ وَصَارَ ذَٰلِكَ مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْمُقُلُ فِي لْغَيْرِمْ حَقَلْ دَمَا أَيْ حَقْلَ دَمِ وَ٠٠ الْأَنَّهُ مَكُنُوبٌ فِي سِفْر ٱلْمَزَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَابًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكُنْ وَلْيَأْخُذُ

وَظِيفَتَهُ آخَرُوا ٢ فَيَنْبَغِي أَنَّ ٱلرَّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَمَعُوا مَعَنَّا كُلِّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخَرَجَ ٢٦ مُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُومِ ٱلَّذِبِ ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَاحِدٌ مِنْهُ شَاهِدًا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ ٢٠ فَأَفَامُوا أَثْنَيْنِ يُوسُفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسْنُسَ وَمَنِيَّاسَ. ٢٤ وَصَلَّوْا قَائِلِينِ أَيُّهَا ٱلرَّبُ ٱلْعَارِفُ فَلُوبَ ٱلْجَبِيعِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلْإِثْنَيْنِ أَيَّا ٱخْتَرْنَهُ. ٢٥ لَيَأْخُذَ قُرْعَةَ هٰذِهِ ٱلْحُدْمَةِ وَٱلرَّسَالَةِ ٱلَّذِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ ٢٦ ثُمَّ ٱلْفَوَا قُرْعَتَهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِّياً سَ فَعْسِبَ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخَمْسِينَ كَانَ ٱلْجَبِيعُ مَعًا بِنَفْس وَاحِلَةِ ٢٠ وَصَارَ بَعْنَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ صَوْتُ كُمَا مِنْ هُبُوب ريج عَاصِفَةِ وَمَلَاً كُلَّ كُلَّ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ. ٢ وَظَهَرَتْ لَهُرْ ٱلْسِنَةُ مُنْقُسِمَةً كُأْ نَهَّا مِنْ نَارٍ وَأَسْتَقَرَّتْ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢

عَلَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ وَأَمْتَلَا ٱلْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَٱبْتَدَأُولِ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَةِ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الرُّوحُ أَنْ يَنْطِقُوا

ه وَكَانَ بَهُودٌ رِجَالٌ أَنْقِيَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاء سَاكِينَ فِي أُورُشَلِيمَ • ٢ فَلَمَّا صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ ٱجْنَمَعَ أَجْمَهُورُ وَخَيْرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ يَسْمَعُهُمْ يَتَكُلَّمُونَ بِلُغَتِهِ • ٧ فَبُهِتَ ٱلْجُهِيعُ وَلَعَجَبُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض أُ نُرَى لَيْسَ جَمِيعُ هُوُّلَا ۚ ٱلْمُنَكَلِّمِينَ جَلِيلِيِّينَ. ٨ فَكَيْفَ نَسْمَعُ نَحْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لُغَنَّهُ ٱلَّذِي وُلِدَ فِيهَا. ٩ فَرْنَيْونَ وَمَادِيْوِنَ وَعِيلَامِيْوِنَ وَأَلسَّا كِنُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ وَٱلْهُودِيَّةَ وَكَبْدُوكِيَّةَ وَبْنْسَ وَأْسِيَّا ١٠ وَفَرِيِّةَ وَبَمْفِيلِيَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِيبِيَّةَ ٱلَّتِي نَعُو ٱلْقَيْرَ وَإِن وَٱلرُّومَانِيُونَ ٱلْهُسْتَوْطِنُونَ يَهُودٌ وَدُخَلانُهُ ١ أَكَرِ بِتِيُّونَ وَعُرْبُ نَسْمَعْهُمْ يَتَكُلُّمُونَ بِٱلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللهِ ١٠ فَتَعَيَّرَ ٱلْجَهِيعُ وَٱرْبَالُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا. ١٢ وَكَانَ

آخَرُونَ بَسْتَهَٰ رُنُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمْتَالَأُوا سُلَافَةً ١٤ فَوَقَفَ أِطْرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْيَهُودُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُشِلِيمَ أُجْمَعُونَ لِيَكُنْ هُٰذَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُوا إِلَى كَالَامِي. ٥ ا لِأَنَّ هُولًا ۚ لَيْسُوا سَكَارَى كَمَا أَنْهُ ۚ تَظُنُّونَ . لَّا مُّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّالِثَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ٦ اَبَلْ هٰذَا مَا فِيلَ بِيُوتِيلَ ٱلنَّيِّ . ١٧ يَفُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ أَنِّي أَسْكُبُ مِنْ رُوجِي عَلَى كُلِّ بَشَرِ فَيَتَنَبَّأَ بَنُوكُمْ وَبَنَاتُكُرْ وَبَرَى شَبَابُكُرْ رُوِّى وَيَعْلُمُ شُيُوخُكُمُ أَحْلامًا ١٨١ وَعَلَى عَبيد ب أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَنْنَبَّأُ وِنَ. ١٩ وَأُعْطِي عَجَائِبَ فِي ٱلسَّمَاءُ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمَّا وَنَارًا وَنُخَارَ دُخَانٍ. ٢٠ نَفَعَوَّلُ ٱلشُّمْسُ إِلَى ظُلْمَةِ وَٱلْقَمَرُ إِلَى دَمِ قَبْلَ أَنْ يَجِيَّ يَوْمُ ٱلرَّبِّ ٱلْعَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ ١٥ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بأَسْم آلرَّبُّ يَخْلُصُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ ٢٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيالِّيونَ ٱسْمَعُوا هٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلُ فَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ فِيَلِ ٱللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتِ صَنَعَهَا ٱللهُ بَيَدِهِ فِي وَسُطِّكُمْ كُمَا أَنْثُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ. ٢٢ هٰذَا أَخَذْنُهُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ ٱلْعَنْوَمَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةٍ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُهُوهُ ٢٤ أَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أُوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُكِيًّا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ. ٥٠ لِأَنَّ دَاوُدَ يَقُولُ فِيهِ كُنْتُ أَرَكِ ٱلرَّبِّ أَمَامِي فِي كُلُّ حِينِ أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي لِكُنْ لَا أَ نَزَعْزَعَ. ٢٦ لِذُلِكَ سُرٌّ فَلْمِي وَتَهَلِّلَ لِسَانِي حَنَّى جَسَدِي أَيْضًا سَيَسْكُنُ عَلَى رَجَا ﴿ ٢٧ لِأَنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلَاتَدَعُ قُدُّوسَكَ بَرَى فَسَادًا ١٨٠ عَرَّفْتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيْوةِ وَسَنَمْلَأْنِي سُرُورًا مَعَ ۚ وَجْهِكَ ٢٩٠ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ جِهَارًا عَنْ رَئِيس ٱلْا بَاءْ ذَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَبْرُهُ عِيْدَنَا حَتَّى هٰذَا ٱلْيُوْمِ. ٠٠ فَإِذْ كَانَ نَبِيًّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ بِقَسَمٍ إِ أَنَّهُ مِنْ

ثَمَرَةِ صُلْبِهِ يُقِيمُ ٱلْمُسِيحَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لِيَجْلِسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ ١١ سَبَقَ فَرَأَى وَتَكُلِّمُ عَنْ قِيَامَةِ ٱلْمَسِيحِ إِ أَنَّهُ لَمْ نُتْرَكُ نَفْسُهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا. ٢٢ فَيَسُوعُ هٰذَا أَقَامَهُ ٱللهُ وَنَحْنُ جَبِيعًا شُهُودٌ لِذَٰ لِكَ ٢٠٠ وَ إِذِ ٱرْتَفَعَ بَهِينِ اللهِ وَأَخَذَ مَوْءِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ هْنَا ٱلَّذِي أَنْهُ ٱلْآنَ تُبْصِرُونَهُ وَتَسْمَعُونَهُ ١٤٠ لِأَنَّ دَاوُدَكُمْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمْوَاتِ. وَهُوَ نَفْسُهُ يَقُولُ قَالَ ٱلرَّبُّ لِرَبِّي أَجْلِسْ عَنْ يَمِينِي ٢٥ حَنَّى أَضَعَ أَعْلَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. ٢٦ فَلْيُعْلُمْ يُقِينًا جَمِيعُ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ أَنَّ ٱللَّهَ جَعَلَ يَسُوعَ هُذَا ٱلَّذِي صَلَبْتُهُوهُ أَنْهُمْ رَبًّا وَمَسِيعًا

٢٧ فَلَمَّا سَمِعُوا نُخِسُوا فِي قُلُوبِهِمْ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرُّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ٢٨٥ فَعَالَ لَمْرُ بِطُرْسُ تُوبُوا وَلْيَعْتُمِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَلَى أَسْم يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِغُفْرَانِ ٱلْخُطَايَا فَتَقْبِلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٢٩٠ لِأَنَّ ٱلْمَوْءِدَ هُوَ لَكُمْ وَلِأُولَادِكُمْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ عَلَى بُعْدِ كُلُّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُّ إِلْهُنَاهِ ٤ وَبِأْفَوَالِ أَخَرَ كَثِيرَةِ كَانَ يَشْهَدُ لَهُرْ وَيَعِظُهُمْ قَائِلًا أَخْلُصُوا مِنْ هَلَا ٱلْجِيلِ ٱلْمُلْتُويِ • ا ٤ فَقَبِلُوا كَالَامَهُ بِفَرَحٍ وَأَعْنَمَدُ وَا وَٱنْضَمَّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ نَعُوْ ثَلَاثَةِ ٱلْآفِ نَفْس ٢٤ وَكَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَى تَعْلِيمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشَّرِكَةِ وَكُسْرِ ٱلْكُنْبِرِ وَٱلصَّلْوَاتِ ٤٠٠ وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلُّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتْ كَثِيرَةُ نُجْرَى عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ. ٤٤ وَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءً مُشْتَرَكًا. ٥٤ وَٱلْأَمْلَاكُ وَٱلْمُغْتَنَيَّاتُ كَانُوا بَبِيعُونَهَا وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَمِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلُّ وَاحِدِ أَحْنِيَاجُ ، ٤٦ وَكَانُوا كُلُّ يَوْمِ بُوَ اطْبُونَ فِي ٱلْهِيكُلِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ. وَ إِذْ هُمْ يَكْسِرُ وِنَ ٱلْخُبْرُ فِي ٱلْبِيُوثِ كَانُوا يَتَنَا وَلُونَ ٱلطُّعَامَ بِأَنْهَاجِ وَبَسَاطَةِ قَلْبِ ٤٧ مُسَجِّينَ ٱللَّهَ وَلَهُ وَلَهُ فَعَمَةُ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْمِ يَضُمُ إِلَى ٱلْكَبِيسَةِ الله بنَ يَخْلُصُونَ

## أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢ ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَصَعِدَ بُطُرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلْوِةِ ٱلتَّاسِعَةِ. ٢ وَكَانَ رَجُلْ أَعْرَجُ مِنْ بَطْن أُمِّهِ يُحْمَلُ . كَانُوا يَضَعُونَهُ كُلَّ يَوْم عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْجَهِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَفَةً مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلُ. ٢ فَهَا ٓتَا كُمَّا رَأَى بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلَا ٱلْهَيْكُلَ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةً ٤٠ فَتَغَرَّسَ فِيهِ بُطْرُسُ مَعَ يُوحَنَّا وَقَالَ أَنظُرُ إِلَيْنَاهِ فَلَاحَظَهُمَا مُنْتَظِرًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا شَيْئًا ٥٠ فَقَالَ بِطُرُسُ لَيْسَ لِي فِضَّةٌ وَلَا ذَهَبْ وَلَكِن ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ. بِأَسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِيح الْمَاصِرِيِّ قُمْ وَأَمْش ٢٠ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَى وَأَفَامَهُ فَفِي أَنْحَال نَشَدَّدَتْ رِجْلًاهُ وَكَعْبًاهُ ٨ فُوَثَّبَ وَوَقَفَ وَصَابَر يَمْشِي وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَهْشِي وَيَطْفُرُ وَيُسَيُّحُ أَلُّهُ . ٩ وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَهُوَ يَهْشِي وَيُسَبِّحُ ٱللَّهُ . ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ لِأَجَلِ ٱلصَّدَقَةِ

أَعْهَالُ ٱلرُّسِلِ ؟ عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجُهِيلِ فَأَمْنَالَأُوا دَهْشَةً وَحَيْرَةً مِهَا حَدَثَ لَهُ ١١ وَيَشْهَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُغِيَ مُنَهَسِّكًا بِيُطِرُسَ وَيُوحَنَّا مَرَاكَضَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ إِلَى ٱلرُّواقِ

ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْهَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ١٢٠ فَلَهَّا رَأْتِ بُطْرُسُ ذَٰلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا بَالْكُرْ نَتَعَجِّبُونَ مِنْ هٰذَا وَلِمَاذَا تَشْغَصُونَ إِلَيْنَاكُأْ نَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْ نَقْوَانَا قَدْ جَعَلْنَا هَٰذَا يَهْشِي. ١٢ إِنَّ إِلَّهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ إِلَّهَ آبَائِنَا مَجَّدَ فَتَاهُ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَسْلَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَأَنْكُرْنُهُوهُ أَمَّامَ وَجْهِ بِيلَاطُسَ وَهُوَ حَاكِمْ إِطْلَاقِهِ ٤٤ وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَنْكُرْتُمْ ٱلْأَنْدُوسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْنُ أَنْ يُوْهَبَ لَكُر رَجُلُ قَاتِلْ. ١٠ وَرَئِيسُ أَكْيُوةِ قَتَلْتُهُوهُ ٱلَّذِي أَفَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ وَغَنْ شُهُودٌ لِذَلِكَ. ٦ ا وَبِالْإِيَانِ بِٱسْمِهِ شَدَّدَ ٱسْمُهُ هَٰذَا ٱلَّذِي تَنْظُرُونَهُ وَتَعْرِفُونَهُ وَالْإِيَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هَذِهِ ٱلصِّحَّةَ أَمَامَ جَمِيعِكُمْ

١٧ وَأُلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْنَ أَنَّا أَعْلَرُ أَنَّكُرُ عِيهَا لَهِ عَمِلْمُ كُمَا رُوَّسَالُوكُمْ أَيْضًا. ١٨ وَأَمَّا ٱللَّهُ فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأَ بِهِ بِأَفْقَاءِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ أَنْ يَتَأَلَّمَ ٱلْمَسِيخُ فَدْ نَمَّهُهُ هَكَذًا. ١٩ فَنُوبُوا فَأَرْجِعُوا لِنُمْعَى خَطَايَاكُمْ لِكُنْ تَأْتِيَ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ مِنْ وَجُهِ ٱلرَّبِّ. ٢٠ وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمِبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ فَيْلُ. ١٦ أَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ نَقْبُلُهُ إِلَى أَزْمِنَةِ رَدْكُلُ شَيْءُ ٱلَّتِي تَكَلَّمْ عَنْهَا ٱللهُ بِغَرِجِيعِ ٱنْبِيَائِهِ ٱلْفِيدِيسِينَ مُنْذُ ٱلدُّهُ وهُ ٢٦ فَإِنَّ مُوسَى قَالَ الْلاَّبَاءُ إِنَّ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْفِيمُ كُمُ ٱلرَّبُ إِلٰهُكُرْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْمَعُونَ فِي كُلُّ مَا يُكُلِّمُكُمْ بِهِ. ٢٦ وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسِ لَا تَسْمَعُ لِذَلِكَ ٱلنَّبِيّ تُبَادُ مِنَ ٱلشُّعْبِ ٢٤ وَجَمِيعُ ٱلْأَنْبِياءُ ٱيْضًا مِنْ صَمُونِيلَ فَهَا بَعْدُهُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكُلُّمُوا سَبَقُوا وَأُنْبَأُ وَإِبْدِهِ ٱلْأَيَّامِ. ٥٥ أَنْغُ أَبْنَاءُ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَأَلْعَهُدِ ٱلَّذِي عَاهَدَ بِهِ ٱللهُ آبَاءَنَا قَائِلًا لِإِبْرُهِيمَ وَبِنَسْلِكَ نَتَبَارَكُ جَبِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. ٢٦ إِلَيْكُمْ أُولًا إِذْ أَفَامَ ٱللهُ فَتَاهُ يَسُوعَ أَرْسَلُهُ يُبَارِكُكُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ؟ وَا برَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَنْ شُرُورِهِ ٱلْأَصْمَاجُ ٱلرَّابِعُ ا وَيَنْهَا هُمَا كُنَاطِبَانِ ٱلشَّعْبَ أَفْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكُهَنَّةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُّوقَيُّونَ ؟ مُتَّضَجَّرينَ مِنْ نَعْلِيهِ مَا ٱلشُّعْبَ وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. مْ فَأَ لْقُواْ عَلَيْهِمَا ٱلْأَيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسِ إِلَى ٱلْغَدِ لِّأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْمُسَاءُ ٤٠ وَكَثِيرُ وِنَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةُ آمنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرُّجَالِ نَحُو خَسْةِ ٱلآفِ ه وَحَدَثَ فِي ٱلْغَدِ أَنَّ رُوِّسَاءَهُمْ وَشَيُوخُهُمْ وَكُتَبَهُمُ أُجْنَهَ عُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ ٦ مَعُ حَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ وَقَيَافًا وَيُوحَنَّا وَٱلْإِسْكَنْدُر وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ. ٧ وَلَمَّا أَفَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأَ لُونَهُمَا بِأُ يَّهِ فَقَّةٍ وَبِأْيُّ ٱسْمِ صَنَعْتُهَا أَنْتُهَا هٰذَاه٨ حِينَئِذِ ٱمْتَكَلَّ بُطْرُسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَمُرْ يَا رُوِّسَاء ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخَ إِسْرَائِيلَ ﴿ إِنْ كُنَّا نَعْصُ عَنْ إِحْسَانِ إِلَّى إِنْسَانِ

سَقِيمٍ بِمَاذَا شُفِيَ هٰذَا ١٠ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ جَبِيعِكُمْ وَجَمِيع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ بِأَسْم يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي صَلَيْنُهُ وَهُ أَنْهُمُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَ إِنَّ بِذَاكَ وَقَفَ هٰنَا أَمَامَكُمْ صَعِيمًا وَالْهٰنَا هُوَ ٱلْجَبُرُ ٱلَّذِي ٱحْنَفَرْتُهُوهُ أَيُّهَا ٱلْهَنَّاوُونَ ٱلَّذِي صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ١٢ وَلَيْسَ بِأَحَدِ غَيْرِهِ ٱلْخَلَاصُ لِأَنْ لَيْسَ ٱسْمُ ۗ آخَرُ نَعْتَ ٱلسَّمَاء قَدْأُعْطِيَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَغْلُصَ

١٢ فَلَمَّا رَأَوْا مُجَاهَرَةً بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَوَجَدُوا أَنَّهُمَا إِنْسَانَانِ عَدِيمَا ٱلْمِلْمِ وَعَالَمِيَّانِ تَعَجَّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنْهُمَا كَانَا مَعَ مُ يَسُوعَ ١٤٠ وَلَكِنْ إِذْ نَظَرُ وَا ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِبِ شُفِي وَافِقًا مَعَهُمَا لَمْ يَكُنْ هُمْ شَيْعُ يُنَاقِضُونَ بِهِ ٥٠ افَأَمَرُ وهُمَا أَنْ يَغْرُجَا إِلَى خَارِجِ ٱلْعَجْمَعِ وَتَا مَرُوا فِيمَا يَنْبُمُ ١٦ قَائِلِينَ . مَاذَا نَفْعَلُ بَهِٰذَيْنِ ٱلرَّجُلَيْنِ . لِأَنَّهُ ظَاهِرْ لِجِمِيع سُكَّان أُورُشَلِيمَ أَنَّ آيةً مَعْلُومَةً فَدْ جَرَتْ بِأَيْدِيهِمَا وَلَا نَقْدِ رُأْنُ نُنْكِرَ ٢٠ اوَلَكِنْ لِقَلَّا تَشِيعَ أَكُثْرَ فِي ٱلشَّعْب

لِنُهَدُّ دُهُمَا مَهْدِيدًا أَنْ لَا يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِ ذَا آلِاسُم ١٨٠ فَدَعَوْهُمَا وَأُوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِفَا ٱلْبَتَّةَ وَلَا يُعَلِّمُا بِاسْم يَسُوعَ

١٩ فَأَجَابَهُ مُ يُطْرُسُ وَيُوحَنَّا وَقَالًا إِنْ كَانَ حَقًّا أَمَامَ اللهِ أَنْ نَسْمَعَ لَكُمْ الْكُنْرَ مِنَ ٱللهِ فَأَحْكُمُ وَا ۚ الَّا نَّنَا نَعُنُ لَا يُمْكِنْنَا أَنْ لَانْتَكُمْ بِهَا رَأَيْنَا وَسَمِعْنَا ١٠ وَبَعْدُ مَا هَدَّ دُوهُمَا أَيْضًا أَطْلَفُوهُمَا إِذْ لَمْ يَجِدُوا ٱلْبَتَّةَ كَيْفَ يُعَافِيُونَهُمَا بِسَبِبِ ٱلشَّمْبِ . لِأَنَّ ٱلْجَيِيعَ كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱللَّهَ عَلَى مَا جَرَى ٢٦٠ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي صَارَتْ فِيهِ آيَهُ ٱلشِّفَاء هٰذِهِ كَانَ لَهُ أَكُنُّهُ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَّةً

٢٢ وَلَمَّا أَطْلِقَا أَ نَيَا إِلَى رُفَنَائِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا فَا لَهُ هُمَا رُؤُسَاء ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيوخُ و ٢٤ فَلَمَّا سَمِعُوا رَفَعُوا بِنَفْسِ وَاحِدَةِ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَفَا لُوا أَيْمًا ٱلسَّيْدُ أَنْتَ هُوَ ٱلْإِلَهُ ٱلصَّانِعُ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْبُعْرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ٥٠ ٱلْقَائِلُ بِغُم دَاوُدَ فَتَاكَ لِمَاذَا ٱرْتَجَّتِ ٱلْأُمُمُ وَتَفَكَّرَ

ٱلشُّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ٢٦ قَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَأَجْنَمَعَ ٱلرُّوْسَاءُ مَعًا عَلَى ٱلرَّبُّ وَعَلَى مَسِيمِهِ.٢٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحَقِيقَةِ أَجْنَمَعَ عَلَى فَتَا كَ ٱلْقُدُّوسِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَعْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ أَمَم وَشُعُوبُ إِسْرَائِيلَ ٢٨ لِيَفْعَلُوا كُلُّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَ تُكَ أَنْ يَكُونَ . ٢٩ وَأُلْآنَ يَا رَبُ ٱنظُرْ إِلَى مَهْدِيدَاتِهِ ۚ وَأَنْغَ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكُلُّمُوا بِكَلَامِكَ بِكُلُّ مُجَاهَرَةٍ ٢٠ بِمَدُّ يَدِكَ لِلشِّفَاءُ وَلْغُرْ آيَاتُ وَعَجَائِبُ بِأَسْمِ فَمَا كَ ٱلْفَدُّوسِ يَسُوعَ. ٢١ وَلَمَا صَلُّوا تَزَعْزَعَ ٱلْمَكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُجْنَهِ عِينَ فِيهِ . وَأُمْثَلَأُ ٱلْجَمِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ ٱللهِ بعجاهرة

٢٢ وَكَانَ لِجُمْهُو وِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَفُولُ إِنَّ شَيْئًا مِنْ أَمُوالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ حِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٌ مُشْتَرَكًا • ٢٠ وَبِقُوَّةٍ عَظِيمَة كَانَ ٱلرُّسُلُ يُؤَدُّونَ ٱلشَّهَادَةَ بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ ۖ عَظِيمَةُ حَانَتْ عَلَى جَبِعِيمٌ . ٤٩ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيمِمْ أَحَدُ الْمُنَاجَا لِأَنْ كُلُ الَّذِينَ كَانُوا أَصُّابَ حُفُولٍ أَوْ بُبُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَأْتُونَ بِأَنْهَانِ ٱلْهَبِيعَاتِ ٥٩ وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ فَكَانَ بُوزَعُ عَلَى كُلُ عَلَى كُلُ عَاجِدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ أَحْنِياجٌ ٢٦٠ وَيُوسُفُ ٱلَّذِي دُعِيَ مِنَ ٱلرُّسُلِ بَرْنَابَا لَهُ أَحْنِياجٌ ٢٦٠ وَيُوسُفُ ٱلَّذِي دُعِيَ مِنَ ٱلرُّسُلِ بَرْنَابَا لَهُ أَخْذِي يُنَرْجَمُ ٱبْنَ ٱلْوَعْظِ وَهُو لَاوِيُّ فَبْرُسِيُّ ٱلْجُنِسِ ٢٧ إِذْ كَانَ لَهُ حَمْلُ لَ بَاللَّرَاهِم وَوَضَعَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا وَرَجُلُ ٱشْمُهُ حَانِيًّا وَاُمْراً ثَهُ سَفِيرَةُ بَاعَ مِلْكَ الْمَكَا عَوْضَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَا تَهُ لَهَا خَبَرُ ذَٰلِكَ وَأَنَى بِجُرْعُ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ ٥٠ فَفَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًّا وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ ٱلرُّسُلِ ٥٠ فَفَالَ بُطِرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِهَاذَا مَلَا ٱلشَّيْطانُ فَلْبَكَ لِتَكْذِبَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَنَخْلَلِسَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْخُفْلِ ٤٠ أَلَيْسَ وَهُو بَاقِ كَانَ بَبْفَى لَكَ. وَنَخْلَلِسَ مِنْ ثَمَنِ ٱلْكُ وَضَعْتَ فِي وَلَمَا بِيعَ أَلَمْ يَكُنْ فِي شُلْطَانِكَ. فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي وَلَمَا يَبِعَ أَلَمْ يَكُنْ فِي شُلْطَانِكَ. فَمَا بَالُكَ وَضَعْتَ فِي

وَلَمْكَ هٰذَا ٱلْأَمْرَ. أَنْتَ لَمْ تَكُذِبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللهِ • ه فَلَمَّا سَمِعَ حَنَانِيًا هَٰذَا ٱلْكَالَامَ وَقَعَ وَمَاتَ وَصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ.٦ فَنَهَضَ ٱلْأَحْدَاثُ وَلْفُوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ

٧ ثُمُ حَدَثَ بَعْدُ مُدَّةِ نَحُو ثَلَاثِ سَاعَاتِ أَنَّ أَمْرَأُ ثَهُ دَخَلَتْ وَلَيْسَ لَهَا خَبَرُ مَا جَرَى ٨ فَأَجَابَهَا يُطْرُسُ قُولِي لِي أَبِهِ لَنَا ٱلْمِقْدَارِ بِعْتُمَا ٱلْحَقْلَ. فَقَالَتْ نَعَمْ بِهِذَا ٱلْمِقْدَارِ. ٩ فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا أَتَفَقَتْمَا عَلَى نَجْرِبَةِ رُوحِ ٱلرَّبِّ • هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلَكِ عَلَى ٱلْبَابِ وَسَيْعُمِلُونَكِ خَارِجًا. ١ فَوَقَعَتْ فِي أَكْمَالِ عِنْدَ رِجْلِيْهِ وَمَانَتْ فَلَدَخَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْنَةً ثُعَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بِجَانِبِ رَجُلِهَا ١٠ ا فَصَارَ خُوفْ عَظِيمْ عَلَى جَمِيع ٱلْكَتِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا بِذَٰلِكَ

١٢ وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ وَعَجَائِبُ كَثِيرَةٌ

فِي ٱلشُّعْبِ. وَكَانَ ٱلْجُمِيعُ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ فِي رُواقِ سُأَيْمَانَ.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ فَعَمَالُ ٱلرُّسُلِ ٥ ١٢ وَأَ مَّا ٱلْآخَرُونَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُمْ بَجِسُرُأَنْ يَلْتَصِقَ يهِمْ. لَكِنْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يُعَظِّمِهُمْ وَ ١٤ وَكَانَ مُوْمِنُونَ يَنْضَمُّونَ لِلرَّبِّ أَكْثَرَ . جَمَاهِيرُ مِنْ رَجَالِ وَنِسَاء. ١٥ حَنَّى إِنَّهُ كَانُوا يَعْمِلُونَ ٱلْمُرْضَى خَارِجًا فِي الشَّوارِع وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُش وَأُسِرَّةٍ حَتَّى إِذَا جَاء بُطْرُسُ نُجَيِّمُ وَلَّوْظِلَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ١٠ وَأَجْنَمَعَ جُمْهُورُ ٱلْمُدُنِ ٱلْمُعِيطَةِ إِلَى اورُشَلِيمَ حَامِلِينَ مَرْضَى وَمُعَذَّبِينَ مِنْ أَرْ وَاحِ نَجِسَة وَكَانُوا يُبْرَأُونَ جَيِعْهُمْ ١٧ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَجَهِعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُمْ شِيعَةُ ٱلصَّدُوقِيِّينَ وَآمْنَالُأُوا غَيْرَةً ١٨ فَأَ لْقَوَّا أَيْدِيَهُمْ عَلَى ٱلرُّسُلِ وَوَضَعُوهُمْ فِي حَبْسِ ٱلْعَامَّةِ وَ٩ اوَلَكِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ فِي ٱللَّيْلِ فَنْتَحَ أَبْوَابَ ٱلسِّيغِنِ وَأَخْرَجَهُمْ وَقَالَ ٢٠ ٱذْهَبُوا تِفُوا وَكُلِّمُوا ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهِيكُلِ مِجْمِيعِ كَلَّام هَذْهِ ٱلْحَيْوةِ ١١٠ فَلَمَّا سَمِعُوا دَخَلُوا ٱلْهَيْكُلِّ نَعُوَّالصُّبْحِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ • ثُمَّ جَاء رَئيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَدَعَوْا

ٱلْمُجْمَعَ وَكُلُّ مُشْجَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ٱلْحُبْس لِيُوْتَى بِهِمْ ٢٦٠ وَلَكِنَّ ٱلْخُلَّامَ لَمَّا جَامِهِ لَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجِن فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوا ٢٢ قَائِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا ٱلْحَبْسَ مُعْلَقاً بِكُلُّ حِرْصِ فَأَنْحُرَّاسَ وَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَرَ ٱلْأَبْوَابِ وَلَكِنْ لَمَّا فَعَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا ٠ ٤٤ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَرُؤْسَالُهِ ٱلْكَهَنَةِ هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ أَرْنَابُهِا مِنْ جِهَتِهِمْ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰنَاه ٢٠ ثُمُ عَامَ وَاحِدٌ وَأَخْبَرَهُمْ فَائِلاَهُ وَذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعْنَهُوهُمْ فِي السِّيغِن هُمْ فِي الْهِيكُلُ وَاقِفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْبَ ٢٦٠ حِينَيْذِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ ٱلْخَدَّامِ فَأَحْضَرَهُمْ لَا بِعُنْفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِئَلَّا يُرْجَمُوا ٢٠ فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ أَوْفَغُوهُمْ فِي ٱلْمَجْمَعِ . فَسَأَكُمُ ْ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٢٨ فَائِلاً أَمَا أَوْصَيْنًا كُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا نُعَلِّمُوا بِهِذَا ٱلْإِسْمِ. وَهَا أَنْهُمْ قَدْ مَلَاثُمُ أُورُشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُمْ وَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْلَبُوا عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٦ فَأَجَابَ بِطُرُسِ وَٱلرُّسُلُ

وَقَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يُطَاعَ ٱللهُ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنَّاسِ. ٢٠إِلٰهُ آبَائِنَا أَفَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ فَتَلْتُهُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةِ ١٠ هَٰنَا رَفَّعَهُ ٱللهُ بِيمِينِهِ رَئيسًا وَمُخَلِّصًا لِيُعْطِيَ إِسْرَائِيلَ ٱلنَّوْبَةَ وَغُفْرَانَ ٱلْخُطَايَاهِ ٢٢ وَنَعْنُ شُهُودٌ لَّهُ بِهذهِ ٱلْأُمُورِ وَٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يطيعونة

٢٢ فَلَمَّا سَمِعُوا حَنِفُوا وَجَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ. ٤٤ فَقَامَ فِي ٱلْمُجْمَعَ رَجُلُ فَرَّ بِسِيِّي ٱسْمُهُ غَمَا لَائِيلُ مُعَلِّمِ ۗ لِلنَّامُوسِ مُكَرَّمْ عِنْدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأُمَّرَأُنْ نُخْرَجَ ٱلرُّسُلُ قَلِيلًا • ٥٠ ثُمَّ قَالَ لَهُ . أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱحْنَرِ زُولَ لِّأَنْفُسِكُمْ مِنْ جِهَةِ هُؤُلًا ۚ ٱلنَّاسِ فِي مَا ٱنْثُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَنْعَلُوا ٢٠٨ لِأَنَّهُ قَبْلَ هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ قَامَ ثُودَاسُ قَائِلًا عَنْ نَفْسِهِ إِنَّهُ شَيْءٍ. ٱلَّذِي ٱلنَّصَقَ بِهِ عَدَدٌ مِنَ ٱلرِّجَالِ نَحْوُ أُرْبَعِ مِئَةٍ . ٱلَّذِي قُتِلَ وَجَيِعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُوا إِلَيْهِ تَبَدَّدُوا وَصَارُوا لَا شَيْءَ ١٧٠ بَعْدَ هٰذَا قَامَ يَهُوذَا ٱلْجُلِيلِي فِي أَيَّام

ٱلإَّكْنِيَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءُهُ شَعْباً غَفِيرًا . فَذَاكَ أَيْضاً هَلَكَ وَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْقَادُولِ إِلَيْهِ تَشَتَّتُوا ١٨ وَٱلْآنَ أَفُولُ لَكُمْ تَغَوُّوا عَنْ هُؤُلَا ۗ ٱلنَّاسِ وَٱتْرُكُوهُ ۚ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ هَٰذَا ٱلرَّايُ أُوْهُذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَقِضُ. ٢٩ وَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱللهِ فَالاَ نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْفُضُوهُ لِيَالَّا تُوجَدُوا مُحَارِبِينَ للهِ أَيْضًا • ٤ فَأَنْقَادُولِ إِلَيْهِ وَدَعَوْا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأُوْصَوْفُمُ أَنْ لَا يَتَكُلُّمُوا بِأَسْمِ يَسُوعَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمْ ا ٤ وَأَمَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرحِينَ مِنْ أَمَامَ ٱلْمُعْبَعِ لِأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يَهَانُوا مِنْ أَجْلِ آسْمِهِ. ٤٢ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ كُلُّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْبَيُوتِ مُعَلِّمِينَ ومبشرين بيسوع المسيح

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَانَرَ ٱلنَّلَامِيذُ حَدَّثَ تَذَهْرٍ ۗ مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَاملَهُ ۚ كُنَّ يَغْفُلُ عَنْهِنَّ فِي ٱلْخِدْمَةِ ٱلْيُؤْمِيَّةِ ، ٢ فَدَعَا ٱلاَّثْنَا عَشَرَ جُمُّورَ ٱلتَّلَامِيذِ

وَقَالُوا لَا يُرْضِي أَنْ نَنْرُكَ نَعْنُ كَالِهَةَ ٱللَّهِ وَنَعْذُمَ مَوَائِدَ. ٢ فَٱنْتَخِبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالِ مِنْكُمْ مَشْهُودًا لَهُرْ وَمَمْلُوَّينَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِكْمَةِ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هَذِهِ ٱلْحَاجَةِ ٤ وَأَمَّا نَحْنُ فَنُوَاظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِمَةِ • فَعَسْنَ هٰذَا ٱلْقُولُ أَمَامَ كُلُّ ٱلْجُمْهُورِ فَٱخْنَارُ وَا ٱسْتِفَانُوسَ رَجُلًا مَمْلُوًّا مِنَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَفِيلِبْسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتِيمُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولَاوُسَ دَخِيلًا إِنْطَاكِيًّا . ٦ ٱلَّذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهُمْ ٱلْأَبَادِيَ ٧٠ وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلتَّلَامِيذِ يَتَكَاثَرُ جِدًّا فِي أُورُشَلِيمَ وَجُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَّةِ يُطِيعُونَ ٱلْإِيَانَ. ٨ وَأَمَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوًّا إِيَانًا وَقُوَّةً كَانَ يَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتِ عَظِيمَةً فِي ٱلشَّعْبِ

٩ فَنَهُضَ فَوْمْ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ مَجْمَعُ ٱللِّيبَرْتِننيِّينَ وَٱلْقَيْرَ وَانيِّينَ وَٱلْإِسْكَنْدَريَّبِنَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا نُجَاوِرُونَ ٱسْنِفَانُوسَ. ١ وَكُمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُقَاوِمُوا ٱلْحِكْمَةَ وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ ١١٠ حِيثَانِهِ دَسُوا لِرِجَالِ يَقُولُونَ إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَّامٍ تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ ١٦ وَهَيُّهُوا ٱلشَّعْبَ وَٱلشُّيُوخَ وَٱلْكَتَبَةَ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَنَوْا بِهِ إِلَى ٱلْعَبْمَعِ ١٢ وَأَقَامُوا شُهُودًا كَذَبَةً يَفُولُونَ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لاَ يَفْزُرُ عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ كَلاَمًا نَجْدِيفًا ضِدَّ هَٰذَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُقَدِّسِ وَٱلنَّامُوسِ ١٤ لَإِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيُّ هَٰذَا سَيِّنَقُضُ هَٰذَا ٱلْمَوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعُوَائِدَ ٱلَّذِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥ ا فَشَغَصَ إِلَيْهِ جَمِيعُ أَكِا لِسِينَ فِي ٱلْمُجْمَعِ وَرَافِلُ وَجْهَةً كُلَّ نَّهُ وَجُهُ مَلَاك ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عَلَ

ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَّةِ أَنْرَى هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَنَا هِيَ. ٢ فَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْآبَاءُ ٱسْمَعُوا . ظَهَرَ إِلَّهُ ٱلْمُجُدُ لِأَبِينَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ فَبَلَّمَا سَكَنَ فِي حَارَانَ ٢ وَقَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٧ مُعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٧

عَشِيرَتِكَ وَهَلُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَرِيكَ ، الْخَرَجَ حِينَيْد مِنْ أَرْضِ ٱلْكَلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ.وَمِنْ هُنَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَمَا مَاتَ أَبُوهُ إِلَى هَٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْتُمُ ٱلْآنَسَاكِنُونَ فِيهَا ٥٠ وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَاثًا وَلا وَطْأَةَ قَدَم وَلَكِنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطِيَّهَا مُلْكًا لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ. ٦ وَتَكَلَّمْ َ ٱللَّهُ هُكَذَا أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرَّبًا فِي أَرْضِ غَرِيبَةٍ فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِيثُولَ إِلَيْهِ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ ٧ وَٱلْأُمَّةُ ٱلَّتِي يُسْتَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللَّهُ. وَبَعْدَ ذٰلِكَ يَخْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هٰذَا ٱلْمِكَانِ ٨ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِنَانِ وَهٰكَذَا وَلَدَ إِسْعُقَ وَخَنْنَهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ وَ إِسْحُقُ وَلَدَ يَعْفُوبَ وَبَعْفُوبُ وَلَدَ رُوسَاءً ٱلْآبَاءُ ٱلاِّثْنَى عَشَرَ. ٩ وَرُوسَاءُ أَلْا بَاعْ حَسَدُ وَإِيوسُفَ وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَوكَانَ ٱللهُ مَعَهُ ١ وَأَنْقَذَهُ مِنْ جَمِيعِ ضَيْقًاتِهِ وَأَعْطَأَهُ نِعْمَةً وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَبِّرًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُلُّ بَيْنِهِ ا اثُمَّ أَنِّى جُوعٌ عَلَى كُلُّ أَرْضِ مِصْرَوَكَنْعَانَ وَضِيثَقْ عَظِيمٌ فَكَانَ أَبَالُوْنَا لَا يَجِدُونَ قُونًا ١٦ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْفُوبُ أَنْ فِي مِصْرَ فَعُمَّا أَرْسَلَ آبَاءَنَا أُوَّلَ مَرَّةٍ. ١٢ وَفِي ٱلْهَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ ٱسْتَعْرَفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَٱسْتَعْلَنَتْ عَشِيرَةُ يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ ١٤ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَٱسْتَدْعَى أَبَاهُ يَعْقُوبَ وَجَهِيعَ عَشِيرَتِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْسًا. ٥ ا فَنَزَلَ يَعْنُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤُنَا ١٦ وَنُقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْقَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرُهِيمُ بِشَهَنِ فِضَّةً مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ ١٧٠ وَكَمَا كَانَ يَقَرُبُ وَفْتُ ٱلْمُوْعِدِ ٱلَّذِي أَقْسَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِيمَ كَانَ يَنْمُو ٱلشَّعْبُ وَيَكُنُرُ فِي مِصْرَ ١٨ إِلَى أَنْ قَامَ مَلَكَ ٱخَرُكُمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ. ١٩ فَأَحْنَالَ هَٰذَا عَلَى جِنْسِنَا وَأَسَاءَ إِلَى آبَائِنَا حَتَّى جَعَلُوا أَطْفَالُهُمْ مَنْهُوذِينَ لِكِي لا يَعِيشُوا ٠ ٢ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَ مُوسَى وَكَانَ جَبِيلًا جِئًا. فَرُبِّيَ هٰنَا ثَلَاثَةَ أُشْهُرٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ١١ وَلَمَّا نُبِذَ ٱلْخَذَتْهُ

أَبْنَةُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لِنَفْسِهَا أَبْنَا ، ٢٢ فَتَهَذَّبَ مُوسَى بَكُلُّ حِكْمَةِ ٱلْمِصْرِيِّينَ وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ. ٢٢ وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّةُ أُرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَفْتُقِدَ إِخْوَتُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٢٤ وَ إِذْ رَأَى وَاحِدًا مَظْلُومًا حَامَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَعْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ. ٥٠ فَظُنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَفْهُ وَنَ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيمٍ ْ نَجَاةً . وَأَ مَّا هُمْ فَلَمْ يَغْمَهُ وَاهِ ٢٦ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّانِي ظَهَرَ لَكُمْ وَهُ ۚ يَتَخَاصَمُونَ فَسَافَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ قَائِلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْهُمْ إِخْوَةٌ لِمَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ٢٧ فَأَ لَّذِبِ كَانَ يَظْلِمُ قَرِيبَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَ قَامَكَ رَئيسًا وَقَاضِيًا عَلَيْنًا. ٢٨ أُنْرِيدُ أَنْ نَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ أَمْسِ ٱلْمِصْرِيُّ • ٢٩ فَهَرَبَ مُوسَى بسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِهَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَيْثُ وَلَدَ أَبْنَيْن

٠٠ وَلَمَّا كَمَلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاءَ فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَّيْقَةٍ ١٠ فَلَهَّا رَأَى

مُوسَى ذٰلِكَ تَعَجّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيمَا هُوَ يَتَقَدُّمُ لِيَتَطَلّعَ صَامَرَ إِلَيْهِ صَوْتُ ٱلرَّبِّ ٢٦ أَناَ إِلٰهُ آبَائِكَ إِلٰهُ إِبْرُهِيمَ وَ إِلَّهُ إِسْحُقَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ • فَأَرْنَعَكَ مُوسَى وَكُمْ يَجْسُرْ أَنْ يَتَطَلَّعَ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَاقِفْ عَلَيْهِ أَرْضٌ مُقَدَّسَةُ ١٤٠ إِنِّي لَقَدْ رَأَيْتُ مَشَعَّةً شَعِبِي ٱلَّذِينَ فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَنبِنَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأَنْفُلَهُمْ فَهَلَمُ ۖ أَلْآنَ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ

٥٠ هٰذَا مُوسَىٱلَّذِي ٱنْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَرِثِ أَفَامَكَ رَئِيسًا وَفَاضِيًا هٰذَا أَرْسَلَهُ ٱللهُ رَئِيسًا وَفَادِيًا بِيَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَهُ فِي ٱلْعُلَّيْقَةِ. ٢٦ هٰذَا أَخْرَجَهُ صَانِعًا عَجَائِبَ وَآيَاتٍ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَفِي ٱلْنَحْرِ ٱلْأَحْمَرِ وَفِي ٱلْبُرِّيَّةِ أربعين سنة

٢٧ هٰنَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْقِيمُ لَكُرُ ٱلرَّبُ إِلْهَكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ لَهُ تَسْمَعُونَ ١٨٠ هٰذَا هُوَٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ يُكُلِّمُهُ فِي جَبَلِ سِيمَاءً وَمَعَ ۚ آبَائِنَا ٱلَّذِي قَبَلَ أَفْوَالًا حَيَّةً لِيُعْطِيِّنَا إِيَّاهَا. ٢٩ أَلَّذِي لَمْ يَشَأَ آبَاؤُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا بِقُلُومِهِمْ إِلَى مِصْرَ ٠ ٤ فَائِلِينَ لِهُرُونَ أَعْمَلُ لَنَا آلِهَةً نَتَقَدَّمُ أَمَامَنَا لِأَنَّ هَذَا مُوسَى ٱلَّذِي أُخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَلًا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ ا؛ فَعَملُوا عِبْلا فِي تِلْكَ أَلاَّيَّامٍ وَأَصْعَدُوا ذَبِيعَةَ لِلصَّنمِ وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيمِ ٤٠٤ فَرَجَعَ ٱللهُ وَأَسْلَمَهُ لِيَعْبُدُوا جُنْدَ ٱلسَّمَاءَكُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلْأَنْبِيَاءِ. هَلْ قَرَّبْثُمْ لِي ذَبَائِحَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ يَا يَبْتَ إِسْرَائِيلَ. ٢٤ بَلْ حَمَلْتُمْ خَيْمَةَ مُولُوكَ وَنَجْرَ إِلْهِكُمْ رَمْفَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْتُمُوهَا لِتَسْجُدُوا لَهَا.فَأَنْفَلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاء بَابِلَ

٤٤ وَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ ٱبَائِنَا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ كَمَا أُمَرَ ٱلَّذِي كُلِّرَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْهِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ فَدْ رَآهُ. ٥٤ أَلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا آبَاؤُنَا إِذْ نَغَلْفُوا

عَلَيْهَا مَعَ ۚ يَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلْأُمَمَ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ وَجُهِ آَبَائِنَا إِلَى أَيَّامِ دَاوُدَ ٤٦ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْمَةَ أَمَامَرَ ٱللهِ وَٱلْنَهُسَ أَنْ يَجِدَ مَسْكِنَا لِإِلَّهِ يَعْفُوبَ. ٤٧ وَلَكِنَّ

سُلَيْهَانَ بَنَى لَهُ يَيْناً. 14 لَكِنَّ ٱلْعَلِيَّ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَا كِلَّ

مَصْنُوعَاتِ ٱلْأَيَادِي.كَمَا يَفُولُ ٱلنَّبِيُّ ٤٩ ٱلسَّمَاءُ كُرْسِيٌّ لِي وَأُلْأَرْضُ مَوْطِي ٤ لِقَدَهِيَّ أَيَّ بَيْتٍ تَبْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُ وَأَيْ هُوَ مَكَانُ رَاحَني. • هُ أَيُسَتْ يَدِي صَنَعَتْ هٰذِهِ

ٱلأشياء كُلُّهَا

٥١ يَا فُسَاةَ ٱلرُّقَابِ وَغَيْرَ ٱلْعَنْونِينَ بِٱلْقُلُوبِ

وَٱلْآذَانِ أَنْمُ دَائِمًا نُقَاوِمُونَ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. كَمَا كَانَ آبَاوُ كُمْ كَذَٰلِكَ أَنْهُ ٢٠ أَيُ ٱلْأَنْبِيَا ۗ لَمُ يَضْطَهِذُهُ آبَاوُكُمْ

وَقَدْ قَتَلُوا ٱلَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِهِي ۚ ٱلْبَارِّ ٱلَّذِي أَنْهُ ٱلْآنَ صِرْتُمُ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ. ٥٠ ٱلَّذِينَ أَخَذْتُمُ ٱلنَّامُوسَ بتَرْتِيبِ مَلائِكَةٍ وَلَمْ تَعْفَظُوهُ

٤٥ فَلَمَّا سَمِعُوا هُذَا حَنِفُوا بِقُلُوبِهِمْ وَصَرُّولَ بِأَسْتَانِهِمْ

عَلَيْهِ. ٥٥ مَلَّ مَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُمْتَلِئٌ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُلُوسِ فَرَأْى مَجْدَ ٱللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ. ٥٦ فَقَالَ هَا أَنَا أَنْظُرُ ٱلسَّهٰوَاتِ مَفْتُوحَةً وَٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَاكِمًا عَنْ يَهِينِ ٱللهِ ٥٠٠ فَصَاحُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُّ وَا آذَانَهُمْ وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ. ٥٨ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ وَرَجُوهُ وَٱلشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَابَهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٌ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ ٩٠ فَكَانُوا يَرْجُمُونَ ٱسْتِفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ ا مُّهَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٱقْبَلْ رُوحِي.٦٠ ثُمَّ جَنَّا عَلَى رُكْبُنيهِ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُقِمْ لَمُ هذهِ ٱلْخُطِيَّةَ وَإِذْ قَالَ هَٰذَا رَقَدَ صُلِ اوَكَانَ شَاوُلُ رَاضِيًا بِقَتْلِهِ

ٱلْأَصْاحُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ أَضْطَهَادٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَيسَةِ ٱلَّتِي فِي أُورُشَلِمَ فَتَشَنَّتَ ٱلْجُمِيعُ فِي كُورِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَدَا ٱلرُّسُلِ ٢٠ وَحَمَلَ رِجَالٌ أَنْقِيَا ٤ ٱسْتِفَانُوسَ وَعَمِلُوا عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً ٢٠ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى ٱلْكَيِسَةِ وَهُوَ يَدْخُلُ ٱلْبَيُوتَ وَيَجُرُ رِجَالًا وَنِسَا ۗ وَيُسَلِّمُهُ

٤ فَأُ لَّذِينَ تَشَنَّتُوا جَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكُلِمَةِ • فَأَنْحُدَرَ فِيلُبُسُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكُرُ زُكُمْ بِٱلْمَسِيحِ. ٦ وَكَانَ ٱلْمُجْمُوعُ يُصَغُونَ بِنَفْسِ وَاحِدَةً إِلَى مَا يَقُولُهُ فِيلْبِسُ عِنْدَ أَسْتِمَاعِمْ وَنَظَرِهِمُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّذِيصَنَعَهَا. ٧ لِأَنْ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ ٱرْوَاحْ نَجِسَةٌ كَانَتْ تَخْرُجُ صَارِحَةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَفْلُوجِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا ٨ فَكَانَ فَرَحْ عَظِيمٌ فِي تِلْكَ ٱلْهَدِينَةِ ٩ وَكَانَ قَبْلًا فِي ٱلْمَدِينةِ رَجُلْ ٱسْمُهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ ٱلسِّحْرَ وَيُدْهِشُ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ قَائِلًا إِنَّهُ شَيْءٍ عَظِيمٍ. · ا وَكَانَ ٱلْجُمِيعُ يَبْعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ قَائِلِينَ هْنَا هُوَ قُوَّةُ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمَةُ ١١ وَكَانُوا يَتْبَعُونَهُ لِكُوْنِهِمْ قَدِ أَنْدَهَشُوا زَمَانًا طَوِيلًا بِسِجْرِهِ ١٢ وَلَكِنْ لَمَّا صَدَّقُوا فِيلِبْسَ وَهُو يُبَشِّرُ بِالْأُمُورِ الْفَخْنَصَّةِ بِهَلَكُوتِ اللهِ وَبِالسَّمِ يَسُوعَ الْمَسِعِ اعْنَهَدُ وَ رَجَالًا وَنِسَاءَ ١٢٠ وَسِيمُونُ أَيْضًا نَفْسُهُ آمَنَ. وَلَمَّا اعْنَهَدَ كَانَ يُلازِمُ فِيلِبْسَ. وَإِذْ رَأَى آياتٍ وَفُوّاتٍ عَظِيمَةً نُجْرَى انْدَهَشَ

١٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ قَدْ قَبِلَتْ كَلِمَةَ ٱللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْمِ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا. ١٥ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلَا صَلَّيَا لِأَجْلِمُ لِكِنْ يَقْبُلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٦٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعَدُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ . غَيْرَ أُنَّهُ كَانُوا مُعْتَمِدِينَ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٧٠ حِينَيْدٍ وَضَعَا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِمْ فَقَيلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٨٠ وَلَمَّا رَأْك سِيمُونُ أَنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فَدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِرَ ١٩ قَائِلاً أَعْطِيَانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسَّلْطَانَ حَنَّى أَيُّ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيَّ يَفْبُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكُ مَعَكَ لِلْهَلَاكِ لَّإِنَّكَ. طَنَنْتَ أَنْ نَقْتِنَى مَوْهِبَةَ أَنَّهِ بِدَرَاهِمَ ١٦ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ

وَلاَ قُرْعَةُ فِي هٰذَا ٱلْأَمْرِ. لِأَنَّ فَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَر ٱللهِ ٢٠ فَتُبْ مِنْ شَرِّكَ هٰذَا وَأَطْلُبْ إِلَى ٱللهِ عَسَى أَنْ يُغْفَرَ لَكَ فِكْرُ فَلْبِكَ ٢٠٠ لِأَنِّي أَرَاكَ فِي مَرَارَةِ ٱلْهُرُّ وَرِبَاطِ ٱلظُّلْمِ ٢٤٠ فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ ٱطْلُبَا أَنْتُمَا إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ أُجْلِي لِكِيْ لَا يَأْتِي عَلَى ۚ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُهَا. ٢٥ ثُمَّ ۗ إِنَّهُمَا بَعْدَمَا شَهِمَا وَتَكَلَّمَا بِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ رَجَعًا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَبَشَّرًا فُرِّي كَثِيرَةً لِلسَّامِريَّةِ

٢٦ أُمُّ إِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِّ كَلَّرَ فِيلُسِ قَائِلًا قَ وَٱذْهَبْ نَعُوَ ٱلْجُنُوبِ عَلَى ٱلطَّريقِ ٱلْمُنْعَدِرَةِ مِنْ أُورُشَلِمَ إِلَى غَزَّةً ٱلَّتِي هِيَ بَرَّيَّةُ ٢٧٠ فَقَامَ وَذَهَبَ . وَإِذَا رَجُلُ حَبَشِيٌّ خَصِيٌّ وَزِيرٌ لِكَنْدَا كَهُ مَلِكَةِ ٱلْحَبِشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيع خَزَائِيهَا وَفَهُ لَا كَانَ قَدْ جَاء إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيَسْجُدُ مَهُ وَكَانَ رَاجِعًا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَبَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ ٱلنِّيُّ إِشَعْيَاءً. ٢٩ فَقَالَ ٱلرُّوحُ لِفِيلْبِسَ نَقَدُّمْ وَرَافِقْ هٰذِهِ ٱلْمَرْكَبَةَ. ٢٠ فَبَادَرَ إِلَيْهِ فِيلْبُسُ وَسَمِعَهُ يَقُرُّأُ ٱلنَّبِيُّ إِشَعْبَاءٍ فَقَالَ

أَ لَعَلَّكَ تَفْهُمُ مَا أَنْتَ نَقَرًأَ. ٢١ فَقَالَ كَيْفَ يُمكِنُنِي إِنْ لَمْ بُرْشِدْنِي أُحَدُ وَطَلَبَ إِلَى فِيلْبِسَ أَنْ يَصْعَدَ وَيَجْلِسَ مَعَهُ ٢٢ وَأَمَّا فَصْلُ ٱلْكِتَابِٱلَّذِي كَانَ يَقْرَأُهُ فَكَانَ هٰذَا مِثْلَ شَاةٍ سِيقَ إِلَى ٱلذُّبْحِ وَمِثْلَ خَرُوفٍ صَامِتٍ أَمَامَ ٱلَّذِي يَجُرُّهُ هَكَذَا لَمْ يَفْتُحُ فَأَهُ ٢٠٨ فِي تَوَاضُعِهِ ٱنْتُزَعَ قَضَافُهُ وَحِيلُهُ مَنْ يُخْبِرُ بِهِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ تُنْتَزَعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ. ٢٤ فَأَجَابَ ٱلْخُصِيُّ فِيلَيْسَ وَقَالَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ. عَنْ مَنْ يَقُولُ ٱلنَّبَيُّ هٰذَا . عَنْ نَفْسِهِ أَمْ عَنْ وَإِحِدٍ آخَرَ وَ٢ فَفَتْحَ فِيلَيْسُ فَأَهُ وَأُبْدَأُ مِنْ هٰذَا ٱلْكِتَابِ فَبَشَّرَهُ بِيسُوعَ ٢٦ وَفِيمَا هُمَا سَائِرَانِ فِي ٱلطَّرِيقِ أَفْبَلَا عَلَى مَاهِ. فَقَالَ ٱلْخُصِيُّ هُوَذَا مَامِ مَاذَا يَمْنَعُ أَنْ أَعْنَمِدَ ٢٠ فَقَالَ فِيلْبُسُ إِنْ كُنْتَ تُوْمِنُ مِنْ كُلُّ فَلْبِكَ يَجُوزُ فَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ ١٨٠ فَأَمَرَ أَنْ نَقِفَ ٱلْمَرْكَبَةُ فَنَزَلَا كِلَاهُمَا إِلَى ٱلْمَاءُ فِيلَيْسُ وَٱلْخُصِيُّ فَعَمَّدَهُ. ٢٩ وَلَمَّا صَعِدًا مِنَ ٱلْمَاءِ خَطِفَ رُوحُ ٱلرَّبِّ فِيلْبِسَ فَكُمْ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٨ مع

يُبْصِرُهُ ٱلْخُصِيُّ أَبْضًا . وَذَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرحًا. ٤ وَأَمَّا فِيلْبِسُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَيَنْهَا هُوَ مُجْنَازَ كَانَ يَبَشِّرُ جَمِيعَ ٱلْمُدُن حَتَّى جَاء إِلَى قَيْصُريَّةَ

اَ لا صَحَاجُ التَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُثُ مَهَدُّدًا وَفَتْلًا عَلَى تَلَامِيذِ ٱلرَّبِّ. فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٢ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجَهَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ أَنَاسًا مِنَ ٱلطَّريق رِجَالًا أَوْ نِسَاء يَسُوفُهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٢ وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَقْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أُبْرَقَ حَوْلَهُ نُورْمِنَ ٱلسَّمَاءِ ٤ فَسَقَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعَ صَوْتًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي • وَفَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا سَيَّدُ. فَقَالَ ٱلرَّبُ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهِدُهُ. صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ. ٢ فَقَالَ وَهُو مُرْتَعِدُ وَمُتَّعِيرٌ يَا رَبُّ مَاذَا تُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فَهُرْ وَأُدْخُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَيُقَالَ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعُلَ ٢٠ وَأَمَّا

ٱلرِّجَالُ ٱلْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَفُوا صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّوْتَ وَلاَ يَنْظُرُونَ أُحَدًا ٥٨ فَنَيَّضَ شَاوُلُ عَنِ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ وَهُوَ مَفْتُوحُ ٱلْعَيْنَيْنِ لَا يُبْصِرُ أَحَدًا. فَٱقْتَادُوهُ بَيدهِ وَأَذْخَلُوهُ إِلَى دِمَشْقَ ١٠ وَكَانَ ثَلَاثَةَ أَبَّامِ لَا يُبْصِرُ فَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْرَبْ

١٠ وَكَانَ فِي دِمَشْقَ نِلْمِيذُ ٱسْمُهُ حَنَانيًّا. فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فِي رُوْيَا يَا حَنَانِيًّا. فَقَالَ هَأْ نَذَا يَا رَبُّ ١١ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ثُمْ وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلزُّقَاقِ ٱلَّذِي بُقَالُ لَهُ ٱلْمُسْتَقِيمُ وَأَطْلُبْ فِي بَيْتِ يَهُوذَا رَجُلًا طَرْسُوسِيًّا ٱسْمُهُ شَاوُلْ. لِأَنَّهُ هُوَذَا يُصَلِّي ١٢ وَقَدْ رَأَى فِي رُوْيَا رَجُلًا أَشْهُ حَنَانِيًّا دَاخِلًا وَوَاضِعًا يَدَهُ عَلَيْهِ لِكُنْ يُبْصِرَ. ١٢ فَأَجَابَ حَنَاسًّا يَا رَبُّ قَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرِينَ عَنْ هَٰذَا ٱلرَّجُلِ كُمْ مِنَ ٱلشُّرُورِ فَعَلَ بِقِدِّ يسِيكَ فِي أُورُشَلِيمَ ٤٠ وَهُمُنا لَهُ سُلْطَانُ ۖ مِنْ قَبَلَ رُوْسَاءً ٱلْكُهَنَةِ أَنْ يُوثِقَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بأَسْمِكَ. ٥ افْقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱذْهَبْ لِأَنَّ هُذَا لِي إِنَا لَا مُعْنَارُ لِيَعْمِلَ أَسْمِي أَمَامَرَ أَمَمَ وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ١٦٠ لِأَنْيِ سَأْرِيهِ كُمْ يَنْهِ فِي أَنْ يَتَأَلَّمْ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي ١٧٠ فَهَضَى حَنَانِيًّا وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ فَدْ أُرْسَلَنِي ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطُّريق ٱلَّذِي جِنْتَ فِيهِ لِكُنْ تُبْصِرَ وَتَمْتَلِيَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٨ فَلِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَيْنَيْهِ شَيْءٍ كَأَ نَّهُ قَشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي أَنْحَالِ وَقَامَ وَأَعْنَمَدَ. ٩ اوَتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَقَوَّى. وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلنَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْوَ ۖ أَيَّامًا • ٠٠ وَلِلْوَفْتِ جَعَلَ يَكُرِزُ فِي ٱلْمَجَامِعِ بِٱلْمَسِيحِ أَنْ هٰذَا هُوَ أَبْنُ ٱللهِ ١٠ قَبُهِتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَ لَيْسَ هٰنَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشَلِمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بَهٰذَا ٱلرُّسْمُ . وَقَدْ جَالِحَ إِلَى هُنَا لِهِٰذَا لِيَسُوفَهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى رُوْسَاء ٱلْكَهَنَةِ • ٢٦ مَلْ مَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ قُوَّةً وَيُحِيِّرُ ٱلْمُ وَدَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي دِمَشْقَ مُعَقِّقًا أَنَّ هٰذَا هُو ٱلْمُسِيخِ ٢٢ وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامْ كَثِيرَةُ نَشَاوَرَ ٱلْيُهُودُ لِيَقْتُلُوهُ.

أَعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ٩ المُعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ٩ ٢٤ فَعَلِرَ شَاوُلُ بِمَكِيدَتِهِمْ. وَكَانُوا يُرَافِيُونَ ٱلْأَبُوَابَ أَيْضًا نَهَارًا وَلَيْلًا لِيَقْتُلُوهُ. ٢٠ فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزُلُوهُ مِنَ ٱلسُّورِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلَّ ٢٦ وَلَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْتَصِقَ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْجَهِيعُ تَخَافُونَهُ غَيْرَ مُصَدِّقِينَ أَ نَهُ تِلْمِيذٌ. ٢٧ فَأَخَذَهُ بَرْنَابَا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ أَبْصَرَ ٱلرَّبِّ فِي ٱلطَّرِيقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمَشْقَ بِأَسْم يَسُوعَ • ٢٨ فَكَانَ مَعَهُمْ يَدْخُلُ وَيَغْرُجُ فِي أُورُشَلِيمَ وَنُجَاهِرُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ. ٢٩ وَكَانَ نُخَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْيُونَانِيِّينَ فَحَاوِلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ١٠٠ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ٢١ وَأُمَّا ٱلْكَنَائِسُ فِي جَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلْجَلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلَامْ ۗ وَكَانَتْ نَبْنَى وَنَسِيرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبِّ وَبِتَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِكَانَتُ نَتَكَاثَرُ ٢٢ وَحَدَثَ أَنَّ بُطْرُسَ وَهُوَ يَجْنَازُ بِٱلْجُهِيعِ نَزَلَ

أَيْضًا إِلَى ٱلْقِيدِيسِينَ ٱلسَّاكِيِينَ فِي لَذَّةً. ٢٢ فَوَجَدَ هُنَاكَ إِنْسَانًا ٱسْمُهُ إِينِيَاسُ مُضْطَجِعًا عَلَى سَرِيرٍ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَغْلُوجًا. ٢٤ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ. ثُمُ وَأُفْرُشُ لِنَفْسِكَ . فَقَامَ لِلْوَقْتِ . ٢٥ وَرَاهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينَ فِي لُدَّةَ وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِّ ٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةُ ٱللهُمَا طَابِينًا ٱلَّذِبِ تَرْجَمَتُهُ غَرَالَةُ هٰذِهِ كَانَتْ مُوْتَلِئَةً أَعْمَالًا صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتِ كَانَتْ نَعْمَلُهَا ٢٠٠ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ أَنَّهَا مَرِضَتْ وَمَانَتْ. فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عَلِّيَّةِ. ٢٨ وَ إِذْ كَانَتْ لُدَّةُ فَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ ٱلتَّلَامِيذُ أَنَّ بِطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبُانِ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجُنَّارَ إِلَيْمٍ. ٢٩ فَقَامَ بُطْرُسُ وَجَاءً مَعَهُمَا فَلَمَّا وَصَلَّ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْعِلِيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ ٱلْأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَيُرِينَ أَفْمِصَةً وَثِيَابًا مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَهُ وَهِيَ مَعَهُنَّ. ٤ فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ ٱلْجَهِيعَ خَارِجًا وَجَنَا عَلَى رُكْبُنَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْجُسَدِ وَقَالَ يَا طَابِيثَا فُوحِي. فَفَغَتَ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطِرُسَ جَلَسَتْ الْحَفَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَ قَامَهَا. ثُمَّ نَادَى ٱلْفَدِّيسِينَ وَالْأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً ، ٢٤ فَصَامَرَ ذَاكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِ وَلَكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِ وَلَا عَنْدَ سِمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغِ ٢٤ وَمَكَثَأً أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغِ مَعْمَدَ أَيَّامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبَّاغِ أَلْعَاشِرُ اللَّهُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَاشِرُ الْعَلْمَ الْعَلَيْمُ وَالْعَاشِرُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمَ الْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَامِ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْمَرْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَمْ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُ الْعَلَمْ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَل

ا وَكَانَ فِي قَيْصَرِيَّةَ رَجُلْ أَسْمُهُ كُرْنِيلِيُوسُ قَائِدُ مِئَّةٍ مِنَ ٱلْكَتِيبَةِ ٱلَّذِي تُدْعَى ٱلْإِيطَالِّيةَ. ٣ وَهُوَ نَقِيٌّ وَخَائِفُ ٱللهِ مَعَ جَمِيع بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتٍ كَثِيرَةً لِلشَّعْبِ وَيُصَلِّي إِلَى ٱللهِ فِي كُلُّ حِينٍ ، ٢ فَرَأْى ظَاهِرًا فِي رُوْيَا نَحُوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ مِنَ ٱلنَّهَارِ مَلَاكًا مِنَ ٱللَّهِ دَاخِلًا إِلَيْهِ وَقَائِلًا لَهُ يَاكَرْنِيلِيُوسُ ٤٠ فَلَمَّا شَخَصَ إِلَيْهِ وَدَخَلَهُ ٱلْخُوْفُ قَالَ مَاذَا يَا سَيْدُ. فَقَالَ لَهُ. صَلَوَاتُكَ وَصَدَفَاتُكَ صَعِدَتْ تَذْكَارًا أَمَامَ ٱللهِ • وَٱلْآنَ أَرْسِلُ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَأُسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ. ٦ إِنَّهُ نَازِلٌ عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلِ

دَبَّاغِ بَيْنُهُ عِنْدَ ٱلْجُحْرِهُو بَقُولُ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَ. ٧ فَلَمَّا أَنْطَلُقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلِّمُ كُرْنِيلِيُوسَ نَادَى ٱتْنَيْنِ مِنْ خُذَامِهِ وَعَسْكَرِيًّا نَقِيًّا مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُلَازِمُونَهُ ٨ وَأَخْبَرَهُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى يَافَا

٩ ثُمَّ فِي ٱلْغَدِ فِيمَا هُمْ يُسَافِرُ ونَ وَيَقْتَرِبُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَعِدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّطِي لِيُصَلِّيَ نَحُو ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. ١٠ فَجَاعَ كَثِيرًا فَأَشْتَهَى أَنْ يَأْكُلَ. وَيَنْهَا هُمْ يُهَيُّدُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْبَةً ١١ فَرَأَى ٱلسَّمَا \* مَغَنُّوحَةً وَ إِنَا \* نَازِلًا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلاَءَةِ عَظِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ وَمُدَلاَّةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٢ وَكَانَ فِيهَا كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوشِ وَالزَّحَافَاتِ وَطَيُورِ ٱلسَّمَاءَ ١٠٠ وَصَارَ إِلَيْهِ صَوْتُ فَهُ يَا بُطْرُسُ أَذْبُحُ وَكُلْ عَافَقًالَ بُطْرُسُ كَلَّا يَارَبُ لَّا يَيْ لَمْ آكُلْ فَطُّ شَيْئًا دَنِسًا أَوْ نَجِسًا ٥ ا فَصَارَ إِلَيْهِ أَبْضًا صَوْتُ ثَانِيَةً مَا طَهْرَهُ ٱللهُ لَا تُدَنِّسُهُ أَنْتَ. ١٦ وَكَانَ هٰنَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْنَفَعَ ٱلْإِنَاءُ أَيْضًا إِلَى ٱلسَّمَاء

١٧ وَ إِذْ كَانَ بُطْرُسُ يَرْتَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّتِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا مِنْ قِبَلِ كَرْنِيلِيُوسَ . وَكَانُوا قَدْ سَأَ لُوا عَنْ بَيْتِ سِمْعَانَ وَقَدْ وَقَفُوا عَلَى ٱلْبَابِ ١٨ وَنَادَوْلِ يَسْتَغْبُرُونَ هَلْ سِمْعَانُ ٱلْمُلْقَبُ بِطُرُسَ نَازِلْ هُنَاكَ • ١٩ وَيَنْهَا بُطْرُسُ مُنْفَكِّرُ قُ فِي ٱلرُّوْيَا قَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوَذَا ثَلْثَةُ رِجَالِ يَطْلَبُونَكَ. ٢٠ لَكِنْ فُمْ وَٱنْوْلْ وَٱذْهَبْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُرْبَابِ فِي شَيْءٍ لِأَنِّي أَنَا قَدْ أَرْسَائُتُهُمْ ٢١٠ فَنَرَلَ بُطْرُسُ إِلَى ٱلرَّجَالِ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ كَرْنِيلِيُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِي تَطْلُبُونَهُ . مَا هُوَ ٱلسَّبَ ٱلَّذِي حَضَرْتُمُ لِأَجْلِهِ ٢٦ فَقَالُوا إِنَّ كُرْنِيلِيُوسَ قَائِدَ مِئَةِ رَجُلًا بَارًا وَخَائِفَ ٱللهِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ كُلُّ أُمَّةِ ٱلْيُهُودِأُوجِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكِ مُفَدَّس أَنْ يَسْتَدْعِيَكَ إِلَى بَيْنِهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَالْامَا. ٢٢ فَدَعَاهُمْ إِلَى دَاخِل وَأَضَافَهُمْ . ثُمَّ فِي ٱلْغَدِ خَرَجَ بُطْرُسُ مَعَهُمْ وَأَناسُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَعُوهُ ٢٤ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَلُوا قَيْصَرِيَّةً . وَأَمَّا كَرْنيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظِرُهُ \* وَقَدْ دَعَا أَنْسِبَاءُهُ وَأَصْدِقَاءُهُ ٱلْأَقْرَبِينَ . ٥ ٢ وَلَمَّا دَخَلَ بُطْرُسُ أَسْتَقْبُلُهُ كَرْنيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعاً عَلَى قَدَمَيْهِ ٢٦ فَأَ قَامَهُ بُطُرُسُ قَائِلًا ثُمُّ أَنَا أَيْضًا إِنْسَانُ ۗ ٢٧ ثُمُّ دَخَلَ وَهُوَ يَتَكُمُّرُ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ مُعِنْهِ وِينَ. ٨٦ فَقَالَ لَمُمْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ كَيْفَ هُوَ مُعَرَّمٌ عَلَى رَجُلِ يَهُودِيُّ أَنْ يَلْتُصِقَ بِأَحَدِ أَجْنِيُّ أَوْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللهُ أَنْ لَا أُقُولَ عَنْ إِنْسَانِ مَا إِنَّهُ دَنَيْنُ أَقْ نَجُسْ وَ ٢٩ فَلِذَٰ لِكَ جُنْتُ مِنْ دُونِ مُنَاقَضَةِ إِذِ أَسْنَدْعَيْتُمُونِي . فَأَسْتَخْبُرُكُمْ لِأَيُّ سَبَبِ ٱسْتَدْعَيْتُمُونِي . ٠٠ فَقَالَ كَرْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا ، وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ كُنْتُ أَصَلَّى فِي بَيْنِي و إِذَا رَجُلٌ قَدْ وَقَفَ أَمَامِ لِلْبَاسِ لَامِعِ ١٦ وَقَالَ يَا كَرْنِيلِيُوسُ سُمِعَتْ صَلاَتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَمَامَ ٱللهِ ٢٠ فَأَرْسِلُ إِلَى يَافَا وَاسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ا بُطْرُسَ. إِنَّهُ نَازِلٌ فِي بَيْتِ سِمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغِ عِنْدَ الْبَحْرِ. فَهُوَمَنَّى جَاءً يُكَلِّمُكَ. ٢٢ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا، وَأَنْتَ فَعَلَتَ حَسَنًا إِذْ جِنْتَ . وَالْآنَ نَحْنُ جَبِعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَمِيعَ مَا أَمْرَكَ بِهِ ٱللهُ ٤٤ فَفَتْحَ بِطُرْسُ فَاهُ وَفَالَ. بِٱلْحَقِّ أَنَا أَجِدُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَفْبَلُ ٱلْوُجُوةِ. ٢٥ بَلْ فِي كُلَّ أَمَّةٍ ٱلَّذِي يَتَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبُرِّ مَقْبُولٌ عِنْدَهُ ٢٦ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . هٰذَا هُوَ رَبُّ ٱلْكُلُّ. ٢٧ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِبِ صَارَ فِي كُلُّ ٱلْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجُلِيلِ بَعْدَ ٱلْهَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا. ٢٨ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنْ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَحَهُ ٱللَّهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَمِيعَ ٱلْهُنَسَلِّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَ مَعَهُ • ٢٩ وَنَحْنُ شَهُودْ بِكُلُّ مَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشَلِيمَ. ٱلَّذِي

أَيْضًا فَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّادُ عَلَى خَشَبَةٍ ﴿ ٤ هُذَا أَ فَامَهُ آللُهُ فِي

ٱلْبُومِ ٱلنَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا ١٤ لَيْسَ لِجَمِيعٍ ٱلشَّعْبِ بَلْ لِشُهُودٍ سَبَقَ ٱللهُ فَٱنْتَعَبَهُمْ. لَنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ أَكُلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ قَيِامَتِهِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. ٤٢ وَأَوْصَانَا أَنْ نَكُوزَ لِلشَّعْبِ وَنَشْهَدَ بأَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْهُعَيِّنُ مِنَ ٱللَّهِ دَيَّانًا لِالْأَحْيَاءُ وَأَلْأُمْوَاتِ ١٤٠ لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاء أَنَّ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِٱسْمِهِ غُفْرًانَ ٱلْخَطَايَا

المُ عَلَيْنَمَا يُطْرُسُ يَتَكُلُّمُ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَى جَبِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِّمَةَ. هَ وَأَنْدَهَشَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخِيَانِ كُلُّ مَنْ جَاءَ مَعَ أُبِطْرُسَ لِأَنَّ مَوْهِبَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأُمْمِ أَيْضًا. ٤٦ لِأَنَّهُ ۚ كَانُوا يَسْمَعُونَهُ ۚ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَةِ وَيُعَظِّمُونَ اللهَ وَمِنْتَاذِ أَجَابَ بِطُرُسُ ٤٧ أَتْرَى يَسْتَطِيعُ أُحَدُّ أَنْ يَمْنَعَ ٱلْمَاءَ حَنَّى لاَ يَعْتَمِدَ هُوُلاءً ٱلَّذِينَ فَبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا نَحْنُ أَبْضًا مِلاَ وَأَمْرَ أَنْ يَعْتَبِدُوا بِأَسْم ٱلرَّبِّ • حِينَيْذِ سَأْ لُوهُ أَنْ يَمَكُثُ أَيَّامًا

٦ فتفرَّستُ فِيهِ مَنَا مِلْا فَرَايَتُ دَوَّابُّ الْارْضِ وَالْوَحُوشُ وَٱلرَّحَّافَاتِ وَطُيُورَ ٱلسَّمَاءُ.٧ وَسَمِعْتُ صَوْنَا فَائِلاً لِي فَمُرْ يَا بُطْرُسُ ٱذْجُ ۚ وَكُلْ ٨ فَفَلْتُ كَلاَ يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْ خُلْ

فَي قَطَّ دَنِسُ أُونَجَسُ ١٠ فَأَجَابَنِي صَوْتُ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنَجِّسُهُ أَنْتَ. ١ وَكَانَ هٰذَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱنْنُشِلَ ٱلْجَمِيعُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَبْضًا. ١ وَ إِذَا ثَلْثَةُ

مرات م التشل الجميع إلى السمة الطفاء ، وإلا الله رجال قد وقفه اللوقت عيد البيت الدي كُنْتُ فيه

مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ ١٢٠ فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرُ مُرْتَابٍ فِي شَيْءٍ. وَذَهَبَ مَعِي أَيْضًا هُؤُلًا ۚ ٱلْإِخْوَةُ ٱلسِّنَّةُ . فَدَخَلْنَا بَيْتَ ٱلرِّجُل ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمَلَاكَ فِي بَيْقِهِ فَائِمًا وَفَائِلًا لَهُ أَرْسِلُ إِلَى يَافَا رِجَالًا وَأَسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقْبَ بُطْرُسَ. ١٤ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَالَامًا رِهِ أَغْلُصُ أَنْتَ وَكُلُّ بَيْثِكَ وَا فَلَمَّا ٱبْتَذَاْتُ أَ تَكُلُّمُ حَلَّ ٱلرُّوخُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْبُدَاءَةِ. ١٦ فَنَذَكَرْتُ كَالَامَ ٱلرَّبُّكَيْفَ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِهَاءٌ وَأُمَّا أُنُّمُ فَسَتُعَمَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٧ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُمُ ٱلْمُؤْهِبَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُؤْمِنِينَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَهَنْ أَنَا أَفَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللَّهَ ١٨ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَٰلِكَ سَكَتُوا وَكَانُوا يُصِّدُونَ ٱللَّهَ فَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى ٱللهُ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا ٱلتَّوْبَةَ لِلْحَيْرةِ ١٩ أَمَّا ٱلَّذِينَ نَشَتُّنُوا مِنْ جَرَّاءُ ٱلضَّيقِ ٱلَّذِي حَصَلَ بسَبَبِ أَسْتِفَانُوسَ فَأَجْنَازُوا إِلَى فِينِيقِيَّةَ وَقُبْرُسَ

وَأَنْطَاكِيَةَ وَهُمْ لَا يُكَلِّهُونَ أَحَدًا بِأَلْكَامِةِ إِلَّا ٱلْبَهُودَ فَقَطَهُ وَلَيْطَانِهِ وَلَا يَكُلُهُ وَلَا يُكَلِّهُونَ وَفَيْرَ وَانِيْونَ وَلَكِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَوْمْ وَهُمْ رِجَالَ فَبُرُسِيْونَ وَقَيْرَ وَانِيْونَ اللَّهِ مِنْ لَمَّا دَخَلُوا أَنْطَاكِيَةَ كَانُوا نَخَاطِبُونَ ٱلْيُونَانِيِّينَ مُبَشَّرِينَ لِلَّا دَخَلُوا أَنْطَاكِيَةً كَانُوا نَخَاطِبُونَ ٱلْيُونَانِيِّينَ مُبَشَّرِينَ بِالرَّبِّ مَعَمُمْ فَالمَنَ مَن يَدُ ٱلرَّبِّ مَعَمُمْ فَالمَنَ عَدَدُ كَثِيرٌ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِ

مَسِيِيِّينَ فِي أَنْطَاكِيَةَ أَوَّلاً ٢٧ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱنْخَدَرَ أَنْبِيَا ۗ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى ٤٥٨ أَعْمَالُ ٱلرُّسَلِ ١١ وَ١٢ أَنْطَاكِيَةَ. ٢٨ وَقَامَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ ٱسْمُهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارً بِٱلرُّوحِ إِنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَنْيِدًا أَنْ بَصِيرَ عَلَى جَمِيع

الطا بيه ١٨٠ و عام واحد بيهم الله اعابوس والسار با لرُّوح أَنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَصِيرَ عَلَى جَمِيعِ الْمَسْكُونَةِ. الَّذِي صَارَ أَيْضًا فِي أَيَّام كُلُو دِيُوسَ فَيْصَرَ • ٢٦ فَعَتَمَ التَّلَامِيدُ حَسْبَهَا تَيَسَّرَ لِكُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يُرْسِلَ كُلُّ وَاحِدِ شَيْئًا خِدْمَةً إِلَى الْإِخْوَةِ السَّاكِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ • وَاحِدِ شَيْئًا خِدْمَةً إِلَى الْإِخْوَةِ السَّاكِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ • وَاحِدِ شَيْئًا خِدْمَةً إِلَى الْإِخْوَةِ السَّاكِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ •

اَ لاَصْعَاجُ النَّانِي عَشَرَ

ا وَفِي ذَالِكَ ٱلْوَقْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسِيَةً إِلَى أَنَاسٍ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ ٢ فَقَتَلَ يَعْفُوبَ أَخَا يُسِيَةً إِلَى أَنَاسٍ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ ٢ فَقَتَلَ يَعْفُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِٱلسَّيْفِ ٢ وَ إِذْ رَأَى أَنَّ ذَٰلِكَ يُرْضِي ٱلْمَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ أَيْضًا . وَكَانَتُ أَ يَامُ ٱلْفَطِيرِ . ٤ وَلَمَّا فَعَبَضَ عَلَى بُطُرُسَ أَيْضًا . وَكَانَتُ أَ يَامُ الْفَطِيرِ . ٤ وَلَمَّا أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّعْنِ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ أَمْسَكَهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّعْنِ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعَ مِنَ الْعُسْمُ لِلْهَ وَمَنْ أَبْعُولُ مَا اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَكَانَ بُولُوسُ مَعْرُوسًا فِي ٱلسِّعْنِ . وَأَمَّا ٱلْكَنِيسَةُ فَكَانَتُ وَكَانَتُ مُنَا وَيَا أَنْ يُقَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ فَعَلَى اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَجْلِهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَجْلِهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَنْ أَا أَلَاهُ عَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَنْ أَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَلَاهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ أَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْمُ

٦ وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُزْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ يُطْرُسُ فِي تِلْكَ ٱلنَّيْلَةِ نَاغِناً بَيْنَ عَسْكُرَيَّبْنِ مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ قُدَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسُ مَحَرُسُونَ ٱلسِّعِنَ ٥٠ وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ أَقْبُلَ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْتِ. فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَيْفَظَهُ قَائِلاً فَمْ عَاجِلًا. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَتَانِ مِنْ يَدَيْهِ ١٠ وَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ تَمَنْطَقْ وَٱلْبَسْ نَعْلَيْكَ . فَفَعَلَ هَكَذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْبُسَ رِدَاءَكَ وَأَنْبَعِنِي ﴿ فَخَرَجَ يَنْبُعُهُ . وَكَانَ لَا يَعْلَمُ ۗ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى بِوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَقِيقٌ بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْظُرُ رُوْيَاهِ. الْحِجَازَا ٱلْمُعْرَسَ ٱلْأُوَّلَ وَٱلنَّانِي وَأَنْبَا إِلَى بَابِ ٱلْكَدِيدِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْهَدِينَةِ فَٱنْفَتَحَ لَهُمَا مِنْ ذَاتِهِ فَخَرَجًا وَنَقَدُّمَا زُقَاقًا وَإِحِدًا وَلِلْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ ١١ فَقَالَ بُطْرُسُ وَهُوَ قَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلَمْتُ يَفِينًا أَنَّ ٱلرَّبِّ أَرْسَلَ مَلَاكُهُ وَأَنْفَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلُّ أَنْتِظَار شَعْبِ ٱلْيَهُودِ ١٦٠ ثُمُ عَالَة وَهُوَ مُنْتَبِهُ إِلَى بَيْتِ مَرْيَمَ أَمَّ يُوحَنَّا ٱلْمُلْقَبِ مَرْقُسَ حَيثُ

كَانَ كَنِيرُونَ مُجْنُوعِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ١٠٠ فَلَمَا قَرَعَ بُطْرُسُ بَابَ ٱلدِّهْلِيزِ جَاءَتْ جَارِيَةُ ٱسْمُهَا رَوْدَا لِتَسْمَعَ. ١٤ فَلَمَّا عَرَفَتْ صَوْتَ بِطَرْسَ لَمْ تَفْتَحَ ٱلْبَابَ مِنَ ٱلْفَرَحِ بَلُ رَكَضَتْ إِلَى دَاخِلِ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطُرُسَ وَاقِفْ قُدًّامَ ٱلْبَابِ ٥٠ فَفَالُوا لَهَا أَنْتِ يَهْدِينَ مَلْ مَّا هِيَ فَكَانَتْ تُوَّ كِدُ أَنَّ هَكَذَا هُوَ. فَقَالُوا إِنَّهُ مَلاَ كُهُ. ١٦ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَلَبِثَ يَفْرَغُ فَلَمَّا فَتَحُولِ وَرَأُوهُ أَنْدَهَشُولِ ١٧٠ فَأَشَارَ إِلَيْمٍ \* بِيَدِهِ لِيَسَكُنُوا وَحَدَّثُهُمْ كَيْفَ أَخْرَجَهُ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسِّجْنِ. وَقَالَ أَخْبِرُ وَا يَعْفُوبَ وَأَلْإِخْوَةً بِهِلْنَا. ثُمَّ خَرَجَ وَذَهَبَ إلى مؤضع آخر

١٨ فَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابٌ لَيْسَ بِقَلِيلِ بَيْنَ ٱلْعَسْكُرِ تُرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ ١٩٠ وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ فَحَصَ ٱلْحُرَّاسَ وَأَ مَرَأَنْ يَنْقَادُوا إِلَى ٱلْقَتْلِ شُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ إِلَى فَيْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُنَاكَ ٠٠ وَكَانَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّبِنَ

وَٱلصَّيْدَاوِيُّهِنَ فَعَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْس وَاحِدَةً وَٱسْتَعْطَفُوا بَلَاسْنُسَ ٱلنَّاظِرَ عَلَى مَضْعَمَ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُوا بَلْتَمِسُونَ ٱلْمُصَاكِمَةَ لِأَنَّ كُورَةَهُمْ نَقْنَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْمَلِكِ. ١٦ فَفِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْخُلَّةَ ٱلْمُلُوكَيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌّ ٱلْمُلْكِ وَجَعَلَ نُخَاطِبُهُ ٢٠٠ فَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ هٰذَا صَوْتُ إِلهِ لَاصَوْتُ إِنْسَانِ ٢٠٠ فَنِي ٱلْحُالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِّإِنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْمَجْدَ لِلهِ فَصَارَ يَأْكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ٢٤ قَأْمًا كَلُّمَهُ ٱللَّهِ فَكَانَتْ تَنْهُو وَتَزيدُ ٥٠ وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَمَا كَبَّلَا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا ٱلْمُلَقَّبَ مَرْقُسَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَةَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ هُنَاكَ أَنْبِيَا ۗ وَمُعَلِّمُونَ بُرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِي يُدْعَى نِيْعَرَ وَلُوكِيُوسُ ٱلْفَيْرَ وَانْ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي نَرَبَّى مَعَ هِيرُ ودُسَ رئيسِ ٱلرُبْعِ وَشَاوُلُ. ٢ وَبَيْنَهَا هُمْ يَجْدُرُمُونَ ٱلرَّبَّ وَيَصُومُونَ قَالَ ٱلرُّوحُ

ٱلْقُدُسُ أَفْرِ زُولِ لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْجُهَا إِلَيْهِ ٢٠ فَصَامُوا حِينَانِ وَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهُمَا ٱلْأَيَادِيَ

ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا ٤ فَهَٰذَانِ إِذْ أُرْسِلِا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٱلْحُدَرَا إِلَى سَلُوكِيَةَ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرًا فِي ٱلْبَعْرِ إِلَى قُبْرُسَ. ٥ وَلَمَّا

صَارًا فِي سَلَامِيسَ نَادَيَا بِكُلِّهَةِ ٱللَّهِ فِي مَجَامِعِ ٱلْيُهُودِ.

وَكَانَ مَعَهُمَا يُوحَنَّا خَادِمًا ١٠ وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْجَزِيرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَجَلَا رَجُلاً سَاحِرًا نَبِيًّا كَذَّابًا يَهُودِيًّا أَسْهُ

بَارْيَشُوعُ ٢٠ كَانَ مَعَ ٱلْوَالِي سَرْجِيُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلُ فَهِمْ \* فَهُذَا دَعَا بَرْنَابًا وَشَاوُلَ وَٱلْتَهُسَ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَةَ

ٱللهِ ٨ فَقَالُومَهُمَا عَلِيمُ ۖ ٱلسَّاحِرُ. لِأَنْ هَكَذَا يُتَرْجَمُ ٱسْمُهُ.

طَالِبًا أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِيَ عَنِ ٱلْإِيَانِ \* وَأَمَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا فَٱمْنَاكَمَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَشَغَصَ إِلَيْهِ٠١ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْمُهْمَلِيُّ كُلَّ غِشَّ وَكُلُّ خُبْثِ يَأَأَنْ إِبْلِيسَ يَا عَدُوًّ كُلَّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ تُفْسِدُ سُبُلَ ٱللهِ ٱلْمُسْتَقِيمَةَ ١١ فَٱلْآنَ هُوَدًا يَدُ ٱلرَّبِّ عَلَيْكَ فَتَكُونُ أَغْمَى لَا نُبْصِرُ ٱلشَّمْسَ إِلَى حِينِ. فَفِي أَكْال سَقَطَ عَلَيْهِ ضَبَابٌ وَظُلْمَةٌ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَقُودُهُ بِيدِهِ ١٦٠ فَٱلْوَالِي حِينَتِذِ لَمَّا رَأَى مَا جَرَى آمَنَ مُندَهِشًا مِنْ تَعليمِ ٱلرَّبِّ

مَا أَمُّ أَقُلُعَ مِنْ بَافُوسَ بُولُسُ وَمَنْ مَعَهُ وَأَ نَوْا إِلَى بَرْجَةِ بَهْفِيلِيَّةَ ، وَأَمَّا يُوحَنَّا فَفَارَقَهُمْ وَرَجَعَ إِلَى أُورُشَلِيمَ . ١٤ وَأُمَّا هُمْ فَجَازُ وَا مِنْ بَرْجَةً وَأُ نَوْ إِلَى أَنْطَاكِيةِ بِيسِيدِيَّةً وَدَخُلُوا ٱلْجُهُمَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَجَلَّسُوا. ١٥ وَبَعْدَ قِرَاءَةِ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ أَرْسَلَ إِلَيْهُ مُرُوَسَاءُ ٱلْمَجْمَعِ قَائِلِينَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ إِنْ كَانَتْ عِنْدَكُمْ كَلِيمَةُ وَعْظِ لِلشُّعْبِ فَقُولُواهِ ١٦ فَقَامَ بُولُسُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ

أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ وَٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ أَسْمَعُواه ١٧ إِلَّهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هُٰذَا ٱخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْفُرْبَةِ فِي أَرْض مِصْرَ. وَبذِرَاع مُرْتَفِعَةٍ أَخرَجَهُمْ مِنْهَا وَ اللَّهُ وَمُدَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ أَحْنَمَلَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ . ١٩ أَمُّ أَهْلَكَ سَبْعَ أَمَم فِي أَرْضَ كَنْعَانَ وَفَسَمَ هَمْ أَرْضَهُمْ بِٱلْفُرْعَةِ . ٢ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فِي نَحْوِ أَرْبَعَكِمَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةَ أُعْطَاهُمْ قُضَاةً حَنَّى صَمُوثِيلَ ٱلَّبِيِّ ١١٠ وَمِنْ ثُمَّ طَلَبُوا مَلِكًا فَأَعْطَا ثُمُ ٱللهُ شَاوُلِ بْنَ قَيْس رَجُلا مِنْ سَبْطِ بِنْيَامِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ٢٦٠ ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَ قَامَرَ لَكُمْ ۚ ذَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْمِي ٱلَّذِي سَيَصْنَعُ كُلَّ مَشِيئَتِي ٢٠ مِنْ نَسْلِ هٰذَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَ قَامَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ مُنَالِّصًا يَسُوعَ ٢٤. إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكُرْزَ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِمَعْمُوديَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لِجَمِيع شَعْبِ إِسْرَائِيلَ.٥٥ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكَمِّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَقُولُ مَنْ تَظُنُّونَ أَنِّي أَ نَا لَسْتُ أَ نَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوَذَا يَاتِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَقِقًا أَنْ أَحُلَّ حِذَا وَ قَدَمَيْهِ ٢٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَني جِنْسِ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَيْكُمْ أَرْسِلَتْ كَلِّيهَةُ هٰذَا ٱلْخُلَاصِ. أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٢ م

٢٧ لِأَنَّ ٱلسَّاكِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءَهُمْ لَمْ بَعْرِفُوا هٰذَا. وَأَفْوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلَّتِي نُقُرّاً كُلَّ سَبْتِ تَمَّهُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ١٨٠ وَمَعَ أَنَّمُ لَمْ يَجِدُوا عِلَّةً وَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلُّمُوا مِنْ بِيلَاطُسِ أَنْ يُقْتَلَ. ٢٩ وَلَمَّا تَمَّمُوا كُلُّ مَا كُتِبَ عَنْهُمْ أَنْزَلُوهُ عَنِ أَخْشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْره ٢٠ وَلَكِنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢١ وَظَهَرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُوا مَعَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ شُهُودُهُ عِنْدَ ٱلشَّعْبِ ٢٦ وَتَعْنُ نُبَشِّرُكُمْ بِٱلْمَوْعِدِ ٱلَّذِبِ صَارَ لَآبَائِنَا ٢٢ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ أَكُمْ لَلَا هٰذَا نَعْنُ أُوْلَادَهُمْ إِذْ أَ فَامَ يَسُوعَ كَمَا هُومَكُنُوبُ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلنَّالِي أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوَمَ وَلَدْتُكَ . ٢٤ إِنَّهُ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ غَيْرً عَنِيدِ أَنْ يَعُودَ ابْضًا إِلَى فَسَادٍ فَهَكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ. ٢٥ وَلِذَلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَزْمُور آخَرَ لَنْ تَدَعَ قُدُ وسَكَ بَرَى فَسَادًاه ٢٦ لِأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَمَا خَدَمَ جِيلَهُ بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ رَقَدَ وَأَنْضَمَّ إِلَى آبَائِهِ وَرَأْى

فَسَادًا. ٢٧ وَأَمَّا ٱلَّذِبِ أَقَامَهُ ٱللَّهُ فَلَمْ يَرَ فَسَادًا. ٢٨ فَلْيُكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ بَهِٰنَا يْنَادَى لَكُرْ بِغَفْرَانِ ٱلْخَطَايَا. ٢٩ وَبَهْذَا يَتَبَرَّرُكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ كُلِّ مَا لَمُ نَقْدِرُ وَإِ أَنْ نَتَارَ رُوا مِنْهُ بِنَامُوس مُوسَى. · ٤ فَأَنْظُرُ وَا لِتَلَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ مَا فِيلَ فِي ٱلْأَنْبِيَا ۗ ٤١٤ ٱنْظُرُ وَا أَيُّهَا ٱلْمُنْهَا وَنُونَ وَلَتَّجَبُوا فَأَهْلِكُوا لِأَنَّنِي عَمَالًا أَعْمَلُ فِي أُ يَامِكُمْ عَمَلًا لَا تُصَدِّقُونَ إِنْ أُخْبَرَكُمْ الْحَدُّ بِهِ ٢٤ وَبَعْدُمَا خَرَجَ ٱلْيَهُودُ مِنَ ٱلْمَعِمْعِ جَعَلَ ٱلْأُمْمُ

يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكُلِّمَا غُمْ بِهِ إِنَا ٱلْكَلَامِ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْفَادِمِ ٢٠٠ وَلَمَّا ٱلْفَضَّتِ ٱلْجُمَاعَةُ نَبِعَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَٱلدُّخَلَاءُ ٱلْمُتَعَبَّدِينَ بُولُسَ وَبَوْنَابَا ٱللَّذَيْنِكَانَا يُكَيِّمَانِهِ ۚ وَيُفْنِعَانِهِ ۚ أَنْ يَثْبُتُوا فِي نِعْمَةِ ٱللهِ ٤٤ وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّالِي ٱجْنَمَعَتْ كُلُّ ٱلْمَدِينَةِ نَقْرِيبًا لِتَسْمَعَ كَلِّمَةَ ٱللَّهِ. ٥٤ فَلَمَّا رَأْى ٱلْيَهُودُ ٱلْجُهُوعَ آمْتَ لَأُوا غَيْرَةً وَجَعَلُوا بِقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُجَدَّفِينَ ١٠٠ فَجَاهَرَ بُولُسُ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ وَ١٤ وَبَرِنَابَا وَقَالًا كَانَ يَجِبُ أَنْ تُكَلَّمُوا أَنُّمْ أُوَّلًا بَكَلِيمَةِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعْنُهُ وَهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْنُمْ ۚ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَحِيِّينَ للْعَيْوِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى ٱلْأُمْمَ ٢٠ لِأَنْ هَكَنَا أَوْصَانَا ٱلرَّبُّ. فَدْ أُفَهْنُكَ نُورًا لِلْأُمْمَ لِتَكُونَ أَنْتَ خَلَاصًا إِلَى أَقْصَى ٱلْأَرْضِ • ٤٨ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأُمَمُ ذَٰلِكَ كَانُوا يَفْرُ حُونَ وَيُعَجِّدُونَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ. وَآمَنَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِلْعَيُوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . ٤٩ وَٱنْتَشَرَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ . • وَلَكِنَّ ٱلْيُهُودَ حَرَّكُوا ٱلنِّسَاء ٱلْهُنَعَبَّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَثَارُ وَ ٱضْطِهَادًا عَلَى بُولُسَ وَبَرْنَابَا وَأُخْرَجُوهُمَا مِنْ نُخُومِمِ ١٠ أَمَّا هُمَا فَنَفَضَا غُيَارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهِ قُلُّ نَيًّا إِلَى إِيفُونِيَةَ ٥٠ قَلَّمًّا ٱلتَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْتَكِثُونَ مِنَ ٱلْفَرَح وَٱلرُّوح ٱلْقُدُس ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ ا وَحَدَثَ فِي إِيقُونِيَةَ أَنَّهُمَا دَخَلًا مَعًا إِلَى تَجْمَع ٱلْيُهُودِوَتَكُلُّهَا حَنَّى آمَنَ جُهُورٌ كَثِيرُ مِنَ ٱلْيُهُودِ وَٱلْيُونَانِيُّنَ.

٢ وَلَكِنَّ ٱلْيُهُودَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَرُّوا وَأَفْسَدُوا نُفُوسَ ٱلْأُمَ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٢٠ فَأَفَامَا زَمَانًا طُويلًا نَجَاهِرَان بِٱلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانَ يَشْهَدُ لِكُلِّمَةِ نِعْمَتِهِ وَيُعْطِي أَنْ تَجْرَى آيَاتُ وَعَبَائِبُ عَلَى أَيْدِيهِ مَا وَ فَأَنْشَقَ جُمْهُ وَرُ ٱلْمَدِينَةِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ مَعَ ٱلْيُهُودِ وَبَعْضُهُمْ مَعَ ٱلرَّسُولَيْنِ. ٥ فَلَمَّا حَصَلَ مِنَ ٱلْأُمْ وَٱلْيَهُودِ مَعَ ۚ رُوَّسَائِهِمْ هُجُومٌ لِيَبغُوا عَلَيْهِمَا وَيَرْجُمُوهُمَا ٦ شَعَرَا بِهِ فَهَرَبًا إِلَى مَدِينَتَى لِيكَأُونِيَّةً لِسْنَرَةَ وَدَرْبَةَ وَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ. ٧ وَكَانَا هُنَاكَ

٨ وَكَانَ يَعِلْسُ فِي لِسْنَرَةَ رَجُلْ عَاجِزُ ٱلرَّجْلَيْنِ مُفَعَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَلَمْ يَمْشَ قَطْمُ ٩ هَٰذَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَتَكُمُّرُ فَشَغَصَ إِلَيْهِ وَإِذْ رَأْى أَنَّ لَهُ إِمَانًا لِيُشْفَى ١ قَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قُمْ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنتَصِبًا. فَوَثَبَ وَصَارَ يَمْشِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ بِلُغَةِ لِيكَأُونِيَّةَ فَائِلِينَ إِنَّ ٱلْآلِهَةَ نَشَجُّوا بِٱلنَّاسِ وَنَرَلُواْ

إِلَيْنَا ١٦٠ فَكَانُوا يَدْعُونَ بَرْنَابًا رَفْسَ وَبُولُسَ هَرْمَسَ إِذْ كَانَهُوَ ٱلْمُنَقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ ١٢٠ فَأَنَّى كَاهِنُ زَفْسَ ٱلَّذِي كَانَ فُدَّامَ ٱلْهَدِينَةِ بِثِيرَانِ وَأَكَالِيلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُهُوعِ وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ ١٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَان بَرْنَابَا وَبُولُسُ مَزَّقًا ثِيَابَهُمَا وَأَنْدَفَعَا إِلَى أَجْبُع ِصَارِخَيْنِ ٥ اوَقَائِلَيْنِ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ هٰذَا مُغِنُ أَيْضًا بَشَرْ تَحْتَ ٱلَّامِ مِثْلُكُمْ نُبَشِّرُكُمْ أَنْ نَرْجِعُوا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَبَاطِيل إِلَى ٱلْإِلَهِ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْمُعْرَ وَكُلُّ مَا فِيهَا. ١٦ ٱلَّذِي فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جَمِعَ ٱلْأُمَمَ يَسْلُكُونَ فِي طُرُقِهِمْ. ١٧ مَعَ ۚ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُ نَفْسَهُ بِلاَ شَاهِدٍ وَهُوَ يَفْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةً مُثْمِرَةً وَيَمْلَأُ قُلُوبَنَا طَعَامًا وَسُرُورًا ١٨٠ وَ بَقُولِهِمَا هٰذَا كُفًّا ٱلْجُهُوعَ بِٱلْجُهُدِ عَنْ أَنْ يَذْبَحُوا لَمُهَا. ١٩ اثْمَ ۖ أَنَّى يُهُودُ مِنْ أَنْطَاكِيَةً وَإِبِقُونِيَةً وَأَقْنَعُوا ٱلْجُهُوعَ فَرَجَهُوا بُولُسَ وَجَرُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ظَانِّينَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ.

٤٧٠ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٤ و١٥ ٠٠ وَلٰكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلنَّلَامِيذُ فَامَ وَدَخَلَ ٱلْهَدِينَةَ وَفِي ٱلْغَدِخَرَجَ مَعَ مُرْنَابًا إِلَى دَرْبَةَ . ٢١ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَتَلْمَذَا كَثِيرِينَ ثُمُّ رَجَعًا إِلَى اِسْتُرَةً وَ إِيقُونِيَةً وَأَنْظُا كَيِّهَ ٢٢ يُشَدِّدَانِ أَنفُسَ ٱلتَّالَامِيذِ وَيَعِظَانِهِ ۚ أَنْ يَثْبَتُوا فِي ٱلْإِمَانِ وَأَنَّهُ بِضِيفًاتٍ كَثِيرَةٍ يَنْبَغِي أَنْ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢٠٠ وَٱنْغَبَا كُمْ فُسُوسًا فِي كُلُ كَدِيسَة ثُمَّ صَلَّمَا بِأَصْوَامٍ وَأُسْتَوْدَعَاثُمْ لِلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانُوا فَدْ آمَنُوا بِهِ ٢٤٠ وَلَمَّا أَجْنَازَا فِي بيسِيدِيَّةَ أَنَّيَا إِلَى بَهْفِيلِيَّةَ. ٥٠ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكَلِمَةِ فِي بَرْجَةً ثُمَّ نَزَلًا إِلَى أَ تَا لِيَّةَ . ٢٦ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْبُعُر إِلَى أَنْطَاكِيَةَ حَيْثُ كَانَا قَدْ أَسْلِمَا إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ لِلْعَمَل ٱلَّذِي أَكْمَلَاهُ ٢٧ وَلَمَّا حَضَرًا وَجَمَعًا ٱلْكَنِيسَةَ أَخْبَرًا بَكُلُ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمَا فَلْ نَّهُ فَتَحَ لِلْأُمْ بَابَ ٱلْإِيمَانِ. ٢٨ وَأَ قَامَا هُنَا كَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلٍ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ اً لُأَصْعَاجُ أَكْنَامِسُ عَشَرَ ا فَأَغُدَرَ فَوْمْ مِنَ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ

أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَخْنَيْنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لَا يُمْكِيْكُمْ أَنْ تَخْلُصُواه ٢ فَلَمَّا حَصَلَ لِبُولُسَ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ مَعَهُمُ رَبُّهُوا أَنْ يَصْعَدَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا وَأَناسُ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَٱلْمَشَايِخِ إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمَسْتَلَةِ ٢٠ فَهَا وَلَاء بَعْدَمَا شَيَّعَتْهُمُ ٱلْكَنبِسَةُ أَجْنَازُوا فِي فِينِيقِيَةَ وَأَلسَّامِرَةِ نُخْبُرُونَهُمْ بِرُجُوعِ ٱلْأُمَ وَكَانُوا يُسَبُّونَ سُرُورًا عَظِيمًا لِجَمِيعِ ٱلْإِخْوَةِ • ٤ وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْبَشَايِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِكُلُّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمْ. ٥ وَلَكِنْ فَامَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفُرُّ بِسِيِّينَ وَقَالُوا إِنَّهُ يَنْبُغِي أَنْ يُغْنَنُوا وَيُوصَوْا بِأَنْ تَحِفْظُوا نَامُوسَ مُوسَى 7 فَأَجْنَمَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ لِيَنْظُرُوا فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ. ٧ فَبَعْدَمَا حَصَلَتْ مُبَاحَنَةً كَثِيرَةٌ قَامَ يُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُ أَيَّامٍ قَدِيمَةٍ أَخْنَارَ ٱللهُ بَيْنَا أَنَّهُ بِغِي يَسْمَعُ ٱلْأُمَ كَلِمَةَ ٱلْإِنجِيل

العُمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ وَيُوْمِنُونَ • ٨ وَأَللَّهُ ٱلْعَارِفُ ٱلْقُلُوبَ شَهِدَ لَهُمْ مُعْطِيًّا لَهُمْ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ كَمَا لَنَا أَيْضًا. ٩ وَلَمْ يُمَيَّزُ يَنْنَا وَيَنْهُمْ بِشَيْء إِذْ طَهَّرَ بِٱلْإِيَمَانِ قُلُوبَهُمْ • ا فَٱلْآنَ لِهَاذَا نُجَرُّ بُونَ ٱللَّهَ بَوَضْع نِيرِ عَلَى عُنُقِ ٱلنَّالَامِيذِ لَمْ يَسْتَطِعْ آبَاقُنَا وَلَا نَحْنُ أَنْ نَحْمِلَهُ ١١ لَكِنْ بِنِعْمَةِ ٱلرَّبِّ بِسُوعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنْ غُلُصَ كَمَا أُولِيكَ أَيْضًا ١٦٠ فَسَكَتَ ٱلْجُهُو وُكُلُّهُ. وَكَانُوا يَسْمُعُونَ بَرْنَابَا وَبُولُسَ لِجَدِّثَانِ بِجَمِيعٍ مَا صَنَعَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلْعَجَائِبِ فِي ٱلْأُمَمَ بِوَاسِطَنِهِمْ ١٢ وَبَعْدَمَا سَكَنَا أَجَابَ يَعْفُوبُ فَائِلاً أَيُّهَا ٱلْرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ٱسْمَعُونِي ١٤ سِمْعَانُ قَدْ أُخْبَرَكَيْفَ ٱفْتَقَدَ ٱللهُ أُوَّلًا ٱلْأُمَمَ لِيَأْخُذَ مِنْهُمْ شَعْبًا عَلَى ٱسْبِهِ . ٥ ا وَهٰذَا نُوَافِقُهُ أَفْوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُكُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ ١٦ سَأَرْجِعُ بَعْدَ هَٰذَا وَأَبْنِي أَيْضًا خَيْمَةَ دَاوُدَ ٱلسَّافِطَةَ وَأَبْنِي أَيْضًا رَدْمَهَا وَأَفِيمُهَا ثَانِيَةً ١٧ لِكُنْ يَطْلُبَ ٱلْبَاقُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلرَّبَّ وَجَمِيعُ ٱلْأُمَمِ ٱلَّذِينَ دُعِيَ ٱسْمِي عَلَيْهِ ۚ يَقُولُ ٱلرَّبُّ ٱلصَّانِعُ هٰذَا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٠ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٠

كُلُّهُ ١٨٠ مَعْلُومَةُ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مُنْذُ ٱلْأَزَلِ جَمِيعُ أَعْمَا لِهِ • ١٩ لِذُلِكَ أَنَا أَرَى أَنْ لَا يُنْفَلُّ عَلَى ٱلرَّاحِدِينَ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْأُمْ ٢٠٠ بَلْ يُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَمْنَيْعُوا عَنْ نَجَاسَاتِ ٱلْأُصْنَامِ وَٱلزِّنَا وَٱلْمُغْنُوقِ وَٱلدَّمِ • ١٦ لِأَنَّ مُوسَى مُنْذُ أُجْيَالِ قَدِيَةٍ لَهُ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ مَنْ يَكُرُزُ بِهِ إِذْ يُقَرَّأُ فِي أَلْفَعَامِع كُلُّ سَبْتِ الْحَالَة لِعَلَيْهِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ ا

٢٦ حِينَوْدِ رَأَى ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَاجِ مُعَ كُلُّ ٱلْكَدِيسَةِ أَنْ يَغْنَارُوا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيَةَ مَعَ بُولُسَ وَبَرْنَابَا يَهُوذَا ٱلْمُلَقَبَ بَرْسَابَا وَسِيلًا رَجُلَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي ٱلْإِخْوَةِ. ٢٢ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ هُكُذَا. ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ وَٱلْإِخْوَةُ يُهْدُونَ سَلامًا إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْأُمْمِ فِي أَنْطَاكِيَةً وَسُورِيَّةً وَكِيلِيكِيَّةً • ٢٤ إِذْ قَدْ سَمِعْنَا أَنَّ أَنَاسًا خَارِجِينَ مِنْ عِنْدِنَا أَزْعَجُوكُمْ بِأَقْوَالِ مُقَلِّدِينَ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلِينَ أَنْ تَخْنَتِنُوا وَتَخْفَظُوا ٱلنَّامُوسَ. ٱلَّذِينَ نَعْنُ لَمْ نَأْمُرْهُمْ . ٥٥ رَأْيْنَا وَقَدْ صِرْنَا بِنَفْس وَاحِدَةٍ

أَنْ نَغْنَارَ رَجُلَيْنِ وَنُرْسِلَهُمَا إِلَيْكُمْ مَعَ حَبِيبَيْنَا بَرْنَابَا وَبُولْسَ. ٢٦ رَجُلَيْنِ قَدْ بَذَلَا أَنْفُسَهُمَا لِأَجْلِ أَسْم رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠٠ فَقَدْ أَرْسَلْنَا يَهُوذَا وَسِيلًا وَهُمَا يُخْبِرَانِكُمْ بِنَفْسِ ٱلْأُمُورِ شِفَاهَاه ٢٨ لَأَنَّهُ قَدْ رَأَى ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ وَنَعْنُ أَنْ لَا نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثِقَالًا أَكْثَرَ غَيْرَ هَذِهِ ٱلْأَشْيَاء ٱلْوَاحِبَةِ ٢٩ أَنْ تَمْتَنِعُوا عَمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَعَنِ ٱلدَّم *وَ الْعَفْنُوقِ وَ الزِّنَا ٱلَّتِي إِنْ حَفِظْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ مِنْهَا فَنِعِيَّا* تَفْعَلُونَ . كُونُوا مُعَافَيْنَ

. ٢ فَهُولًا عُلَمًا أُطْلِقُوا جَاءُوا إِلَى أَنْظَا كِيةَ وَجَمَعُوا ٱلْجُهُهُورَ وَدَفَعُوا ٱلرَّسَالَةَ ١٠ فَلَمَّا قَرَأُوهَا فَرحُوا لِسَبَب ٱلتَّعْزِيَةِ ٢٠٠ وَيَهُوذَا وَسِيلًا إِذْ كَانَا هُمَا أَيْضًا نَبِيَّنِ وَعَظَا ٱلْإِخْوَةَ بِكَالَامِ كَثِيرٍ وَشَدَّدَاهُمْ ٢٠٠ ثُمَّ بَعْدَمَا صَرَفَا زَمَانًا أَطْلِقَا بِسَلَامٍ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٢٤ وَلَٰكِنَ سِيلَارَأَى أَنْ يَلْبَثُ هُنَا كَ.٥٩ أَمَّا بُولُسُ وَبَرْنَابَا فَأَقَامَا فِي أَنْطَاكِيَةً يُعَلِّمَانِ وَيُبَشِّرَانِ مَعَ ۚ آخَرِينَ كَثِيرِينَ أَيْضًا بِكَلِّمَةِ ٱلرَّبّ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٥ وَ١٦

2Y0

٢٦ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامِ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِنَرْجِعْ وَنَفْتَقِدْ إِخْوَنَنَا فِي كُلُّ مَدِينَةِ نَادَيْنَا فِيهَا بَكُلِّمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ هُمْ. ٢٧ فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ يَأْخُذَا مَعَهَا أَيْضًا يُوحَنَّا ٱلَّذِي يُدْعَى مَرْفُسِ مَهُ وَأُمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَحْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَهُمَا مِنْ بَهْفِيلِيَّةَ وَلَمْ يَذْهَبْ مَعَهُمَا لِلْعُمَلِ لَا يَأْخُذَانِهِ مَعَهُمَاهُ ٢٩ فَيْصَلَ بَيْنِهُمَا مُشَاجِرَةً حَتَى فَارَقَ أَحَدُهُمَا ٱلْآخَرَ. وَبَرْنَابَا أُخَذَ مَرْفُسَ وَسَافَرَ فِي ٱلْجُمْرِ إِلَى فَبْرُسِ . ٠٤ وَأُمَّا بُولُسُ فَٱخْنَارَ سِيلًا وَخَرَجَ مُسْتَوْدَعًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ 1 ٤ فَأَجْنَازَ فِي سُورِيَّةً وَكِيلِيكِيَّةً يُشَدِّدُ

ٱلْكَمَائِسَ ﴿ الْأَصْاحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

الاصحاح السادس عشر المصاح السادس عشر المُ وَصَلَ إِلَى دَرْبَةَ وَلِمْ نُرْةَ وَإِذَا تِلْمِيذُ كَانَ هُمَاكَ ٱسْمُهُ تِيمُوثَا وُسُ ٱبْنُ ٱمْرَأَةً يَهُودِيَّةً مُوْمِنَةً وَلَكِنَّ أَبَاهُ يُونَائِقٌ ، وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنُرَةَ يُونَائِقٌ ، وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْنُرَةَ وَلِائِقُونِيَةً ، وَكَانَ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ اللَّذِينَ فِي لِسْنُرَةَ وَإِينَافِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَائِكُ أَلَا اللَّهُ وَلَكُنَالُهُ وَلَائِكُ أَلَا اللَّهُ وَلَكُنَالُهُ وَخَلْنَهُ

مِنْ أَجْلِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَمِيعَ كَانُوا يَعْرُفُونَ أَ بَاهُ أُنَّهُ يُونَانُي ٤٠ وَ إِذْ كَانُوا يَجْنَازُونَ فِي ٱلْمُدْنِ كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْفَضَايَا ٱلَّتِي حَكَمَ بِهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ لِيَعْفَظُوهَا • ه فَكَانَت ٱلْكَنَائِسُ نَتَشَدُدُ فِي ٱلْإِيَانِ وَتَزْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِكُلَّ يَوْمِ. ٦ وَبَعْدُمَا ٱجْنَازُ وَا فِي فِرِيجِيَّةَ وَكُورَةِ غَلَاطَيَّةَ مَنْعَهُمْ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَسِيًّا ١٠ فَلَمَّا أَتَوْا إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَدْهَبُوا إِلَى شِينِيَّةَ فَلَمْ يَدَعْهُمُ ٱلرُوحُ. ٨ فَكُرُوا عَلَى مِيسِيًّا وَآنْحَدَرُوا إِلَى تَرُوَاسَ. ٩ وَظُهَرَتْ لِبُولُسَ رُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ رَجُلٌ مَكِدُونَيْ قَاعَمٍ ٢٠ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأُعِنَّاهِ ا فَلَمَّا رَأْى ٱلرُّوْيَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبِّ قَدْ دَعَانَا لِنَبَشِّرَهُمْ

ا ا فَأَقْلَعْنَا مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهْنَا بِٱلْإِسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُونْزَاكِي وَفِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِيسَ. ١٢ وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى

فِيلِيُّ ٱلَّذِي هِيَ أُوَّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطَعَةِ مَكَدُونِيَّةَ وَهِيَ كُولُونِيَّةُ.فَأْ فَهُنَا فِي هُذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَيَّامًا ١٢ وَفِي يَوْم ٱلسَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ ٱلْهَدِينَةِ عِنْدَ نَهُر حَيْثُ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلُوةٌ فَجَلَسْنَا وَكُنَّا نُكَلِّمُ ٱلنِّسَاءَ ٱللَّوَاتِي ٱجْنَمَعْنَ • ١٤ فَكَانَتْ تَسْمَعُ ٱمْرَأَةٌ ٱسْمُهَا لِيدِّيَّةُ بَيَّاعَةُ أُرْجُوانِ مِنْ مَدِينَةِ ثَيَاتِيرًا مُتَعَبِّدَةٌ لِلهِ فَغَنَّحَ ٱلرَّبُّ قَلْبَهَا لِتُصْغِيَ إِلَى مَا كَانَ يَقُولُهُ بُولُسُ ٥٠ فَلَمَّا أَعْنَمَدَتْ هِيَ وَأَمْلُ بَيْمَا طَلَبَتْ قَائِلَةً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِّي مُؤْمِنَةٌ بِٱلرَّبِّ فَٱدْخُلُوا بَيْنِي وَٱمْكُثُوا . فَأَلْزَمَتْنَا ١٦ وَحَدَثَ بَيْنَهَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلُوةِ أَنَّ جَارِيَةً بِمَا رُوحُ عِرَافَةِ أَسْتَقْبَلَتْنَا وَكَانَتْ تُكْسِبُ مَوَالِيَّمَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بعِرَافَتَهَا ١٧٠ هٰذِهِ ٱتَّبَعَتْ بُولُسَ وَ إِيَّانَا وَصَرَخَتْ قَائِلَةً هُؤُلِا ۚ ٱلنَّاسُ هُمْ عَبِيدُ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيُّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ لَكُمْ بِطَرِيقِ أَلْخَلَاصِ ١٨ وَكَانَتْ تَفْعَلُ هٰلَا أَيَّامًا كَثِيرَةً . فَضَجَرَ بُولُسُ وَٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ

أَنَا آمُرُكَ بِأَسْم بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا. فَخَرَجَ فِي تلك ألسَّاعَةِ

١٩ فَلَمَّا رَأَى مَوَالِمِا أَنَّهُ فَدْ خَرَجَ رَجَالًا مَكْسَمِمْ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلًا وَجَرُوهُمَا إِلَى ٱلسُّوقِ إِلَى ٱلْحُكَّامِ • ٠٠ وَإِذْ أُنَوْا عِهِمَا إِلَى ٱلْوُلَاةِ قَالُوا هٰنَانِ ٱلرَّجُلَانِ يْبَلْبِلَانِ مَدِينَتَنَا وَهُمَا يَهُوديَّانِ ٢١ وَيُنَادِيَانِ بِعَوَائِدَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْبَلُهَا وَلَا نَعْبَلَ بِهَا إِذْ نَعْنُ رُومَانِيُونَ. ٢٢ فَقَامَ ٱلْجَمْعُ مَعًا عَلَيْهِمَا وَمَزْقَ ٱلْوُلَاةُ ثِيَاجَهُمَا وَأَمْرُ وَإِ أَنْ يُضْرَبَا بِٱلْمِصِيُّ ٢٠٠ فَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا ضَرَبَاتِ كَثِيرَةً وَأَلْفَوْهُمَا فِي ٱلسِّجْنِ وَأُوصَوْا حَافِظَ ٱلسِّجْنِ أَنْ يَحْرُسَهُمَا بضَبْطِ. ٢٤ وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ أَلْقَاهُمَا فِي ٱلسِّعْنِ ٱلدَّاخِلِيِّ وَضَبَطَ ارْجُلُهُمَا فِي ٱلْمِفْطَرَةِ

٥٠ وَنَعْوَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ كَانَ بُولُسُ وَسِيلًا يُصَلِّياَن وَيُسَيِّخًانِ ٱللهَ وَٱلْمَسْجُونُونَ يَسْمَعُونَهُمَا • ٢٦ فَحَدَثَ بَغْتَةً زَّلْزَكَةُ عَظِيمَةٌ حَنَّى تَزَعْزَعَتْ أَسَاسَاتُ ٱلسِّجْنِ. فَٱنْفَتَحَتْ

فِي ٱلْحَالِ ٱلْأَبْوَابُ كُلُّهَا وَأَنْفَكَّتْ قُيُودُ ٱلْجَبِيعِ ٢٧٠ وَلَمَّا أَسْتَيْفَظَ حَافِظُ ٱلسِّجْنِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّجْنِ مَفْتُوحَةً أَسْتَلَّ سَيْفَهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ ظَأَنَّا أَنَّ ٱلْمَسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٨٠ فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا لَا تَفْعَلُ بِنَفْسِكَ شَيْئًا رَدِيًّا لِأَنَّ جَبِعَنَا هُهُنَا ١٩٠ فَطَلَبَ ضَوْمًا وَأَنْدَفَعَ إِلَى دَاخِلِ وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَعِدٌ. ٠٠ ثُمَّ أُخْرَجَهُمَا وَقَالِ يَاسَيَّدَيَّ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لَكَيْ أَخْلُصَ ١٠ فَقَالًا آمِنْ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ فَغَلْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ يَبْنِكَ ٢٠ وَكَلَّمَاهُ وَجَمِعَ مَنْ فِي بَيْنِهِ بَكَلِّمَةِ ٱلرَّبِّ ٢٠٠ فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وِغَسَّاهُمَا مِنَ ٱلْجُرَاحَاتِ وَأَعْنَمَدَ فِي ٱلْحَالِ هُوَ وَٱلَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ. ٤٤ وَلَمَّا أَصْعَدَهُمَا إِلَى بَيْنِهِ قَدَّمَ لَهُمَا مَائِدَةً وَتَهَلَّلَ مَعَ جَمِيع بَيْنِهِ إِذْ كَانَ فَدْ آمَنَ بِٱللَّهِ

٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلَاةُ ٱلْجُلَّادِينَ فَائِلِينَ أَطْلِقْ ذَيْنِكَ ٱلرَّجُلَيْنِ. ٢٦ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّعْن بُولُسَ بِهِٰذَا ٱلْكَلَامِ أَنَّ ٱلْوُلَاةَ فَدْ أَرْسَلُوا أَنْ نُطْلَقَا فَٱخْرُجَا

ٱلْآنَ قَادْهُبَا بِسَلام ٢٠٠ فَقَالَ لَهُمْ بُولُسُ ضَرَبُونَا جَهْرًا

غَيْرً مَقْضَىً عَلَيْنَا وَنَحْنُ رَجُلانِ رُومَانِيَّانِ وَالْقَوْنَا فِي

ٱلسِّعْنِ أَ فَٱلْآنَ يَطْرُدُونَنَا سِرًّا كَلًّا بَلْ لِيَأْتُوا هُمْ أَنْنُسُمُ

وَيُخْرِجُونَاه ١٨ فَأَخْبَرَ ٱلْجَلَادُونَ ٱلْوُلَاةَ بَهِذَا ٱلْكَلَامِ

فَأَخْنَشُوا لَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُمَا رُومَانِيَّانِ. ٢٩ فَجَاءُ وَا وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِمَا وَأَخْرَجُوهُمَا وَسَأَلُوهُمَا أَنْ يَخْرُجَا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ .

. ٤ فَنَرَجَا مِنَ ٱلسِّعِنِ وَدَخَلًا عِنْدَ لِيدِيَّةَ فَأَبْصَرَا ٱلْإِخْوَةَ

وَعَزَّيًاهُ ثُمُّ خُرَجًا عَرَجًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا فَأَجْنَازَا فِي أَمْفِيبُولِسِ قَأْبُولُونِيَّةً وَأَنْبَا إِلَى نَسَالُونِيكِي

حَيْثُ كَانَ مَجْمَعُ ٱلْيَهُودِهِ ٢ فَلَاخَلَ بُولُسُ إِلَيْهِمْ حَسَبَ عَادَتِهِ وَكَانَ نُحَاجُهُمْ ثُلَقَةً سُبُوتِ مِنَ ٱلْكُتُبِ ؟ مُؤَضِّعًا

ومُبَيِّناً أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَتَأَلَّهُ وَيَفُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. وَأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنَاأُ نَادِي

لَكُمْ بِهِ ٤ فَأَقْتَنَعَ قَوْمٌ مِنْهُمْ وَٱنْعَازُوا إِلَى بُولُسَ وَسِيلًا وَمِنَ ٱلْيُونَانِيِّنَ ٱلْمُنْعَبِّدِينَ جُمْهُورْ كَثِيرٌ وَمِنَ ٱلْسِّاءِ ٱلْمُتَقَدِّمَاتِ عَدَدُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ . • فَغَاسَ ٱلْيَهُودُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱتَّخَذُ وَا رَجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوقِ وَتَجَمُّعُوا وَسَجَّسُوا ٱلْهَدِينَةَ وَقَامُوا عَلَى بَيْتِ يَاسُونَ طَالْبِينَ أَنْ بُحْضِرُ وهُمَا إِلَى ٱلشَّعْبِ ٦٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوهُمَا جَرُّوا يَاسُونَ مَّ نَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى حُكَّامِ ٱلْمَدِينَةِ صَارِخِينَ إِنَّ هُولًا ۚ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُسْكُونَةَ حَضَرُوا إِلَى هُهُنَا أَيْضًا. ٧ وَقَدْ قَبِلَهُ عَاسُونُ. وَهُولًا عَكُلُهُ يَعْمَلُونَ ضِدَّ أَحْكَام قَيْصَرَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُوجَدُ مَلِكُ آخَرُ يَسُوعُ ٨ فَأَزْعَجُوا ٱلْجَمْعَ وَحُكَّامَ ٱلْمَدِينَةِ إِذْ سَمِعُوا هٰذَاه ؟ فَأَخَذُوا كَفَالَةً مِنْ يَاسُونَ وَمِنَ ٱلْبَاقِينَ ثُمَّ ٱلْطَلَقُوهُمْ ١٠ وَأَمَّا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلًا لَيْلًا إِلَى بِيرِيَّةَ وَهُمَا لَمَّا وَصَلَا مَضَيَا إِلَى تَجْمَعَ ٱلْيُهُودِ. ١١ وَكَانَ هُولًا ۚ أَشْرَفَ مِنَ ٱلَّذِينَ فِي تَسَالُونِيكِي فَقَيلُوا

ٱلْكَلَيْمَةَ بِكُلُّ نَشَاطٍ فَاحِصِينَ ٱلْكُنتُبَ كُلِّ يَوْمٍ هَلْ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَٰكَذَا ١٦٠ فَآمَنَ مِنْهُمْ كَثِيرُونَ وَمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلْيُونَانِيَّاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَمِنَ ٱلرِّجَالِ عَدَدٌ لَيْسَ بِقَلِيل ١٢ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلْمُهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَسَالُونِيكِي أَنَّهُ فِي بيريَّةَ أَيْضًا نَادَك بُولُسُ بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ جَالِمِ لَيُهَجُّونَ ٱلْجُمُوعَ هُنَاكَ أَيْضًا لِهِ الْمَعِينَةِ لِأَرْسَلَ ٱلْإِخْوَةُ بُولُسَ لِلْوَقْتِ لِيَذْهَبَ كُمَا إِلَى ٱلْبُعْرِ. وَأَمَّا سِيلًا وَتَيْمُوثَاوُسُ فَبَقِيَا هُنَا كَ. ٥٠ وَ لَّذِينَ صَاحَبُوا بُولُسَ جَامُول بِهِ إِلَى أَثِينًا • وَلَمَّا أُخَذُوا وَصِيَّةً إِلَى سِيلًا وَنْيُوثَاوُسَ أَنْ يَأْنِيَا إِلَيْهِ بِأَسْرَع مَا يُمْكِنُ مَضَوْا ١٦ وَيَنْهَا بُولُسُ يَنْتَظِرُهُهَا فِي أَنِينَا أَحْنَدَّتْ رُوحُهُ

فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْمَدِينَةَ مَمْلُوءَةً أَصْنَامًا ١٧٠ فَكَانَ يُكَلِّمُ فِي ٱلْمَجْمَعِ ٱلْيَهُودَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ وَٱلَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلُّ يَوْمٍ ١٨٠ فَقَابَلَهُ قَوْمُ مِنَ ٱلْفَاكَسِفَةِ ٱلْأَيْكُورِيُّانَ وَٱلرُّوَا فِيِّينَ وَفَالَ بَعْضُ نُرَى مَاذَا بُرِيدُ هٰذَا ٱلْمِهْذَارُ أَنْ يَفُولَ. وَبَعْضُ إِنَّهُ يَطْهَرُ مُنَادِيًا بِالِهَةٍ غَرِيبَةٍ. لَأِنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَالْقِيَامَةِ ١٠ وَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَالْقِيَامَةِ ١٠ وَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى الْمُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُمكِننا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُو هُنَا النَّعْلِيمُ الْجُدِيدُ الَّذِي نَتَكُمَّ بِهِ ٢٠ لِأَ نَّكُ أَنْ يَعْرِفَ مَا هُو هُنَا النَّعْلِيمُ الْجُدِيدُ الَّذِي نَتَكُمَّ بِهِ ٢٠ لِأَ نَّكُ أَنْ يَعْرِفَ مَا هُو هُنَا اللَّهُ الْمُورِ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَم مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ وَاللَّهُ الْمُورِ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَم مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ وَاللَّهُ الْمُورِ غَرِيبَةٍ فَنُرِيدُ أَنْ نَعْلَم مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هُلَا اللَّهُ الْمُونَ فَلَا اللَّهُ الْمُونَ فَلَا اللَّهُ عُونَ لِشَيْءٌ آخَرَ إِلَّا لِأَنْ يَتَكُلَّ مَا عُلَم اللَّهُ يَعْمُونَ وَالْعُرَبَاءُ الْمُسْتَوْطِنُونَ فَلَا يَتَعْوَلَ الْمُسْتَوْطِنُونَ فَلَا يَتَعْوَلَ الْمُسْتَوْطِنُونَ فَلَا يَتَعْوَلَ اللَّهُ عُونَ لِشَيْءٌ أَخُونَ لِشَيْءً اخْرَ إِلَّا لِأَنْ يَتَكُلَّهُ مَا اللَّهُ الْمُسْتَوْطِنُونَ فَلَا يَعْمَلُونَ لِشَيْءً أَنْ وَعَلَى اللَّهُ لِلْ الْمَنْ يَتَعْوِلَ الْمُعْمَالُونَ فَلَا مَا عَلَى اللّهُ الْمُسْتَوْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا لَهُ هُمُعُولَ شَيْعًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يُخْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسِ كَأَنَّهُ مُعْنَاجٌ إِلَى شَيْءٍ. إِذْ هُوَ يُعْطِي ٱلْجَهِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلُّ شَيْءٌ ٢٦٠ وَصَنَعَ مِنْ دَمِ وَاحِدِ كُلَّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلُّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَنَّمَ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُعَيِّنَةِ وَبِحُدُودِ مَسْكَنهِ . ٢٧ لِكِي يَطْلُبُوا أَللهَ لَعَلَّمْ يَتَلَمَّدُونَهُ فَيَعِدُوهُ مَعَ أَنَّهُ عَنْ كُلُّ وَاحِدِمِنَّا لَيْسَ بَعِيدًا ١٨٨ لِأَنَّنَا بِهِ نَعْيًا وَنَعَرَّكُ وَنُوجَدُ. كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرَّيَّتُهُ. ٢٩ فَإِذْ نَعْنُ ذُرَّيَّهُ ٱللَّهِ لَا يَسْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيهُ بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَجَر نَقَشْ صِنَاعَةِ وَأَخْبَرَاعِ إِنْسَانٍ. ٢٠ فَٱللَّهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلُّ مَكَانِ أَنْ يَتُوبُوا مُتَغَاضِيًّا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجُهْلِ 11 لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعُ ۚ أَنْ بَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بِرَجُلِ قَدْ عَيْنَهُ مَقَدِّمًا الْحِمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ

٢٢ وَلَمَّا سَمِعُوا بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ كَانَ ٱلْبَعْضُ يَسْتَهُرْزُنُونَ وَٱلْبُعْضُ يَقُولُونَ سَنَسْمَعُ مِنْكَ عَنْ هٰذَا أَيْضًا.

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ١٧ وَ١٨ ٢٠ وَهُكُذَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسُطِمْ • ٢٤ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْنَصَفُوا بِهِ وَآمَنُوا . مِنْهُمْ دُيُونِيسِيُوسُ ٱلْأَرْيُوبَاغِيُّ وَأُمْرَأُهُ أَسْهُا دَامَرِسُ وَآخَرُونَ مَعَهُا اَ لْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ هٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينَا وَجَاءً إِلَى كُورِنْتُوسَ. ٢ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا ٱسْمُهُ أَكِيلًا بُنْطِيًّ ٱلْجِنْسَكَانَ فَدْ جَاءَ حَدِيثًا مِنْ إِبطَالِيَةَ وَبِرِيسْكِلَّا أَمْرَأَتُهُ.لِأَنَّ كُلُودِيُوسَ كَانَ قَدْ أُمَرَأَنْ يَمْضِيَ جَهِيعُ ٱلْذَهُودِ مِنْ رُومِيَةَ . فَجَاء إِلَيْهِمَا. ؟ وَلِكُوْنِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ بَعْمَلُ لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِهِمَا خِيَامِيَّيْنِ • ۚ وَكَانَ يُحَاجُّ فِي ٱلْجَهْءَ كُلَّ سَبْتِ وَيُقْنَعُ يَهُودًا وَيُونَانِيِّنَ. • وَلَمَّا ٱلْخَدَرَسِيلاً وَتِيمُوثَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةَ كَانَ بُولُسُ مُخْصِرًا بِٱلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهُدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ.٦ وَإِذْ كَانُوا يُقَاوِمُونَ وَكِجَدِّ فُونَ نَفَضَ ثِيَابُهُ وَقَالَ لَمُمْ دَمُكُمْ عَلَى رُوُّ وسِكُمْ أَنَا بَرِي عِن مِنَ ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأُمْمِ .

٧ فَأَنْتَقَلَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاء إِلَى بَيْتِ رَجُل أَسْمُهُ يُوسْنُسُ كَانَ مُتَعَبِّدًا للهِ وَكَانَ بَيْتُهُ مُلَاصِقًا لِلْمَجْمَعِ ١٨ وَكُرِيسْبُسُ رَئِيسُ ٱلْمُجْمَعُ آمَنَ بِٱلرَّبِّ مَعُ جَمِيع بَيْنِهِ. وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِنْشِيِّنَ إِذْ سَمِعُوا آمَنُوا وَأَعْنَمَدُولَ

﴿ فَقَالَ ٱلرَّبُ لِبُولُسَ بِرُوْيًا فِي ٱللَّيْلِ لَا نَخَفُ بَلْ تَكَلِّمْ وَلَا تَسْكُتْ. • الَّذِيُّ أَنَا مَعَكَ وَلَا يَفَعُ بِكَ أَحَدٌ لِيُوْذِيَكَ. لِأَنَّ لِي شَعْبًا كَثِيرًا فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ . ١ ا فَأَ فَامَ سَنَةً وَسِنَّةَ أَشْهُر يُعَلِّمُ يَنْهُمْ بِكُلِّمَةِ ٱللهِ

١٢ وَلَمَّا كَانَ غَالِيُونُ يَنَوَّلَى أَخَائِيَةً قَامَ ٱلْيُهُودُ بنَفْس وَاحِدَة عَلَى بُولُسَ وَأُنَوْا بِهِ إِلَى كُرْسِيُّ ٱلْوِلاَيَةِ ١٢ قَائِلِينَ إِنَّ هٰذَا يَسْتَمِيلُ ٱلنَّاسَ أَنْ يَعْبُدُ وِا ٱللَّهَ مِنْلَاف ٱلنَّامُوسِ. ١٤ وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ مُزْمِعًا أَنْ يَفْتَحَ فَاهُ قَالَ غَالِيُونُ لِلْيَهُودِ لَوْكَانَ ظُلْمًا أَوْ خُبْنًا رَدِيًّا أَيُّهَا ٱلْيُهُودُ لَكُنْتُ بِٱلْحَقُّ قَدِ ٱحْنَمَانُكُمْ . ٥ ا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ مَسْئَلَةً عَنْ كَلِهَةٍ وَأَسْهَا ﴿ وَنَامُوسِكُمْ ۚ فَتُبْصِرُ وِنَ أَنْهُ . لِأَنَّي لَسْتُ

أَشَاءُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا لِهَذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦ فَطَرَدَهُمْ مِنَ ٱلْكُرْسِيُّ ١٧٠ فَأَخَذَ جَمِعُ ٱلْيُونَانِيِّينَ سُوسْتَانِيسَ رَئِيسَ ٱلْمُجْمَعِ وَضَرَبُوهُ قُلَّامَ ٱلْكُرْسِيِّ وَلَمْ يَهُمَّ غَالِيُونَ شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ

َالِكَ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَلَبِثَ أَيْضًا أَيَّامًا كَثْيِرَةً ثُمَّ وَدَّعَ ٱلْإِخْوَةَ وَسَافَرَ فِي ٱلْجَرْ إِلَى سُورِيَّةَ وَمَعَهُ بريسْكِلًّا وَأَكِيلًا بَعْدَمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي كَغْيِرِيَا لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُهُ ١٩ فَأَنْبَلَ إِلَى أُفَسُسَ وَتُرَكَّهُمَا هُنَاكَ. وَأُمَّا هُوَ فَدَخَلَ ٱلْمُجْمَعَ وَحَاجٌ الْيَهُودَ. ٢ وَ إِذْ كَانُوا يَطْلَبُونَ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُ \* زَمَانًا أَطْوَلَ لَمْ يُجِبْ. ٢١ بَلْ وَدَّعَهُمْ قَائِلًا يَسْبَغِي عَلَى كُلُ حَالِ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدَ ٱلْفَادِمَ فِي أُورُشَلِيمَ. وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ إِلَيْكُمُ ۚ أَيْضًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ۚ فَأَفْلُعَ مِنْ أَفَسُسَ • ٢٢ وَلَهَّا نَزَلَ فِي قَيْصَرِيَّةً صَعِدَ وَسَأَرَ عَلَى ٱلْكَيِسَةِ ثُمَّ ٱنْعَدَرَ إِلَى أَنْطَاكِيَةً ٢٠٠ وَبَعْدُمَا صَرَفَ زَمَانًا خَرَجَ وَأَجْنَازَ بِالْتَتَابُعِ فِي كُورَةِ غَلَاطِيَّةَ وَفَرِ مِجِيَّةَ يُشَدِّدُ جَمِيعَ ٱلنَّلَامِيذِ

٢٤ ثُمَّ أُفْبَلَ إِلَى أُفَسَسَ بَهُودِيٌّ أَسْمُهُ أَ بُلُوسُ إِسْكَنْدَرِبُ ٱلْجُنْسِ رَجُلْ فَصِيحٌ مُقْتَدِرٌ فِي ٱلْكُتُبِ ٥٠ كَانَ هٰنَا خَبِيرًا فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ وَهُوَ حَارٌّ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّرُ وَيُعَلِّرُ بِتَدْقِيقِ مَا يَخْنَصُّ بِٱلرَّبِّ عَارِفًا مَعْمُوديَّةَ يُوحَنَّا فَقَطْ ٢٦ قُلْبَدَّأَ هُذَا نُجَاهِرُ فِي ٱلْمَعْمَعِ . فَلَمَّا سَمِعَهُ أَكِيلًا وَبريسْكِلًّا أَخَذَاهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحَا لَهُ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ بِأَكْثَرِ تَدْقِيقِ. ٢٧ وَ إِذْ كَانَ يُريدُ أَنْ يَجْنَارَ إِلَى أَخَائِيَةً كَتَبَ ٱلْإِخْوَةُ إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ يَحُضُّونَهُمْ أَنْ يَقْبُلُوهُ • فَلَمَّا جَالِهُ سَاعَدَ كَثِيرًا بِٱلنَّعْمَةِ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُول. ٢٨ لِأَنَّهُ كَانَ بِٱشْتِدَادٍ يُغْمِرُ ٱلْيُهُودَ جَهْرًا مُبِيَّنَا بِٱلْكُتُبِ أَنَّ يَسُوعَ هُو ٱلْمُسِيحُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

الْحَدَّتَ فِيهَا كَانَ أَبْلُوسُ فِي كُورِ نُتُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَعْدَمَا أَجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاحِي ٱلْعَالِيَةِ جَاءَ إِلَى أَفَسُسَ. فَإِذْ وَجَدَ تَلَامِيذَ ٢ فَالَ لَهُرْ هَلْ قَبِلْتُمُ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ لَهَا

آمَنْمُ . فَالُوا لَهُ وَلا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُوجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ . ٢ فَقَالَ لَهُمْ فَبِهَاذَا أَعْنَهَدْتُمْ. فَقَالُوا بِهَعْمُودِيَّةِ يُوحَّنَّاه ٤ فَقَالَ بُولَسُ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِمُعْمُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ فَائِلًا لِلشَّعبِ أَنْ يُوْمِنُوا بِٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدَهُ أَيْ بِٱنْمَسِعِ يَسُوعَ. ه فَلَمَّا سَمِعُوا أَعْنَهَدُوا بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٠ وَلَمَّا وَضَعَ بُولُسُ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفَدُسُ عَلَيْهِمْ فَطَّفِقُوا يَتَكَلُّمُونَ بِلُغَاتِ وَيَتَنبَّأُونَ ٧ وَكَانَ جَبِعُ ٱلرِّجَالِ نَحْقَ

٨ أُمَّ دَخَلَ ٱلْعَجْمَعَ وَكَانَ يُجَاهِرُ مُدَّةً ثَلَقَةِ أَشْهُر مُحَاجًا وَمُقْنِعًا فِي مَا يَغِنُصُ بِمَلَّكُوتِ ٱللهِ • وَلَمَّا كَانَ قَوْمْ مُ يَتَفَسُّونَ وَلَا يَقْنَعُونَ شَاتِمِينَ ٱلطَّر بِقَ أَمَامَ ٱلْجُمْور ٱعْنَزَلَ عَنْهُمْ وَأَفْرَزَ ٱلنَّلَامِيذَ مُعَاجًّا كُلَّ يَوْمٍ فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ أَسْمُهُ تِيرَانُسُ. ١٠ وَكَانَ ذَٰلِكَ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ حَتَّى سَمِعَ كُلِّمَةَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينَ فِي أُسِيًّا مِنْ يَهُودِ وَيُونَانِّينَ ١١ وَكَانَ ٱللهُ يَصْنَعُ عَلَى يَدَيْ بُولُسَ

قُولَاتِ غَيْرَ ٱلْمُعْنَادَةِ . ١٢ حَنَّى كَانَ يُؤْتَى عَنْ جَسَّدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَتَرُولُ عَنْهُمُ ٱلْأُمْرَاضُ

وَتَخْرُجُ أَلْأَرْ وَاحُ ٱلشِّرِّيرَةُ مِنْهُ ١٢ فَشَرَعَ قَوْمُ مِنَ ٱلْمُهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱللَّهُ عَزَّ مِينَ

أَنْ يُسَمُّوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِمِ ٱلْأَرْوَاجُ ٱلشِّرُّيرَةُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ فَأَئِلِينَ نُقْسِمُ عَلَيْكَ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يَكْرِزُ بِهِ

بُولُسُ ١٤٠ وَكَانَ سَبْعَةُ بَنِينَ لِسَكَاوَارَجُل يَهُودِيٌّ رَئيس كَهَنَّةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هَٰذَاهِ ٥ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَقَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ فَأَمَّا أَنْثُمُ

فَهَنْ أَنْهُ ١٦٠ فَوَتَبَ عَلَيْهِ ۗ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ

ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَعَلَيْهُمْ وَقَوِيَ عَلَيْهِمْ حَتَّى هَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَيْتِ عُرَاةً وَمُجَرَّحِينَ ١٧ وَصَارَ هَذَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيع

ٱلْيَهُودِ وَٱلْيُونَانِيِّينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُفَسُسَ . فَوَقَعَ خَوْفُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَكَانَ أَسْمُ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ يَتَعَظِّرُ ١٨٠ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُونَ مُقِرُّينَ وَمُغَيْرِينَ

بِأَفْعَالِهِمْ • ١١ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ ٱلسِّّعْرَ يَجْمَعُونَ ٱلْكُتْبَ وَيُحَرَّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ . وَحَسَبُوا أَثْمَانِهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ أَلْفًا مِنَ ٱلْفِضَّةِ. ٢٠ هَكَذَا كَانَتْ كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ تَنْمُو وَنَفُوى بِشِدَّةٍ

١٦ وَلَمَّا كَمِلَتْ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَمَا يَجْنَازُ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ يَذْهَبُ إِلَى اورُشَلِيمَ فَائِلًا إِنِّي بَعْدَمَا أُصِيرُ هُنَاكَ يَسْبَغِي أَنْ أَرَى رُومِيَةَ أَيْضًا. ٢٢ فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَخْذُ مُونَهُ يْمُوثَاوُسَ وَأُرَسْطُوسَ وَلَبِثَ هُوَ زَمَانًا فِي أُسِيًّا ٢٠٥ وَحَدَثَ في ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغَّبُ كَيْسَ بَقَلِيل بِسَبَبِ هُذَا ٱلطَّريق. ٢٤ لِأَنَّ إِنْسَانًا أَسْمُهُ دِيمَتْرِيُوسُ صَائِغٌ صَانعُ هَيَا كِل فِضَّة لِأَرْطَامِيسَ كَانَ يُكَسِّبُ ٱلصَّنَّاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيل. ٥٠ نَجْبَعَهُمْ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلَ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرُّجَالُ أَنْمَ تَعْلَمُونَ أَنَّ سَعَتَنَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلصَّنَاعَةِ ٢٦٠ وَٱنْمُ تَنْظُرُونَ وَتَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُفَسُسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ

جَمِيعِ أُسِيًّا نَقْرِيبًا أَسْتَهَالَ وَأَزَاغَ بُولُسُ هٰذَا جَمْعًا كَثِيرًا قَائِلًا إِنَّ ٱلَّذِي نُصْنَعُ بِٱلْأَيَّادِي لَيْسَتْ آلِهَةً ٢٧٠ فَلَيْسَ نَصِيبُنَا هٰذَا وَحْدَهُ فِي خَطَرِ مِنْ أَنْ يَعْصُلَ فِي إِهَانَةِ بَلْ أَيْضًا هَيْكُلُ أَرْطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَنْ يُحْسَبَ لَاشَيْءَ وَأَنْ سَوْفَ مَهْدَمُ عَظَمَمْهُما هِيَ ٱلَّذِي يَعْبُدُهَا جَمِيعُ أَسِّيًّا وَٱلْمَسْكُونَةُ و ٢٨ فَلَمَّا سَمِعُوا ٱمْتَالَأُولِ غَضَبًا وَطَغَفُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ عَظِيمَةٌ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَنْسُسِيَّينَ ٢٩ فَأَمْتُ لَأَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا ٱضْطِرَابًا وَأَنْدَفَعُوا بِنَفْس وَاحِدَةِ إِلَى ٱلْمُشْهَدِ خَاطِفِينَ مَعَهُمْ غَايُوسَ وَأُرسْنَرْخُسَ ٱلْمَكِدُونِيَّيْنِ رَفِيقَيْ بُولُسَ فِي ٱلسَّفَرِ

٠٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْب لَمْ يَدَعْهُ ٱلتَّلَامِيذُ. ٢١ مَأْنَاسٌ مِنْ وُجُوهِ أُسِيًّا كَانُوا أُصْدِقَاءَهُ أَرْسَلُوا يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَايِّرَ نَفْسَهُ إِلَى ٱلْهَشْهُدِ ٢٠ وَكَانَ ٱلْبُعَضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبَعْضُ بِشَيْءُ آخَرَ لِأَنَّ ٱلْمُعْفِلَ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَدْرُونَ

لِأَيُّ شَيْءٌ كَانُوا فَد أُجْلَهَ عُواهُ ٢٢ فَأَجْلَذَ بُوا إِسْكَنْدَرَ مِنَ ٱلْجَمْعِ . وَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَدْفَعُونَهُ . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ بُرِيدُ أَنْ يَجْعُ لِلشَّعْبِ ٤٠ فَلَمَّا عَرَفُوا أَنَّهُ يَهُودِيُّ صَارَ صَوْتُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَبِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةِ سَاعَنَيْنِ عَظِيمَةُ هِيَ أَرْطَامِيسُ ٱلْأَفْسَسِيِّينَ

٥٥ ثُمَّ سَكَّنَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْجُمْعَ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ لْأَفْسُسِيُّونَ مَنْ هُوَ أَلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ مَدِينَةً ٱلْأَفْسُسِيَّيْنَ مُتَعَبِّدَةُ لِأَرَطَامِيسَ ٱلْإِلْهَةِ ٱلْعَظِيمَةِ وَٱلتَّهْمَال ٱلَّذِي هَبَطَ مِنْ زَفْسَ. ٢٦ فَإِذْ كَانَتْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَا ۗ لَا نُقَاوَمُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَلَا نَفْعَلُوا شَيْئًا ٱ فَتِحَامًا. ٢٧ لَأَنَّكُمْ ۚ أَنَيْنُمُ بِهِٰذَيْنِ ٱلرَّجُايَيْنِ وَهُمَا لَيْسَا سَارِقَيْ هَيَا كِلَ وَلاَ مُجَدُّ فَيْن عَلَى إِلْهَيْكُمْ فَهِان كَانَ دِيمْرِ يُوسُ وَٱلصَّنَّاعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ لَهُمْ دَعْوَى عَلَى أَحَدِ فَإِنَّهُ ثَقَامُ أَيَّامٌ " لِلْقَضَاءُ وَبُوجَدُ وُلاَةٌ فَلْيَرَافِعُوا بَعْضُهُ بَعْضًا. ٢٩ وَإِنْ كُنْمُ تَطْلُبُونَ شَيْئًا مِنْ جِهَةِ أَمُورِ أَخَرَ فَإِنَّهُ يُفْضَى فِي هَعْفِلِ شَرْعِيٌّ و ٤ لَأَنَّنَا فِي خَطَر أَنْ نُعَاكُمَ مِنْ أَجْل فِينَكَهِ هٰذَا ٱلْيُوم وَلَيْسَ عِلَّهُ يُهُكِنِنَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نُقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هٰذَا الْتَجَهُم وَا وَلَهَّا فَالَ هٰذَا صَرَفَ ٱلْحَفْلِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدَمَا أَنْتَهِي ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلَامِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَدْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ قَدِ أَجْنَازَ فِي تِلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَءَظُهُمْ بِكَلام كَثِير جَاء إِلَى هَلَّاسَ ٢ فَصَرَفَ ثَلْقَةَ أَشْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيدَةٌ مِنَ ٱلْمُهُود عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْمِعِ الْنُ يَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ زَايْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونَيَّةَ ٤٠ فَرَافَقَهُ إِلَى أُسِيًّا سُوبَاتُرُسُ ٱلْبِيرِيُّ. وَمِنْ أَهْلِ تَسَالُونِيكِي أُرَسْتَرْخُسُ وَسَكُونْدُسُ وَغَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَتِيمُوثَاوُسُ. وَمِنْ أَهْلِ أُسِيَّا تِيخِيكُسُ وَتَرُو فِيمُسُ ٥٠ هُولًا عَسَبَقُوا وَأَنْتَظَرُونَا فِي تَرُوَاسَ ٦٠ وَأَمَّا نَحْنُ فَسَافَرْنَا فِي ٱلْمُعْرِ بَعْدًا أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلِبِّي وَوَافَيْنَاهُمْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ إِلَى نَرُوَاسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ

٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَمِعِينَ لِيَكْسِرُ وَا خُبْرًا خَاطَبَهُ ، بُولُسُ وَهُوَ مُزْ عُ ۖ أَنْ يَهْضِيَ فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلَامَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْلِ ١٨ وَكَانَتْ مَصَابِحُ كَثِيرَةُ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا مُجْنَوِينَ فِيهَا • وَكَانَ شَابُ ٱسْمُهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّاقَةِ مُتَثَقِّلًا بِنَوْم عَمِيقٍ. وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ نُخَاطِبُ خِطَابًا طُويلًا غَلَبَ عَلَيهِ ٱلنَّوْمُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلطَّبَعَةِ ٱلثَّالِثَةِ إِلَى أَسْفَلُ وَحُمِلَ مَيَّاً. ١٠ فَنَزَلَ بُولُسُ وَوَفَعَ عَلَيْهِ وَأُعْنَنَقَهُ قَائِلًا لَا تَضْطَرُبُوا لِأَنَّ نَفْسَهُ فِيهِ وَالنُّمُّ صَعِدَ وَكُسَّرَ خُبِزًا وَأْكَلَ وَتَكَلَّمَ كَثِيرًا إِلَى ٱلْغَيْرِ. وَهَكَلَا خَرَجَ ١٠ وَأَنَوْا بِٱلْفُنَى حَيًّا وَتَعَزَّوْا تَعْزِيَةً لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ

١٢ وَأَمَّا نَعْنُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَقْلَعْنَا إِلَى أَسُّوسَ مُزْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُنَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَتْبَ هَكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِيَ ١٤٠ فَلَمَّا وَإِفَانَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذْنَاهُ وَأُ تَيْنَا إِلَى مِيتِيلِينِي. ٥ اثْمُ َّسَافَرْنَا مِنْ هُنَاكَ فِي ٱلْمُحْر

وَأُفْبَلُنَا فِي ٱلْغَدِ إِلَى مُقَامِلِ خِيُوسَ . وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلْآخَرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُوسَ مَأْ فَمْنَا فِي تُرُوجِيلِيُّونَ ثُمُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّالِي جُّنَا إِلَى مِيلِيتُسَ. ١٦ لِأَنَّ بُولُسَ عَزَمَ أَنْ يَتَجَاوَنَى أَفَسُسَ فِي ٱلْبَعْرِ لِئَلًا يَعْرِضَ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ وَقْتًا فِي أُسِيًّا. لِّأَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ يَكُونُ فِي أُورُشَلِيمَ فِي

يَوْمِ ٱلْخُنَهْ سِينَ ١٧ وَمِنْ مِيلِينُسَ أَرْسَلَ إِلَى أَ فَسُسَ وَٱسْتَدْعَى فُسُوسَ ٱلْكَنِيسَةِ ١٨ فَلَمَّا جَالِمُ إِلَيْهِ قَالَ لَمُرْ أَنْثُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أُوِّل يَوْمِ دَخَلْتُ أُسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعَكُمْ ۚ كُلَّ ٱلزَّمَانِ ١٩ أُخْدُمُ ٱلرَّبِّ بِكُلُّ تَوَاضُع وَدُمُوع كَثِيرَة وَبِنَجَارِبَ أُصَابَنْنِي بِمَكَايِدِ ٱلْيَهُودِ. ٢٠ كَيْفَ لَمْ أَوْخُورْ شَيْئًا مِنَ ٱلْغَوَائِدِ إِلَّا وَأَخْبَرْنَكُمْ وَعَلَّمْنَكُمْ بِهِ جَهْرًا وَفِي كُلُّ بَيْتٍ. ٢١ شَاهِدًا لِلْيَهُودِ وَٱلْيُونَانِيِّنَ بِٱلْتُوْبَةِ إِلَى ٱللهِ وَٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠٠ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُفَيَّدًا بِٱلرُّوحِ لَا أَعْلَمُ مَاذَا يُصَادِفُنِي هُنَاكَ.

٢٢ غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ يَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَائِلًا إِنَّ وُثْنَاً وَشَمَائِدَ تَنْتَظِرُنِي ١٤٠ وَلَكَنَّنِي لَمْتُ أَحْنَسِبُ لِشَيْ وَلَا نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي حَنَّى أَنَرِّيمَ بِفَرَحٍ سَعْبِي وَٱلْخِذْمَةَ ٱ لَّنِي أَخَذْنُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِبِشَارَةِ نِعْمَةِ اللهِ. ٥٥ وَٱلْآنَ هَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا نَرَوْنَ وَجْهِي أَيْضًا أَنْمُ جَمِيعًا ٱلَّذِينَ مَرَرْتُ بَيْنَكُمْ كَارِزًا بِمَلَّكُونِ ٱللهِ. ٢٦ لِذَلِكَ أَشْهِدُكُمُ ٱلْيُوْمَ هٰذَا أَنِي بَرِي فِهِ مِنْ دَمِ ٱلْجَبِيعِ. ٢٧ لِّأَنِّي لَمْ أُوْجِّرْ أَنْ أَخْبِرَكُمْ بِكُلِّ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨٠ إِخْتَرِزُ وَا إِذَا لَّانْفُسِكُمْ وَلِجَهِيعِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّتِي أَفَامَكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَافِفَةً لِتَرْعَوْلَ كَنِيسَةَ ٱللهِ ٱلَّذِي ٱفْتَنَاهَا بِدَمِهِ ٢٠٠ لِأَنَّي أَعْلَرُ هَٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمْ ۚ ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ لَا تُشْفِقُ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ. ٢٠ وَمِنْكُمْ ٱنْثُمْ سَيَقُومُ رِجَالُ يَتَكُلُّمُونَ بِأُمُورِ مُلْتُويَةِ لِيَعِنَّذِبُوا ٱلنَّلَامِيذَ وَرَاءَهُم. ١٦ لِذَٰ إِلَى ٱسْهُرُوا مُتَذَكِّرِينَ أَيِّي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلًا وَيَهَارًا لَمُ أَفْأُرْ عَنْ أَنْ أَنْذِرَ بِدُمُوعِ كُلِّ وَاحِدِ ٢٠ وَٱلْآنَ

أَسْنَوْدِعُكُمْ ۚ يَا إِخْوَتِي لِلَّهِ وَلِكَلِّمَةِ نِعْمَتِهِ ٱلْقَادِرَةِ أَنْ تَبْنِيكُرْ وَتُعْطِيكُرْ وبِرَاثًا مَعَ جَمِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٢٠٠ فِضَّةَ أَقْ ذَهَبَ أَوْ لِبَاسَ أَحَدٍ لَمُ أَشْتَهِ • ٢٤ أَنْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَعِي خَدَّمَتْهَا هَاتَانِ ٱلْبُدَانِ. ٥٠ فِي كُلِّ شَيْءُ أَرَيْتُكُمْ أُنَّهُ هَكَنَا يَنْبَغِي أُنَّكُمْ نَتْعَبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضُّعَفَاءَ مُتَذَكِّرِينَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أُنَّهُ قَالَ مَغْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ. ٢٦ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا جَنَا عَلَى زُكْبَتَيْهِ مَعَ جَيِعِهِمْ وَصَلَّى. ٢٧ وَكَانَ بُكَامْ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَوَقَعُوا عَلَى عَنْقِ بُولُسَ يُقَبِّلُونَهُ ٢٨ مُتَوَجُّعِينَ وَلاَ سِبُّهَا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّذِي قَالَهَا إِنَّهُمْ لَنْ يَرَوْا وَجْهَهُ أَيْضًا فَمُ شَيَّعُوهُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ

ٱلْأَصْحَاجُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا أَنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَقْلُعْنَا وَجِئْنَا مُتَوَجِّهِينَ بِاللَّسْنِقَامَةِ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ. وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى بَانَرًا. ٢ فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَابِرَةً إِلَى فِينِيقِيةَ صَعِدْنَا

إِلَيْهَا وَأَفْلَعْنَا ٢٠ ثُمَّ ٱطَّلَعْنَا عَلَى قَبُرُسَ وَتَرَكَّنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَرْنَا إِلَى سُورِيَّةَ وَأُفْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَتِ ٱلسَّفِينَهُ تَضَعُ وَسْفَهَا ٤٠ وَ إِذْ وَجَدْنَا ٱلنَّلَامِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ لِبُولُسَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لَا يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ • وَلَكِن لَمَّا أَسْتَكْمَلْنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُمْ جَبِيعًا يُشَيّعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ وَٱلْأَوْلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ . فَجَنُوْنَا عَلَى رُكَبِنَا عَلَى ٱلشَّاطِي وَصَلَّيْنَا . ٦ وَلَمَّا وَدَّعْنَا بَعْضُنَا بَعْضًا صَعِدْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ . وَأَمَّا هُمْ فَرَجَعُوا إِلَى خَاصَّتُهُ

٧ وَلَمَّا أَكْمَلُنَا ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْبَحْرِ مِنْ صُورَ أَفْبَلْنَا إِلَى بِنُولِمَايِسَ فَسَلَّمْنَا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَمَكَثْنَا عِنْدَهُمْ يَوْمًا وَاحِدًا. ٨ ثُمُّ خَرَجْنَا فِي ٱلْغَدِ نَحْنُ رُفَقَاء بُولُسَ وَجُنْنَا إِلَى قَيْصَرِيَّةَ فَدَخَلْنَا بَيْتَ فِيلِبُسَ ٱلْمُبَشِّر إِذْ كَانَ وَاحِدًا مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَأَقَهْنَا عِنْدَهُ \* وَكَانَ لِهُذَا أُرْبَعُ بَنَاتٍ عَلَارَى كُنَّ يَنْبُ أَنَّ ا وَبَيْنَهَا نَحْنُ مُعْيَمُونَ أَيَّامًا كَثِيرَةً أَنْعَدَرَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ نَبِيُّ الشَّهُ أَعَالُوسُ وَ الْعَجَاءَ إِلَيْنَا وَأَخَذَ مِنْطَقَةَ بُولُسَ وَرَبُطَ يَدَيْ نَفْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ هَٰذَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ. ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَهُ هَذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ هَكَنَا سَيَرْبُطُهُ ٱلْيُهُودُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأَحْمَ ١٢٠ فَلَهَّا سَمِعْنَا هُذَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ شَنْ وَأَلَّذِينَ مِنَ ٱلْمَكَانِ أَنْ لَا يَصْعَدُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٢٠ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَفْعَلُونَ تَبْكُونَ وَنَكْسِرُونَ قَلْبِي لِأَنِّي مُسْتَعِدٌّ لَيْسَ أَنْ أَرْبَطَ فَقَطْ بَلْ أَنْ أُمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُشَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ 12 وَلَمَّا لَمْ يُقْنَعُ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ ٥٠ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تَأْهُبْنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٦ وَجَاء أَيْضًا مَعْنَا مِنْ قَيْصَرِيَّةَ أَنَاسٌ مِنَ ٱلنَّالَامِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُو رَجُلُ فَبُرُسِينَ تِلْمِيذُ قَدِيمٌ لِنَازِلَ عِنْدَهُ

١٧ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ . ١٨ وَفِي ٱلْغُدِ دَخُلَ بُولُسُ مَعْنَا إِلَى يَعْقُوبَ وَحَضَرَ جَمِيعُ ٱلْمَشَاجِجِ وَ١٩ فَبَعْدُمَا سَلْرَ عَلَيْهِمْ طَفِقَ نِجَدِّتْهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا

بِكُلُّ مَا فَعَلَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلْأَمَ بِوَاسِطَةِ خِدْمَتِهِ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَفَالُوا لَهُ أَنْتَ نَرَكَ أَيْهَا ٱلْأَخْ كُمْ يُوجَدُ رَبُوَةٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَمِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ٢١ وَقَدْ أَخْبِرُوا عَنْكَ أَنَّكَ ثُعَلِّمُ جَمِيعَ ٱلْيُهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ ٱلْإِرْتِدَادَ عَنْ مُوسَى قَائِلًا أَنْ لَا يَغْنِنُوا أُوْلَادَهُمْ وَلَا يَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعَوَائِدِ. ٢٦ فَإِذَا مَاذَا يَكُونُ لَا بُدَّ عَلَى كُلُّ حَالِ أَنْ يَعِنْمِعَ ٱلْجُمْهُورُ لِأَنَّهُ سَيَسْمُعُونَ أُنَّكَ قَدْ جِمْتَ ٢٠ فَأَفْعَلْ هَٰذَا ٱلَّذِي نَقُولُ لَكَ عِنْدَنَا أَرْبَعَهُ رِجَالِ عَلَيْحٌ نَذُرْ ٢٤٠ خُذُ هُولًا \* وَتَطَهَّرُ مَعَهُمْ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجَمِيعُ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ مِمَّا أَخْبِرُ وَا عَنْكَ بَلْ تَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ. ٢٥ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأُمْمَ فَأَرْسَلْنَا نَعْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكُمْنَا أَنْ لَآتَعِفَظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذَٰلِكَ سِوَى أَنْ نُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِمُ مِمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ ٱلدُّم وَاللَّهُ غُنُوقِ وَالرِّنَا • ٢٦ حِينَةِ نِهِ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرِّجَالَ فِي ٱلْغُدِ وَنَطَهَّرَ مَعَهُمْ وَدَخَلَ ٱلْهَيْكُلِّ مُغْبِرًا بِكَهَالِ أَيَّامٍ ٱلتَّطْهِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ عَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْقُرْبَانُ ٢٧ وَلَمَّا فَارَبَتِ ٱلْأَيَّامُ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَنَمَّ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أُسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلَّ ٱلْجَهُمْ وَأَلْفَوَا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِي ٢٨ صَارِخِينَ يَاأَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ أُعِينُوا. هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَلِّمُ ٱلْجَهِيعَ فِي كُلُّ مَكَانِ ضِمًّا لِلشُّعْبِ وَٱلنَّامُوسِ وَهٰذَا ٱلْمَوْضِعِ حَتَّى أَدْخَلَ يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُقَدَّسَ. ٢٩ لِأَنَّهُ ۚ كَانُوا قَدْرَأُ فَامَعَهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ يُرُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسِيَّ فَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَهُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. ٢ فَهَاجَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا وَنَرَاكُضَ ٱلشُّعْبُ وَأَمْسَكُوا بُولُسَ وَجَرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْتِ أَغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ. ا ؟ وَبَيْنَهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ بَقْتُلُوهُ نَهَا خَبَرٌ إِلَى أُمِير ٱلْكَتِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلُّهَا قَدِ ٱضْطَرَبَتْ. ٢٦ فَلِلْوَقْتِ أَخَذَ عَسْكَرًا وَفُوَّادَ مِثَاتِ وَرَكُضَ إِلَيْهِ • فَلَمَّا رَأْفُا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢١ 7.0 ٱلْأُمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ كَفُّوا عَنْ ضَرْبِ بُولُسَ ٢٢ حِينَئِذِ أَفْتَرَبَ ٱلْأُمِيرُ وَأَمْسَكُهُ وَأُمَرَ أَنْ يُقَيِّدَ بسِلْسِلَتَيْنِ وَطَعْقَ يَسْتَغْبُرُ تُرَى مَنْ يَكُوثُ وَمَاذَا فَعَلَ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْبُعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبُعْضُ بِشَيْءٌ آخَرَ فِي ٱلْجُمَعِ . وَلَمَّا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْبَقِينَ لِسَبَبِ ٱلشَّغْبِ أَمَرَأْنُ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسَكِّرِ. ٢٥ وَلَمَّا صَارَ عَلَى ٱلدَّرَجِ ٱنَّفَقَ أَنَّ ٱلْعَسْكَرَ حَمَلَهُ بِسَبَبِ عُنْفِ ٱلْجُمَعِ. ٢٦ لِأَنْ جُهُورَ ٱلشَّعْبِكَانُوا يَتْبَعُونَهُ صَارِخِينَ خُذْهُ ٢٧ وَ إِذْ قَارَبَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَنْجُوزُ لِي أَنْ أَفُولَ لَكَ شَيْئًا. فَقَالَ أَنَعْرِفُ ٱلْيُونَانِيَّةَ . ٢٨ أَ فَلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمصْرِيِّ ٱلَّذِبِ صَنَعَ قَبْلَ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ فِينْنَةً وَأَخْرَجَ إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ ٱرْبَعَةَ ٱلْآلَافِ ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْقَتَلَةِ ٢٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلُ يَهُودِيُّ طَرْسُوسِيْ مِنْ أَهْل مَدِينَة غَيْرِ دَنِيَّة مِنْ كِيلِيكَيَّةَ. وَأَلْنَبِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَكَالِرَ ٱلشَّعْبَ. ٤٠ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ

وَقَفَ بُولُسُ عَلَى ٱلدَّرَجِ وَأَشَاسَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ. فَصَارَ سُكُوتُ عَظِيمٌ مَ فَنَادَى بِٱللَّغَةِ ٱلْعِيْرَانِيَّةِ قَائِلًا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْآبَاءُ ٱسْمَعُوا ٱخْتِعَاجِي ٱلْآنَ لَدَيْكُمْ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا أَنَّهُ يَنَادِي لَمْ مُ اللَّغَةِ ٱلْعِبْرَانِيَةِ أَعْطَهُ السُّكُومَّا أَحْرَى فَقَالَ ١ أَنَا رَجُلْ مَهُودِيْ وُلِدْتُ فِي طُرَّسُوسَ كِيلِيكِيَّةَ وَلَكِنْ رَبِيثُ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ مُؤدِّياً عِندَ رَجْلَىٰ غَمَا لَا يُبِلَ عَلَى مَعْفِيقِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْأَبُويِّ. وَكُنْتُ غَيُورًا لِلْهِ كَمَا أَنْتُمْ جَبِعَكُمُ ٱلْيُؤْمِرَ ، ٤ وَأَضْطَهَدْتُ هٰذَا ٱلطَّرِيقَ حَتَّى ٱلْمَوْتِ مُقَيِّدًا وَمُسَلِّمًا إِلَى ٱلسُّجُونِ رجَالًا وَنِسَاء. ه كَمَا يَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَمِعُ ٱلْمَشْيِّةِ ٱلَّذِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَبْضًا مِنْمُ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَةِ إِلَى دِمَشْقَ ذَهَبْتُ لِآتِيَ بِٱلَّذِينَ هُمَاكَ إِلَى أُورُشَلِيمَ مُقَيِّدِينَ لِكَيْ يُعَاقِبُواهِ ٢ فَعَدَثَ لِي وَأَنَا ذَاهِبْ وَمُتَقَرِّبُ إِلَى دِمَشْقَ أَنَّهُ نَحُو نِصْفِ ٱلنَّهَارِ بَعْنَةً أَبْرَقَ حَوْ لِي مِنَ

ٱلسَّمَاءُ نُورٌ عَظِيمٌ ٢٠ فَسَفَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي ١٠ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيُّدُ. فَقَالَ لِي أَنَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِبِ أَنْتَ تَضْطَهَدُهُ . ٩ وَأَلَدِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا ٱلنُّورَ وَأُرْتَعَبُوا وَلَكِنَّهُ ۚ ثُمُّ يَسْمَعُوا صَوْتَ ٱلَّذِي كُلَّمَنِي ١٠٠ فَقُلْتُ مَاذَا أَنْعُلُ يَا رَبُّ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ قُمْ وَٱذْهَبْ إِلَى دِمَشْقَ وَهُنَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَمِيعٍ مَا تَرَتَّبَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ. ١١ وَإِذْ كُنْتُ لَا أَبْصِرُ مِنْ أَجْلِ بَهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلنُّورِ أَقْنَا دَنِي بِيدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجُنْتُ إِلَى دِمَشْقَ ١٢ ثُمَّ إِنَّ حَنَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوس وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمُهُودِ ٱلسَّكَانِ ١١ أَنَّى إِلَيَّ وَوَتَفَ وَقَالَ لِي أَيُّهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ أَبْصِرْ . فَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ١٤ فَقَالَ . إِلٰهُ آبَائِنَا ٱنْغَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ وَتُبْصِرَ ٱلْبَارَ وَتَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَمِهِ. ٥ الْإِنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ شَاهِلًا لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ ١٦٠ وَٱلْأَنَ

لِمَاذَا نَتَوَانَى . ثُمُ وَأُعْنَمِدُ وَأُعْسِلْ خَطَايَاكَ دَاعِيًا بِأَسْمِ

١٧ وَحَدَثَ لِي بَعْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَكُنْتُ أُصَلِّى فِي ٱلْهَيْكُلِ ٱ نِي حَصَلْتُ فِي غَيْبَةٍ ١٨ فَرَأْيَتُهُ قَائِلًا لِي أُسْرِعْ وَأُخْرُجْ عَاجِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ لِأَنَّهُ ۚ لَا يَقْبُلُونَ شَهَادَتَكَ عَنَّي ١٩ فَقُلْتُ يَارَبُ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ أَحْسِنُ وَأَضْرِبُ فِي كُلِّ مَعْمَع ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَ. ٠٠ وَحِينَ سُفِكَ دَمْ ٱسْتِفَانُوسَ شَهِيدِكَ كُنْتُ أَنَا وَاقِفًا وَرَاضِيًا بِقَتْلِهِ وَحَافِظًا ثِيَابَ أَلَّذِينَ قَتَلُوهُ ١٠ فَقَالَ لِي أُذْهَبْ فَإِنِّي سَأَرْسِلُكَ إِلَى ٱلْأُمْ بَعِيدًا ٢٢ فَسَمِعُوا لَهُ حَتَّى هٰذِهِ ٱلْكَلِّمَةَ ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ

قَائِلِينَ خُذْ مِثْلَ هٰذَا مِنَ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ ٢٠٠ وَإِذْ كَأْنُوا يَصِينُونَ وَبَطْرَحُونَ ثِيَابَهُ وَيَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى ٱلْجَوَّى ٢٤ أَمَرَ ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسَّكُرِ قَائِلًا أَنْ يُغْضَ بِضَرَبَاتِ لِيَعْلَمَ لِأَيُّ

أَعْمَا لُ ٱلرُّسُل ٢٢ وَ٢٢ سبب كانوا يَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هَكَنَا ٢٥ فَلَمَّا مَدُّوهُ لِلسِّيَاطِ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمُئَة ٱلْوَاقِفِ أَيَجُوزُ لَكُمْ أَنْ نَجْلِدُولِ إِنْسَانًا رُومَانيًّا غَيْرَ مَقْضِيٌ عَلَيْهِ ٢٦٠ فَإِذْ سَمِعَ فَائِدُ ٱلْمُتَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأُمِير وَأَحْبَرَهُ فَائِلًا أَنْظُرُ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنَّ هٰذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيُّ ٢٧ فَجَاءً ٱلْأَمِيرُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي أَنْتَ رُومَانِيُّ . فَقَالَ نَعَمُ . ٦٨ فَأَجَابَ ٱلْأَمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبَمَبْلَغَ كَبِيرِ ٱفْتُلَيْثُ هٰذِهِ ٱلرَّعَوِيَّةَ. فَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ وُلِدْتُ فِيهَاهُ ٢٩ وَلِلْوَقْتِ تَعْجَى عَنْهُ أَلَّذِينَ كَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَغْصُوهُ وَأَخْنَشَى ٱلْأُمِيرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومَانِيُّ وَلَّانَّهُ قَدْ قَيَّدَهُ ٠٠ وَفِي ٱلْغَدِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْبَقِينَ لِمَاذَا يَشْنَكِي ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ وَأَمَرَ أَنْ يَخْفُرَ رُوَّسَاءُ ٱنْكَهَنَّةِ وَكُلُّ مَجْمَعِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَفَامَهُ لَدَيْمِمْ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ ا فَتَغَرَّسَ بُولُسُ فِي ٱلْمَجْمَعِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ

ٱلْإِخْوَةُ إِنِّي بِكُلُّ ضَمِيرِ صَالِحٍ قَدْ عِشْتُ لِلَّهِ إِلَى هٰذَا ٱلْيُوْمِ ٢٠ فَأَ مَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدُهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ عَلَى فَهِهِ ٢٠ حِينَئِذِ قَالَ لَهُ بُولُسُ سَيَضْرِ بُكَ ٱللهُ أَيُّهَا ٱلْكَائِطُ ٱلْمُبَيِّضُ أَ فَأَنْتَ جَالِسٌ نَعْكُرُ عَلَى "حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِضَرْبِي مُخَالِفًا لِلنَّامُوسِ ٤ فَقَالَ ٱلْوَافِفُونَ أَ تَشْنُمُ رَئِيسَ كَهَنَّةِ ٱللهِ. ٥ فَقَالَ بُولُسُ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ رَئِسُ كَهَنَةٍ لِّأَنَّهُ مَكْتُوبٌ رَئِيسُ شَعْبِكَ لاَ نَقُلْ فِيهِ سُوا

٦ وَلَمَّا عَلِمَ بُولُسُ أَنَّ قِسْمًا مِنْهُ صَدُّوقِيُّونَ وَٱلْآخَرَ فَرِّيسِيُّونَ صَرَخَ فِي ٱلْمَعْمَعَ أَيْهَا ٱلرُّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَا فَرَّيسِيٌّ أَبْنُ فَرَّيسِيٌّ عَلَى رَجَاء قِيَامَةِ ٱلْأُمْوَاتِ أَنَا أَحَاكُمْ. ٧ وَلَمَّا قَالَ هَٰذَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ ٱلْفُرَّيسِيَّنَ وَٱلصَّدُوقيِّينَ وَٱنْشَقَتِ ٱلْجُهَاءَةُ ٨ لِأَنَّ ٱلصَّدُوقيِّينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَلَا مَلَاكُ وَلَا رُوحٌ. وَأَمَّا ٱلْفُرُّيسِيْونَ فَيَقِرُّونَ بِكُلُّ ذَٰلِكَ. ٩ فَعَدَثَ صِيَاحُ عَظِيمٌ

وَنَهُضَ كُتَبَةُ قِسْمِ ٱلْفَرِّ يَسِيِّينَ وَطَفِقُوا يُخَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَسْنَا نَجِدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. وَإِنْ كَانَ رُوخٌ أَوْ مَلَاكُ قَدْ كَلُّمَهُ فَلَا نُحَارِبَنَّ ٱللَّهُ

١٠ وَلَمَّا حَدَثَتُ مُنَازَعَةُ كَثِيرَةٌ ٱخْنَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَغْسَخُوا بُولُسَ فَأَمَرَ ٱلْعَسْكَرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَغْنَطِفُوهُ مِنْ وَسْطِيمٌ وَيَأْنُوا بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكَرِ. ١١ وَفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ ثِقَ يَا بُولُسُ لِّإِنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِهَا لِي فِي أُورُشَلِيمَ هُكُذَا بَنْبَغِي أَنْ نَشْهَدَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا ١٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَعَ بَعْضُ ٱلْيَهُودِ أَيُّفَاقًا وَحَرَمُوا أَنْهُ ﴾ قَائِلِينَ إِنَّهُ ۚ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَقْتُلُوا

بُولُسَ ١٠٠ وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَّعُوا هٰذَا ٱلنَّمَالُفَ أَكُمُ أَفَ أَكُمُ مِنْ أَرْ بَعِينَ ١٤٠ فَتَقَدُّمُوا إِلَى رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوخِ وَقَالُوا قَدْ حَرَمْنَا أَنْفُسَنَا حِرْمًا أَنْ لَا نَذُوقَ شَيْئًا حَثَّى نَقَتْلَ رُولُسَ ٥٠٠ وَٱلْآنَ أَعْلِيهُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْمُ مَعَ ٱلْمُجْمَعِ لِكَيْ

يُنْزِلَهُ إِلَيْكُمْ عَلَا كَأَنَّكُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُولَ بِأَكْثَرِ تَدْفِيقِ

عَمَّا لَهُ وَغَنْ فَبْلَ أَنْ يَقْتَرِبَ مُسْتَعِدُّونَ لِقَتْلِهِ ١٦٠ وَلَكِنَّ ٱبْنَ أَخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَمِينِ فَجَاءَ وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَّكُرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ ١٧ فَأَسْتَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ قُوَّاد ٱلْمِثَاتِ وَفَالَ ٱذْهَبْ بَهِٰذَا ٱلشَّابُ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لأَنَّ عِنْدَهُ شَيْئًا نُغْبُرُهُ بِهِ ١٨٠ فَأَخَذَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأُمِيرِ وَقَالَ ٱسْتَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضِرَ هٰنَا ٱلشَّابَّ إِلَيْكَ وَهُوَ عَنْدَهُ شَيْ لِيَقُولَهُ لَكَ ١٩٠ فَأَخَذَا لُأُمِيرُ بِيَدِهِ وَتَنْحَى بِهِ مُنْفَرِدًا وَلَسْتَغْبَرَهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِتَغْبَرَنِي بِهِ. ٠٠ فَقَالَ إِنَّ ٱلْبُهُودَ تَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَدًا إِلَى ٱلْعَجْمَعَ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَخْبُرُ وَا عَنْهُ بِأَكْثَرَ تَدْفِيقِ • ١٦ فَالاَ تَنْقَدْ إِلَيْهِمْ لِأَنَّ أَكُثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُ ۚ أَنْ لَا يَأْكُلُوا وَلاَ يَشْرَبُوا حَتَّى يَقْتُلُوهُ. وَهُمْ ٱلْآنَ مُسْتَعِدُّونَ مُنْتَظِرُونَ الْوَعْدَ مِنْكَ

٢٢ فَأَطْلَقَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابَّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لَا نَقُلْ

لأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهِلْنَاهِ ٢٢ ثُمَّ دَعَا ٱثْنَيْنِ مِنْ فَوَّادِ ٱلْمِمَّاتِ وَفَالَ أُعِدًّا مِثَنَى عَسْكَرِيٌّ لِيَذْهُبُوا إِلَى قَيْصَرِيَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِئِّنَيْ رَامِحٍ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا لِثَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ. ٢٤ وَأَنْ يُقَدِّمَا دَوَابَّ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلاَهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي • ٢٥ وَكُتَبَ رِسَالَةً حَاوِيةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ ٢٦ كُلُودِيُوسُ لِسِيَاسُ يُهْدِب سَلامًا إِلَى ٱلْعَزِيز فِيلِكْسَ ٱلْوَالِي ٢٧ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا أَمْسَكَهُ ٱلْيَهُودُ وَكَانُوا مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَقْبُلْتُ مَعَ ٱلْعَسْكَرِ وَإِنْقَذْتُهُ إِذْ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ رُومَانِيُّ ٢٨٠ وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ ٱلْعِلَّةَ ٱلَّتِي لِأَجْلِهَا كَانُوا يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزَلْتُهُ إِلَى مَجْمَعِهِمْ ٢٩٠ فَوَجَدْتُهُ مَشْكُولًا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَسَائِل نَامُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكُوى تَسْغَقُ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقُيُودَكُمْ تَكُنْ عَلَيْهِ ١٠ ثُمَّ لَمَّا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدَةِ عَنِيدَةِ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْيُهُودِ أَرْسَلْتُهُ للْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا ٱلْمُشْتَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ . كُنْ مُعَافَى

١٦ فَٱلْعَسْكُرْ أَخَذُ وَا بُولُسَ كَمَا أُمِرُ وَا وَذَهَبُوا بِهِ لَيْلًا إِلَى أُنْتِيبَاتُريسَ و ٢٢ وَفِي ٱلْغَدِ تَرَكُوا ٱلْفِرْسَانَ يَذْهَبُونَ مَعَهُ وَرَجَعُوا إِلَى ٱلْمُعَسَكَرِهِ ٢٢ وَأُولِئِكَ لَمَّا دَخَلُوا قَيْصَرِيَّةَ وَدَفَعُوا ٱلرُّسَالَةَ إِلَى ٱلْوَالِي أَحْضُرُوا بُولُسَ أَيْضًا إِلَيْهِ ٢٤ فَلَمَّا فَرَأْ ٱلْوَالِي ٱلرَّسَالَةَ وَسَأَلَ مِنْ أَيَّةِ ولاَيةِ هُوَ وَوَجَدَ أَنَّهُ مِنْ كِيلِيكيَّةَ ٢٥ قَالَ سَأْسُمُعُكَ مَتَى حَضَرَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكَ أَيْضًا وَإِ مَرَ أَنْ يُحْرَسَ فِي فَصْر هيرُ ودُسَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَبَعْدُ خَمْسَةِ أَيَّامِ أَنْحَدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَخَطِيبُ ٱسْمُهُ تَرْنُلُسُ فَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدًّ بُولُسَ. ٢ فَلَمَّا دُعِيَ أَبْتَكَأْ تَرْنَلُسُ فِي ٱلشِّكَايَةِ قَائِلًا ٢ إِنَّنَا حَاصِلُونَ بِوَاسِطَتِكَ عَلَى سَلام جَزِيلٍ وَقَدْ صَارَتْ لِهُذِهِ ٱلْأُمَّةِ مَصَالِحُ بِتَدْبِيرِكَ فَنَقْبَلُ ذَٰلِكَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ فِيلِكُسُ بِكُلِّ شُكْرِ فِي كُلِّ زَمَانِ وَكُلُّ مَكَانِ وَكُلِّ مَكَانِ وَكَلِّ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٤ مَاهُ

لِمَالًا أُعَوِّقَكَ أَكْثَرَ ٱلْنَهِسُ أَنْ نَسْمَعَنَا بِٱلاِّحْنِصَار بِعِلْمِكَ. ٥ فَإِنَّنَا إِذْ وَجَدْنَا هُذَا ٱلرَّجُلِّ مُفْسِدًا وَ'هُمِّجُّ فِتْنَةٍ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْهَسْكُونَةِ وَمِقْدَامَ شِيعَةِ ٱلنَّاصِرِيَّبِنَ ٦ وَقَدْ شَرَعَ أَنْ يُنَجُّسَ ٱلْهَيْكُلِّ أَيْضًا أَمْسَكُنَّاهُ وَأْرَدْنَا أَنْ نَعَكُمُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَامُوسِنَا. ٧ فَأَقْبُلَ لِيسِيَاسُ ٱلْأُمِيرُ بِعُنْفِ شَدِيدٍ وَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا لَمُ وَأَمَرَ ٱلْهُشْتَكِينَ عَلَيْهِ أَنْ بَأْنُوا إِلَيْكَ . وَمِنْهُ يُمْكِنُكَ إِذَا فَحَصْتَ أَنْ تَعْلَمَرَ جَمِعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي نَشْتَكِي بِمَا عَلَيْهِ • ﴿ ثُمَّ ۖ وَافَعَهُ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورَ هَكَنَا ١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أُومًا إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّمَ. إِنَّى إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ قَاضٍ لِهُذِهِ ٱلْأُمَّةِ أُخْجَ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ شُرُورٍ. ١١ وَأَنْتَ قَادِرْ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَكْ أَرْ مِن ٱثْنَيُّ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُصَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٦٠ وَلَمْ يَجِدُونِي فِي ٱلْهِيكُلِ

أُحَاجُ أَحَدًا أُوْأَصْنَعُ نَجَمُعًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلَا فِي ٱلْعَجَامِعِ

وَلا فِي ٱلْمَدِينَةِ ١٠ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا مَا يَشْتَكُونَ بِهِ ٱلْآنَ عَلَيَّ ١٤٠ وَلَكُنِّنِي أَثِرُ لَكَ بِهِذَا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِبِ يَقُولُونَ لَهُ شِبعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلٰهَ آبَائِي مُؤْمِنًا بِكُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ. ١ وَلِي رَجَامُ اللهِ فِي مَا هُمُ أَيْضًا يَنْتَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونُ قِيَامَةُ لِلْأُمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَٱلْأَثْمَةِهِ ١٦ لِذَٰلِكَ أَنَا أَيْضًا أَدَرِّبُ نَفْسِي لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَمِيرٌ بِلاَ عَثْرَةٍ مِنْ نَحْوِ ٱللهِ وَالنَّاسِ ١٧ وَبَعْدُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ جُنْتُ أَصْنَعُ صَدَّقَات لِأُمِّنِي وَقَرَابِينَ ١٨٠ وَفِي ذَٰلِكَ وَجَدَنِي مُتَطَّهُرًا فِي ٱلْهَيْكُل لَيْسَ مَعُ جَمْعِ وَلَا مَعُ شَغْبِ قَوْمُرْ هُمْ يَهُودٌ مِنْ أَسِيًّا ١ ا كَانَ يَسْبَغِي أَنْ يَجْضُرُوا لَدَيْكَ وَيَشْتَكُوا إِنْ كَانَ لَمْمُ عَلَى ۚ شَيْءٍ ٢٠ ١ أُو لِيَقُلْ هُؤُلا ۗ أَنْهُ مِهُ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَا قَائِمُ ۖ أَمَامَ ٱلْمُجْمَعَ ١٦ إِلَّا مِنْ جِهَةِ هَٰنَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَخْتُ بِهِ وَاقِفًا بَيْنَهُمْ أَنِّي مِنْ أَجْل فِياً ، فِي ٱلْأَمْوَاتِ أَحَاكُمُ مِنْكُمُ ٱلْيُوْمَ

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٤ ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ هٰنَا فِيلِكُسُ أَمْلَكُمْ إِذْ كَانَ يَعْلَمُ بأَكْثَرِ تَحْقِيقِ أَمُورَ هَٰذَا ٱلطَّرِيقِ قَائِلًا مَنَّى ٱنْحُدَرَ لِيسِيَاسُ ٱلْأُمِيرُ أُفْعَصُ عَنْ أَمُورَكُمْ ٢٠٠ وَأَمَرَ قَائِدَ ٱلْمِنَةِ أَنْ يُحْرَسَ بُولُسُ وَتَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَلًا مِنْ أَصْنَابِهِ أَنْ يَغْذُمُهُ أَوْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ جَاءً فِيلِكُسُ مَعَ دُرُوسِلًا ٱمرَأَتِهِ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَأَسْتَعْضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ ٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيحِ ٢٥٠ وَبَيْنَهَا كَانَ يَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْبُرٌ وَٱلنَّعْفَفِ وَٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَكُونَ ٱرْنَعَبَ فِيلِكُسُ وَأَجَابَ أَمَّا ٱلْآنَ فَٱذْهَبْ وَمَنَّى حَصَلْتُ عَلَى وَفْتِ أَسْتَدْعِيكَ. ٢٦ وَكَانَ أَيْضًا يَرْجُو أَنْ يُعْطِيَهُ بُولُسُ دَرَاهِمَ لِيُطْلِقَهُ وَلِذَٰ لِكَ كَانَ يَسْعُضِرُهُ مِرَارًا أَكْثَرَ وَيَتَكَلَّمُ مَعَهُ ٢٧ وَلَكِنْ لَمَّا كَبِلَتْ سَنَتَانِ قَبِلَ فِيلِكُسُ بُورُكِيُوسَ فَسْتُوسَ خَلِيفَةً لَهُ . وَ إِذْ كَانَ فِيلِكُسُ بُرِيدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّةً تَرَكَ بُولُسَ مُقَيْدًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا قَدِمَ فَسْتُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ الْمَامِ مِنْ فَيْصَرِيَّةَ إِلَى أُورُشَلِيمَ ا فَعَرَضَ لَهُ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَوُجُوهُ ٱلْبَهُودِ ضِدَّ بُولُسَ وَالْتَهَسُوا مِنْهُ الْكِينَ عَلَيْهِ مِنْةً أَنْ يَسْخَصْرَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَهُمْ صَانِعُونَ كَبِينًا لَيْقَتْلُوهُ فِي ٱلطَّرِيقِ هَ فَأَجَابَ فَسْتُوسُ أَنْ بُحُرِسَ بُولُسُ فَي قَيْصَرِيَّةً وَأَنَّهُ هُو مَنْ عِ آلَنَ يَنْطَلِقَ عَاجِلًا. ٥ وَقَالَ فَي قَيْصَرِيَّةً وَأَنْ نَهُ هُو مَنْ عِ آلَدِينَ هُمْ يَنْكُو مُقَتَدِرُونَ . وَإِنْ كَانَ فِي فَلْنَا ٱلرَّجُلِ شَيْعُ فَلْ شَنْكُوا عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلِ شَيْعُ فَلْ الشَّنَا لَوْ الْمَالُونَ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلِ شَيْعُ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ شَيْعُ فَلْ اللَّهُ الْمَالُونَ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ اللَّهُ فَا فَلْ اللَّهُ فَا عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ فَي الْمَالِقَ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ فَي الْمَالُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ فَي الْمَالِقَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ فَي الْمَلْمُ الْمُلْفَا عَلَيْهِ فَلَا الرَّعُ فَي الْمَالُونَ فَي الْمَالُونَ فَي الْمَلِيقَ عَلَيْهِ فَلَا الرَّجُلُ اللَّهُ فَي الْمُؤْمِ وَلَيْهُ فَي الْمُؤْمِ وَالْمَالُونَ فَي الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالَى الْمُؤْمِ فَي الْمَالُونَ عَلَيْمِ اللَّهُ مَا الْمَالُونَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُونَ فَي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

آ وَبَعْدُمَا صَرَفَ عِنْدَهُمُ أَكُثْرَ مِنْ عَشَرَةِ أَ يَامِ الْفَلَايَةِ الْفَلَايَةِ الْفَلَايَةِ الْفَلَايَةِ الْفَلَاءَ وَفِي الْفَلَا حَضَرَ وَفَفَ حَوْلَهُ الْفِلَايَةِ وَلَّ مَرَ أَنْ يُوْفَى مَوْلَهُ الْفَلَا حَضَرَ وَفَفَ حَوْلَهُ الْفَلَامُولُ وَفَفَ حَوْلَهُ الْفَلِايَةِ اللَّهُ وَلَا مَنْ أُورُ شَلِيمَ وَفَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ الْذِينَ كَانُوا فَدِ الْفَحَدُرُ وا مِنْ أُورُ شَلِيمَ وَفَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ دَعَاوِيَ كَثِيرَةً وَثَقِيلَةً لَمْ يَقْدِرُ وا أَنْ يُبَرِّهِنُوهَا. ٨ إِذْ كَانَ دَعَامِي كَثِيرَةً وَثَقِيلَةً لَمْ يَقْدِرُ وا أَنْ يُبَرِّهِنُوهَا. ٨ إِذْ كَانَ هُو يَعْمَ اللَّهُ وَلَا إِلَى نَامُوسِ الْهُمُودِ وَلا هُوَ يَعْمُ اللَّهُ وَلَا إِلَى نَامُوسِ الْهُمُودِ وَلا اللَّهُ عَلَى الْمُوسِ الْهُمُودِ وَلا اللَّهُ اللَّهُ الْهُ الْمُوسِ الْهُمُودِ وَلا اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَلا اللَّهُ الْهُمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْهُمُودِ وَلا اللّهُ الْمُؤْمِدِ وَلا اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِدُ وَلا اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِولِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْقُومِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقُومِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِلَى ٱلْهِيْكُلِ وَلَا إِلَى قَيْصَرَهِ وَلَكِنَّ فَسْنُوسَ إِذْ كَانَ يُرِيدُأَنْ يُودِعَ ٱلْيَهُودَ مِنَّةً أَجَابَ بُولُسَ قَائِلًا أَ تَشَاءِ أَنْ تَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِنُحَا كُمَ هُنَاكَ لَدَيٌّ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ • ا فَقَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِفُ لَدَى كُرْسِيٌّ ولَا يَةِ قَيْصَرَحَيْثُ يَنْبَغِي أَنْ أَحَاكُرَ أَنَّاكُمْ أَطْلِمِ ٱلْبَهُودَ بِشَيْءًكَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَيْضًا جَيِّدًا ١ الَّإِنِّي إِنْ كُنْتُ آئِمًا أَوْصَنَعْتُ شَيْئًا يَسْتَحِقُ ٱلْمَوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَعْفِي مِنَ ٱلْمَوْتِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَكِي عَلَى ۚ بِهِ هُؤُلَا ۚ فَٱيْسَ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَلِّمَنِي لَهُرْ . إِلَى قَيْصَرَأَ نَا رَافِعْ دَعْوَايَ . ١٢ حِبنَةِنِهِ تَكُلُّم فَسْتُوسُ مَعَ أَرْبَابِ ٱلْمُشُورَةِ فَأَجَابَ إِلَى قَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعْوَاكَ . إِلَى قَيْصَرَ تَذْهَبُ ١٢ وَبَعْدَمَا مَضَتْ أَيَّامْ ۖ أَفَّبَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْهَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى قَيْصَرِيَّةَ إِيْسَالِهَا عَلَى فَسْتُوسَ. ١٤ وَلَهَّا كَانَا يَصْرِفَانِ هُنَاكَ أَيَّامًا كَثِيرَةً عَرَضَ فَسْتُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرَ بُولُسَ قَائِلًا يُوجَدُ رَجُلُ نَرَكُهُ فِيلِكُسُ أَسِيرًا

٥ ا وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَمَشَاجِ ٱلْيَهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِبِينَ حُكْمًا عَلَيْهِ ١٦٠ فَأَجَبْهُمْ أَنْ لَيْسَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةً أَنْ يُسَلِّمُوا أَحَدًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُشْكُوْ عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مَعَ ٱلْمُشْتَكِينَ فَيَعْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِلاَّحْتِجَاجِ عَن ٱلشُّكُونِي ١٧٠ فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِمْهَالِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُرْسِيَّ ٱلْوِلاَيَةِ وَأُمَرْتُ أَنْ يُوْتَى بِٱلرَّجُلِ. ١٨ فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْمُشْنَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ يَأْتُوا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا كُنْتُ أَظُنُّ. ١٩ لَكِنْ كَانَ لَمْرْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَانَتِهِمْ وَعَنْ وَاحِدٍ أَسْمُهُ يَسُوعُ فَذُ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَغُولُ إِنَّهُ حَيْ. ٢ وَ إِذْ كُنْتُ مُرْتَابًا فِي ٱلْمَسْتَلَةِ عَنْ هٰذَا قُلْتُ أَلْعَلَّهُ بَشَاءُ أَنْ بَذْهَبَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَنُحَاكُمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ. ١٦ وَلَكِنْ لَمَّا رَفَعَ بُولُسُ دَعْوَاهُ لِكُنْ يُعْفَظَ لِغُص أُوغُسْطُسَ أَمَرْتُ مِعِفْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسِلَهُ إِلَى فَيْصَرَ. ٢٢ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كُنْتُ أَرِيدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ

أَشْعَ ٱلرَّجُلِّ . فَقَالَ غَدًا تَسْمَعُهُ ٢٢ فَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا جَاءَ أَغْرِيبَاسُ وَبَرْنِيكِي فِي أَحْنِفَالِ عَظِيمٍ وَدَخَلًا إِلَى دَارِ ٱلاِسْتِمَاعِ مَعَ ٱلْأُمْرَاءُ وَرَجَالِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّمِينَ أَمَرَ فَسْتُوسُ فَأَنِيَ بِبُولُسَ ١٤٠ فَقَالَ فَسْتُوسُ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرِّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أُجْءَوْنَ أَنْهُمْ نَنْظُرُونَ هٰذَا ٱلَّذِي تُوسَّلَ إِلَيَّ مِنْ جِهَتِهِ كُلُّ جُمْهُورِ ٱلْيَهُودِ فِي أُورُشَلِيمَ وَهُمَا صَارِخِينَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُ. ٢٥ وَأَمَّا أَنَا فَلَمَّا وَجَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحَقُّ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى أُوغُسْطُسَ عَزَمْتُ أَنْ أَرْسِلَهُ ٢٦٠ وَلَيْسَ لِي شَيْءٍ يَقِينُ مِنْ جَهَتِهِ لِأَكْتُبَ إِلَى ٱلسَّيْدِ. لِذَلِكَ أَتَيْتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَلا سِيُّمَا لَدَيْكَ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَنَّى إِذَا صَامَر ٱلْفَحْصُ يَكُونُ لِي شَيْ ۚ لِآكَ نُبُ، ٢٧ لِأَنِّي أَرَى حَمَافَةً أَنْ أُرْسِلَ أَسِيرًا وَلاَ أَشِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّذِي عَلَيْهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَالَ أُغْرِيبًاسُ لِبُولُسَ مَأْذُونُ لَكَ أَنْ لَتَكَلَّمْ لِأَجْلِ نَفْسِكَ وَمِنتَذِ بَسَطَ بُولُسُ يَدَهُ وَجَعَلَ بَعْجُ ٢٠ إِنِّي أُحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُزْوجٌ أَنْ أُخْتُمُ ۚ ٱلْيُوْمَ لَدَيْكَ عَنْ كُلُّ مَا يُحَاكِبُنِي بِهِ ٱلْيُهُودُ. ٢ لَاسِيَّمَا وَأَنْتَ عَالِمِ مُجِمِيعِ ٱلْعُوَائِدِ وَٱلْمُسَائِلِ ٱلَّذِي بَيْنَ ٱلْيُهُودِ لِذَٰلِكَ ٱلْنَمِسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْأَنَاةِ. ٤ فَسِيرَ تِي مُنْذُ حَلَاثَتِي أُلَّتِي مِنَ ٱلْبُدَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أُمَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ بَعْرِفُهَا جَمِيعُ ٱلْبِهُودِهُ عَالِمِينَ بِي مِنَ ٱلْأُوَّل إِنْ أَرَادُولَ أَنْ يَشْهَدُولَ أَنِّي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَتِنَا ٱلْأَصْيَقِ عِشْتُ فَرِّ بِسِيًّا ١٠ وَٱلْآنَ أَنَا وَاقِفْ أَحَاكُم عَلَى رَجَاءُ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللَّهِ لِآبَائِنَا ١ ٱلَّذِي أَسْبَاطُنَا ٱلْإِثْنَا عَشَرَ يَرْجُونَ نَوَالَهُ عَابِدِينَ بِٱلْجُهَدِ لَيْلًا وَنَهَارًا. فَمِنْ أَجْلِ هٰذَا ٱلرَّجَاء أَنَا أَحَاكُمْ مِنَ ٱلْيُهُودِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أُغْرِيبَاسُ ٨ لِمَاذَا يُعَدُّ عِنْدَكُمْ الْمُرَّا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَقَامَ

ٱللهُ أَمْوَاتًا . ٩ فَأَنَا ٱرْزَأَيْتُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أُمُورًا كَثِيرَةً مُضَادَّةً لِإِسْم يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ . . ا وَفَعَلْتُ ذَٰ إِلَكَ أَيْضًا فِي أُورُشَلِيمَ فَحَبَسْتُ فِي شُجُونَ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْقِيدِّ بِسِبِنَ آخِذًا ٱلشَّلْطَانَ مِنْ قِبَلِ رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ. وَلَمَّا كَانُوا يُفْتَلُونَ أَلْقَيْتُ قُرْعَةً بِذَلِكَ. ١١ وَفِي كُلُّ ٱلْعَجَامِعِ كُنْتُ أَعَافِيْهُ مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَضْطُولُهُ ۚ إِلَى ٱلْغَيْدِيفِ. وَ إِذْ أَفْرَطَ حَنَقِي عَلَيْهِمْ كُنْتُ أَطْرُدُهُمْ إِلَى ٱلْمُذُنِ ٱلَّتِي فِي أَكْنَارِج

١٢ وَلَمَّا كُنْتُ ذَاهِبًا فِي ذُلِكَ إِلَى دِمَشْقَ بِسُلْطَانِ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ ١٢ رَأَيْتُ فِي نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلطَّريقِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّمَا ۗ أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَان ٱلشَّمْسِ فَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِبِينَ مَعِي ١٤٠ فَلَمَّا سَّفَطْنَا جَبِيعُنَا عَلَى ٱلْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْتًا يَكَلِّمُنِي وَيَقُولُ بِٱللَّهَةِ ٱلْعِبْرَانِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهَدُنِي. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ ٥٠ فَقُلْتُ أَنَا مَر ْ أَنْتَ

يَا سَيَّدُ فَقَالَ أَنَا يَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهِدُهُ. ١٦ وَلَكِنْ فُمْ وَقِفْ عَلَى رِجْلَيْكَ لِأَنِّي لِهِذَا ظَهَرْتُ لَكَ لِأَنْتَخِبَكَ خَادِمًا وَشَاهِمًا بِهَا رَأَيْتَ وَبِهَا سَأَظْهُرُ لَكَ بِهِ ١٧ مُنْقِلًا إِيَّاكَ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَمِنَ ٱلْأُمَمَ ٱلَّذِينَ أَنَا ٱلْآنَ أَرْسِلُكَ إِلَيْنِي ١٨ لِتَغْنَحُ عَيُونَهُمْ كَيْ بَرْجِعُوا مِنْ ظُلْمَاتِ إِلَى نُورِ وَمِنْ سُلْطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱللَّهِ حَتَّى يَنَا لُوا بِٱلْإِيَانِ بِي غُفْرَانَ ٱلْخَطَايَا وَنَصِيبًا مَعَ ٱلْمُقَدَّسِينَ

١٩ مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِلًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٢٠ بَلْ أُخْبَرْتُ أُوَّلًا ٱلَّذِينَ فِي دَمِشْقَ وَفِي أُورُشَلِيمَ حَتَّى جَمِيعَ كُورَةِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأُمَمَ أَنْ يَنُوبُوا وَبَرْجِعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَامِلِينَ أَعْمَالًا تَلِيقُ بِٱلتَّوْبَةِ. ٢١ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمْسَكَنِي ٱلْيَهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلَى ٢٦ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِنَ ٱللهِ بَقِيثُ إِلَى هُذَا ٱلْمُوْمِ شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَفُولُ شَيْئًا غَيْرَ مَا تَكُمِّرَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ٢٢ إِنْ يُوَّلِّم

أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٦ م٥٢٠ ٱلْمُسِيحُ بَكُنْ هُوَ أُوَّلَ قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ بُنَادِي بنور للشعب وللأم ٢٤ وَيَنْهَا هُوَ يَجْتُحُ مِهِ لَمَا قَالَ فَسْتُوسُ بِصَوْتِ عَظِيم أَنْتَ مَهْدِبِ يَا بُولُسُ . ٱلْكُنْبُ ٱلْكَثِيرَةُ نَحُولُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ. ٢٥ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيْهَا ٱلْعَزِيزُ فَسْتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بَكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ وَٱلصَّعْوِ. ٢٦ لَّأِنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمِ ۗ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكَلِمُهُ جِهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أَصَدِّقُ أَنْ يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا كُمْ يُفْعَلُ فِي زَاوِيَةِ ٢٠ أَ نُؤْمِرِ ۗ أَيْهَا ٱلْمَلِكُ أَغُرِيبَاسُ بِٱلْأَنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُوْمِنُ ١٨٠ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقْنِعُنِي أَنْ أُصِيرَ مَسِيحِيًّا ١٩٠ فَقَالَ بُولُسُ كُنْتُ أَصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِقَلِيلٍ وَبِكَثِيرِ لَيْسَ أَنْتَ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا جَمِعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَني ٱلْيُوْمَ يَصِيرُونَ هَكُذَا

كَمَا أَنَا مَا خَلَا هُذِهِ ٱلْفَيُّودَ ٢٠ فَلَمَّا فَالَ هُذَا فَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي

وَأُجُالِسُونَ مَعَهُمْ. ٢١ وَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ يَكُلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ إِنَّ هُذَا ٱلْإِنْسَانَ لَيْسَ يَفْعَلُ شَيْئًا بَسْتَحِقُ ٱلْمَوْتَ أُو ٱلْقَيُودَ . ٢٢ وَقَالَ أُغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ هٰنَا ٱلْإِنْسَانُ لَوْلَمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ دَعْوَاهُ إِلَى قَيْصَرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ ٱلرَّأْيُ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْجَوْ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى آخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِنَّةٍ مِنْ كَتِيبَةٍ أُوغُسْطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ ٢٠ فَصَعِدْنَا إِلَى سَفِينَةٍ أَدْرَامِيتِينِيَّةٍ وَأَقْلَعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمُوَاضِعِ ٱلَّذِي فِي ٱسِيَّا. وَكَانَ مَعَنَا أُرَسْتَرْخُسُ رَجُلْ مَكِدُونِيٌّ مِنْ تَسَالُونيكي. ٢ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْلَاء فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّفْقِ وَأَذِنَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِقَائِهِ لِيَعْصُلَ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُمْ ٤ ثُمُّ أَقْلَعْنَا مِنْ هُنَاكَ وَسَافَرْنَا فِي ٱلْعُرْ مِنْ تَعْثِ فُبْرُسَ لِأَنْ ٱلرَّيَاجَ كَانَتْ مُضَادَّةً. ٥ وَبَعْدُمَا عَبَرْنَا ٱلْبَعْرُ ٱلَّذِي بِجَانِبِ كِيلِيكِيَّةَ وَبَمْفِيلِيَّةَ نَزَلْنَا إِلَى وبِرَا لِيكِيَّةَ ٦٠ فَإِذْ وَجَدَ فَائِدُ ٱلْمِئَةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكُنْدُريَّةً مُسَافِرَةً إِلَى إِيطَالِيَا أَدْخَلَنَا فِيهَا ٥٠ وَلَهَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْلًا أَ يَّامًا كَثِيرَةً وَبِٱلْجُهْدِ صِرْنَا بِقُرْبِ كِنِيدُسَ وَلَمْ تُمَكِّيا ٱلرُّيخُ أَكُثْرَ سَافَرْنَا مِنْ نَحْتِ كَرِيتَ بِقُرْبِ سَلْمُونِي. ٨ وَلَمَّا نَجَاوَزْنَاهَا بِٱلْجُهْدِ جَنَّنَا إِلَى مَكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّتِي بِقُرْبِهَا مَدِينَةُ لَسَائِيةً

٩ وَلَمَّا مَضَى زَمَانِ صُوبِلْ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي ٱلْمُعْرِ خَطِرًا إِذْ كَانَ ٱلصَّوْمُ أَيْضًا قَدْ مَضَى جَعَلَ بُولُسُ يُنْذِرُهُمْ ١٠ قَائِلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنَا أَرِّي أَنَّ هٰذَا ٱلسَّفَرَ عَنِيدٌ أَنْ بَكُونَ بِضَرَر وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةً لَيْسَ لِلشَّعْنِ وَٱلسَّفِينَةِ فَقَطْ بَلْ لِأَنْفُسِنَا أَيْضًا ١١ وَلَكِنْ كَانَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ يَنْفَادُ إِلَى رُبَّانِ ٱلسَّفِينَةِ وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِيًّا إِلَى قَوْلِ بُولُسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْمِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَاكِمًا لِلْمَشْنَى ٱسْتَفَرَّ رَأْيُ أَكْثَرِهِمْ أَنْ يُقُلِعُوا مِنْ هُنَاكَ أَيْضًا عَسَى أَنْ يُمْكُمَّهُمُ ٱلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِيَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ

مِينَا فِي كَرِيتَ تَنْظُرُ نَعْوَ ٱلْجَنُوبِ وَٱلشَّمَالِ ٱلْغُرْبِيِّينِ . ١٤ افَلَمَّا نَسَّمَتُ رِيحُ يَجَنُوبُ ظَنُّوااً نَّهُمْ قَدْ مَلَّكُو إِمَقْصَدَهُ فَرَفَعُوا ٱلْمِرْسَاةَ وَطَفِنُوا يَتَجَاوَزُونَ كَرِيتَ عَلَى أَكْثَرِ فَرْبِ ١٤ وَلَكِنْ بَعْدَ قَلِيلِ هَاجَتْ عَلَيْهَا رَجِ ﴿ زَوْبَعِيَّةُ ۚ يُفَالُ لَهَا أُورُ وَكُلِيدُونُ ٥٠ ا فَلَمَّا خُطِفَتِ ٱلسَّفِينَةُ وَلَمْ يُمْكِينُا أَنْ لْقَابِلَ ٱلرَّيْحَ سَلَّمْنَا فَصِرْنَا نُحْمَلُ ١٦ فَجَرَيْنَا نَحْتَ جَزِيرَةِ يُقَالُ لَهَا كُلُودِ عِ وَبِأَنْجُهُدِ قَدَرْنَا أَنْ نَمْلِكَ ٱلْقَارِبَ. ١٧ وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَفِقُوا يَسْتَعْمِلُونَ مَعُونَاتِ حَازِمِينَ ٱلسَّفِينَةَ وَ إِذْ كَانُوا خَاتِفِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي ٱلسَّيرْتِس أَنْزَلُوا ٱلْقُلُوعَ وَهُكَذَا كَانُوا يُحْمَلُونَ ١٨ وَ إِذْ كُنَّا فِي نَوْ عَنِيفٍ جَعَلُوا يُفَرَّغُونَ فِي ٱلْغَدِ. ١٩ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّالِثِ رَمِّينًا بَأَيْدِينَا أَثَاكَ ٱلسَّفِينَةِ. ٢٠ وَ إِذْ لَمْ تَكُن ٱلشَّمْسُ وَلَا ٱلْجُومُ نَظْهُرُ أَ يَامًا كَثِيرَةً وَأَشْنَدَّ عَلَيْنَا نَوْ لَيْسَ بِقَلِيلِ ٱنْتُرَعَ أُخِيرًا كُلُّ رَجَا ﴿ فِي نَجَانِنَا ١٦ فَلُمَّا حَصَلَ صَوْمٌ كَثِيرٌ حِينَئِذ وَقَفَ بُولسُ فِي

وَسْطِيمٍ وَقَالَ كَانَ يَنْبَغِي أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُذْعِنُوا لِي وَلا نُقُلِعُوا مِنْ كِرِيتَ فَتَسْلَمُوا مِنْ هُذَا ٱلضَّرَر وَٱلْخُسَارَةِ. ٢٢ وَأَلْآنَ أَنْذِرُكُمْ أَنْ نُسَرُّ وَإِلَّانَهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْس وَاحِدَةً مِنْكُرْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ ١٦٠ لِّأَنَّهُ وَقَفَ بِيهِذِهِ ٱللَّيْلَةَ مَلَاكُ ٱلْإِلْهِ ٱلَّذِي أَنَا لَهُ وَٱلَّذِي أَعْبُدُهُ ٢٤ فَائِلًا لَا نَخَفْ يَا بُولُسُ. يَنْبَغِي لَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ. وَهُوَذَا قَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ جَمِعَ ٱلْمُسَافِرِينَ مَعَكَ ٥٠ لِذَٰلِكَ سُرُّوا أَيْهَا ٱلرَّجَالُ لِأَنِّيَ أُومِنُ بِٱللهِ أَنَّهُ يَكُونُ هَكَذَا كُمَا قِيلَ لِي. ٢٦ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ نَقَعَ عَلَى جَزِيرَةٍ

٢٧ فَلَمَّا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ ٱلرَّابِعَةُ عَشْرَةَ وَغَوْ ٠٠ يُحْمَلُ تَائِهِينَ فِي بَحْرِ أَدْرِيَا ظَنَّ ٱلنُّوتِيَّةُ نَعْوَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ أُنَّهُمُ أَفْتَرَبُوا إِلَى بَرِّ ٢٨ فَقَاسُوا وَوَجَدُوا عِشْرِينَ فَامَةً. وَلَمَّا مَضَوْا قَلِيلًا قَاسُوا أَيْضًا فَوَجَدُوا خَمْسَ عَشْرَةَ قَامَةً. ٢٩ وَ إِذْ كَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَقَعُوا عَلَى مَوَاضِعَ صَعْبَةِ رَمَوْا مِنَ ٱلْمُؤَخِّرِ أُرْبَعَ مَرَاسٍ وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُ.

٥٢٨ أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٧ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَأُنْزَلُوا ٱلْفَارِبَ إِلَى ٱلْجُر بِعِلَّةِ أُنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَهُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّم ٢١ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِئَةِ وَٱلْعَسْكُر إِنْ لَمْ يَبْقَ هُولًا ﴿ فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنَّتُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَجُوا . ٢٢ حِيثَةِ فَطَعَ ٱلْعُسَكُرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَتَرَكُوهُ يَسْفُطُ. ٢٢ وَحَتَّى قَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَارُكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَهِيمِ أَنْ يَتَنَا وَلُوا طَعَامًا فَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱلْيُوْمُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ وَأَنْتُمْ مُنتَظِرُونَ لاَتْزَالُونَ صَائِمِينَ وَلَمْ تَأْخُذُوا شَيْئًا ١٤٠ لِذَلِكَ ٱلْتُوسُ مِنْكُمْ أَنْ نَتَنَا وَلُوا طَعَامًا لِأِنَّ هٰذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِنَجَا يَكُمُ لِأَنَّهُ لَا تَسْفَطْ شَعْرَةُ مِنْ رَأْسِ وَاحِدِ مِنْكُمْ ٥٠٠ وَلَمَّا قَالَ هَنَا أَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ ٱللَّهَ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ وَكُسَّرَ وَٱبْتَدَأَ يَأَكُلُ. ٢٦ فَصَارَ ٱلْجُمِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمُ أَيْضًا طَعَامًا. ٢٢ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنفُسِ مَّنَيْنِ وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ ٢٨ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طُفِقُوا كُنِفُونَ ٱلسَّفِينَةُ طَارِحِينَ ٱلْحِيْطَةَ فِي ٱلْبَعْرِ ٢٩ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ لَمْ يَكُونُوا

أَعْمَالُ ٱلرُّسُل ٢٦ و ٢٨

يَعْرِفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَٰكِنَّهُمْ أَبْصَرُ وَإِخَلِيًّا لَهُ شَاطِوْ ۗ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكَنَهُمْ • ٤ فَلَمَّا نَزَعُوا ٱلْهَرَاسِيَ تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْحَرْ وَحَلُّوا رُبْطَ ٱلدَّفَّةِ أَبْضًا رَفَعُوا نِلْعاً لِلرِّيجِ ٱلْهَاَّيْةِ وَأَفْبَلُوا إِلَى ٱلشَّاطِيِّ. ٤١ وَ إِذْ وَتَعُوا عَلَى مَوْضِعِ بَيْنَ بَحْرَيْنِ شَطَّطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَأَرْتَكُرَ ٱلْمُفَدَّمُ وَلَبِثَ لَا يَعَرَّكُ. وَأَمَّا ٱلْمُؤَخِّرُ فَكَانَ يَنْعَلُّ مِنْ عُنْفِ ٱلْأَمْوَاجِ. ٢٤ فَكَانَ رَأْيُ ٱلْعَسْكَرِ أَنْ يَقْتُلُوا ٱلْأَسْرَى لِثَلَّا يَسْجَ أَحَدُ مِنْهُ فَيَهُرُبَ ٢٠٠ وَلَكِنَّ قَائِدَ ٱلْمِئَةِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يُخَلِّصَ بُولُسَ مَنَّعَهُمْ مِنْ هٰذَا ٱلرَّأْيِ وَأَمَرَ أَنَّ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ يَرْمُونَ أَنْفُسَمُ ۚ أُوَّلًا فَيَغْرُجُونَ إِلَى ٱلْبَرِّ. ٤٤ وَٱلْبَافِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَلْوَاحٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى فَطَعٍ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ . فَهُكَذَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَهِيعَ نَجُوا إِلَى ٱلْبُرِّ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا مَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالعَيْسُرُونَ اللهُ الْمَا أَخَوْ اللهُ الل

وَقَبِلُوا جَبِعَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَطَرِا لَّذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبُرْدِ ٢ فُجَهَعَ بُولُسُ كَثِيرًا مِن ٱلْقُضْبَانِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ فَغَرَجَتْ مِنَ ٱلْعَرَارَةِ أَفْعَى وَنَشِبَتْ فِي يَدِهِ ، ٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْبَرَابِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلَّقاً بِيدِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا بُدَّأْنَ هٰنَا ٱلْإِنْسَانَ قَاتِلْ لَمْ يَدَعُهُ ٱلْعَدْلُ يَحْيَا وَلَوْ نَجَا مِنَ ٱلْمُحْرِ. ه فَنَفَضَ هُوَ ٱلْوَحْشَرَ إِلَى ٱلنَّارِ وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِشَيْءُ رَدِيٍّ. ٦ وَأَمَّا هُمْ فَكَانُوا يَنْتَظِرُونَ أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَنْتَغِ أَوْ يَسْفُطَ بَغْتَةً مَيْناً . فَإِذِ ٱنْتَظَرُولِ كَثِيرًا وَرَأْوُلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ شَيْعٍ مُضِرُّ تَغَيَّرُوا وَقَالُوا هُو إِلَهُ ﴿

٧ وَكَانَ فِي مَا حَوْلَ ذَٰلِكَ ٱلْمَوْضِع ضِيَاعٌ لِمُقَدِّم ٱلْجُزِيرَةِ ٱلَّذِي ٱسْمُهُ بُوْبُلِيُوسُ. فَهَٰذَا فَبِلْنَا وَأَضَافَنَا بِمُلَاطَفَةٍ تَلْثَهَ أَيَّامِ ١٨ فَحَدَثَ أَنَّ أَبَا بُوبْلِيُوسَ كَانَ مُضْطَجِعًا مُعْنَرًى بَجْنًى وَسَجْمٍ . فَدَخَلَ إِلَيْهِ بُولُو وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَفَاهُ • ٢ فَلَمَّا صَارَ هُذَا كَانَ ٱلْبَاقُونَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَمْرَاضٌ فِي ٱلْجُزِيرَةِ يَأْتُونَ وَيُشْفُونَ. ١ فَأَكْرَمَنَا هُولًا ٩

أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨ ٢٨٥ إِكْرًا اَتِ كَثِيرَةً وَلَمَّا أَقَلَعْنَا زَوَّدُونَا مَا يُخْلَجُ إِلَيْهِ ا اوَبَعْدَ ثَلْثَةِ أَشْهُر أَقْلَعْنَا فِي سَفِينَةٍ إِسْكَنْدَ رَيَّةٍ مَوْسُومَةٍ بِعَلَامَةِ ٱلْجُوْزَاءَكَانَتْ قَدْ شَنَتْ فِي ٱلْجُزِيرَةِ ١٢٠ فَنَزَلْنَا إِلَى

سِرَاكُوسَا وَمَكَثْنَا ثَلْثَةَ أَيَّامٍ ٢٠ ثُمَّ مِنْ هُنَا كَ دُرْنَا وَأَقْبُلْنَا إِلَى رِيغِيُونَ. وَبَعْدَ يَوْمِ وَاحِدٍ حَدَثَتْ رِنِحْ جَنُوبْ فَجَّنَا فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّانِي إِلَى بُوطِيُولِي ١٤ حَيْثُ وَجَدْنَا إِخْوَة

فَطَلَبُوا إِلَيْنَا أَنْ نَمِكُتَ عِنْدَهُمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ . وَهَكَذَا أَيَّنَّا

إِلَى رُومِيَةً. ٥ ا وَمِنْ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعَ ٱلْإِخْوَةُ مِخْبَرِنَا خَرَجُوا لِأَسْتِقْبَا لِنَا إِلَى فُورُن أَيْثُوسَ وَٱلثَّلَاثَةِ ٱلْحُوَانِيتِ.

فَلَمَّا رَآهُ مُ بُولُسُ شَكَرَ أَلَّهُ وَتُشَعَّعَ

١٦ وَلَمَّا أَ تَبْنًا إِلَى رُومِيَّةَ سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْبِمَّةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُعَسُّكَرِ. وَأَمَّا بُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُغِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْعَسْكُرِيُّ ٱلَّذِيكَانَ يَحْرُسُهُ

١٧ وَبَعْدَ ثَلَثَةِ أَيَّامِ أُسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وُجُوهَ ٱلْيَهُودِ فَلَمَّا ٱجْنَمَعُوا فَالَكُمْرُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ

مَعُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلَ شَيْعًا ضِدَّ ٱلشَّعْبِ أَوْ عَوَائِدِ ٱلْآبَاء أُسْلِمْتُ مُنَيَّدًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ٨ ١ ٱلَّذِينَ لَمَّا فَحَصُولَ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُطْلِقُونِي لَّأِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِيَّ عِلَّهُ وَاحِدَةُ لِلْمَوْتِ ١٠ اوَلَكِنْ لَمَّا فَاوَمَ ٱلْيَهُودُ أَضْطُرُرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَايَ إِلَى قَيْصَرَ. لَيْسَ كَأْنَ لِي شَيْنًا لِأَشْتَكِيَ بِهِ عَلَى أَنِينِ • ٢٠ فَلِهُذَا ٱلسَّبَ طَلَبُنُكُمْ لِأَرَاكُمْ وَأَحَلِّهُ لِأَنَّا مِنْ أَجْل رَجَاء إِسْرَائِيلَ مُوثَقْ بَهْذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ ١٠ فَقَالُوا لَهُ نَعْنُ لَمْ نَقْبُلْ كِتَابَاتِ فِيكَ مِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَلاَ أَحَدْ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكَلَّمَ عَنْكَ بِشَي ۗ رَدِيٍّ. ٢٢ وَلَكِنَّنَا نَسْتَحْسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ ۗ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هُنَا ٱلْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقَاوَمُ فِي كُلُّ مَكَّان ٢٢ فَعَيْنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءَ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْهَنْزِلِ فَطَّفِقَ يَشْرَحُ لَهُرْ شَاهِدًا بِمَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَمُقْنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوسِ مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ بِأَمْرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاءُ ٤٤ فَأَفْتَنَعَ بَعْضُهُمْ بِمَا قِيلَ وَبَعْضُهُمْ كُمْ يُوْمِنُوا أَعْمَالُ ٱلرُّسُلِ ٢٨ م

٥٥ فَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ غَيْرُ مُتَفِقِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ مُبَعْضِ لَمَّا قَالَ بُولُسُ كَلِمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنًا كَأَمْرَ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ آبَاءَنَا بِإِنْمَعْيَاءَ ٱلنَّبِيُّ ٢٦ قَائِلًا ٱذْهَبْ إِلَى هُٰذَا ٱلشَّعْبِ وَثُلْ سَتَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهِمُونَ وَسَنَظُرُونَ نَظُرًا وَلَا تُبْعِرُونَ ٢٧ لِأَنَّ قَلْبَ هُذَا ٱلشَّعْبِ قَدْ غَلْظَ وَبِآذَ إِنهِمْ سَمِعُوا تَقِيلًا وَأَعْيِنْهُمْ أَغْمُضُوهَا لِئَلًا يُبْصِرُوا بِأَعْيِنِهِمْ وَيَسْمَعُوا بِالْذَانِهِمْ وَيَغْهَمُواْ بِقُلُومِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ • ٢٨ فَلْيَكُن مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَنَّ خَلَاصَ اللهِ قَدْ أَرْسِلَ إِلَى ٱلْأُمْمِ وَهُمْ سَيَسْمُغُونَ. ٢٩ وَلَمَّا قَالَ هَلَا مَضَى ٱلْيَهُودُ وَهُمْ مُبَاحَثَةٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا يَنْهُمْ

٠٠ وَأَ قَامَ بُولُسُ سَنَيْنِ كَامِلَتَيْنِ فِي بَيْتِ ٱسْتَأْجَرَهُ لِنَفْسِهِ. وَكَانَ يَفْبَلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ١ كَارِزًا بِمَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ بِكُلِّ مُجَاهَرَة بلا مَانع

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ ابُولُسُ عَبْدُ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولًا ٱلْمُفْرَرُ لِإِنْجِيلِ ٱللهِ ٢ ٱلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْمُقَدَّسَةِ ؟ عَن ٱبْنِهِ . ٱلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جهة الجُسَد عُ وَتَعَيِّنَ أَبْنَ اللهِ بِقُوَّةِ مِنْ جِهةِ رُوح ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ رَيِّنَا هُ ٱلَّذِي بِهِ لِأَجْلِ أَسْهِ قَبَلْنَا نِعْمَةً وَرَسَالُةً لِإِطَّاعَةِ الْإِيَانِ فِي جَمِيعِ ٱلْأُمَ لِ ٱلَّذِينَ بَيْنَمُ الْنُمُ أَيْضًا مَدْءُوْ يَسُوعَ الْمُسِيعِ . ٧ إِلَى جَمِيعِ ٱلْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ أُحِبًّا \* ٱللهِ مَدْعُوْ بِنَ قِدِّ يسِينَ . نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ

الرِّسَالَةُ إِلَى أَمْل رُومِيَّةَ ا ٨ أُوَّلاَ أَشْكُرُ إِلْمِي بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَدِيدٍ كُمْ أَنَّ إِيَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ • \* فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي فِي إِنْجِيلِ أَبْنِهِ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلاَ أُنْقِطَاع أَذْكُرُكُمْ ١ مُنَضَرَّعًا دَائِهًا فِي صَلَوَانِي عَسَى ٱلْآنَ أَنْ يَتَيْسُرَ لِيمَرَّةُ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ أَنْ آنِيَ إِلَيْكُمُ ١١ لِأَنِي مُشْتَاقُ أَنْ أَرَاكُمْ لِكِي أُمْغَكُمُ هِبَةً رُوحِيَّةً لِنَبَاتِكُمْ ١٢. أَيْ لِيَتَعَزَّى يَنْكُمْ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي فِينَا جَمِيهًا إِيَانِكُمْ وَ إِيَانِي ١٤ أُمَّ لَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّنِي مِرَاراً كَثِيرَةَ فَصَدْتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ. وَمُنِعْتُ حَمَّى أَلْآنَ. لِيَكُونَ لِي ثَمَرُ ۚ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُمَمِ ١٤٠ إِنِّي مَدْيُونَ لِلْيُونَانِيَّنَ وَٱلْبَرَابِرَةِ لِلْمُكَمَاءِ وَٱلْجُهَلَاءِ. ١٥ فَهُكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيَّةَ أَيْضًا. ١٦ لِأَنِّي لَسْتُ أُسْغَى بِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ لِأَنَّهُ قُوَّةُ ٱللَّهِ لِلْهِ لَكُسِ لِكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ لِلْيَهُودِيُّ أُوَّلًا ثُمَّ لِلْيُوالِيِّ • ١٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُ ٱللَّهِ بِإِيمَانِ لِإِيمَانِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ

٢٦٥ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١

أُمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِيمَانِ يَحِيَا

١٨ لَإِنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ مُعْلَنٌ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى جَمِيعٍ فُجُورِ ٱلنَّاسِ وَإِثْمِيمِ ٱلَّذِينَ يَعْجُزُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْإِثْمِ . ١٩ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱللهِ ظَاهِرَةٌ فَهِمْ لِأَنَّ ٱللَّهَ أَظْهَرَهَا هُمْ. ٢٠ لِأَنَّ أَمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمَنْظُورَةِ ثُرَك مُنْذُ خَانِق ٱلْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَتَّى إِنَّهُ ۚ بِلاَ عُذْرِ • ١٦ لِأَنَّهُ ۚ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يُعَجِّدُوهُ أَقْ يَشْكُرُوهُ كَإِلَّهِ بَلْ حَوْقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَبِيُّ. ٢٦ وَيَسْمَا هُمْ بَرْعُمُونَ أَنَّهُ حَكَمَا وَ صَارُوا جُهَلاَة ٢٢ وَأَبْدَلُوا عَجْدَ اللهِ ٱلَّذِي لَا يَفْنَى بِشِيهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَفْنَى وَٱلطُّيُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلزَّحَافَاتِ ٢٤٠ لِذَ لِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ أَبْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ ۚ إِلَى ٱلْتَجَاسَةِ لِإِهَانَةِ اجْسَادِهِ مَيْنَ ذَوَاتِهِم . ٢٥ أَلَّذِينَ أَسْنَبْدَلُوا حَقَّ ٱللهِ بِٱلْكَذِبِ مَا نَقُوا وَعَبَدُوا ٱلْفَعْلُوةِ دُونَ ٱكْغَالِقِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارِكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ آمِينَ ٢٦٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى أَهْوَاهِ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ١ ٥٢٧

ٱلْهُوَانِ. لِأَنَّ إِنَاتُهُمُ ٱسْتَبْدَلْنَ ٱلْإِسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَى خِلاَفِ ٱلطَّبِيعَةِ . ٢٧ وَكَذَلِكَ ٱلذُّكُورُ أَبْضًا تَارِكِينَ أَسْتِعْمَالَ ٱلْأُنْثَى ٱلطَّبِيعِيَّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهُوتِهِمْ بَعْضِيمُ لِبَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِمْ جَزَاءَ ضَالَالِهِمِ ٱلْمُعِقَّ • ٢٨ وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يَبِغُوا اللهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱللهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوض لَيَفْعَلُوا مَا لَا يَلِيقُ . ٢٩ مَـ لُوئِينَ مِنْ كُلُّ إِثْمٍ وَزِنَّا وَشَرٌّ وَطَمَع وَخُبْثِ مَشْءُونينَ حَسَدًا وَفَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكَّرًا وَسُوا ٢٠ نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلَّهِ ثَالِبِينَ مَتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدِينِ ٢١ بِلاَ فَهُمْ وَلاَعَهُدُ وَلاَ حُنُو وَلا رِضَّى وَلا رَحْمَةُ ٢٦ أَلَدِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمْ ٱللهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لَا يَفْعُلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ يعملون

مِنْ أَهْلِ ٱلتَّخَرُّبِ وَلاَ يُطَاوِعُونَ الْحَقُّ بَلْ يُطَاوِعُونَ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٢

لِلْإِثْمِ فَسَخَطْ وَغَضَبُ ٩ شِدَّةٌ وَضَيْقٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ ٱلشَّرَّ ٱلْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ . ١ وَعَجْدُ

وَ مَا أُمَّةُ وَسَلاَمُ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلصَّلاَحَ ٱلْيُهُودِيِّ أُولاً وَكَرَامَةُ وَسَلاَمُ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلصَّلاَحَ ٱلْيُهُودِيِّ أُولاً

ثُمَّ ٱلْيُونَانِيُّ. ١١ لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ صُحَابَاةٌ ١٢ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ

اَلنَّامُوسِ عَهُلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ فِي اَلنَّامُوسِ - أَلنَّامُوسِ عَهُلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ فِي النَّامُوسِ

فَبِآ لَنَّامُوسِ يُدَانُ. ١٢ الْأَنْ لَيْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمُ أَبْرَارُ عِنْدَ ٱللهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمُّ

يُبِرَّ رُونَ ١٤٠ لِأِنَّهُ ٱلْأُمَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَنَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيمَةِ مَا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَهُوُّلاَ إِذْ لَيْسَ

مَى قَعْلُوا بِالطَّبِيَّهُ مَا هُو فِي النَّامُوسِ فَهُولًا لَيْسَ لَهُمُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسُ لِأَنْفُسِهِمِ ١٥ ٱلَّذِينَ يُظْهُرُونَ

عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمًا مَيْنَهَا مُشْنَكَيَةً أَوْ مُخْتَجَةً . ١٦ فِي ٱلْيُومِ

ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ

آلمسيح

١٧ هُوَذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا وَنَتْكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَتَفَتَّنِرُ بِٱللَّهِ ١٨ وَتَعْرِفُ مَشْيَئَتَهُ وَنُمَيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْفُتَخَا فِقَةَ مُتَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٩ وَنَثِقُ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٣٠ وَمُهَدِّبُ لِلْأَعْبِيَاءُ وَمُعَلِّرُ لِلْأَطْفَال وَأَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحُقُّ فِي ٱلنَّامُوسِ. ٢١ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي نُعَلِّمُ غَيْرَكَ ٱلسَّتَ تَعَلَّمُ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِزُ أَنْ لَا يُسْرَقَ أَتَسُرِقُ ٢٦٠ ٱلَّذِي نَقُولُ أَنْ لَا يُزْنَى أَتَرْنِي. ٱلَّذِي تَسْتَكُرُهُ ٱلْأُوْتَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَاكِلَ. ٢٠ ٱلَّذِي تَفْتَخِرُ بِٱلْأَمُوسِ أَبِتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تُهِينُ ٱللهَ . ٢٤ لِأَنَّ أَسْمَ ٱللَّهِ يُجِدُّفُ عَلَيْهِ بِسَبِيكُمْ بَيْنَ ٱلْأُمْ كَمَا هُوَمَكْتُوبْ. ٥٠ فَإِنَّ ٱلْخِنَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَانُكَ غُرْلَةً . ٢٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَغْظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِنَانًا . ٢٧ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَة وَهِيَ نُكَبِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِتَابِ

الرُّسَالَةُ إِلَى أَمْل رُوبِيَّةً ٢ و٢ وَأُكْنِنَانِ نَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ . ٢٨ لِأَنَّ ٱلْيَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلاَ أَكْنِيَانُ ٱلَّذِي فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّمْ خِنَانًا ٢٩ بَلِ ٱلْبَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَاءُ هُوَ ٱلْيَهُودِيُّ. وَخِنَانُ ٱلْقَلْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِنَانُ. ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّالِثُ ا إِذَا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْيَهُودِيُّ أَوْمَا هُوَ نَفْعُ ٱلْخِنَانِ. مَ كَثِيرٌ عَلَى كُلُّ وَجُهِ . أَمَّا أُوَّلًا فَلِأَنَّهُمُ ٱسْنُونِنُوا عَلَى أَقْوَالِ ٱللهِ ٢٠ فَهَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمُ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَا عَ أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ ٱللهِ ٤٠ حَاشًا . بَلْ لِيَكُنِ ٱللهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانِ كَاذِبًا .كُمَا هُوَ .كُنُوبُ لِكَيْ نَتَبَرَّرَ فِي كَالَامِكَ وَتَغْلِبَ مَنَى حُوكِمْتَ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبِيِّنُ بِرَّ ٱللَّهِ فَمَاذَا نَقُولُ.

أَ لَهَلَ ٱللهُ ٱللَّذِي يَجْلِبُ ٱلْغَضَبَ ظَالِمْ أَ أَنَكُمْ مُعِسَبِ ٱلْإِنْسَانِ. ٦ حَاشًا. فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْمَالَمَ إِذْ ذَاكَ. ٥٤٢ اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُوهِيَةَ ٢ ٧ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ اللهِ قَدِ اُزْدَادَ بِكَذِبِي لِعَجْدِهِ فَلِهَاذَا أُذَانُ أَنَا بِعْدُ كَالِحِوْ. ٨ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا

وَكَهَا يَزُعُمُ فَوْمِ أَنَّا نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسَّيِّاتِ لِكَيْ تَأْتِيَ الْغَيْرَاتُ. ٱلَّذِينَ دَيْنُونَهُمْ عَادِلَةٌ

٩ فَمَاذَا إِذَا . أَنَعْنُ أَفْضَلُ . كَلاَّ ٱلْبِئَةَ . لاَّ نَّنَا فَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ٱلْيُهُودَ وَٱلْيُونَانِيِّينَ أَجْهَءِينَ نَعْتَ ٱلْخُطِّيَّةِ • اكما هُوَ مَكْنُوبُ أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌّ وَلاَ وَاحِدٌ. ١١ لَيْسَ مَنْ يَفْهُمُ . لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ ٱللهَ. ١٢ ٱلْجَمِيعُ زَاغُولَ وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدْ. ١٢ حَنْجُرَتُهُمْ قَبُرُهُ مَفْتُوحٌ. بِأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكْرُولَ. سِمْ ٱلْأَصْلَالِ تَحْتَ شِفَاهِمٍ. ١٤ وَفَمْهُمْ مَمْلُو ٤ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. ١٥ أَرْجُلُمْ سَرِيعَةٌ إِلَى سَفْكَ ِ ٱلدَّم ِ ١٦ فِي طُرُقِهم ِ أُغْيْصَابُ وَسُمْقُ . ١٧ وَطَرِيقُ ٱلسَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ . ١٨ لَيْسَ خَوْفُ ٱللهِ قُلَّامَ عُيُونِهِمْ ١٠ وَنَعْنُ نَعْلُمُ أَنَّ كُلُّ مَا يَقُولُهُ النَّا مُوسُ فَهُو يُكَامِّرُ بِهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ

الرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيةً ٢ لِكُيْ يَسْتَدَّ كُلُ فَمْ وَيَصِيرَ كُلُ ٱلْعَالَمِ نَحْتَ قِصَاصِ مِنَ ٱللهِ • ٢٠ لِأَنَّهُ أَعْمَال ٱلنَّامُوس كُلُّ ذِي جَسدِ لا يَتَبَّرَّرُ أَمَامَهُ . لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلْخُطِيَّةِ ٢١ وَإِنَّا ٱلْآنَ فَنَذُ ظَهَرَ بِرُّ ٱللَّهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٠٠ بِرُ ٱللَّهِ بِٱلْإِيَانِ بِيسُوعَ ٱلْمُسِيحِ إِلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لْأَفَرْقَ. ٢٢ إِذِ ٱلْجُهِيعُ أَخْطَأَىٰ وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ ٱللهِ. ٢٤ مُتَبُّرُ رِينَ مَجَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِٱلْفِدَاءُ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٥٠ ٱلَّذِي قَدَّمَهُ ٱللهُ كَفَّارَةً بِٱلْإِيمَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ بِرُّهِ مِنْ أَجْلِ ٱلصَّفْحُ عَنِ ٱلْخَطَايَا ٱلسَّالِفَةِ بِإِيمُهَالَ ٱللَّهِ ٢٦ لِإظْهَار برَّهِ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لِيُكُونَ **بَارُ وَ يُبرُّرَ مَنْ** هُوَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ بِيَسُوعَ ٢٠٠ فَأَيْنَ ٱلْاَفْتُخَارُ . قَدِ ٱنْتَفَى . بِأَيُّ نَامُوسٍ . أَبِنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَلاَّ . بَلْ بِنَامُوسِ ٱلْإِيَانِ ٢٨ إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يَتَبَّرَّرُ بِٱلْإِيَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ ٢٠٠ أُم ٱللهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ.

٤٤٥ الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ٢ و٤

ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّاعِ

ا فَمَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ . ٢ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِيمُ فَدْ نَبَرَّرَ بِٱلْأَعْمَال فَلَهُ فَغُرْ ۗ وَلَكِنْ لَيْسَ لَدَى ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِيَابُ. فَأَمَّنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرَّا ٤٠ أَمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلاَ تُحْسَبُ لَهُ ٱلْأُحْرَةُ عَلَى سَبيل نِعْمَةِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْنٍ . • وَأَمَّا ٱلَّذِي لَا يَعْمَلُ وَلَكُنْ يُوْمِنُ بِٱلَّذِي بِيَرِّرُ ٱلْفَاحِرَ فَإِيَالُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرَّاه ٢ كَمَا يَهُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي تَطْوِيبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَجْسِبُ لَهُ ٱللهُ بِرَّا بِدُونِ أَعْلَل ٢ طُوبَى لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُيْرَتْ خَطَايَاهُمْ . ٨ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا تَعْسِبُ الرِّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةً ٤ ٥٤٥

لَهُ ٱلرَّبُّ خَطِيَّةً . ﴿ أَفَهٰذَا ٱلنَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱكْنِنَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْفُرْلَةِ أَيْضًا . لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهِيمَ ٱلْإِيَانُ بِرًّا. ١٠ فَكَيْفَ خُسِبَ. أَ وَهُوَ فِي ٱلْخِنَانِ أَمْ فِي ٱلْفُرْلَةِ . لَيْسَرَ فِي ٱلْخِنَانِ بَلْ فِي ٱلْفُرْلَةِ . ١١ وَأَخَذَ عَلاَمَةَ ٱلْخِنَانِ خَنْمًا لِإِرِّ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْفُرْلَةِ لِيَكُونَ أَبًا لِجِيمِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْلَةِ كَيْ نُحْسَبَ لَهُمْ أَيْضًا ٱلْبُرْ. ١٢ مَلْ بَا لِفِيَّانِ لِلَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ ٱلْخِنَانِ فَتَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيَانِ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي ٱلْغُرْلَةِ • ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ بَلْ بِيرٍ ٱلْإِيَانِ . ١٤ لَأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثَّةً فَقَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِبَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ. ١٥ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُنشَى ۗ غَضَبًّا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدُّو ١٦٠ لِهِلْنَا هُنَ مِنَ ٱلْإِيَانِ كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنَّعْمَةِ لِيَكُونَ ٱلْوَعْدُ

وَطِيدًا لِجَمِيعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّا مُوس فَقَطْ بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيَانِ إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي هُوَ أَبْ لِجَهِيمِنَا . ١٧ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ إِنِّي فَدْ جَعَلْتُكَ أَبًا لِأُمَّ كَثِيرَةٍ . أَمَامَ أَللهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِهِ ٱلَّذِي نُجُعِي ٱلْمَوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَشْيَاءَ غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَنَهَا مَوْجُودَةٌ. ١٨ فَهُوَ عَلَى خِلاَفِ ٱلرَّجَاءُ آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاءُ لِكُيْ يَصِيرَ أَبًا لِأُمْ كَثِيرَةٍ كَمَا فِيلَ هَكُذَا يَكُونُ نَسْلُكَ. ١٩ وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي ٱلْإِيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَانًا إِذْ كَانَ أَبْنَ غَيْهِ مِبْقِهِ سَنَةٍ وَلاَ مُهَانِيَّةَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةً . ٢٠ وَلاَ بِعَدَمِ إِيَمَانِ ٱرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱللَّهِ بَلْ نَقَوَّى بِٱلْإِيَمَانِ مُعْطِيًّا مَجْدًا لِلَّهِ. ا ٢ وَنَيْقَنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرْ ۚ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا • ٢٢ اِذْ اِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرًّا ٢٠٠ وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبُ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٤ بَلْ مِنْ أَجْلِيَا نَحْنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَجُسُبُ لَنَا ٱلَّذِينَ نُؤُونُ بِهَنْ اَلرِّسَالَهُ إِلَى أَنْلِ رُونِيَةً ٤ وه ٧٥٥

أَفَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أُسْلِمِرَ مِنْ أَخْلِ خَطَايَانَا وَأُفِيمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا الْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّزُنَا بِٱلْإِيَانِ لَنَا سَلَامْ مَعَ ٱللهِ بِرَ بِنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا ٱلدُّحُولُ بِٱلْإِيَمَانِ إِلَى هَٰذِهِ ٱلنِّعْبَةِ ٱلَّتِي نَحْنُ فِيهِــَا مُعْيُمُونَ وَنَفْتُخِرُ عَلَى رَجَاء مُجْدِ ٱللَّهِ ٢٠ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضِّيقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ يُشْهِ وَ صَبْرًا ٤ وَٱلصَّبْرُ تَزُكِيَّةً وَٱلنَّزُكِيةُ رَجَاهِ ٥ وَٱلرَّجَاءُ لا يُخْزِي لِأَنَّ عَجَّبْةَ أَللهِ قَدِ أَنْسَكَبَتْ فِي قُلُو بِنَا بِٱلرُّوح ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا . ٦ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَا ۗ مَاتَ فِي ٱلْوَفْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلِ ٱلْفُجَّارِ • ٧ فَإِنَّهُ بِٱلْجَهْدِ يَمُوتُ أُحَدُ لِأَجْلِ بَارٌ . رُبَّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدُ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ . ٨ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ مَيْنَ مَحْبَتَهُ لَنَا لِأَنَّهُ وَغُنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمُسِيحُ لِأَجْلِنَا . ٩ فَبِٱلْأُولَى

١٢ مِنْ أَجْل ذَٰلِكَ كَأْ نَهَا بِإِنْسَانِ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَوَلِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَبِٱلْخُطِيَّةِ ٱلْمَوْثُ وَهْكَذَا أَجْنَازَ ٱلْهَوْتُ إِلَى جَوِيعِ ٱلنَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَهِيعُ ١٢٠ فَإِنَّهُ حَتَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْخَطِّيَّةُ فِي ٱلْعَاكَمِ عَلَى أَنَّ ٱلْخَعَايَّةَ لَا نَحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسْ . ١٤ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمُوْثُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمُ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُوَ شَالُ ٱلْآتِي. ٥ وَلَكِنْ لَيْسَ كَالْخُطَيْةِ هَٰكَنَا أَيْضًا ٱلْهِبَةُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بَخَطِيْةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَبِٱلْأُوْلَى كَثِيرًا الرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٥ ٢٩٥

نِعْمَةُ ٱللَّهِ وَٱلْعَطِيَةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ ١٦٠ وَلَيْسَ كُمَّا بِوَاحِدِ فَدُ أَخْطُأُ هَكَنَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْكُمْرَ مِنْ وَاحِدِ لِلدُّ بنُونَةِ . وَأَمَّا ٱلْهِيَهُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةِ اللَّهْرِيرِ ١٧ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَخَطِّبُهِ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ بِٱلْوَاحِدِ فَبِٱلْأُولَى كَثِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنَّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبُرِّ سَيَهُ لِكُونَ فِي ٱلْحَيْوةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيعِ ١٨٠ فَإِذَا كُمَّا يُغَطِّيَّةِ وَاحِدَةٍ صَارَ ٱلْحُكُمْ إِلَى جَوِيعِ ٱلنَّاسِ لِلرَّ يُنُونَةِ هَكَذَا بِبِرٌ وَاحِدِ صَارَتِ ٱلْهِبَهُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَبُوةِ • ١٩ لِأَنَّهُ كَمَا بِمَعْصِيةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَأَةً هَكَذَا أَيْضًا بإِطَاءَةِ ٱلْوَاحِدِ سَيْعِءَلُ ٱلْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْمَامُوسُ فَدَخَلَ لِكُنْ تَكُثْرَ ٱلْخَالِيَّةُ . وَلَكُنْ حَيْثُ كَثْرَتِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنَّعْبَةُ جِلَّا ٢١ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخُطِّيةُ فِي ٱلْمَوْتِ هَكَنَا تَمْلِكُ ٱلنَّعْمَةُ بِٱلْبُرِّ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٥ و٦ الخيوة الأبدية بيسوع المسيح ربنا الأصاغ ألسَّادِسُ ا فَمَاذَا نَفُولُ. أَنَبْقَى فِي ٱلْخُطِّيَّةِ لِكِنَّ تَكُثْرَ ٱلنَّعْمَةُ. ٢ حَاشَا . نَحْنُ ٱلَّذِينَ مُثْنَا عَنِ ٱلْخَصَالِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا ١٠ أَمْرُ نَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلُّ مَنِ أَعْنَمَدُّ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٱعْنَمَدْنَا لِمَوْتِهِ ٤ فَدُفِيًّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَنَّى كُمَا أُقْبِمَ ٱلْمُسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِعَجْدِ ٱلْآبِ هَكَذَا نَسْلُكَ غَنْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ ٱلْخَيْوةِ . ه لِأَنَّهُ إِنْ كُنًّا قَدْ صِرْنَا مُتَّدِينَ مَعَهُ بِشِيهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ ٦ عَالِمِينَ هَٰذَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعُتَيْقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبطُلَ جَسَرُ ٱلْخَطِيَّةِ كَيْ لَا نَعُودَ نُسْتَعَبِّدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ . ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأُ مِنَ ٱلْخُطِيَّةِ . ٨ فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ ٱلْمَسِيحِ نُوْمِنُ أَنَّنَا سَغَيْمَا ٱيْضًا مَعَهُ ٩ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ بَعْدَ مَا أُقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لاَ يَمُونُ أَيْضًا. لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمُوْثُ بَعْدُ. ١ لِأَنَّ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَانَهُ قَدْ مَانَهُ لِلْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَلِحِدَةً وَأَحْدُوهُ ٱلَّتِي عَيْاهَا فَعَيْاهَا لِلَّهِ ١٠ كَذَٰ لِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا أَحْسِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَنْوَانًا عَنِ ٱلْخُطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَا ۗ لِلَّهِ بِٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ رَبِّناً ١٦٠ إِذَا لاَ تَهْلِكَنَّ ٱلْخَطِّيَّةُ فِي جَسَدَكُمْ ٱلْمَائِتِ لِكُنْ تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ . ١٢ وَلا نُقَدُّمُوا أَعْضَاءَكُمْ الْأَتِ إِنْمُ لِلْفُطِّيَّةِ مِلْ قَدِّمُوا ذَوْاتِكُمْ لِلَّهِ كَأْحْيَاءُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ ٱلْآتِ بِرُ لِلهِ. ١٤ فَإِنَّ ٱلْخُطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَسُنْمُ فَعْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ مَعْتَ ٱلنَّعْمَةِ

١٥ فَمَاذَا إِذَا . أَنْخُطَئُ لِأَنَّا لَسْنَا تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ بَلْ نَحْتَ ٱلنِّعْمَةِ . حَاشًا . 17 أَلَسْمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نُقَدُّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْتُمْ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيهُ وَنَهُ إِمَّا الْخَطِّيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّ ١٧٠ فَشَكَّرُا رِللهِ إِنَّكُمْ كُنْمُ عَبِيدًا لِلْحَطِيْةِ وَلَكِيْكُمْ أَطَعْمُ مِنَ ٱلْفَلْبِ صُورَةَ ٱلتَّعْلِيمِ ٱلَّتِي نَسَالُمْنَهُوهَا ١٨ وَ إِذْ أَعَنِقَتُمْ مِنَ

٥٥٥ الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْل رُومِيَّةَ ٦ و٧ ٱلْخَطَيَّةِ صِرْثُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ . ١٩ أَكُلُّمْرُ إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ جَسَدِكُمْ . لِأَنَّهُ كَمَا نَدَّمْتُمْ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيلًا للُّهُ اللَّهُ عَلَا فِمْ لِلْإِثْمِ فَكُذَا ٱلْآنَ قَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ \* عَبِيدًا لِلْبِرِّ لِلْفَكَاسَةِ ٢٠٠ لِأَنَّكُمْ لَمَّا كُنْمُ عَبِيدَ ٱلْخَطِّيَّةِ كُنْتُمْ أَحْزَارًا مِنَ ٱلْبُرِّ • ٢١ فَأَيُّ ثَمَرَ كَانَ لَكُمْ حِيلَةٍ مِنَ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي تُسْتَحُونَ عِمَا ٱلْأَنَّ. لِأَنَّ عِمَايَةَ تِلْكَ ٱلْأُمُورِ فِيَ ٱلْمَوْثُ ٢٠٠ عَأْمًا ٱلْآنَ إِذْ أَعَنْفُهُمْ مِنَ ٱلْخَطَيْةِ وَصِرْتُمْ عَبِيدًا لِلهِ فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْقَدَاسَةِ وَٱلنَّهِايَةُ حَيْوَةُ الْبَدِيَّةُ ٢٦ لِأَنَّ أَحْرَةَ الْخَطِيَّةِ فِي مَوْتْ. قَأْمًا هِبَةُ ٱللَّهِ فَهُيَ حَيْوَةٌ أَبَدِيَّةٌ بِٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ رَبِّنَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ الَّمْ تَجْهَلُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِلَّذِّي أَكَارُ ٱلْهَارِفِينَ بِٱلنَّامُوسِ. أَنَّ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيًّا ٢٠ فَإِنَّ ٱلْهَزَأَةَ ٱلَّتِي خَتْتَ رَجُلٍ هِيَ مُؤْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ ٱلْحَيِّ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ

الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٧ ٢٥٥ فَقَدُ نَحُرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ ٢٠ فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا نُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . ٤ إِذَا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُثَّمَ لِلنَّامُوسِ بَجَسَدِ ٱلْمُسِيحِ لِكَيْ تَصِيرُها لِآخَرَ لِلَّذِبِ فَدْ أَقْيِمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لِنُشْهِرَ لِلهِ • • لِأَنَّهُ لَمَا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَكُ ٱلْخَطَايَا ٱلَّتِي بِٱلنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا لِكُنِّي نُشْهِرَ لِلْمَوْتِ. ٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ نَحَرَّرْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ ٱلرُّوحِ لَا بِعُنِثْقِ ٱلْحُرْفِ ٧ فَمَاذَا نَقُولُ. مَلِ ٱلنَّامُوسُ خَطِيَّةٌ. حَاشَا. بَلْ لَمْ أَعْرِفِ ٱلْخُطَيَّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ

بل لم اعرِفِ الخطية إلا بالناموس. فابني لم اعرِفِ ٱلشَّهْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ ٱلنَّامُوسُ لا نَشْتَهِ. ٨ وَلَكِنَ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُتَخِّذَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِيَّ كُلَّ شَهْوَةٍ. ٥٥٥ الرِّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةً ٧

لِأَنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطِّيَّةُ مَيِّنَّةٌ . ٩ أَمَّا أَنَا فَكُنْثُ بِدُونِ ٱلنَّا مُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَتِ ٱلْوَصِيَّةُ عَاشَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فَهُتُ أَناً . ١ فَوُجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي الْمُيُونَ هِيَ نَفْسُهَا لِي الْمَوْتِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْخَطْيَةَ وَهِيَ مُغَّذِنَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي بِهَا وَقَتَلَنْنِي ١٢٠ إِذَا ٱلنَّامُوسُ مُقَدُّسِ وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَاكِمَةٌ.

١٢ فَهَلْ صَارَ لِي ٱلصَّالِحُ مَوْنًا . حَاشًا . بَلِ ٱلْخُعَالِيَّةُ .

لِكَيْ نَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْنًا لِكَيْ نَصِيرَ ٱلْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِنًّا بِٱلْوَصِيَّةِ

١٤ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيْ مَبِيعٌ ۚ تَحْتَ ٱلْخُعَالِيَةِ . ٥٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَنْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ بَلْ مَا أَبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ . ١٦ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِنِّي أَصَادِقُ ٱلنَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنْ ١٧٠ فَٱلْآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَّةُ فِيَّ ١٨٠ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ الرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٧ ٥٥٥

لَيْسَ سَاكِنْ فِيَ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٍ صَالِحٌ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أُجِدُ ١٩٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّاكِحَ ٱلَّذِي أَرِيدُهُ بَلِ ٱلشَّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أُريدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ٢٠٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَنْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِنَةُ فِيَّ ١١٠ إِذَا أَجِدُ ٱلنَّا، وسَ لِي حِبْمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرْ عِنْدَى ٢٠ فَإِنِّي أُسَرُّ بِنَامُوسِ ٱللَّهِ بِجَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ . ٢٣ وَلَٰكِنِّي أَرَك نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي ١٤٠ وَمُجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّقَّىٰ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هَلَا ٱلْمَوْتِ ٢٥٠ أَشْكُرُ ٱللهَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ رَبِّناً ﴿ إِذَا أَنَا نَفْسَى بِذِهْنِي أَخْذُمُ نَا أُوسَ ٱللَّهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْخُطِّيَّةِ

٥٥٦ الرُّسَالَةُ إِلَى أَمْل رُومِيَّةً ٨ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاءِنُ ا إِذَا لَا شَيْءٍ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمُّ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ ٢٠ لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيُونَ فِي ٱلْمُسِيجِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطْيِةِ وَٱلْمَوْتِ. مُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَيفًا بِٱلْجُسَدِ فَأَلَّلُهُ إِذْ أَرْسَلَ أَبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَعَالِيَةِ وَلِأَجْلِ ٱلْخُطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطِيَّةَ فِي ٱلْجَسَدِ ؛ لِكَنْ يَنِيَّ حُكُمُ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَعْنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ

آنجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ . • فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَبِهَا لِلْجُسَدِ يَهْ مَوْنَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَبِهَا لِلْجُسَدِ هُوَ مَوْثُ ٱلرُّوحِ فَيْ وَلَكِنَّ ٱهْتِهَامَ ٱلْجُسَدِ هُو مَوْثُ وَلَكِنَّ ٱهْتِهَامَ ٱلْجُسَدِ هُو مَوْثُ وَسَلامٌ • ٧ لِأَنَّ ٱهْتِهَامَ ٱلْجُسَدِ هُو عَدَاوَةُ لِلهِ إِذْ لَيْسَ هُو خَاضِهًا لِنَامُوسِ ٱلْجُسَدِ هُو عَدَاوَةٌ لِلهِ إِذْ لَيْسَ هُو خَاضِهًا لِنَامُوسِ

ٱللهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ. ٨ فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجُسَدِ

الرِّسَالَةُ إِلَى أَنْلِ رُومِيَّةً ٨ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللَّهَ • وَأَنَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللَّهِ سَاكِبًا فَيَكُمْ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰ لِكَ لَيْسَ لَهُ . ١ وَ إِنْ كَانَ ٱلْمُسِيحُ فِيكُمْ فَٱلْجُسَدُ مَيِّتُ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ وَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَعَيْوةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ. ١١ وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَفَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنًا فَيِكُرُ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمُسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَيْمِي أُجْسَادَكُمْ لَلْمَائِيَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ ٱلسَّاكِن فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَحْنُ مَدْبُونُونَ لَيْسَ الْجُسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَسَتَمُونُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَغَيْوْنَ وَ ١٤ لِأَنَّ كُلُّ أَلَّذِينَ يَنْفَادُونَ بِرُوحِ ٱللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ أَبْنَاءُ ٱللهِ ١٥٠ إِذْ لَمْ تَأْخُذُوا رُوحَ ٱلْعَبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخُوْفِ بَلْ أَخَذْنُمْ رُوحَ ٱلنَّنِّيُ ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦٠ اَلَوْ وَ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهُدُ لِأَرْ فَاحِنَا أَنَّنَا أُوْلَادُ ٱللهِ ١٧٠ فَإِنْ كُنَّا أُوْلَادًا فَإِنْنَا وَرَثَةُ أَيْفًا وَرَثَةُ ٱللهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ . إِنْ كُنَّا نَتَأَيَّا مَعَهُ لَكِئْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ

١٨ فَإِنِّ أَخْسِبُ أَنَّ آلَامَ ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لَا نَقَاسُ بِٱلْعَبْدِ ٱلْعَبْدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فَيِنَا • ١٩ لِأَنَّ الْمُؤَارَ ٱلْفَامِ بِٱلْعَبْدِ أَنْ يُسْتَعْلَانَ أَبْنَا • ٱللهِ • ٢٠ إِذْ الْفَظَارَ ٱلْمُلِيقَةُ لِلْبُطْلِ . لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ أَجْلِ أَخْفِعَتُ الْمُؤْمَةِ اللهِ عَلَى الرَّجَا \* ١٦ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةُ نَفْسَهَا أَلْذِي أَخْضَعَا . عَلَى ٱلرَّجَا \* ١٦ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَلْذِي أَخْضَعَا . عَلَى ٱلرَّجَا \* ١١ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَعْنَ أَخْفَهَا أَلْكِيلَةً فَعَدْ أَلْدِي اللهِ • ٢٢ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ ٱلْخَلِيقَةِ نَعْنُ وَثَنْفَقَىٰ فَكُلُوا الْخَلِيقَةِ وَنَانُ وَثَنْفَقَىٰ مَنَ الْذِينَ مَعْلًا إِلَى ٱلْاَنَ . ٢٢ وَأَيْسَ هَكُذَا فَقَطْ بَلْ نَعْنُ أَلَانِينَ الْذِينَ مَا الْذِينَ

لَنَا بَأَكُورَهُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَرِّنُ فِي أَنْفُسِنَا مُنَوَقِّعِينَ ٱلنَّبِيِّ فِلَا عَلَا أَجْسَادِنَا . ٢٤ لِأَنْمَا بِٱلرَّجَاءُ مُنَوَقِّعِينَ ٱلنَّبِيِّ فِلَاءَ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً لِأَنَّ مَا يَنْظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ بَرْجُوهُ أَيْضًا . ٢٥ وَلْكِنْ إِنْ كُنَّا بِنْظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ بَرْجُوهُ أَيْضًا . ٢٥ وَلْكِنْ إِنْ كُنَّا

اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٨ ٥٥٠ اَنْ اَلْهِ مَانَانَةً مَا أَهْلِ رُومِيَةً ٨

نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَّوَقَّعُهُ بِٱلصَّابِرِ ٢٦ وَكَذَٰلِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا . لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فَيِنَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِمَا ١٧٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْصُ ٱلْفُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ أُهْتِهَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِّ بِسِينَ . ٢٨ وَنَحْنُ نَعْلَمْ ۖ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ نَعْ بَلُ مَعَّا الْغَيْرِ لِلَّذِينَ مُحِيُّونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُوْونَ حَسَبَ قَصْدِهِ • ٢٩ لَّإِنَّ ٱلَّذِينَ سَبْقَ نَعَرَفَهُمْ سَبْقَ فَعَيْنُهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ أَبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكُرًا بَيْنَ إِخْوَةً كَثِيرِينَ . ٢٠ وَٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ فَهَوُّلاً ۚ دَعَاهُمُ أَيْضًا . وَٱلَّذِينَ دَعَاهُمْ نَهُوُّلَاءً بَرَّرَهُمْ أَيْضًا . وَٱلَّذِينَ بَرَّرَهُمْ فَهَٰوُلَاءً مَجَّدَهُمْ أَيْضًا . ٢١ فَمَاذَا نَفُولُ لِهَٰذَا . إِنْ كَانَ ٱللَّهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْنَا ٢٠ ٱلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى أَبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبْنَا أَيْضًا مُعَهُ كُلُّ شَيْءٍ . ٢٢ مَنْ سَيَشْنَكَى عَلَى مُخْنَارِي ٱللهِ . اللهُ

## ٥٦٠ اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ٨ و٩

هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ . ٢٤ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ . ٱلْمَسِيخُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحُرِيِّ فَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِينَا . ٢٥ مَنْ سَيَفْصِلْنَا عَنْ مَنَبَّةِ ٱلْمَسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْرُ ضِيثُنْ أَمْ ٱضْطِهَادٌ أَمْرُ جُوعٌ أَمْ عُرْيُ أَمْ خَطَرْ أَمْ سَيْفٌ . ٢٦ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمَ لِلذَّبْحِ ٢٠٠ وَلَكَّيْنَا فِي هٰذِهِ جَمِيهِ مِا يَعْظُمُ ٱنْتِصَارُنَا بِٱلَّذِي أَحَبَّنَا ١٨٠ فَإِنِّي مُتَيَقِّنُ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوَةً وَلَا مَلَائِكَةً وَلَا رُؤْسَاءً وَلَا فُوَّاتَ وَلاَ أَنُورَ حَاضِرَةً وَلا مُسْتَقْبَلَةً ٢٩ وَلا عُلْقِ وَلا عُمْقَ وَلاَ خَايِهَٰهَ أَخْرَى نَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلْنَا عَنْ عَجَّبْهِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي في ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبْناً

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَفُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِّجِ . لَا أَحُدِبُ وَضَّيِرِي شَاهِدُ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ ٢ إِنَّ لِي حُزْبًا اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ٢ ١٦٥

عَظِيمًا وَوَجَمًا فِي قَلِي لاَ يَنْقَطِعُ ٢٠ فَإِنِي كُنْتُ أُوَدُّ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي عَرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخُو تِي لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي عَرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخُو تِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلجُسَدِ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُونَ وَلَهُمُ ٱلْسَبَائِي وَالْعَبَادَةُ وَٱلْمُواعِدُ. النَّمَائِي وَالْعَبَادَةُ وَالْمُواعِدُ. وَلَا النَّمَائِي وَالْعَبَادَةُ وَالْمُواعِدُ. وَلَا اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلْمُسِيخُ حَسَبَ ٱلجُسَدِ ٱلْكَائِنُ عَلَى الْكَائِنُ عَلَى الْلَائِدِ آمِينَ عَلَى الْكَائِنَ عَلَى الْكَائِنَ إِلَهًا مُبَارَكًا إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ

٦ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَنَا حَتَى إِنَّ كَالِمَةَ ٱللهِ قَدْ سَنَطَتْ. لَأِنْ لَيْسَ جَمِعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُوْ إِسْرَائِيالِيُّونَ. ٧ وَلاَ لِأَنَّهُ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أُوْلَادٌ . بَلْ بِإِسْحُقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ . ٨ أَيْ لَيْسَ أَوْلَادُ ٱلْجُسَدِ هُمْ أَوْلَادَ ٱللَّهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ مُجْسَبُونَ نَسْلًا. ﴿ لَأِنَّ كَلِّمَةَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ هٰذِهِ. أَنَا آتِي نَحْوَ هٰلَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱبْنُ ١٠٠ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَنَطْ بَلْ رِفْقَةُ أَيْضًا وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسْنَىٰ أَبُونَا. ١١ لِأَنَّهُ وَهُمَا لَمْ يُولَكَا بَعْدُ وَلَا فَعَلَا خَيرًا أَقْ

شَرًّا لِكَىٰ يَثْبُتَ قَصْدُ ٱللهِ حَسَبَ ٱلاِّحْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْءُو . ١٢ فيلَ لَهَا إِنَّ ٱلْكَبِيرَ يُسْتَعْبُدُ لِلصَّغِيرِ. ١٢ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَحْبَبْتُ بَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسُقَ

١٤ فَمَاذَا نَقُولُ . أَلْعَلَ عِنْدَ أُللَّهِ ظُلْمًا . حَاشًا ه ٥ الْأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ فَأْ تَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَ نَرَاءُفُ 1٦٠ فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ بَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْمَى بَلْ لِلهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ . ١٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لَمِنَا بِعَيْنِهِ أَفَهْ ثُكَ لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي وَلِكَيٰ يُنَادَى بِأَسْمِي فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ ١٨٠ فَإِذَا هُوَ بَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَاءُ • ١٩ فَسَنَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ . لِأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ ٢٠٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي نُجَاوِبُ ٱللَّهَ ۚ أَلَٰكَ ۚ أَلَكَ اللَّهُ ۗ أَلَّكَ لَ ٱلْخُيْلَةَ نَقُولُ لِجَالِمَهَا لِهَاذَا صَنَعْتَنِي مُكَانًا ١١٠ أَمْ لَيْسَ يُغْزَافِ سُلْطَانِ عَلَى ٱلطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةِ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَنْلِ رُومِيَّةَ ٩ م٦٥

وَاحِدَةِ إِنَا ۗ لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ ٢٠٠ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ فُوَّتُهُ أَحْنَمَلَ بِأَ نَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةً غَضَبِ مُهَنَّأً ةً لِلْهَلَاكِ. ٢٢ وَلِكَيْ بُيَيْنَ غَنِي مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُهَا لِلْمُجْدِ. ٢٤ أُلَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَعْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيُهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَمِ أَيْضًا ٥٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي قَالَّتِي لَيْسَتْ مَعْبُوبَةً مَعْبُوبَةً . ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْمَوْضِع ٱلَّذِي قِيلَ لَمُّ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَا ٱللهِ ٱلْحَيُّ ٢٧٠ وَ إِشَعْيَاءُ يَصْرُخُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَ.ْلِ ٱلْغِمْرِ فَٱلْبَقِيَّةُ سَغَلُصُ . ٢٨ لِأَنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرٍ وَقَاضٍ بِٱلْبِرِّ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ بَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٢٦ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَاء فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَبَّ ٱلْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلاً لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهُنَا عَبُورَةً

٢٠ فَمَاذَا نَقُولُ. إِنَّ ٱلْأُمَمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي

أَنْرِ ٱلْهِرِّ أَذْرَكُوا ٱلْهِرِّ. ٱلْهِرِّ ٱلَّذِي بِٱلْإِيَانِ. ٢١ وَلَكِنَّ إِلَّهِ ٱلْهِرِّ أَذْرَكُوا أَنْبِرَ ٱلْهِرِ لَمْ يُدْرِكُ إِلْمُوسِ ٱلْهِرِ لَمْ يُدْرِكُ لَامُوسَ ٱلْهِرِ لَمْ يُدْرِكُ لَامُوسَ ٱلْهِرِّ مَا يُمَاذَا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ ذُلِكَ لَيْسَ لَامُوسَ ٱلْهِرِّ وَ٢٢ لِمَاذَا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ ذُلِكَ لَيْسَ

ناموسَ ابِرِ مِن ٢٠ لِمِهٰ أَ وَلاِنهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيسَ بِٱلْإِمِمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ أَصْطَدَمُوا مِجَرِ ٱلصَّدْمَةِ ٢٠ كَمَا هُوَ مَكْثُوثُ هَا أَنَا أَضَعُ فِي صِيْوْنَ حَجَرَ صَدْمَةً وَصَغْرَةً عَثْرَةً وَكُلْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ

مرايدون جر لأيخزى

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةَ فَلْمِي وَطَّلْبَتِي إِلَى ٱللهِ لِآجُولِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخُلَاصِ ٢٠ لِآنِي أَلَّهُ مُلَّ أَنَّ اللهِ لَهُمْ أَنَّ اللهُ عَبْرَةَ اللهِ وَلَكِنْ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَعْرِفَةِ ٢٠ لِأَنَّهُمْ إِذْ كَانُوا بَعْهَأُونَ اللهِ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ كَانُوا بَعْهَا أُونَ بِرَّ اللهِ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ فَيْنَا مَوْسِ هِيَ لَمْ فَعَنَّهُ النَّامُوسِ هِيَ لَمْ فَيْفَا لِبِرِّ ٱللهِ ٤٠ لِأَنْ عَايَةَ ٱلنَّامُوسِ هِيَ لَمْ فَيْفَا فَلَهِ مَا لِبَرِّ اللهِ ٤٠ لِأَنْ عَايَةَ ٱلنَّامُوسِ هِيَ

ٱلْمُسِيخُ لِلْبُرِّ لِكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ . ۚ لِأَنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي

اَلرُّ سَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَةَ · ١ • ٥٥٥ ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلنَّامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَعْيَا بِهَا ٦٠ مَلَّمًا ٱبْبِرُ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ هَٰكَذَا لَا نَهُلُ فِي قَلْبُكَ مَنْ يَصْءَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْ لِيُحْدِرَ ٱلْمُسِيحَ. ٧ أَوْ مَنْ يَهْيُطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ لِيُصْوِدَ ٱلْمُسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . لَمَ لَكِنْ مَاذَا يَقُولُ . ٱلْكَلَمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كَلِيَمَةُ ٱلْإِيَانِ ٱلَّتِي نَكُرِزُ بِهَا . ٩ لِأَنْكَ إِنِ أَعْتَرَفْتَ بِفَهِكَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ ٱللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ خَلَصْتَ . اللِّنَّ ٱلْقُلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِأَبْرِّ وَٱلْفَرَّ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاصِ اللِّنَّ ٱلْكِينَابَ يَهُولُ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى ١٦ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ٱلْيَهُ وِيِّي وَٱلْيُونَانِيِّ لِّأَنَّ رَبًّا وَإِحِمًّا لِلْجَهِيعِ فَنَيًّا لِجَهِيعِ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ بهِ ١٢٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَخْلُصُ . ١٤ فَكَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ كُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِهَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ . وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزٍ .

٦٦٥ أَلَرُسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١و١١ ١٥ وَكَيْفَ يَكُرْزُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَلُوا .كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مَا أَجْمَلَ أَفْدَامَ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْحَيْرَاتِ ١٦٠ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَهِيعُ فَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِنْجِيلَ. لَانَّ إِنَّهُ مِنَّاءً يَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا ١٧٠ إِذَا ٱلْإِمَانُ بِٱلْخَبَرِ وَٱلْحَبَرُ بِكَلِمَةِ ٱللهِ ١٨٠ لَكِنْنِي أَفُولُ ٱلْعَلَّمْ لَمْ يَسْمَعُوا . بَلَى . إِلَى جَبِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ وَ إِلَى أَفَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَفُوالُهُمْ ١٩٠ لَكِنِّي أَفُولُ أَلَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ . أُوَّلًا مُوسَى يَقُولُ أَنَا أَغِيرُكُمْ بِهَا لَيْسَ أَمَّةً . بِأَمَّةٍ غَبِيَّةٍ أَغِيظُكُمْ ٥٠٠ ثُمَّ إِشَّاءً يَعْجَأْسَرُ وَيَقُولُ وُجِدْتُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأُ لُوا عَنِّي. ٢١ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيِّ إِلَى شعب معاند ومقاوم ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَادِيَ عَشَرَ ا فَأَقُولُ أَلَعَلَ ٱللَّهَ رَفَضَ شَعْبُهُ. حَاشًا. لِأَنَّي

أَنَّا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٌّ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنِياْمِينَ. ٢ لَمْ رَفْضِ أَللَّهُ شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ • أَمْ لَسْنُمُ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِنَابُ فِي إِيلِيًّا كَيْفَ يَتُوسُّلُ إِلَى ٱللهِ ضِدٌّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا ٢ يَا رَبُّ قَتَلُوا ٱنْبِيَاءُكَ وَهَدَّهُ وَا مَذَا يَجَكَ وَبَقِيتُ أَنَّا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي ٤٠ لَكِنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ. أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَافِ رَجُلِ لَمْ بَشْنُوا رُكْبَةً لِبَعْلٍ • • فَكَذْ لِكَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ أَخْنِيَارِ ٱلنِّعْمَةِ ٢٠ فَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْأَعْمَالِ. وَ إِلَّا فَلَيْسَتِ ٱلنِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَ إِلَّا فَٱلْعَمَلُ لَا يَكُونُ بَعْدُ عَمَالًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذُلِكَ لَمْ يَنَلُهُ. وَلَكِن ٱلْمُخْنَارُونَ نَالُوهُ. وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسَّوا لَم كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَعْمَاهُمُ ٱللهُ رُوحَ سَبَاتِ وَعُيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآذَانًا حَتَّى لاَ يَسْمُوا إِلَى هٰذَا

ٱلْيُوْمِ • ٩ وَدَاوُدُ يَغُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخَا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَعُجَازَاةً لَهُرْ • • النَظْلِرْ أَعْيَنْهُمْ كَيْ لاَ يُبْصِرُوا وَلَنْعَن ظُهُورَهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ

١١ فَأَقُولُ أَلْعَلَّهُمْ عَزْرُوا لِكَيْ يَسْفُطُوا . حَاشًا . بَلْ بِزَلْتِهِمْ صَارَ ٱلْخَلَاصُ لِلْأُمْمَ لِإِغَارَتِهِمْ ١٢٠ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّتُهُمْ غِنِّي لِلْعَالَمِ وَنُفْصَالُهُمْ غِنِّي لِلْأَمْمِ فَكَرْ بِٱلْحَرِيِّ مِلْوُهُمْ ١٠٠ فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْرُ أَيُّهَا ٱلْأُمَمُ. بِهَا أَنِّي أَنَا رَسُولٌ لِالْأَمَمِ أُحَبِّدُ خِدْمَنِي ١٤ لَعَلِي أَغِيرُ أَنْسِبَائِي وَأَخَاصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ . ١٥ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَاكِحَةَ ٱلْعَالَمِ فَمَاذَا يَكُونُ ٱقْنْبِالُهُمْ إِلَّا حَيْوةً مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ ١٦٠ وَ إِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكَذَٰ لِكَ ٱلْعَجِينُ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدِّسًا فَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَغْصَانُ ١٧٠ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْصَان وَأَنْتَ زَيْنُونَهُ بَرِّيَّهُ طُعِّمْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزُّينُونَةِ وَدَسَمِهَا ١٨ فَلاَ تَفْغَيرُ عَلَى ٱلْأَغْمَانِ.

اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١١ ٢٥٥ وَ إِنِ ٱفْغَوَرَتَ فَأَنْتَ لَسْتَ نَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ بَحْمِلُ ١٩ فَسَنَفُولُ فُطِعَتِ ٱلْأَغْصَانُ لِأُطَّعْمَرَ أَنَا ٢٠٠٠ حَسَنًا . مِنْ أَجْلِ عَدَمِ ٱلْإِيَانِ فُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيمَانِ ثَبَتَ . لاَ تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ. ٢١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْفِق عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا . ٢٦ فَهُو ذَا لُطْفُ ٱللَّهِ وَصَرَامَتُهُ. أُمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُوا . وَإَ مَا ٱللَّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَإِلَّا فَأَنْتَ أَيْضًا سَتُقْطَعُ. ٢٢ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِرِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعَمُونَ. لِأَنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ أَنْ يُطَوِّيهُمْ أَيْضًا ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْتُونَةِ ٱلْبُرَّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيرَةِ وَطُعَيَّمْتَ مِخِلَافِ ٱلطَّبِيمَةِ فِي زَيْنُونَةِ جَيِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يُطَّعِّمُ هُولًا ۗ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَتِمُ

٢٥ فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَلُوا هَٰلَا

٥٧٠ اَلرُّ سَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١١ ٱلسِّرَّ. لِلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حَكَمَاءً . أَنَّ ٱلْقَسَاقَةَ فَدْ حَصَلَتْ جُزْئِبًا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُ ٱلْأُمْمِ ٢٦ وَهَكَذَا سَعِنْكُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ.كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ سَيْخُرْجُ مِنْ صِيْدُونَ ٱلْمُنْقِذُ وَيَرُدُ ٱلْفُجُورَ عَنْ يَعْفُوبَ. ٢٧ وَهَٰذَا هُوَ ٱلْعَهَٰدُ مِنْ قِبِلِي لَهُمْ مَنَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ . ٢٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْلَاهِ مِنْ أَجْلِكُمْ . وَأَنَّا مِنْ جِهَةِ ٱلاِّخْنِيَاسِ فَهُمْ أُحِبًّا مِنْ أَجْلِ ٱلْاَبَاءِ. ٢٩ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱللهِ وَدَعُونَهُ هِيَ بِلاَ نَكَامَةٍ وَ٢٠ فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لَا تُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِيثُمْ بِعِصْيَانِ هُولًا ع ا؟ هَكَنَا هُولًا ۚ أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُوْ أَيْضًا بَرَحْمَتِكُمْ \* ٢٠ لِأَنَّ ٱللَّهَ أَعْلَقَ عَلَى ٱلْجَمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكُيْ بَرْحَمَ ٱلْجَبِيعَ ٢٢ يَا لُعُمْق غَنِي أَللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْعَدَ

أَحْكَا.َهُ عَنِ ٱلْغُصِ وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلاِسْتِفْصَاء. ٢٤ لأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكُرُ ٱلرَّبِ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا. ٢٥ أَوْ مَنْ

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيةَ الوِمَا سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيَكَافَأَ ٢٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء لَهُ ٱلْمُجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهِا ٱلْإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱللهِ أَنْ لْقَدْمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيعَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيةً عِنْدَ ٱللهِ عِيَادَتَكُمُ ٱلْعَقْلِيَّةَ . ٢ وَلاَ تُشَاكِلُوا هٰذَا ٱلدَّهْرَ . بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلُكُمْ يَخَدِيدِ أَذْهَا كُمْ لِغَنَّبُرُوا مَا فِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ ٱلصَّاكِمَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَالِلَةُ ٢٠ فَإِنَّي أُقُولُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلِّ مَنْ هُوَ يَيْنَكُمْ أَنْ لاَ يَرْنَيْيَ فَوْقَ مَا يَنْمَغِي أَنْ يَرْتَنِيَ بَلْ يَرْتَنِيَ إِلَى ٱلنَّعَقْلِ كَمَا قَسَمَ ٱللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ ٱلْإِبَانِ ، وَفَإِنَّهُ كُمَّا فِي جَسَد وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَاءُ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَاء لَهَا عَبَلْ وَاحِدُهُ هَكَذَا غَعْنُ ٱلْكَثِيرِينَ جَسَدٌ وَاحِدُ فِي ٱلْمُسِيعِ وَأَعْضَاءُ بَعْضًا لَبَعْضَ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْلَّخَرِ. ٦ وَلَكُنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُغْلَلُفَةٌ مِحْسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاقِ

لَنَا ۚ أَ نُبُوَّةٌ فَيِٱلنِّسْبَةِ إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٢٠ أَمْ خِدْمَةٌ فَفِي ٱلْخِدْمَةِ. أَمْرِ ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَّعْلِيمِ. ٨ أَمْرِ ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْظِي فَبِسَغَاء. ٱلْمُدَبَّرُ فَيِأْجْبَهَادٍ. ٱلرَّاحِمُ فَبِسُرُورِ ٩٠ ٱلْحَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلاَ رِيَاءٌ . كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشُّرَّ. مُلْتُصِقِينَ بِٱلْخُيْرِ. ١٠ وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْعَيْبَةِ ٱلْأَخُويَّةِ. مُقَدَّمِينَ بَعْضُكُرْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مَتَكَاسِلِينَ فِي ٱلاَجْنِهَادِ. حَارٌ بِنَ فِي ٱلرُّوحِ. عَابِدِينَ ٱلرَّبُّ . ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاءِ . صَابِرِينَ فِي ٱلضِّيقِ . مُوَاظِينِ عَلَى ٱلصَّلُوةِ . ١٢ مُشْتَرِكِينَ فِي أَحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدُّ بِسِينَ . عَاكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْغُرَبَاءِ. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا . ١٥ فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاةٍ مَعَ ٱلْبَاكِينَ ١٦٠ مُهْتَوِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِمَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْتَمِيْنَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِمِينَ . لَا تَكُونُوا حُكَمَاء عِنْدَ أَنْهُ سِكُمْ ١٧٠ لَا نَجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَرٌّ بِشَرٌّ .

الرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُوسِيَةً ١٢و١٢ ٢٧٥ مُعْتَنِينَ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ قُلَّامَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ • ١٨ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَعَسَبَ طَافَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ. ١٩ لَا تَنتَقِمُوا لِأَنْسِكُمْ أَيُّهَا ٱلْآحِبَّا ۗ بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ. لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِيَّ ٱلنَّقْمَةُ أَنَا أَجَازِي يَغُولُ ٱلرَّبُ ٢٠٠ فَإِنْ جَاعَ عَدُولَكَ فَأَطْعِمْهُ . وَإِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ. لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَهٰذَا تَجْمَعُ جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ. ٢١ لَا يَعْلَبَنُّكَ ٱلشَّرُّ بَلِ أَغْلِبِ ٱلشَّرُّ بِٱلْخَيْرِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ ا لِتَغْضَعُ كُلُّ نَفْسِ لِلسَّالَاطِينِ ٱلْفَائِقَةِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلَّا مِنَ ٱللَّهِ وَٱلسَّلَاطِينُ ٱلْكَائِنَةُ هِيَ مُرَّنَّبَةُ مِنَ أَلَّهِ ٢٠ حَنِّى إِنَّ مَنْ بُقَاوِمُ ٱلسُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتيبَ أَللَّهِ وَأَلْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمَ دَيْنُونَةً • ٢ فَإِنَّ ٱلْحُكُمَامَ لَيْسُوا خَوْمًا لِلْأَعْمَالِ ٱلصَّاكِحَةِ

بَلْ لِلشَّرِّ مِرَقِّ أَ فَأَثِرِيدُ أَنْ لَا تَخَافَ ٱلشَّلْطَانَ . أَفْعَلِ السَّلْطَانَ . أَفْعَلِ السَّلْطَانَ . أَفْعَلِ السَّلْطَ فَالِيمُ اللهِ الطَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحُ مِنْهُ . ٤ لِأَنَّهُ خَادِمُ ٱللهِ

٥٧٤ الرِّسَانَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةَ ١٢

اللصَّلاَحِ • وَلٰكِنْ إِنْ فَعَلْتَ ٱلشَّرَّ فَخَفْ . لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُ ٱلسَّيْفَ عَبَّنا إِذْ هُوَ خَادِمُ ٱللهِ مُنتَهَرٌ لِلْغَضَب مِنَ ٱلَّذِي يَفْعَلُ ٱلشَّرَّ • لِذَٰ إِلَّكَ يَلْزَمُ أَنْ يُخْضَعَ لَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ ٱلْغَضَبِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ ٱلضَّمِيرِ . ٦ فَإِنَّكُمْ لِأَجْلِ هَٰذَا تُوفُونَ ٱلْجِزْيَةَ أَيْضًا . إِذْ هُمْ خُلَّامُ أَلَّهِ مُواظِبُونَ عَلَى ذَاكَ بِعَيْنِهِ • ٧ فَأَعْطُوا ٱلْجَمِيعَ حُقُوقَهُمْ. ٱلْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ. ٱلْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْجِزْيَةُ. ٱلْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ ٱلْحِبَايَةُ . وَٱلْخُوْفَ لَمَنْ لَهُ ٱلْخُوفُ وَٱلْإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الإكرام

ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١ و١٤ ١١ هٰذَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ ٱلْوَفْتَ أَنَّهَا ٱلْآنَ سَاعَةُ لِنَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱلنَّوْمِ . فَإِنَّ خَلاصَنَا ٱلْآنَ أَقْرُبُ مِمًّا كَانَ حِينَ آمَنًا ١٢٠ قَدُ تَنَاهَى ٱلنَّيْلُ وَلَقَارَبَ ٱلنَّهَارُ فَلْنَخْلُعُ أَعْمَالَ ٱلظُّلْمَةِ وَنَلْبَسُ أُسْلِحَةَ ٱلنُّورِ. ١٢ لِنَسْلُكُ بِلِيَافَةِ كُمَا فِي ٱلنَّهَامِ لَا بِٱلْبُطَرِ وَٱلسَّكُر لَا بِٱلْمَضَاجِعِ وَٱلْعَهَرِ لَا بِٱلْخِصَامِ وَٱلْحُسَدِ . ١٤ بَل ٱلْبُسُولِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ وَلاَ تَصْنَعُوا تَدْبِيرًا لِلْجُسَدِ لأُجْلِ أَلشَّهُ وَاتِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّاجُ عَشَرَ ا وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِمَانِ فَٱقْبُلُوهُ لَا لِنُحَاكَمَةِ ٱلْأَفْكَارِ ٢ وَإِحِدْ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَّ شَيْءٌ وَأَمَّا ٱلضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولًا ٢٠ لَا يَزْدَر مَنْ يَأْكُلُ بِهَنْ لَايَا كُلُ. وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَيَا كُلُ مَنْ يَأْكُلُ لأَنَّ ٱللَّهَ قَبَلَهُ ٤٠ مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ . هُوَ لَمُوْلاَهُ يَثْبُتُ أَوْ يَسْفُطُ. وَلَكِنَّهُ سَيْثَبِتُ لِأَنَّ ٱللَّهُ

## ٥٧٦ ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٤

قَادِرْ أَنْ يُثَبِّنَّهُ . ٥ وَاحِدْ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمِ وَآخَرُ يَعْتَبِرُ كُلِّ يَوْمِ . فَلْيَنَيْقُنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ ١٠ أَلَّذِي يَهُمْ بِٱلْيُوْمِ فَلِلرَّبِّ يَهُمْ . وَٱلَّذِب لَا يَهُمْ بِٱلْيُوْمِ فَلِلرَّبِّ لاَ يَهْمَهُ . وَأَلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللهَ. وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱللهَ ٧٠ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أُحَدُ يَهُوتُ لِلَاتِهِ ٨ لِأَنَّا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ وَ إِنْ وَتَنَا فَلِلرَّبِّ نَهُوتُ . فَإِنْ عِشْنَا وَ إِنْ وَتِنا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ. ٩ لِأَنَّهُ لِهِلْنَا مَاتَ ٱلْمُسِيحُ وَقَامَرَ وَعَاشَ لِكَيْ يَسُودَ عَلَى ٱلْأَحْيَاءُ وَٱلْأَمْوَاتِ . ١ وَأُمَّا أَنْتَ فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَيْضًا لِمَاذَا تَزْدَرِي بِأَخِيكَ. لِأَنَّنَا جَرِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيُّ ٱلْمَسِيحِ • ١١ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنَا حَيٌّ يَفُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي سَغَيْمُو كُلُّ زُكْبَةٍ وَكُلُّ لِسَانِ سَجُّمَدُ ٱللهَ ١٢٠ فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيْعُطَى عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلهِ ١٠٠ فَلَا نُحَاكِمْ أَيْضًا

الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيةً ١٤ ٢٧٥

بَعْضَنَا بَعْضًا بَلْ بِٱلْحَرِيُّ أَحْكُمُوا بِهِٰذَا أَنْ لَا يُوضَعَ لِلْأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَرَةٌ مِنَا إِنِّي عَالِمٌ وَمُتَيِّقُنْ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ نَجِسًا بِنَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَجْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ ٥٠ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ نُحْزَنُ فَلَسْتَ نَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْحُجَّبَةِ. لاَ مُهْلِكُ بِطَعَامِكَ ذُلِكَ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيخُ لِأَجْلِهِ • ١٦ فَالَا يُفْتَرَ عَلَى صَالَاحِكُمْ ١٧٠ لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ ٱللَّهِ أَكُلاَ وَشُورْبًا . بَلْ هُوَ بَرْ وَسَلَامْ ۗ وَفَرَحْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس . ١٨ لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ ٱلْمُسِيحَ فِي هُذِهِ فَهُقَ مَرْضِيٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمُزَكِّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ ١٩٠ فَلْنُعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلامِ وَمَا هُوَ لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ. ٠٠ لاَ تَنْفُضْ لِأَجْلِ ٱلطُّعَامِ عَمَلَ ٱللهِ • كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ طَاهِرَةٌ لَكِيْهُ شَرٌّ لِلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةِ • ١٦ حَسَنُ أَنْ لَا تَأْكُلُ كُمًّا وَلَا تَشْرَبَ خَبْرًا وَلَا شَيْئًا يَصْطَدِمُ بِهِ أُخُولَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ يَضْعُفُ ٢٠ أَلْكَ

إِيَانٌ. فَلَيْكُن لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ ٱللهِ . طُوبَى لِمَنْ لَا يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ • ٢٢ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَرْتَابُ فَإِنْ أَكُلَ يُكَانُ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ. وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا فَعِيبُ عَلَيْنَا نَعْنُ ٱلْأَفْوِيَاءَ أَنْ نَحْنَهِلَ أَضْعَافَ ٱلضُّعَفَاءُ وَلَا نُرْضِيَ أَنْفُسَنَا ٥٠ فَلُيْرُضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبَهُ لِلْغَيْرِ لِأَجْلِ ٱلْبُنْيَانِ • ٢ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوثِ تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعْتُ عَلَىٰٓ ٠ ٤ لِأَنَّ كُلُّ مَا سَبْقَ فَكْتِبَ كُتِبَ لِأَجْلِ تَعْلِمِينَا حَتَّى بِٱلصَّبْرِ وَٱلنَّعْزِيَةِ بِهَا فِي ٱلْكُتُبِ يَكُونُ لَنا رَجَاءٍ . ٥ وَلَيُعْطِكُمُ إِلَّهُ ٱلصَّبْرِ وَٱلتَّعْزِيَةِ أَنْ تَهْنَهُوا أَهْنِهَامًا وَاحِدًا فِيهَا بَيْنَكُرْ مِحَسَبِ ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ ٦ لِكِنْ نُعَجِّدُوا ٱللَّهَ أَبَا رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ بِنَفْسِ وَاحِدَةً وَفَمْ وَاحِدٍ • ٧ لِذُلِكَ ٱقْبُلُوا

اَلرُّ سَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً ١٥ ١٥٠ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كُمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا قَبِلَنَا لِلَعَبْدِ ٱللَّهِ. ٨ وَأُفُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْخِنَانِ مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللَّهِ حَنَّى يُثَبِّتَ مَوَاعِيدَ ٱلْآبَاءِ. ﴿ قُلْمًا ٱلْأُمُ مُ فَعَجَّدُوا ٱللَّهَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُقَ مَكْتُوبٌ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْبَدُكَ فِي ٱلْأَمْمِ وَأَرَيُّلُ لِأَسْمِكَ . ١ وَيَقُولُ أَيْضًا تَهَلَّلُوا أَيُّهَا ٱلْأُمْمُ مَعْ شَعْبِهِ. ١١ وَأَيْضًا سَبِحُوا ٱلرَّبَّ يَا جَمِيعَ ٱلْأُمْمِ وَآمَدُحُوهُ يَا جَمِيعَ ٱلشُّعُوبِ ١٦ وَأَيْضًا يَقُولُ إِشَّعْيَاءُ سَيَحُونُ أَصْلُ يَسَّى وَالْقَاعُ لِيسُودَ عَلَى ٱلْأُمْمِ عَلَيْهِ سَيكُونَ رَجَاءُ ٱلْأُمْمِ . ١٢ وَلَيْهُ الْأَكُرُ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءُ كُلُّ سُرُورِ وَسَلَامٍ فِي ٱلْإِيَمَانِ لِتَزْدَادُوا فِي ٱلرَّجَاءُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوحِ

اً وَأَنَا نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَّوِنَ مِنْ جِهَتِكُمْ ۚ يَا إِخْوَنِي اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

٥٨٠ الرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةَ ١٠ جَسَارَةِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ خُزْئِيًّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَهُذَكِّر لَكُمْ بِسَبَبِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلَّتِي وُهِبَتْ لِي مِنَ ٱللَّهِ ١٦ حَتَى أُكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِأَجْلِ ٱلْأُمَمِ مُبَاشِرًا لِإِنْجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمَمَ مَقَبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٧٠ فَلِي ٱفْتَخَارُ ۚ فِي ٱلْمُسِيمِ يَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَا لِلَّهِ. ١٨ لَّأَنِّي لَا أُجْسُرُ أَنْ أَنَّكُلُّمَ عَنْ شَيْءٍ مِمًّا لَمْ يَفْعُلُهُ ٱلْمُسِيخُ بِوَاسِطَتِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأَمْمِ بِٱلْغُولِ وَٱلْفِعْلِ ١٩ بِقُوَّةِ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ بِقُوَّةِ رُوحٍ

ٱللهِ. حَتَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّهِ يَكُونَ فَدْ أَكْمَلْتُ ٱلنَّبْشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كُنْتُ مُعْتَرِصًا أَنْ أَبَشِرَ هَكَذَا . لَيْسَ حَيْثُ سُيِّيَ ٱ نْمَسِيحُ لِيَلاَّ أُبْنِيَ عَلَى أَسَاسِ لِآخَرَ . ٢١ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ ٱلَّذِينَ كَمْ يُعْبَرُوا بِهِ سَيْبُ صِرُونَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَعْهُونَ . ٢٢ لِذَٰ لِكَ كُنْتُ أَعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْمَجِيُّ إِلَّنُكُمْ . ٢٢ مَلْ مَّا ٱلْآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانُ بَعْدُ فِي هٰذِهِ

الرُّسَالَةُ إِلَى أَهْل رُومِيَّةَ ١٠ ٱلْأَفَالِيمِ وَلِي ٱشْنِيَاقُ إِلَى ٱلْسَجِيءُ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةَ ٢٤ فَعِنْدَ مَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آنِي إِلَيْكُمْ. لَأَنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَتُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّأْتُ أُوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا ٥٠٠ وَلَكِنِ ٱلْآنَ أَنَا ذَاهِبُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٢٦ لِأَنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيةَ ٱسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَا ٱلْقِدِيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٠ ٱسْتَحْسَنُوا ذَٰلِكَ وَإِنَّهُ ۚ لَمُ مَدْيُونُونَ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأُمَمُ قَدِ ٱشْنَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ يَعِبُ عَلَيْمُ أَنْ يَعْدُونُوهُ فِي ٱلْجَسَدِيَّاتِ أَبْضًا . ٢٨ فَمَنَى أَكْمَلْتُ ذَٰلِكَ وَخَنَمْتُ لَمُ هٰذَا ٱلنَّهَرَ فَسَأَمْضِي مَارًا بِكُمْرُ إِلَى ٱسْبَانِيَا . ٢٩ وَأَنَا أَعْلَمُرُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأْحِيُّ فِي مِلْ مَرَكَةِ إِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ . ٢٠ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَبِعَبَّةِ ٱلرُّوحِ أَنْ تُجَاهِدُ وَا مَعِي فِي ٱلصَّلْوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللَّهِ ا ۚ لَكُنِي أَنْقُذَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ

٥٨٢ ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةَ ١ او١٦ وَلِكَيْ نَكُونَ خِدْمَنِي لِأَجْلِ أُورُشَلِيمَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْقَدُّ بِسِينَ ٢٢ حَتَّى أُجِّيَ إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ ٱللهِ وَأُسْتَرِيجَ مَعَكُمْ \* ٢٠ إِلَّهُ ٱلسَّالَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْنِنَا فِيهِي ٱلَّذِي هِيَ خَادِمَةُ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي كَنْخُرِيا ٢ كَيْ نَقْبُلُومَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَجِقُ لِلْقِدِّيسِينَ وَنَقُومُوا لَهَا فِي أَيُّ شَيْ ۗ ٱحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ. لِأَنْهَا صَارَتْ مُسَاعِلَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَّا أَيْضًا ٢ سَلِّمُولَ عَلَى بِرِيسَكِلاً وَأَكِيلاً ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ . ٤ ٱللَّذَينِ وَضَعَا عُنْقَيْهِمَا مِنْ أَجْل حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَّا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ كَنَائِسٍ ٱلْأَمَرِ. ٥ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي يَيْبِهِمَا. سَلِّمُوا عَلَى أَينْتُوسَ حَبِينِي ٱلَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيةَ لِلْمُسِجِ . ٦ سَلِّمُوا عَلَى مَرْبَمَ ٱلَّذِي نَعِبَتْ لِأَجْلِنَا كَثِيرًا. ٧ سَلِّمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيجَ ٱلْمَأْسُورَيْنِ

الرُّسَالَةُ إِلَى أَهْلُ رُومِيَّةَ ١٦ مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَان بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمُسِيحِ قَبْلِي . ٨ سَلِّمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّ. ٩ سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي ١٠٠ سَلِّيمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْهُزَّكِي فِي ٱلْمَسِيجِ . سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ اهْلِ أَرْسُتُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي • سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيشُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ ١٢٠ سَلِّمُولَ عَلَى تَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسَا ٱلنَّاعِبَيْنِ فِي ٱلرَّبِّ . سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْمُعْبُوبَةِ ٱلَّتِي تَعِبَثُ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبَّ ١٢٠ سَلَّمُولَ عَلَى رُوفُسَ ٱلْمُخْنَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أَمِّي ١٤٠ سَلِّمُوا عَلَى أُسِينُكِرِيتُسَ فِلِيغُونَ هُرْمَاسَ بَثْرُبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ . ١٥ سَلَّمُوا عَلَى فيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأُخْنِهِ وَأُولُهُۥٓاسَ وَعَلَى جَمِيع ٱلْفِدُ بِسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ١٦٠ سَلِّهُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِتُبْلَةِ مُقَدَّسَةِ . كَنَائِسُ ٱلْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ

٨٤ الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ ١٦ ١٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْرُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشِّقَافَاتِ وَٱلْفَثْرَاتِ خِلاَفًا لِلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمْنُهُوهُ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ • ١٨ لِأَنَّ مِثْلَ هُولًا ۗ لا يَغْدِرُهُونَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ بَلْ بُطُونَهُ . وَبِٱلْكَلَامِ ٱلطُّيْبِ وَٱلْأَقْوَالِ ٱلْحُسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلَمَاءِ. ١٩ لِأَنَّ طَاعَنَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى ٱنجَمِيعِ. فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حَكَمَاء لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاء لِلشِّرِّ ٢٠٠ وَ إِلَّهُ ٱلسَّالَامِ سَيَسْحَقَ ۗ ٱلشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا . نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . ٢١ يُسَلِّرُ عَلَيْكُمْ تِيهُوثَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُو كِيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَاتُرُسُ أَنْسِبَائِي ٢٠٠ أَنَا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هُذِهِ ٱلرِّسَالَةِ أَسَلِّمُرُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّ ٢٠٠ يُسَلِّمُرُ عَلَيْكُمْ عَايِسُ مُضَيِّفِي وَمُضَيَّفُ ٱلْكَنِيسَةِ كُلِّهَا . يُسَلِمُ عَلَيْكُمُ أَرَاسْتُسُ خَازِنُ ٱلْمَدِينَةِ وَكَوَارْتُسُ ٱلْأَخُ. الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ 17 مه الرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً 17 مه المَّرِسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً 17 مه المَينَ الْمُسَجِ مَعْ جَمِيعِكُمْ • آمِينَ ٥٦ وَلِلْفَادِي أَنْ يُنْبِئُكُمْ حَسَبَ إِنْ يِلِي وَالْكُرَازَةِ يَسُوعَ الْمُسَجِ حَسَبَ إِعْلَانِ السِّرِّ اللَّذِي كَانَ يَسُوعَ الْمُسَجِ حَسَبَ إِعْلَانِ السِّرِّ اللَّذِي كَانَ السَّرِّ اللَّذِي كَانَ السَّرِّ اللَّذِي كَانَ السَّرِّ اللَّذِي كَانَ السَّرِ اللَّذِي كَانَ السَّرِ اللَّذِي كَانَ السَّرِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

مَّكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْأَرْلِيَّةِ ٢٦ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْآنَ وَأَعْلِمَ بِهِ جَهِيعُ ٱلْأُمْمَ بِٱلْكُتُبِ ٱلنَّبُويَّةِ حَسَبَ أَمْرِ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْأَزَلِيَّ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِمَانِ ٢٧ لِلهِ ٱلْكَكَيْمِ وَحْدَهُ

يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ لَهُ ٱلْمَجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ

كُتِيَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً مِنْ كُورِنْثُوسَ عَلَى يَدِ فَيِيِي خَادِمَة كَنْيِسَة كَغْزَيَا

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِ نْثُوسَ

الْأَصْاَحُ الْأَوَّلُ ا بُولُسُ الْمَدْعُوْ رَسُولاً لِيَسُوعَ الْمَسِجِ بِمَشِيئَةِ الله وَسُوسْنَانِسُ الْأَخُ الله كَنِيسَةِ الله اللهِ الَّتِي فِي كُورِنْنُوسَ الْمُقَدَّسِينَ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ الْمَدْعُوِينَ فَدِيسِينَ مَعْ جَمِيعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِاسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَمْ وَلَناً . انِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلام مِنْ فِي اللهِ أَيِنا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِعِ

٤ أَشْكُرُ إِلَى فِي كُلُّ حِينٍ مِنْ حِهَنِكُمْ عَلَى نِعْمَةِ اللهِ اللهِ الْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي كُلُّ صَيْع ٱللهِ اَللهِ اَللهِ عَلَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ هَ إِ اَلْكُمْ فِي كُلُّ شَيْع ٱسْنَغْنَيْنُمْ فِيهِ فِي كُلُّ كَلِمَةٍ وَكُلُّ عِلْمَ آكَمَا ثُبِيَّتُ فِيكُمْ

ا گُورِنْتُوسَ ا شَهَادَةُ ٱلْمُسِيحِ ٧ حَتَى إِنَّكُمْ لَسْنُمْ نَاقِصِينَ فِي مَوْهِبَةٍ مَّا وَأَنْهُمْ مُتُوَقِّعُونَ اسْتِعْلَانَ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٨ ٱلَّذِي سَيْنْبِتُكُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلنَّهَا بَةِ بِلاَ لَوْمٍ فِي يَوْمٍ رَبِّناً بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٩ أُمِينُ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي بِهِ دُعِينُمْ إِلَى شَرِكَةِ أبنه يسوع المسيح ربنا ١٠ وَلَكُنِّنِي أُطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱسْمِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ أَنْ نَقُولُوا جَمِيعَكُمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَكُونَ بَيْنَكُمْ أَنْشِقَاقَاتُ بَلْ كُونُوا كَامِلِينَ فِي فِكْمِ وَاحِدٍ وَرَأْيِ وَاحِدٍ • ١١ لِأَنِي أَخْبِرْتُ عَنْكُمْ يَا إِخْوَتِي مِنْ أَهْلِ خُلُوِي أَنَّ يَنْكُمْ خُصُومَاتٍ . ١٢ فَأَناَ أَعْنِي هَٰذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَنَّا لِبُولُسَ وَأَنَّا لِأَبْلُوسَ وَأَنَّا لِصَفَا

عَأَنَا لِلْمَسِعِ ١٦٠ هَلِ أَنْفَسَمَ ٱلْمَسِعِ أَلَعَلَ بُولُسَ صُلِبَ لِأَجْلِكُمْ أَمْر بِاسْم بُولُسَ أَعْنَمَدْتُمْ • ١٤ أَشْكُرُ الله إِنِّيَامُ أَعْبَدْ أَحَلًا مِنْكُمْ إِلاَّ كِرِيسْبُسَ وَغَايُسَ ١٠ حَنَّى لاَ يَقُولُ أَحَدُ إِنِّي عَمَدْث بِاسْمِي •

١٦ وَعَمَّدْتُ أَيْضًا يَتْتَ أَسْتِفَانُوسَ. عَدَا ذَٰلِكَ لَسْتُ أَعْلَىٰ هَلْ عَبَّدْتُ أَحَلًا آخَرَ ١٧٠ لِأَنَّ ٱنْمَسِيحَ لَمْ يُرْسِلْنِي لِأُعَبِّدَ بَلْ لِأَبْشِرَ لَا بِحِكْمَةِ كَلَامٍ لِئَلاَّ يَتَعَطَّلَ صَلِيبُ ٱلْمُسِيحِ ١٨٠ فَإِنَّ كُلِمَةَ ٱلصَّلِيبِ عِنْدَ ٱلْهَالِكِينَ جَهَالَةٌ وَأُمَّا عِنْدَنَا نَحْنُ ٱلْمُخَلَّصِينَ فَهِي قُوَّةُ ٱللهِ. ١٩ لَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ سَأْبِيدُ حِكْمَةَ ٱلْكُكَمَاءُ وَأَرْفُونُ فَهُمَّ ٱلْفَهَمَاءُ . ٢ أَيْنَ ٱلْحُكَيمُ . أَيْنَ ٱلْكَانِبُ . أَيْنَ مُبَاحِثُ هْنَا ٱلدُّهْرِ. أَلَمْ نَجِهِلُ ٱللهُ حِكْمَةَ هَنَا ٱلْعَالَمِ. 11 لِأَنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْعَالَمُ فِي حِكْمَةِ ٱللهِ لَمْ يَعْرِفِ ٱللهَ بِٱلْحِكْمَةِ ٱسْتَعْسَنَ ٱللهُ أَنْ يُخِلِّصَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِجَهَا لَهِ ٱلْكِرَازَةِ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلْبَهُودَ يَسْأُ لُونَ آيَةً وَٱلْيُونَانِيِّنَ يَطْلُبُونَ حِكْمَةً. ٢٢ وَلَكِيْنَا نَعْنُ نَكْرِزُ بِٱلْمَسِيجِ مَصْلُوبًا لِلْيَهُودِ عَثْرَةً وَلِلْيُونَانِيِّينَ جَهَالَةً . ٢٤ وَأُمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ يَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ فَبِٱلْمُسِيحِ قُوَّةِ ٱللَّهِ وَحِكْمَةِ ٱللهِ ٥٠ لِأَنَّ جَهَالَةَ ٱللهِ أَحْكُرُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقُوى مِنَ

ٱلنَّاسِ

٢٦ فَأَنْظُرُوا دَعُوتَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ لَيْسَ

كَثْيِرُونَ حُكَمَا عُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ كَثْيِرُونَ أَقْوِيَا عُ لَيْسَ كَثْيِرُونَ شُرَفَا عُ ٢٧ بَلِ ٱخْنَارَ ٱللهُ جُهَّالَ ٱلْعَالَمِ لِيُعْزِيَ ٱلْكُكَمَاء . وَإُخْنَارَ ٱللهُ ضُعَفَاء ٱلْعَالَم لِلْخُرْبَةِ

ٱلْأَقْوِيَاءَ . ٢٨ وَٱخْنَامَ ٱللهُ أَدْنِيَاءَ ٱلْفَاكُمِ وَٱلْمُزْدَرَى وَغَيْرَ ٱلْمَوْجُودِ لِبُبْطِلَ ٱلْمَوْجُودَ ٢٩ لِكَيْ لَا يَفْتَخِرَ كُلْ ذِي جَسَدٍ أَمَامَهُ . ٢٠ وَمِنْهُ أَنْتُمْ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِي

دِي جَسَدِ الْمَامُهُ . ١٠ وَمِنِهُ الْمُمْ اِلْ حَجَ يَسْوَحُ الْمَدِي صَارَ لَنَا حِكْمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًّا وَقَدَاسَةً وَفِدَا ۗ ٢٠ حَتَّى كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ مَن ٱفْتَخَرَ فَلَيْفَتْجِرْ بِٱلرَّبُ

اَلْأَصْاحُ ٱلنَّانِي

ا وَأَنَا لَمَّا أُتَيْثُ إِلَّكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَتَبْثُ لِللَّمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَتَبْثُ لَيْس لَسَ بِسُمُوِّ ٱلْكُلَامِ أَوِ ٱلْحُكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُمْ بِشَهَادَةِ ٱللهِ. اللِّنِي لَمْ أَعْزِمْ أَنْ أَعْرِفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ إِلاَّ بَسُوعَ ٱلْسَبِحَ

وَإِيَّاهُ مَصْلُوبًا ١٠ وَأَنَا كُنْتُ عِنْدًاكُمْ فِي ضَعْفٍ وَخَوْفٍ

وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ. ٤ وَكَلَامِي وَكِرَازَتِي لَمْ يَكُونَا بِكَلَامِ ٱلْكِكْمَةِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ٱلْمُقْنِعِ بَلْ بِبُرْهَانِ ٱلرُّوحِ وَٱلْقُوَّةِ ه لِكَيْ لَا يَكُونَ إِيَانُكُمْ مِحِكُمْةِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِقُوَّةِ ٱللهِ ٦ لَكِنَّنَا نَتَكُلُّمْ مِحِكْمَةً بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ مِحِكْمَةً لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلدَّهْرِ وَلامِنْ عُظَمَاءُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُبْطُلُونَ ٧ مَلْ نَتَكُلُّمْ مِجِكْمَةِ ٱللَّهِ فِي سِرٍّ . ٱلْحِكْمَةِ ٱلْمَكْتُومَةِ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱللَّهُ فَعَيَّنَهَا قَبْلَ ٱلدُّهُور اِلْحَبْدِنَا. ٨ أُلِّنِي لَمْ يَعْلَمْهَا أَحَاثُ مِنْ عُظَمَا ۗ هٰذَا ٱلدَّهْرِ. لِأَنْ لَوْ عَرَفُوا لَهَا صَلْبُوا رَبَّ ٱلْعَجْدِ. ٩ بَلْ كَهَا هُوَ مَكْتُوبٌ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنَّ وَلَمْ يَخْطُو عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدُّهُ ٱللَّهُ لِلَّذِينَ مُحِيُّونَهُ ١٠ فَأَعْلَنَهُ ٱللَّهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ . لَأِنَّ ٱلرُّوحَ يَغْضُ كُلَّ شَيْءٌ حَتَّى أَعْمَاقَ ٱللهِ • ١١ لِأَنْ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ يَعْرِفُ أُمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلَّا رُوحُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ . هَكَٰنَا ٱيْضًا أُمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرِفُهَا أَحَدُ إِلَّا رُوخَ ٱللهِ ١٦٠ وَنَحْنُ لَمْ

نَّأْخُذْ رُوحَ ٱلْعَالَمْ بَلِ ٱلرُّوحَ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ لِيَعْرِفَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلْمَوْهُوبَةَ لَنَا مِنَ ٱللَّهِ ١٢ ٱلَّتِي نَتَكَلَّمُرُ بِهَا أَيْضًا لَا بِأَقْوَالِ نُعَلِّمُهَا حِكْمَةُ إِنْسَانِيَّةُ كَلُّ عِمَا يُعَلِّمُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ قَارِنِينَ ٱلرُّوحِيَّاتِ بِٱلرُّوحِيَّاتِ ١٤ وَلَكِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلطَّبِيعِيَّ لَا يَقْبُلُ مَا لِرُوحِ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ عِندَهُ جَهَالُهُ . وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَعْرِفَهُ لِأَنَّهُ إِنَّهَا يُعْكُرُ فِيهِ رُوحِيًّا، ١٥ وَأَمَّا ٱلرُّوحِيُّ فَيَحَكُرُ فِي كُلُّ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَحْكُمُ فِيهِ مِنْ أَحَدِ ١٦٠ لِأَنَّهُ مَنْ عَرَفَ فِكُرَ ٱلرَّبِّ فَيُعَلِّمَهُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَنا فِكُرْ ٱلْمَسِيحِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثَ ا وَأَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكَلِّمَكُمْ

كُرُوحِيْنَ بَلْ مُجْسَدِيِّإِنَ كَأَطْفَالِ فِي ٱلْمَسِيحِ. ٢ سَقَيْثُكُمْ لَبَنَّا لَا طَعَامًا لِأَنَّكُمْ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَستطِيعُونَ بَلِ ٱلْآنَ أَيْضًا لَا تَسْتَطِيعُونَ ۚ الْأِنَّكُمْ بَعْدُ جَسَدِيْونَ . فَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامْ ۖ وَأُنْشِقَاقُ ٱلسُّمْ جَسَدِيَّهِنَ

وَتَسْلُكُونَ مِحَسَبِ ٱلْبُشَرِهِ ٤ لِأَنَّهُ مَتَّى قَالَ وَاحِدْ أَنَّا لِبُولُسَ وَآخَرُ أَنَا لِأَبُلُوسَ أَفَلَسْنُمْ جَسَدِيِّينَ ه فَهَنْ هُوَ بُولُسُ وَمَنْ هُوَ أَبُلُوسُ . بَلْ خَادِمَانِ آمَنْمُ بِوَاسِطَتِهِمَا وَكُمَا أَعْطَى آلرَّبُ لِكُلِّ وَإِحِدِ ١٠ أَناأَ غَرَسْتُ وَأَبْلُوسُ سَقَى لَكِنَّ ٱللَّهَ كَانَ يُنْيِ. ٧ إِذَا لَيْسَ ٱلْغَارِسُ شَيْئًا وَلَا ٱلسَّاقِي بَلِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُنْمِي . ٨ وَٱلْغَارِسُ وَٱلسَّاقِي هُمَا وَاحِدٌ وَاحِينَ كُلُّ وَاحِدِ سَيَّا خُذُ أَجْرَتُهُ مِحَسَبِ تَعْبِهِ ٥٠ فَإِنَّنَا نَعْنُ عَامِلاَنِ مَعَ ٱللهِ وَأَنْهُمْ فَالْاَحَةُ ٱللهِ . بِنَا ۗ ٱللهِ . ١ حَسَبَ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي كَبُنَّا ﴿ حَكِيمٍ قَدْ وَضَعْتُ أَسَاسًا فَلَخَرُ يَبْنِي عَلَيْهِ . وَلَكُنْ فَلْيَنْظُرْ كُلُّ وَإِحِدٍ كَيْفَ يَبِنِي عَلَيْهِ ١١ فَإِنَّهُ لاَ بَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَضَعَ أَسَاسًا آخَرَ غَيْرَ آلَدِي وُضِعَ ٱلَّذِي هُوَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ ١٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبْنِي عَلَى هٰذَا ٱلْأَسَاسِ ذَهَبًا فِضَّةً حِجَارَةً كُرِيمَةً خَشَبًا عُشْبًا

قَشًا ١٢ فَعَمَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ سَيَصِيرُ ظَاهِرًا لَأِنَّ ٱلْيُومَ

سَيْبِيُّنهُ. لَإِنَّهُ بِنَارٍ يُسْتَعْلَنُ وَسَتَمْتَحِينُ ٱلنَّامُ عَمَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مَا هُوَ ١٤٠ إِنْ بَقِيَ عَمَلُ أُحَدٍ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيَّا خُذُ أَجْرَةً ٥٠١ إِن أَخْنَرَقَ عَمَلُ أُحَدٍ فَسَيَخْسَرُ وَأُمَّا هُوَ فَسَجُالُصُ وَلَكِنْ كَمَا بِنَارِهِ ١٦ أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّكُمُ هَيْكُلُ ٱللَّهِ وَرُوحُ ٱللَّهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٧٠ إِنْ كَانَ أُحَدُّ يُفْسِدُ مَيْكُلَ ٱللَّهِ فَسَيْفُسِدُهُ ٱللهُ لِأَنَّ مَيْكُلَ ٱللهِ مُقَدَّسٌ ٱلَّذِي أَنْتُمْ هُوَ ١٨٠ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ. إِنْ كَانَ أَحَدُ بَظُنُّ أَنَّهُ حَكِيمٌ بَيْنَكُمْ فِي هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيُصِرْ جَاهِلًا لِكُنْي يَصِيرَ حَكِيمًا • ١٩ لَأِنَّ حِكْمَةَ هَٰذَا ٱلْعَالَم فِي جَهَالَةٌ عِنْدَ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ ٱلْآخِذُ ٱلْحُكَمَاء بِمَكْرِهِمْ ٢٠٠ وَأَيْضًا ٱلرَّبُ يَعْلَمُ أَفْكَارَ ٱلنُّكُمَاء أُنَّهَا بَاطِلَةٌ • ٢١ إِذَا لاَ يَغْتَخِرَنَّ أُحَدُّ بِٱلنَّاسِ . فَإِنَّ كُلَّ شَيْ ﴿ لَكُمْ : ٢٢ أَبُولُسُ أَمْرُ أَبُلُوسُ أَمْر صَفَا أَمْ ٱلْعَالَمُ أُم ٱلْحَيْوةُ أُم ٱلْمَوْثُ أُم ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْحَاضِرَةُ أُم ٱلْمُسْتَقَبِّلَةُ كُلُ شَيْءٌ لَكُرْ. ٢٢ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَلْمَسِيعِ

وَأَنْمَسِيخُ لِلَّهِ

الأعمائ الرالغ

ا هَكَنَا فَلْيُسِينَا ٱلْإِنْسَانُ كَغَنَّامِ ٱلْمَسِيحِ وَوُكَلَّاءِ سَرَائِرِ ٱللهِ ٢٠ ثُمَّ يُسْأَلُ فِي ٱلْوُكَلَا اللَّهِ يُوجَدَ ٱلْإِنْسَانُ أَمْيِنًا ٢٠ مَلَّ مَّا أَناَ فَأَقَلُّ شَيْءٌ عِنْدِي أَنْ نُجُكُّمَ فِيَّ مِنْكُمْ أُوْ مِنْ يَوْمِ بَشَرٌ . بَلْ لَسْتُ أَحْكُمْ فِي نَفْسِي أَيْضًا . ٤ فَإِنِّي لَسْتُ أَشْعُرُ بِشَيْءٌ فِي ذَاتِي . لَكُنَّنِي لَسْتُ بِذَٰ اِكَ مُبَرَّرًا. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي مَحْكُمُرُ فِيَّ هُوَ ٱلرَّبُ. ﴿ إِذَا لَا نَعْكُمُوا فِي شَيْءٍ فَبْلَ ٱلْوَفْتِ حَنَّى يَأْتِيَ ٱلرَّبُ ٱلَّذِي سَيْيِيرُ خَفَايَا ٱلظَّلَامِ وَيُظْهِرُ آرَاءَ ٱلْقُلُوبِ. وَحِينَاذِ يَكُونُ ٱلْمَدْحُ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱللهِ

آ فَهَا أَيُّهَا أَلْإِخُوهُ حَوَّلُهُ نَشْبِيمًا إِلَى نَفْسِي وَ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَنْ يُهِيَّزُكُ . وَأَيُّ شَيْءً الكَ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُهِيَّزُكُ . وَأَيُّ شَيْءً الكَ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ

ا كُورِنْتُوسَ ٤ ٥٩٥ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِمَاذَا تَفْغُورُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ. ٨ إِنَّكُمْ قَدْ شَبِعْتُمْ قَدِ ٱسْتَغْنَيْتُمْ . مَلَكُنُّمْ بِدُونِيَا . وَلَيْتُكُمْ مَلَكُمْمُ لِنَمْلِكَ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكُمْ • \* فَإِنِّي أُرَى أَنَّ ٱللَّهُ أُبْرَزَنَا غَنْ ٱلرُسُلِ آخِرِينَ كَأُنَّنَا مَعْكُومْ عَايَنْاً بِٱلْمَوْتِ. لْأَنْنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمِ لِلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ • • ا نَحْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمُسِيحِ لَيْ مَّا أَنْمُ فَكُكَمَاءُ فِي ٱلْمُسِيحِ. يَعْنُ ضُعَفَاءٌ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَأَفْوِيَاءٍ . أَنْهُ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَعْنُ فَبِلاَ كُرَامَةِ وَ ١١ إِلَى هُذِهِ ٱلسَّاعَةِ نَجُوعُ وَنَعْطُشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمْ وَلَيْسَ لَنَا إِنَّامَةٌ . ١٢ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينًا . نُشْتَمُ فَنُبَارِكُ. نُضْطَهَدُ فَغَنْ بِلُ. ١٢ يُفْتَرَى عَلَيْنَا فَنَعِظُ. صِرْنَا كَأَقْذَارِ ٱلْعَالَمُ وَوَسَخِ كُلُّ شَيْءٌ إِلَى ٱلْآنَ. ١٤ لَيْسَ لِكَيْ أَخْطِكُمْ أَكْتُبُ بِهِٰذَا بَلْ كَأُولَادِي ٱلْأَحِبَّا ۗ أَنْذِرُكُمْ. ١٥ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتْ مِنَ ٱلْمُوشِدِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ لَكِنْ لَيْسَ آبَاءُ كَثِيرُونَ. لِأَنِيُّأْنَا وَلَدْتُكُمْ فِي ٱلْمُسِيعِ بَسُوعَ بِٱلْإِنْجِيلِ ١٦٠ فَأَطْلُبُ ٱلْكُمْرُ أَنْ تَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِ ١٧٠ لِذَلِكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ بِيمُوثَاوُسَ ٱلَّذِي هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ وَٱلْأَمِينُ فِي ٱلرَّبِّ ٱلَّذِي يُذَكِّرُكُمْ بِطُرُقِي فِي ٱلْمَسِيحِ كَمَا أَعَلِيرُ فِي كُلِّ مَكَانِ فِي كُلُّ كَنِيسَةِ ١٨٠ فَأَنْنَفَخَ قَوْمُ كَأَنِّي لَسْتُ آنِياً إِلَيْكُمْ . ١٩ وَلَكِنِّي سَآتِيَ إِلَيْكُمْ سَرِيعًا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُّ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَ كَالَامَ ٱلَّذِينَ ٱنْتَغَخُوا بَلْ قُوَّتَهُمْ ٢٠٠ لِأَنَّ مَلَّكُوتَ ٱللَّهِ لَيْسَ بِكَلَامٍ بَلْ بِقُوَّةٍ . ٢١ مَاذَا تُرِيدُونَ . أَبِعَصَّا آتِي إِلَيْكُمْ أَمْ بِٱلْمَعَبَّةِ وَرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ

الأصحائج الخامس

ا يُسْمَعُ مُطْلَقاً أَنَّ بَيْنَكُمْ زِنِّي وَزِنِّي هَكَذَا لَا يُسَّى بَيْنَ ٱلْأُمْمِ حَتَّى أَنْ نَكُونَ لِلْإِنْسَانِ ٱمْرَأَةُ أَبِيهِ • ٢ أَفَأَنَّمُ مُنْتَغِنُونَ وَبِٱلْحُرِيُّ لَمْ تَنُوحُوا حَتَّى بُرْفَعَ مِنْ وَسُطِّكُمْ ٱلَّذِي فَعَلَ هٰذَا ٱلْفِعْلَ مَ افَإِنِّي أَنَا كَأَنَّي غَائِبْ بِٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِٱلرُّوحِ فَدْ حَكَمْتُ كَأَنَّي حَاضِرٌ فِي ٱلَّذِي فَعَلَ هَٰذَا هَكَذَا ٤٠ بِأَسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ

ا كُورِنتُوسَ ٥ إِذْ أَنْهُ وَرُوحِي مُجْنَمِعُونَ مَعُ قُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ه أَنْ يُسَلِّمَ مِثْلُ هَٰذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجَسَدِ لِكَيْ نَخْلُصَ ٱلرُّوحُ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٦٠ لَيْسَ ٱفْتِخَارُكُمْ حَسَنًا ۚ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ خَبِيرَةً صَغِيرَةً نُغَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلُّهُ ٢٠ إِذَا نَقُوا مِنْكُمُ ٱلْخَبِيرَةَ ٱلْعَتِيقَةَ لِكُنْ تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْتُمْ فَطِيرٌ . لِأَنَّ فِصْحَنَا أَيْضًا ٱلْمَسِيحَ قَدْ ذُهِجَ لِأَجْلِنَا ٨ إِذًا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ بَخْمِيرَةٍ عَنْيِقَةٍ وَلاَ يَخْمِيرَةِ ٱلشُّرُّ وَٱلْخُبْثِ بَلْ بِغَطِيرِ ٱلْإِخْلَاصِ وَٱلْحُقُّ ﴿ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرِّسَالَةِ أَنْ لَا تَخَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ. ١٠ وَلَيْسَ مُطْلَقاً زُمَاةً هٰذَا ٱلْعَالَمِ أَوِ ٱلطَّمَّاعِينَ أَق ٱلْخَاطِفِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَ إِلَّا فَيَلْزَبُكُمْ أَنْ نَخْرُجُوا مِنَ ٱلْعَالَمُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ إِنْ كَانَ أُحَدُ مَدْ عُوْ أَخًا زَانيًا أَوْ طَمَّاعًا أَوْ عَابَدَ وَثَنِ أَوْ شَتَّامًا أَوْسِكُبْرًا أَوْخَاطِفًا أَنْ لَا تَخَالِطُوا وَلَا نُوَّا كِلُوا مِثْلَ هَذَا. ١٢ لَّأَنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ . أَلَسُمُ

أَنْمُ تَدِينُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ دَاخِلِ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَٱللهُ يَدِينُهُمْ . فَٱعْزِلُوا ٱلْكَيِثَ مِنْ يَيْنِكُرْ خَارِجٍ فَٱللهُ يَدِينُهُمْ . فَٱعْزِلُوا ٱلْكَيِثَ مِنْ يَيْنِكُرْ خَارِجٍ فَٱللهُ يَدِينُهُمْ . ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيَّجَاسَرُ مِنْكُرْ أُحَدْ لَهُ دَعْوَى عَلَى آخَرَ أَنْ نُحَاكَمَ عِندَ الظَالِمِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ ٱلْقِدِّيسِينَ ٢٠ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلْقِدِّيسِينَ سَيَدِينُونَ ٱلْعَالَمَ. فَإِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُدَانُ بِكُمْ أَفَأَنْتُمْ غَيْرُ مُسْتَأْهِلِينَ لِلْعَجَاكِمِ ٱلصُّغْرَى مِ مُ أَلَسُمُ تَعْلَمُونَ أَنَّا سَنَدِينُ مَلَائِكَةً فَبِٱلْأُوْلَى أُمُورَ هٰذِهِ ٱلْكَيْهِةِ وَ عَلَانَ كَانَ لَكُمْ عَاكِمُ فِي أَمُورِ هٰذِهِ ٱلْحُيُوةِ فَأَجْلِسُوا ٱلْمُعْنَقَرِينَ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فُضَاةً. ه لِتَجْيِلِكُمْ أُقُولُ أَهُكُذَا لَيْسَ بَيْنَكُمْ حَكِيمٌ وَلا وَاحِدْ يَقْدِرُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ . 7 لَكِنَّ ٱلْأَخَ نُحَاكِمُ ٱلْأَخَ وَذَٰلِكَ عِنْدَ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٧٠ فَٱلْآنَ فِيكُمْ عَيْثُ مُطْلَقاً لِأَنَّ عِنْدُكُمْ شَاكُمانٍ بَعْضِكُمْ مَعَ بَعْضٍ. لِمَاذَا لَا تُظْلَمُونَ بِٱلْحُرِيِّ . لِمَاذَا لَا نُسْلَبُونَ بِٱلْحُرِيِّ . ٨ لَكِنْ أَنْتُمْ تَظْلِمُونَ وَتَسْلُبُونَ وَذَٰ لِكَ لِلْإِخْوَةِ • ٩ أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَا يَرِثُونَ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ ه لاَ تَضِلُّوا . لاَ زُنَاةٌ وَلاَ عَبَدَةُ أَوْثَانِ وَلاَ فَاسِقُونَ وَلاَ مَأْبُونُونَ وَلاَ مُضَاحِمُو ذُكُورِ ١ وَلاَ سَارِفُونَ وَلاَ طُمَّاعُونَ وَلاَ سِكِّيرُونَ وَلاَشَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ بَرِثُونَ مَلَكُونَ ٱللهِ • ١١ وَهُكَذَا كَانَ أَنَاسٌ مِنْكُمْ . لَكِنِ ٱغْنَسَانُهُ ۚ بَلْ نَقَدَّ سُنُّمْ بَلْ تَبَرَّرْنُمُ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يسوع وبروح إلهنا

١٦ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ تَحِلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ تُوافِقُ . كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ خَعِلُ لِي لَكِنْ لَا يَسَأَطُ عَلَيَّ شَيْءٍ ١٠ ٱلْأَطْعِيمَةُ لِلْجَوْفِ وَٱلْجُوْفُ لِلْأَطْعِيمَةِ وَاللَّهُ سَبْبِيدُ هُذَا وَتِلْكَ . وَلَكِنَّ ٱلْجُسَدَ لَيْسَ لِلزَّنَا بَلْ لِلرَّبِّ وَٱلرَّبُ لِلْجَسَدِ وَ ١٤ وَٱللَّهُ قَدْ أَقَامَ ٱلرَّبَّ وَسَيْقِيهُنَا نَحْنُ أَيْضًا بِقُوَّتِهِ • ٥ ا أَلَسُمُ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ فِيَ أَعْضَاءُ ٱلْمُسِيحِ . أَفَا خَلْ أَعْضَاءَ ٱلْمُسِيحِ وَأَجْمَلُهُمَا

أَعْضَاءً زَانِيَةٍ . حَاشَا . ١٦ أَمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنِ ٱلنَّصَقَ بزَانِيةِ هُو جَسَدٌ وَاحِدٌ لأَنَّهُ يَقُولُ يَكُونُ ٱلْأَثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا ١٧٠ وَأُمَّا مَن ٱلْنُصَقَ بِٱلرَّبِّ فَهُو رُوحٌ وَاحِدٌ. ١٨ أُهْرُبُوا مِنَ ٱلزُّنَا ۚ كُلُّ خَطِيَّةٍ يَفْعَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ هِيَ خَارِجَةٌ عَن ٱلْجُسَدِ ، لَكِنَّ ٱلَّذِي يَرْنِي يُخْطِئُ إِلَى جَسَدِهِ . ١٩ أَمْ لَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَيْكُلُ لِلرُّوحِ ٱلْفَدُس ٱلَّذِي فِيكُمْرُ ٱلَّذِي لَّكُمْ مِنَ ٱللَّهِ قَأْنَكُمْ لَسْنُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ٥ ٠ وَلِأَنَّكُمْ قَدِ أَشْأُرِيتُمْ بِنَهَنِ. فَعَجِّدُوا ٱللَّهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ ٱلَّتِي فِي لِلَّهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي كَتَبْنُمْ لِي عَنْهَا فَكَسُنُ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَهِمَّ أَمْراً أَةً . ٢ وَلَكِنْ لِسَبَبِ ٱلزُّنَا لِيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدةٍ رَجُهُا . ٢ لِيُوفِ لِكُلُّ وَاحِدةٍ رَجُهُا . ٢ لِيُوفِ لِكُلُّ وَاحِدةٍ رَجُهُهَا . ٢ لِيُوفِ الرَّجُلُ ٱلْمُرْأَةَ حَقَّهَا ٱلْوَاجِبَ وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلُ الْمَرْأَةُ وَقَهَا الْوَاجِبَ وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلُ . أَلَمْ الْمَرَاقُ نَسَالُهُ الْمَا عَلَى جَسَدِهَا بَلُ لِلرَّجُلُ . أَلَرَّجُلُ . أَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَلَى جَسَدِهَا بَلُ لِلرَّجُلُ .

٨ وَلَكِنْ أَقُولُ لِغَيْرِ ٱلْمُنَزَوِّجِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنَ هُمْ إِذَا لَيْمُوا كَمَا أَنَا ١٠ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفُسَهُمْ فَلْيَتَزَوَّجُوا ، لِأَنَّ ٱلنَّرَوُّجَ أَصْكُ مِنَ ٱلتَّحَرُّقِ. ١٠ وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوَّجُونَ فَأُوصِيمِ لَا أَنَا بَلِ ٱلرَّبُ أَنْ لاَنْفَارِقَ ٱلْمُؤَّةُ رَجُلَهَا ١١ وَإِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبُ غَيْرُ مُنْزَوِّجَةِ أَوْ لِنُصَالِحُ رَجُلَهَا . وَلاَ يَتْرُكِ ٱلرَّجُ إِنْ كَانَ أَتْهُ . مَنْزَوِّجَةِ أَوْ لِنُصَالِحُ رَجُلَهَا . وَلاَ يَتْرُكِ ٱلرَّجُ إِنْ كَانَ أَتْهُ .

لَهُ ٱمْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ فَلَا يَّرُ كُهَا ١٠ وَأَلْمَرُا أَهُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلْ غَيْرُ مُؤْمِن وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا فَلَا نَتْرُكُهُ ١٤٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِن مُقَدَّسْ فِي ٱلْمُرْأَةِ وَٱلْمَرْأَةُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجْلِ. وَ إِلَّا فَأُولَاذُكُمْ نَجَسُونَ. فَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. ٥ وَلَكِنْ إِن فَارَقَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ فَلَيْغَارِقَ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أُو ٱلْأُخْتُ مُسْتَعْبَدًا فِي مِثْلَ هَذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. وَلَكِنَّ ٱللَّهُ فَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ . ١٦ لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّنَهَا ٱلْهَرْأَةُ هَلْ نُخَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ. أَوْ كَيْفَ نَعْلَمُ أَيُّهَا ٱلرَّجُلُ هَلْ نُخَلِّصُ ٱلْمَرْأَةَ . ١٧ غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلُّ وَاحِدِ كَمَا دَعَا ٱلرَّبْ كُلَّ وَإِحِدِ هَكَذَا لِيَسْلُكُ وَ لَكَذَا أَنَّا آمُرُ فِي جَمِعِ ٱلْكَنَائِسِ ١٨٠ دُعِيَ أَحَدٌ وَهُوَ مَغُنُونَ فَلَا يَصِرْ أَغْلَفَ. دُعِيَ أَحَدُ فِي ٱلْغُرْلَةِ فَلَا يَخْنَبِنْ ١٩٠ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ شَيْئًا وَلَيْسَتِ ٱلْفُرْلَةُ شَيْئًا بِلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ ٢٠ اَلدَّعْوَةُ ٱلَّتِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلْيَلْبَتْ فِيهَا.

١٦ دُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا بَهُمَّكَ . بَلْ وَإِن ٱسْنَطَعْتَ أَنْ تَصِيرَ حُرًا فَأُسْتَعْمِلُ مَا بِٱلْحُرِيِّ و ٢٦ لِّأَنَّ مَنْ دُعِيَ فِي ٱلرَّبِّ وَهُوَ عَبْدٌ فَهُو عَنيقُ ٱلرَّبِّ . كَذَٰ لِكَ أَيْضًا ٱلْحُرُ ٱلْهَدْعُوْ هُوَ عَبْدُ لِلْمَسِيحِ ٢٠٠ قَدِ ٱشْتُرِيثُمْ بِثْبَنِ فَلاَ تَصِيرُوا عَبِيدًا لِلنَّاسِ ٢٤٠ مَا دُعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ فِيهِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَيْلْبَثْ فِي ذَٰلِكَ مَعَ ٱللهِ ٢٥ وَأَمَّا ٱلْعَذَارَى فَلَيْسَ عِنْدِي أَمْرُ مِنَ ٱلرَّبُّ فِيهِنَّ وَلٰكِنَّنِي أَعْطِي زَّايًا كَمَنْ رَحِمَهُ ٱلرَّبُّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا ٢٠٠ فَأَظُنُّ أَنَّ هَلَا حَسَنْ لِسَبَبِ ٱلضَّيْقِ ٱلْحَاضِر أَنَّهُ حَسَنُ لِالْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ هَكَنَا ١٧٠ أَنْتَ مُرْتَبِطُ بِٱمْرَأَةً فَلَا تَطْلُبِ ٱلْإِنْفِصَالَ. أَنْتَ مُنْفَصِلٌ عَن أَمْرَأَةٍ فَلَا نَطْلُبِ أَمْرًأَةً ٢٨٠ لَكِيَّكَ وَإِنْ تَزَوَّجْتَ لَمْ نُخْطِئْ. وَإِنْ تَزَوَّجَتِ ٱلْمَذْرَاء لَمْ نُخْطِئْ. وَلَكِنَّ مِثْلَ هُولًا و يَكُونُ لَهُمْ ضَيْقٌ فِي ٱلْجَسَدِ . وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَشْفِقُ عَلَيْكُمْ \* ٢٩ فَأَفُولُ هٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْوَقْتُ مُنْذُ

ٱلْآنَ مُقَصَّرٌ لِكَيْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَامُ كَأَنْ لَيْسَ لَمْرُ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ يَبِكُونَ كَأُنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ وَٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَحُونَ وَٱلَّذِينَ يَشْنَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ . ٢١ وَٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَهُ . لِأَنَّ هَيْئَةَ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ تَزُولُ . ٢٢ فَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلَا هُمَّ . غَيْرُ ٱلْمُنْزَوِّجِ بَهُمَّ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ يُرْضِي ٱلرَّبِّ. ٢٠ قُلْمًا ٱلْمُتَزَوِّ جُ فَيَهُمُّ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ يُرْضِي ٱمْرَأْتَهُ ١٤٠ إِنَّ بَيْنَ ٱلزَوْجَةِ وَٱلْعَذْرَاء فَرْفًا عَيْرُ ٱلْمُنْزَوِّ جَةِ مَهُمَّ فِي مَا لِلرَّبِّ لِتَكُونَ مُقَدَّسَةً جَسَلًا وَرُوحًا. وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجَةُ فَتَهُمُمْ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ تُرْضِي رَجُلْهَا

٥٠ هٰذَا أُقُولُهُ لَخَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكَيْ أَلْفِيَ عَلَيْكُمْ وَمَقًا بَلْ لِأَجْلِ ٱللِّياَفَةِ وَأَنْمُثَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ ٱرْتِياً كِهِ ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَظُنْ أَنَّهُ بَعْمَلُ بِدُونِ لِيَاقَةِ نَحْوَ عَدْرَائِهِ إِذَا نَجَاوَزَتِ ٱلْوَقْتَ وَهَكَذَا لَزِمَ أَنْ

يَصِيرَ فَلْيَغَكُ مَا يُرِيدُ . إِنَّهُ لَا يُخْطِئُ . فَلْيَنَزَوَّجَا . ٢٧ وَأَنَّا مَنْ أَقَامَ رَاسِخًا فِي قَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ ٱصْطِرَارْ بَلْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هُذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ يَعْفَظَ عَذْرَاءَهُ فَحَسَنًا يَفْعَلُ ٢٨٠ إِذَا مَنْ زَوَّجَ فَحَسَنًا يَفْعَلُ وَمَنْ لَا يُزَوِّجُ يَفْعَلُ أَحْسَنَ . ٢٩ ٱلْمُزَاَّةُ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ مَا دَامَ رَجُلُهَا حَيًّا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِكِيْ نَنْزَوَّجَ بِمَنْ تُريدُ فِي ٱلرَّبِّ فَقَطْ . ٤ وَلَكِيَّهَا أَكُثْرُ غِبْطَةً إِنْ لَبِنَتْ هَكَذَا جَسَبِ رَأْبِي. وَأَظُنُّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا عندي رُوخُ الله

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا ذُبِحَ لِلْأُوْثَانِ فَنَعْلَمُ أُنَّ لِجَهِيعِنَا عِلْمًا • ٱلْعِلْمُ يَنْفُخُ وَلَكِنَّ ٱلْعَصَّبَّةَ تَبْنِي • ٢ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُ أَنَّهُ يَعْرِفُ شَيْثًا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِف شَيْئًا بَعْدُ كَمَا يَجِبُ أَنْ بَعْرِفَ. ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ مُحِبُ ٱللَّهَ فَهِذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَهُ ٤٠ فَمِنْ جِهَةِ أَكْلُ مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَثَنْ فِي ٱلْعَالَم وَأَنْ لَيْسَ إِلَّهُ آخُرُ إِلَّا وَإِحِدًا . ٥ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُسَمَّى آلِهَةً سِوَاءُ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءُ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْض كَمَا يُوجَدُ آلِهَةُ كَثِيرُونَ وَأَرْبَابٌ كَثِيرُونَ . ٦ لَكِنْ لَنَا إِلَهُ وَإِحِدُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنْهُ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَنَعْرِثُ لَهُ. وَرَبُّ وَاحِدْ بَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ ٱلَّذِي بِهِ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَنَعْنُ بِهِ ٧٠ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْمُ فِي ٱلْجَهِيمِ. بَلْ أَنَاسُ بِٱلضَّيرِ نَعْوَ ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآتَ يَأْكُلُونَ كَأَنَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَنِّنِ. فَضَيْرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيفٌ يَتَغَيَّسُ ٨٠ وَلَكِنَّ ٱلطَّعَامَ لَا يُقَدُّمُنَا إِلَى ٱللهِ. لِأَنْنَا إِنْ أَكُلْنَا لَانَزِيدُ وَإِنْ لَمْ نَأْكُلُ لَانَتْنُصُ . ٩ وَلَكِنِ ٱنْظُرُوا لِتَلَا يَصِيرَ سُلْطَانَكُرُ هَٰذَا مَعَثْرَةً لِلضَّعَفَاء . الزِّنَّهُ إِنْ رَآكَ أُحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عَالْمِ مُتَكِّنًا فِي هَيْكُل وَثَن أَفَلَا يَتَقَوَّى ضَيرُهُ إِذْ هُوَ

ضَعِيفٌ خَنَّى بَأْكُلَ مَا نُبِجَ لِلْأَوْثَانِ ١١ فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ٱلْأَخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيحُ مِنْ أَجْالِهِ . ١٢ وَهُكَنَا إِذْ نَخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَتَجْرُحُونَ فَمِيرَهُمُ ٱلضَّعِيفَ تَخْطِءُونَ إِلَى ٱلْمُسِيحِ. ١٢ لِذَٰ لِكَ إِنْ كَانَ طَعَامٌ يُعْثِرُ أَخِي فَلَنْ آكُلَ لَحْمًا إِلَى ٱلْأَبِدِ لِيَلَّا أَعْثِرَ أَخِي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَلَسْتُ أَنَّا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنَا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ رَبَّنَا . أَلَسْنُمْ أَنْمُ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ . ٢ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَّا إِلَيْكُمْ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْهُمْ خَنْمُ رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ. مْ هٰذَا هُوَ أَحْنِجَاجِي عِنْدَ ٱلَّذِينَ يَغْكُونِنِي. ۚ أَلَمَلَّنَا لَيْسَ لَناَ سُلْطَانُ أَنْ نَأْكُلَ وَنَشْرَبَ. ٥ أَلَعَلَنَّا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَجُولَ بِأُخْتِ زَوْجَةً كَبَاقِي ٱلرُّسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا . ٦ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابَا

وَحْدَنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانِ أَنْ لَا نَشْتَغِلَ ٧٠ مَنْ تَجَنَّدُ قَطُّ بِنَفَقَةِ نَفْسِهِ. وَمَنْ يَغْرِسُ كَرْمًا وَمِنْ ثَهَرِهِ لَا يَأْكُلُ أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَنِ ٱلرَّعِيَّةِ لَا يَأْكُلُ مِدَأَلُعَلِي أَنَكُلُمُ بِهِٰذَا كَإِنْسَانِ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا. ٩ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسٍ مُوسَى لَا تَكُمَّ ثَوْرًا دَارِسًا أَلَعَلَّ أَللَّهَ تُمُومُهُ ٱلثِّيرَانُ. ١٠ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِنَا. إِنَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْتُوبٌ. لِأَنَّهُ يَسْبَغِي الْمُوَّاثِ أَنْ يَجْرُكَ عَلَى رَجَاءً وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ ١١٠ إِنْ كُنَّا نَحْنُ فَدْ زَرَعْنَا لَكُرُ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَ فَعَظِيم ۖ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُمْ ٱلْجُسَدِيَّاتِ ١٢٠ إِنْ كَانَ آخُرُونَ شُرَّكَاء فِي ٱلسُّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَنْلَسْنَا نَحْنُ بِٱلْأَوْلَى. لَكِيَّنَا لَمْ نَسْتَعْمِلْ هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَلْ نَغَمَّلُ كُلَّ شَيْءٍ لِيَلاَّ تَجْعَلَ ءَائِقًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ ١٢٠ أَلَسْنُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْمُقَدَّسَةِ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ

آگورنثوس ۴ ۲۰۹

يَأْكُلُونَ . ٱلَّذِينَ يُلاَزِمُونَ ٱلْمَذْجَ يُشَارِكُونَ ٱلْمَذْجَ ١٤ هَكَذَا أَيْضًا أُمَرَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنْجِيلِ مِنَ ٱلْإِنْجِيلِ يَعِيشُونَ . ١٥ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْتَعْمِلْ شَيْئًا مِنْ هَٰذَا. وَلاَ كَتَبْتُ هَٰذَا لِكَيْ يَصِيرَ فِيَّ هَٰكُذَا. لِأَنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أُحَدُ فَخُرِي ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَبْشُرُ فَلَيْسَ لِي فَخْرُهِ إِذِ ٱلضُّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَىً • فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لَا أَبِشِّرْ • ١٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هَذَا طَوْعًا فَلِي أُجْرْ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهَا فَقَدِ ٱسْتُؤْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةِ. ١٨ فَمَا هُوَ أُجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبْشِرُ أَجْعَلُ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ بِلاَ نَفَقَةٍ حَنَّى كُمُ أَسْتَعْبِلْ سُلْطَانِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ. ٩ افَإِنِي إِذْ كُنْتُ حُرًّا مِنَ ٱلْجَهِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي الْجَهِيعِ لَّأَرْبَحَ ٱلْأَكْثَرِينَ . ٢٠ فَصِرْتُ لِلْيُهُودِكَيَهُودِيُّ لِأَرْجَ ٱلْيَهُود . وَلِلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ كَأَنِّي نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ. ٢١ وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ

كَأْنِّي بِلاَ نَامُوسٍ. مَعْ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ لِلْهِ بَلْ نَحْتَ نَامُوسِ لِلْمُسِيعِ . لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. ٢٢ صِرْثُ لِلضَّعَفَاءُ كَضَعِيفٍ لِأَرْبُحَ ٱلضَّعَفَاء . صِرْثُ لِلْكُلِّ كُلُّ شَيْءٍ لِأَخَلِصَ عَلَى كُلُّ حَالِ قَوْمًا. ٢٦ وَهَٰذَا أَنَا أَنْعَلُهُ لِأَحْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ • ٢٤ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِي ٱلْمِيْدَانِ جَمِيعُمُ يَرْكُضُونَ وَلَكِنَّ وَلِحِنَّا يَأْخُذُ ٱلْجُعَالَةَ. هَكَذَا أَرْكُضُوا لِكِيْ تَنَالُوا ٥٠ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَمَّا أُولَٰءِكَ فَلِكَيْ يَأْخُذُوا إِكْلِيلًا يَفْنَى وَأُمَّا نَحْنُ فَإِكْلِيلًا لَا يَفْنَى. ٢٦ إِذًا أَنَا أَرْكُضُ هَٰكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ غَيْرِ يَقِينٍ. هَٰكَذَا أَضَارِبُ كَأْنِي لَا أَضْرِبُ ٱلْهَوَاءَ . ٢٧ بَلْ أَقْمُعُ جَسَدِي وَأُسْتَعْبِدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلْآخَرِينَ لَا أَصِيرُ أَناً نَفْسي مَرْفُوضًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ إِلَى صَاعَا ا فَإِنِّي لَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا أَنَّ آبَاءَنَا جَمِيعَهُمْ كَانُهَا نَعْتَ ٱلسَّعَابَةِ وَجَمِيعَهُمُ أَجْنَازُوا فِي ٱلْبُحْرِ ٢ وَجَمِيعَهُمُ ٱعْنَمَدُوا لِمُوسَى فِي ٱلسَّعَابَةِ وَفِي ٱلْبُعْرِ ٢ وَجَمِيعَهُمْ أَكْلُوا طَعَامًا وَاحِدًا رُوحِيًا ؛ وَجَمِيعَهُ شَرِبُوا شَرَابًا وَاحِدًا رُوحِيًّا. لِأَنَّهُمْ كَانُول يَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةِ رُوحِيَّةٍ تَابِعَبَهُمْ وَٱلصَّغْرَةُ كَانَتِ ٱلْمُسِيحِ. ٥ لَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ لَمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنْهُمْ طُرِحُوا فِي ٱلْنَغْرِ. ٦ وَهٰذِيْ ٱلْأُمُورُ حَدَّثَتْ مِثَالًا لَنَا حَتَّى لَا نَكُونَ نَحْنُ مُشْتَهِينَ شُرُورًا كَمَا · ٱشْتَهِي أُولَٰئِكَ. ٧ فَلَا تَكُونُولَ عَبَدَةَ أُوْثَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسُ مِنْهُ ۚ .كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلْأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ ثُمٌّ قَامُوا لِلَّعْبِ مِ ٨ وَلَا نَزْنِ كُمَّا زَنَّى أَنَاسُ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي بَوْمِ وَاحِدٍ ثَلَثَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا. ٩ وَلَا نُجُرُّبِ ٱلْمُسِجَ كَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَنَاسُ

وَنْهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمُ ٱلْحَيَّاتُ . • ﴿ وَلَا نُتَذَّمَّرُوا كَمَا تَذَمَّرُ أَيْضًا أَنَاسٌ مِنْهُمْ فَأَمْلَكُهُمُ ٱلْمُهْلِكُ ١١٠ فَهَذِهِ ٱلْأُمُورُ جَبِيعُهَا أَصَابَعُهُمْ مِثَالًا وَكُتِبَتْ لِإِنْدَارِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ ٱنْتَهَتْ إِلَيْنَا أَكَاخِرُ ٱلدُّهُورِ . ١٢ إِذَا مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ فَائِحٌ ۚ فَلْيَنْظُرُ أَنْ لَا يَسْفُطَ ١٢٠ لَمْ تُصِبْكُمُ ۚ تَجْرِبَهُ ۖ إِلَّا بَشَرِيَّةٌ . وَلَكِنَّ ٱللهَ أَمْيِنُ ٱلَّذِي لَا يَدَعُكُمُ ثُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ بَلْ سَجِعْلُ مَعَ ٱلْتَجْرِبَةِ أَيْضًا ٱلْمَنْفَذَ لِتَسْتَطِيعُوا أَنْ تَحْنَمِلُوا . ١٤ إِذْ لِكَ يَا أُحِبًّا بِي ٱهْرُبُوا مِنْ عبَادَةِ ٱلْأَوْثَان

٥ ا أَقُولُ كُمَا الْحُكَمَاء . أَحْكُمُوا أَنْتُمْ فِي مَا أَقُولُ. ١٦ كَأْسُ ٱلْبُرَكَةِ ٱلَّذِي نَبَارِكُهَا ٱلْيُسَتْ فِيَ شَرِكَةً دَم ٱلْمُسِيعِ . ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَكْسِرُهُ ٱلْيْسَ هُوَ شَرِكَةَ جَسَدِ ٱلْمَسِيجِ ١٧٠ فَإِنَّنَا نَحْنُ ٱلْكَثِيرِينَ خُبْزُ ۗ وَاحِدْ جَسَدُ ۗ وَاحِدُ لِأَنَّنَا جَهِيمَنَا نَشْتَرِكُ فِي ٱلْخُبْرُ ٱلْوَاحِدِ • ١٨ ٱنْظُرُوا إِسْرَائِيلَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلذَّبَائِحَ

هُمْ شُرَكَاءُ ٱلْمَذْبَحِ وَ 1 فَمَاذَا أُقُولُ . أَإِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْءٍ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَثَنِ شَيْءٌ. ٢٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ بَجُهُ ٱلْأُمَمُ فَإِنَّهَا يَذْجُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ لَا لِلَّهِ. فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْهُ شُرَكًا ۗ ٱلشَّيَاطِينِ • ٢١ لَانْقَدِرُونَ أَنْ نَشْرَبُولَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكُأْسَ شَيَاطِينَ الأَنَقْدِرُونَ أَنْ تَشْتَرِكُوا فِي مَائِدَةِ ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ. ٢٦ أَمْ نُغِيرُ ٱلرَّبَّ . أَلَعَلَّنَا

٢٢ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ نَحِلُ لِي لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ تُوَافِقُ، كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَعِلُّ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَبْنِي ١٤٠ لَا يَطْلُبُ أَحَدُهُمَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ لِلْآخَرِ • ٢٥ كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْمُكْعَمَةِ كُلُوهُ غَيْرً فَاحِصِينَ عَنْ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّدِيرِ . ٢٦ لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْأُهَا لَهِ ٢٧ وَ إِنْ كَانَ أَحَدْ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ وَتُريدُونَ أَنْ تَذْهَبُوا فَكُلُّ مَا يُقَدُّمُ لَكُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرٌ فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ • ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ

قَالَ لَكُمْ الْحَدُ هَلْمَا مَذْ بُوخُ لِوَ ثَنِ فَالا تَأْكُلُوا مِنْ أَجْل ذَاكَ ٱلَّذِي أَعْلَمُكُمْ وَٱلضَّبِيرِ. لِأَنَّ لِلرَّبِّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْأَهَا ٢٩ أَقُولُ ٱلضَّهِيرُ . لَيْسَ ضَمِيرَكَ أَنْتَ بَلْ ضَمِيرُ ٱلْآخَرِ. لِأَنَّهُ لِمَاذَا نَحْكُمُ فِي حُرٌّ يَّنِي مِنْ ضَمِيرِ آخَرَ.

٠٠ فَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَتَنَاوَلُ بِشَكْرِ فَلِمَاذَا يُفْتَرَى عَلَيَّ لِأَجْلِ مَا أَشْكُرُ عَلَيْهِ • ٢١ فَإِذَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ أَوْ تَشْرَبُونَ أَقْ تَفْعَلُونَ شَيْئًا فَٱفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ لِعَجْدِ ٱللَّهِ • ٢٢ كُونُوا بِلاَ عَثْرَةِ لِلْيَهُودِ وَلِلْيُونَانِيِّينَ وَلِكَنِيسَةِ ٱللهِ . ٢٢ كَمَا أَنَا

أَيْضًا أَرْضِي ٱلْجَمِيعَ فِي كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ طَالِبٍ مَا يُوَافِقُ نَفْسِي بَلِ ٱلْكَثِيرِينَ لِكَيْ يَخْلُصُول

صل المُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِيكَمَا أَنَا أَيْضًا بِٱلْمَسِيجِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَلَ

مَ فَأَمْدَ حُكُمُ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أَنَّكُمُ ۚ تَذْكُرُ وَنَني فِي كُلُّ شَيْءٌ وَتَعْفَظُونَ ٱلنَّعَالِيمَ كَهَا سَلَّمْنُهَا إِلَّكُمْ. مُ وَلَكِنْ أَرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجْلُ هُوَ ٱلْمَسِيخُ.

وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمُرْأَةِ فَهُو ٱلرَّجِلُ. وَرَأْسُ ٱلْمُسِيعِ هُوَ ٱللهُ ٤٠ كُلُّ رَجُل يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأَ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٍ يَشِينُ رَأْسَهُ . ٥ وَأَمَّا كُلُّ أَمْرًأَةٍ نُصَلِّى أَوْ نَتَنَبّاً وَرَأْسَهَا غَيْرُ مُغَطِّي فَتَشِينُ رَأْسَهَا لِأَنَّهَا وَأُنْصَالُوقَةَ شَيْءٍ وَإِحِدْ بِعَيْنِهِ ٢٠ إِذِ ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لَا نَتَغَطَّى فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيعًا بِٱلْمَرْأَةِ أَنْ نُفَصَّ أَوْ تُعْلَقَ فَلْتَتَغَطَّ. ٧ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَسْبِغِي أَنْ يُغَطِّي رَأْسَهُ لِكُونِهِ صُورَةَ ٱللهِ وَعَجْدَهُ . وَأَمَّا ٱلْمَوْأَةُ فَهِيَ عَجْدُ ٱلرَّجُلِ . ٨ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ . ﴿ وَلِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجُلِ. ١٠ لِهِ لَنَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانُ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلاَئِكَةِ • ١١ غَيْرَ أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِن دُونِ ٱلْمَرْأَةِ وَلاَ ٱلْمَرَأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجْلِ فِي ٱلرَّبِّ . ١٢ لَأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْمُزْأَةَ فِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ هَكُذَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ . وَلَكِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءُ هِيَ مِنَ ٱللهِ •

١٢ ٱحْكُمُوا فِي أَنْفُسِكُمْ . هَلْ بَلِيقُ بِٱلْمَرَّاةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى ٱللهِ وَهِيَ غَيْرُ مُغَطَّاةٍ . ١٤ أَمْ لَيْسَتِ ٱلطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا تُعَلِّمُكُمْ ۚ أَنَّ ٱلرَّجُلِ إِنْ كَانَ يُرْخِي شَعْرَهُ فَهُوَ عَيْبٌ لَهُ. ١٥ وَأَمَّا ٱلْمَرْآةُ إِنْ كَانَتْ تُرْخِي شَعْرَهَا فَهُوَ مَجْدٌ لَهَا لِأَنَّ ٱلشُّعْرَ قَدْ أَعْطِيَ لَهَا عِوْضَ بُرْقُع ١٦٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أُحَدُ يُظْهِرُ أَنَّهُ يُحِبُّ ٱلْخِصَامَ فَلَيْسَ لَنَا نَحْرِ بُ عَادَةٌ مِثْلُ هٰذِهِ وَلاَ لِكَنائِسِ ٱللهِ

١٧ وَلَكُنَّنِي إِذْ أُوسِي بِهِٰنَا لَسْتُ أَمْدَحُ كُوْنَكُمْ نَجْنَهِ ۚ وَنَ لَيْسَ لِلْأَفْضَلَ بَلْ لِلْأَرْدَإِ ١٨ الِأَنِّي أُوَّلًا حِينَ نَجْنَمِعُونَ فِي ٱلْكَنيسَةِ أَسْهَعُ أَنَّ بَينَكُمْ ٱنْشِفَاقَاتِ وَأَصَدِّقُ بَعْضَ ٱلنَّصْدِيقِ ١٠ الإَّنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنُكُمْ بِدَعْ أَيْضًا لِيَكُونَ ٱلْمُزَكُّونَ ظَاهِرِينَ يَنْكُرُ. ٠٠ فَيِينَ نَجْنَبِهُ وَنَ مَعًا لَيْسَ هُوَ لِأَكْلِ عَشَاءُ ٱلرَّبِّ. ١٦ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يَسْبُقُ فَيَّا خُذُ عَشَاءَ نَفْسِهِ فِي ٱلْأَكْلِ فَأَ لُوَاحِدُ يَجُوعُ وَٱلْآخَرُ يَسْكَرُ ٢٦٠ أَفَايْسَ لَكُمْ بيوتُ

لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا . أَمْ نَسْنَهِينُونَ بِكَنِيسَةِ ٱللَّهِ وَتُخْفِلُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ . مَاذَا أَقُولُ لَكُمْ . أَ أَمْدَ حُكُمْ عَلَى هٰذَا لَسْتُ أَمْدَحُكُمْ و ٢٢ لِأَنَّنِي نَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَلَّمْتُكُمْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْزًا ٢٤ وَشَكَّرَ فَكَسَّرَ وَقَالَ خُذُوا كُلُوا هٰذَا هُوَ جَسَدِي ٱلْمُكْسُورُ لِأَجْلِكُمْ . أَصْنَعُوا هَذَا لِذَكْرِي ه ٥٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدَ مَا تَعَشَّوْا قَائِلًا هَٰذِهِ ٱلْكَأْسُ فِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَى ، ٱصْنَعُولَ هَٰذَا كُلُّهَا شَرِبْنُمْ لِذِكْرِي ٢٦ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَكَلْتُمْ هَٰذَا ٱلْخُبُزُ وَشَرِبْتُمْ هَٰذِهِ ٱلْكَأْسَ تَغْبُرُونَ بِمَوْتِ ٱلرَّبِّ إِلَى أَنْ يَجِي ٥٠٠ إِذًا أَيُّ مَنْ أَكُلَّ هَٰذَا ٱلْخُبُرُ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبِّ بدُون ٱسْتَحِقّاق يَكُونُ مُجْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٨ وَلَكِنْ لِيَمْغِينِ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَهَكَلَا يَأْكُلُ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكَأْسِ. ٢٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُون ٱسْتِعْقَاق يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَيْنُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرً مُهَيِّز جَسَدَ

ٱلرَّبِّ • ٢٠ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا فِيكُمْ كَثِيرُونَ ضُعَفَا \* وَمَرْضَى وَكَثِيرُونَ يَرْقُدُونَ . ٢١ لِأَنَّنَا لَوْ كُنَّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا لَمَا حُكِرَ عَلَيْنًا . ٢٢ وَلَكِنْ إِذْ قَدْ حُكُمَ عَلَيْنَا نُؤَدَّبُ مِنَ ٱلرَّبِّ لِكُنْ لَا نُدَانَ مَعَ ٱلْعَالَمِ • ٢٢ إِذًا يَا إِخْوَنِي حِينَ نَجْنُبِعُونَ لِالْأَكُلِ ٱنْتَظِرُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ١٤٠ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَجُوعُ فَلْيَأْكُلُ فِي ٱلْبَيْتِ كَيْ لاَ تَجْنَبِعُوا لِلدَّيْنُونَةِ. وَأَمَّا ٱلْأَمُورُ ٱلْبَاقِيَةُ فَعِنْدَ مَا أَجِي ۗ أَرَيَّبُهَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْتُ أُرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا ١٠ أَنْثُمْ تَعْلَمُونَ أَنْكُرْ كُنْثُمْ أُمَّهًا مُنْفَادِينَ إِلَى ٱلْأَوْنَانِ ٱلْبُكُو كَمَا كُنْتُمْ تُسَافُونَ ٩ لِذَٰ لِكَ أُعَرُّ فَكُرُ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِرُوحِ آللهِ يَقُولُ يَسُوعُ أَنَاثِيمًا . وَلَيْسَ أَحَدُ يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ يَسُوعُ رَبِّ إِلَّا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ • ٤ فَأَنْوَاعُ مَوَاهِبَ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ وَاحِدُ . ٥ وَأَنْوَاعُ خِدَم مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱلرَّبَّ

وَاحِدْ ٢٠ وَأَنْوَاعُ أَعْمَالِ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ ٱلذِي يَعْمَلُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلُّ ٢٠ وَلَكِنَّهُ لِكُلُّ وَاحِدِ يَعْطَى إِظْهَارُ ٱلرُّوحِ لِلْمَنْفَعَةِ • ٨ فَإِنَّهُ لِوَاحِدٍ يُعْطَى بِٱلرُّوحِ كَلامُ حِكْمَةٍ. وَلِآخَرَكَلامُ عِلْم بِحَسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ٩ وَلِآخِرَ إِمَانُ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلِآخَرَ مَوَاهِبُ شِفَا ﴿ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ. ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ فُوَّاتٍ وَلِآخَرَ نُبُوَّةٌ وَلِآخَرَ تَمْيِيزُ ٱلْأَرْوَاحِ · وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ تَرْجَهُ أُلْسِنَةِ . ١١ وَلَكِنَّ هَذِهِ كُلُّهَا يَعْمَلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَيْنِهِ قَاسِمًا لِكُلِّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كُمَّا يَشَاءُ. ١١ لِأَنَّهُ كُمَّا أَنَّ ٱلْجُسَدَ هُوَ وَاحِدٌ وَلَهُ أَعْضَامُ كَثِيرَةٌ وَكُلُّ أَعْضَاءُ ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً هِيَ جَسَدٌ وَاحِدٌ كَذُلِكَ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا ١٢٠ لِأَنَّنَا جَمِيعَنَا برُوح قاحِدِ أَيْضًا أَعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدِ وَاحِدِ بَهُودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ عَبِيلًا أَمْ أَحْرَارًا وَجَمِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَاحِدًا وَا فَإِنَّ ٱلْجُسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضْوًا وَاحِدًا بَلْ

أَعْضَا لِإِ كَثِيرَةٌ . ١٥ إِنْ فَالَتِ ٱلرِّجْلُ لِأَنِّي لَسْتُ يَدًّا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ . أَفَلَمْ تَكُنْ لِذَٰ لِكَ مِنَ ٱلْجُسَدِ . ١٦ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْأُذُنُ لِأَنِي لَسْتُ عَيْنًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ. أَفَلَمْ تَكُنْ اِذْلِكَ مِنَ ٱنْجَسَدِ ١٠٠ لَوْ كَانَ كُلُّ ٱنْجَسَدِ عَيْناً فَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ. لَوَكَانَ ٱلْكُلُّ سَمْعًا فَأَيْنَ ٱلشَّمْ ١٨ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَاءَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كَمَا أُرَادَه 11 وَلَكِنْ لَوْ كَانَ جَبِيهُمَا عُضُوًّا وَلِحِلًّا فَأَيْنَ ٱلْجَسَدُ ٢٠٠ فَٱلْآنَ أَعْضَا الْآكَةِرَةُ وَلَكِنْ جَسَدُ وَإِحِدٌ . ١٦ لَا نَقْدِرُ ٱلْعَيْنُ أَنْ نَقُولَ لِلْيَدِ لَا حَاجَةَ لِي إِلَيْكِ. أُو ٱلرَّأْسُ أَيْضًا لِلرَّجْلَيْنِ لاَ حَاجَةَ لِي إِلَيْكُمَا. ٢٢ بَلْ بِٱلْأُوْلَى أَعْضَاءُ ٱلْجُسَدِ ٱلَّذِي تَظْهَرُ أَضْعَفَ هِيَ ضَرُوريَّةُ `. ٢٢ وَأَعْضَاءُ ٱلْجُسَدِ ٱلَّتِي نَحْسَبُ أَنَّهَا بِلاَّ كَرَامَةِ نُعْطِيهَا كَرَامَةً أَفْضَلَ . وَأَلْأَعْضَاءُ ٱلْفَسِحَةُ فِينَا لَهَا جَهَالٌ أَفْضَلُ وَ٢٤ وَأُمَّا ٱلْجُهِيلَةُ فِينَا فَلَيْسَ لَهَا أَحْنِيَاجُ . لَكِنَّ ٱللهَ مَزَّجَ ٱلْجُسَدَ مُعْطِيًا ٱلنَّافِصَ كَرَامَةً

أَفْضَلَ ٥٠ لِكُنْ لَا يَكُونَ أَنْشِقَاقٌ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ تَهُمُّ ٱلْأَعْضَاءُ أَهْنِيهَامًا وَاحِنَّا بَعْضُهَا لِبَعْض ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ عُضُو ۗ وَإِحِدُ يَئَأَلُمُ فَجَهِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَنَأَ لَمُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضُوْ وَاحِدُ يُكَرَّمُ فَجَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءَ تَفْرَحُ مَعَهُ. ٢٧ وَأَمَّا أَنَّهُ فَجَسَدُ ٱلْمُسِيحِ وَأَعْضَا فَ الْفُرَادَا ٥٨٠ فَوَضَعَ ٱللهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِيسَةِ أُوَّلَارُسُلَا ثَانِيًا أَنْبِيَاءً ثَالِثًا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ فُوَّاتٍ وَبَعْدَ ذُلِكَ مَوَاهِبَ شِفَا ۗ أَعْوَانًا تَكَابِيرَ وَأَنْوَاعَ أَلْسِنَةٍ • ٢٩ أَلَعَلَ ٱلْجَمِيعَ رُسُلُ . أَلَعَلَ ٱلْجَهِيعَ أَنْبِياء . أَلْعَلَ ٱلْجَهِيعَ مُعَلِّمُونَ . أَلْعَلَّ ٱلْجَهِيعَ أَصْحَابُ فُوَّاتٍ. ٢٠ أَلَعَلَّ الْجَهِيعِ مَوَاهِبَ شِفَاهُ. أَلَعَلَّ الْجَهِيعِ مَوَاهِبَ شِفَاهُ. أَلَعَلّ ٱلْجَمِيعَ يَنْكُلُّمُونَ بِٱلْسِنَةِ . أَلَعَلُّ ٱلْجَمِيعَ يُنْرُجِمُونَ . ٢١ وَلَكِنْ جِدُّوا لِلْمَوَاهِبِ ٱلْخُسْنَى . وَأَيْضًا أَرِيكُمْ طَرِيقًا أَفْضَلَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ ا إِنْ كُنْتُ أَتَكَاَّرُ بِأَ لْسِنَةِ ٱلنَّاسِ قَالْمَلاَئِكَةِ وَلَكِنْ لِّسَ لِي مَحْبَةٌ فَقَدْ صِرْتُ نُحَاسًا يَطِنُ أَوْ صَغْبًا بَرِنْ. ٢ وَإِنْ كَانَتْ لِي نُبُوَّةٌ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلُّ عِلْمِ وَإِنْ كَانَ لِي كُلُّ ٱلْإِيَمَانِ حَتَّى أَنْتُلَ ٱلْحِيَالَ وَلَٰكِنْ لَيْسَ لِي مَحْبَةٌ فَلَسْتُ شَيْئًا ٢٠ وَإِنْ أَطْعَبْتُ كُلُّ أَمْوَالِي وَ إِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِي حَنَّى أَعْتَرِقَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَجَبَةُ فَلَا أَنْفَعُ شَيْئًا ٤٤ أَنْفَعُ شَيْئًا ٤٤ أَنْفَعُ شَيْئًا ٤٤ أَنْفَعُ شَيْئًا ٤٤ أَنْفَعُ شَيْدُ. ٱلْعَجَّةُ لَانَتَفَاخَرُ وَلَاتَنْتَفَخُهُ وَلَا نُقَيِّحُ وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلَا غَنْدُ وَلَا نَظُنُ ٱلسُّو ۚ ٦ وَلَا نَفْرَحُ بِٱلْإِثْمِ بَلْ نَفْرَحُ بِٱلْحُقِّ ٧ وَتَعْنَمِلُ كُلُّ شَيْءٌ وَتُصَدِّقُ كُلُّ شَيْءٍ وَتَرْجُوكُلَّ شَيْ ﴿ وَنَصْ رُعَلَى كُلُّ شَيْ ٩٠٨ ٱلْمُعَبَّةُ لَا نَسْفُطُأُ بَدًا. وَأُمَّا ٱلنُّبُوَّاتُ فَسَتُبْطَلُ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَتْهِي وَٱلْعِلْمُ فَسَيْبُطُلُ. ٩ لِأَنَّا نَعْلَمُ بَعْضَ ٱلْعِلْمِ وَنَتَنَّا أَبَعْضَ ٱلتَّنبُوطِ ١٠٠ وَلَكِنْ مَنَى جَاءَ ٱلْكَامِلُ فَحِينَالِهِ بِبْطَلُ مَا هُوَ بَعْضٌ ١٠ الْمَا كُنْتُ طِفْلًا كَطِفْلِ كُنْتُ أَتَكُمْ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِفْل كُنْتُ أَفْتَكُرُ . وَلَكِنْ لَمَّا صِرْتُ رَجُلًا أَبْطَلْتُ مَا

لِلطِّفْلِ ١٦ فَإِنَّنَا نَنْظُرُ ٱلْآنَ فِي مِرْآةَ فِي لُغْزِ لَكِنْ حِينَيْذِ وَجْهًا لِوَجْهِ . ٱلْآنَ أَعْرَفُ بَعْضَ ٱلْمَعْرِفَةِ لَكِنْ حِينَئِذٍ سَأَعْرِفُ كَمَا عُرِفْتُ ١٢٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَيَثَبُتُ ٱلْإِيَانُ وَٱلرَّجَالِهِ وَٱلْعَمَّةُ هَٰذِهِ ٱلثَّلَثَةُ وَلَٰكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ ٱلْعَجَّةُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا اتْبَعُوا ٱلْحَبَّةَ وَلَكِنْ جِدُّوا لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَ إِلْأُوْلَىٰ أَنْ نَتَنَبًّا وَإِنَّ الْأِنَّ مَنْ يَتَكُلِّمُ بِلِسَانِ لَا يُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللهَ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَسْمَعُ. وَلَكِنَّهُ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّمُ بِأَسْرَارٍ. ٢ كَأَمَّا مَنْ يَتَنَبَّأُ فَيُكَلِّمِ ٱلنَّاسَ بِبُنْيَانٍ وَوَعْظِ وَتَسْلِيَةٍ • ٤ مَنْ يَتَكَلَّمْرُ بِلِسَانِ يَبْنِي نَفْسَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَنْبُأُ فَيَبِنِي ٱلْكَنِيسَةَ . ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَكُمْ نَتَكَلُّمُونَ بِأَلْسِنَةٍ وَلَٰكِنْ بِٱلْأَوْلَى أَنْ نَتَنَبًّا أَوْ . لِأَنَّ مَنْ يَتَنَبَّأُ أَعْظَمُ مِيَّنْ بَنَكُلَّمُ بِأَ لْسِنَةِ إِلاَّ إِذَا تَرْجَمَ حَثَّى تَنَالَ ٱلْكَنِيسَةُ بُنِيَانًا ٢٠ فَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ جِنْتُ إِلَيْكُمْ مَنْكَلُّهُا بِأَلْسِنَةٍ فَمَاذَا أَنْفَكُمْ إِنْ لَمْ أَكُلِّمُكُمْ إِمَّا بِإِعْلَانِ

أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنِبْقَةِ أَوْ بِتَعْلِيمٍ وِ٧ أَلْأَشْيَاءُ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي نُعْطِي صَوْتًا مِزْمَارٌ أَوْ قِيثَارَةٌ مَعَ ذَٰلِكَ إِنْ لَمْ تُعْطِ فَرْقًا لِلنَّعْمَاتِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا زُمِّرَ أُوْ مَا عُزِفَ بِهِ ٨ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَى ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْتًا غَيْرَ وَإِضِحِ فَمَنْ يَتْهُمُّ أَلِفَتِالِ ١٠ هَكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تُعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلَامًا يُفْهُمُ فَكَيْفَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ. فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَتَكَلَّمُونَ فِي ٱلْهَوَا \* ١٠٠ رُبُّهَا تَكُونُ أَنْوَاعُ لُغَاتِ هَٰذَا عَدَ دُهَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْا مَعْنَى. ١١ فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْرِفُ قُوَّةَ ٱللَّغَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُتَكَلِّمِ أُعْجَبِيًّا وَالْمُنْكَأِرُ أُعْجَبِيًّا عِنْدِي ١٢ هَكَذَا أَنْهُمْ أَيْضًا إِذْ إِنَّكُمْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُوا لِأَجْل بُنْيَان ٱلْكَبِيسَةِ أَنْ تَزْدَادُولِ ١٢٠ لِذَلِكَ مَنْ يَتَكِلُّمُ بِلِسَان فَلْيُصَلُّ لِكِيْ يُنْزِجِرَ ١٤ لِأَنَّهُ إِن كُنْتُ أُصِّلًى بلِسَان فَرُّوجِي نُصَلِّي وَأُمَّا ذِهِنِي فَهُو بِلاَثْمَرِ . ٥ ا فَمَا هُوَ إِذًا. أَصَلِي بِٱلرُّوحِ وَأَصَلِي بِٱلدِّهِن أَيْضًا . أُرَيِّلُ بٱلرُّوحِ اكُورِشُوسَ ١٤ م

وَأُرَيِّلُ بِٱلذِّهْنِ أَيْضًا ١٦٠ وَ إِلَّا فَإِنْ بَارَّكْتَ بِٱلرُّوحِ فَا لَّذِي بُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَامِيُّ كَيْفَ يَقُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكْرِكَ . لِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ مَاذَا نَقُولُ ١٧٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ حَسَنًا وَلَكِنَ ٱلْآخَرَ لَا يُبنَّى ١٨ أَشْكُرُ ۚ إِلَٰمِي أَنِّي أَنْكَأَمْرُ بِٱلْسِنَةِ أَكُثَرَ مِنْ جَبِعِكُمْ ١٩٠ وَلَكِنْ فِي كَبِيسَةٍ أُريدُ أَنْ أَ تَكَلَّمَ خَبْسَ كَلِيهَاتٍ بِذِهْنِي لِكِيْ أَعَلِمْ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِكَلِهَةِ بِلِسَانِ. ٢٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلَادًا فِي أَذْهَانِكُمْ بَلْ كُونُوا أَوْلَادًا فِي ٱلشُّرَّ. وَأَمَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُولَ كَامِلِينَ. ١٦ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ إِنَّي بِذَوِي ٱلْسِنَةِ ٱلْخُرَى وَبِشِفَاهِ ٱلْخُرَى سَأَكَامُ مِنْ الشَّعْبَ وَلا هُكَذَا يَسْمَعُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ. ٢٦ إِذَا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةٌ لَا لِلْمُؤْمِنِينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . أَمَّا ٱلنَّبُوَّةُ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ. ٢٢ فَإِن ٱجْنَبَعَتِ ٱلْكَنِيسَةُ كُلُهَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجَهِيعُ يَتَكُلُّمُونَ بِأَلْسِنَةِ فَدَخَلَ عَامَيُّونَ أَوْ غَيْرُ

مُوْمِنِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ تَهُذُونَ ١٤٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْجَمِيعُ يَتْنَبُّ أُونَ فَدَخَلَ أُحَدُّ غَيْرُ مُؤْمِنِ أَوْ عَامِّيْ فَإِنَّهُ يُوجُّ مِنَ ٱلْجُمِيعِ. يُعْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجُمِيعِ. ٢٥ وَهُكَانَا تَصِيرُ خَفَايَا قَلْهِ ِ ظَاهِرَةً وَهَكَذَا يَخِرُ عَلَى وَجْهِ وَيَسْجُدُ لِلَّهِ مُنَادِيًّا أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْحُقِيقَةِ فِيكُمْ

٢٦ فَمَاهُوَ إِذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ. مَنَى ٱجْنَمَعْثُمْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَهُ مَزْمُورْ لَهُ تَعْلِيمْ لَهُ لِسَانٌ لَهُ إِعْلَانٌ لَهُ تَرْجَمَةٌ . فَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْ ﴿ لِلْبُنْيَانِ . ٢٧ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَتَكَلَّمُ لِلْسَانِ فَٱنْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ أَوْعَلَى ٱلْأَكْثَرِ ثَلْفَةً ثَلْثَةً وَبِتَرْتِيبٍ وَلْيُنَرِجِرْ وَاحِدْ. ٨٨ وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْرْجِمْ فَلْيصْمُتْ فِي ٱلْكَيِسَةِ وَلَيْكَلِّمْ نَفْسَهُ وَٱللَّهَ ٢٩ أَمَّا ٱلْأَنْبِيَا ۗ فَلْيَتَّكَلِّمْ ۗ ٱثْنَانِ أَوْ ثَلْثَةً وَلْعَكُمُ ٱلْآخَرُونَ ٢٠٠ وَلَكِنْ إِنْ أَعْلِنَ لِآخَرَ جَالِس فَلْيَسْكُتِ ٱلْأَوَّلُ ١١٠ لِأَنَّكُمْ نَقْدِرُونَ جَمِيعُكُمْ أَنْ نَتَلَبُّ أَوْ وَاحِدًا وَاحِدًا لِيَعَلَّمُ ٱلْجَمِيعُ وَيَتَعَرَّى ٱلْجَمِيعُ. ٢٢ وَأَرْوَاحُ ٱلْأَنْبِيَاءْ خَاضِعَةٌ لِلْأُنْبِيَاءُ . ٢٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ إِلَّهَ

اڭورنشوس ١٤وه ١ ٢٢٧ تَشْوِيش بَلْ إِلْهُ سَلَام كَمَا فِي جَمِيع كَنَائِس ٱلْقِدِّ بسِينَ. ٢٤ لِتَصْهُتْ نِسَا وُكُمْ فِي ٱلْكَنَائِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكُلُّمْنَ بَلْ تَخْضَعْنَ كَبَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا. بلياقة ومحسب ترتيب

٥٠ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئًا فَلْيَسْأُ لْنَ رِجَالُمُنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ قَبِيحٌ إِلَّالْسِّاءُ أَنْ نَتَكُلَّمَ فِي كَنيسَةٍ • ٢٦ أَمْ مِنْكُرْ خَرَجَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ . أَمْ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمْ ٱنْتَهَتْ ٢٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَحْسَبُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْعَلَمْ مَا أَكْنَبُهُ إِلَيْكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ١٨٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلْيَحْهَلُ. ٢٩ إِذَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ جِدُّ طِ لِلتَّنْبُوعُ وَلَا تَمْنَعُوا ٱلتَّكَلُّم َ بِأَ لْسِنَةٍ. ٤٠ وَلَيْكُنْ كُلُّ شَيْءٍ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينَ عَشَرَ ا وَأَعَرِّ فَكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ وَقَيِلْتُمُوهُ وَنَقُومُونَ فِيهِ ؟ وَبِهِ أَيْضًا غَنْكُمُونَ إِنْ كُنْمُ تَذْكُرُونَ أَيُّ كَلَامٍ بَشِّرْنُكُمْ بِهِ إِلَّا إِذَا كُنْتُمْ قَدْ آمَنْتُمْ

عَبْثًا ۗ ٢٠ فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ مَا فَيِلْتُهُ أَنَّا أَيْضًا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَا يَانَا حَسَبَ ٱلْكُنْبِ. عُ وَأَنَّهُ دُفِنَ وَأَنَّهُ قَامَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّا لِثِ حَسَبَ ٱلْكُتُبِ. ه وَأَنَّهُ ظَهَرَ لِصَفَا ثُمَّ لِلاِّثْنَى عَشَرَ. ٦ وَبَعْدُ ذُلِكَ ظَهَرَ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِأَكْثَرُ مِنْ خَمْسِيئَةِ أَخِرِ أَكْثَرُهُمْ بَاقِ إِلَى ٱلْآنَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُ ول ٧ وَبَعْدَ ذُلِكَ طَهْرً لِيَعْقُوبَ ثُمُّ الِرُّسُلِ أَجْمَعِينَ . ٨ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ كَأَنَّهُ لِلسِّقطِ ظَهَرَ لِي أَناً • ٩ لِأَنِّي أَصْغَرُ ٱلرُّسُلِ أَنَا ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْالًا لِأَنْ أَدْعَى رَسُولًا لِأَنَّي ٱضْطَهَدْتُ كَنيسَةَ ٱللهِ. • اوَلَكِنْ بِنِعْمَةِ ٱللهِ أَنَّامَا أَنَّا وَنِعْمَتُهُ ٱلْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُنُّ بَاطِلَةً بَلْ أَنَا تَعِبْتُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ جَمِيعِهِمْ · وَلَكِنْ لاَ أَنَا بَلْ نِعْمَةُ أَلَّهِ ٱلَّذِي مَعِي • ١١ فَسَوَا ﴿ أَنَا أَمْ أُولِيكَ هَكَنَا نَكْرِزُ وَهَكُنَّا آمَنْتُمْ

ا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيعُ يُكُرَزُ بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْمُسَعِعُ يُكُرَزُ بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْمُثَاثُ الْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَقُولُ قَوْمٌ يَنْكُرْ إِنْ لَيْسَ قِيَامَةُ

أُمْوَاتٍ و ١٦ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيَامَةُ أُمْوَاتٍ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيعُ قَدْ قَامَ. ١٤ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمَسِيخُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلَةٌ كِرَازُنْنَا وَبَاطِلْ أَيْضًا إِمَانُكُمْ ٥٠١ وَنُوجَدُ أَنْنُ أَيْضًا شُهُودَ زُور للهِ لِأَنَّنَا شَهَدْنَا مِنْ جِهَةِ ٱللهِ أَنَّهُ أَفَامَ ٱلْمَسِيحَ وَهُو لَمْ يُقِينُهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَى لَا يَقُومُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْتَىٰ لاَ يَقُومُونَ فَلاَ يَكُونُ ٱلْمَسِيحُ قَدْ قَامَ . ١٧ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمُسِيحُ قَدْ قَامَ فَبَاطِلْ إِيمَانُكُمْ . أَنْثُمْ بَعْدُ في خَطَايَاكُمْ. ١٨ إِذَا ٱلَّذِينَ رَقَدُ وَا فِي ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا مَلَكُوا. ١٠ إِنْ كَانَ لَنَا فِي هٰذِهِ ٱلْعُيْوةِ فَقَطْ رَجَامِ فِي ٱلْمُسِيخِ فَإِنَّنَا أَشْقَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٢٠٠ وَلَكِنِ ٱلْآنَ قَدْ قَامَ ٱلْمُسِيخُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِ بنَ ١٠ اَفَإِنَّهُ إِذ ٱلْمَوْثُ بِإِنْسَانِ بِإِنْسَانِ أَيْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ ٢٢٠ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَهُوتُ ٱلْجَمِيعُ هَكَذَا فِي ٱلْمَسِيمِ سَيْمِياً ٱلْجِيهِ عُ ٢٠ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي رُنْبَتِهِ . ٱلْمَسِيخُ بَاكُورَةُ \* ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمُسِيحِ فِي مَجِيئِهِ ٢٠ وَبَعْدَ ذُلِكَ ٱلنَّهَايَةُ مَتَى سَلَّمُ الْمُلْكَ لِلْهِ الْآبَ مَنَى الْبُطَلَ كُلَّ رِيَاسَةٍ وَكُلَّ سَلُطَانِ وَكُلَّ فَقَ وَ ٥٦ لِأَنَّهُ بَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ حَنَّى بَضَعَ سَلُطَانِ وَكُلَّ فَقَ وَ ٥٦ لِأَنَّهُ بَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ حَنَّى بَضَعَ جَمِيعَ الْأَعْدَاء تَحْتَ فَدَمَيْهِ وَ٦٦ آخِرُ عَدُو يُبطُلُ هُو الْمُوثُ وَلَكِنْ جَمِيعَ الْأَعْدَ الْحَصْعَ كُلَّ شَيْء قَدْ الْحَضْعَ فَوَاضِح أَنَّهُ فَيْرُ اللّهُ وَلَكِنْ حِينَمَا يَقُولُ إِنَّ كُلَّ شَيْء قَدْ الْحَضْعَ فَوَاضِح أَنَّهُ فَيْرُ اللّهُ الْكُلُّ فَيَنِئذِ وَيَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٢٩ وَ إِلاَّ فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَبِدُونَ مِنْ أَجْلِ الْأَمْوَاتِ لَاَيْقُوهُ وَ ٱلْبَنَّةُ فَلِمَاذَا الْأَمْوَاتِ لَاَيْقُوهُ وَ ٱلْبَنَّةُ فَلِمَاذَا لَعُنَاطِرُ خَنْ يَعْتَبِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ . ٢٠ وَلِمَاذَا نُخَاطِرُ خَنْ يَعْتَبِدُونَ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ . ٢٠ وَلِمَاذَا نُخَاطِرُ خَنْ كُلَّ سَاعَةِ مِ ١٦ إِنِّي بِأَفْخِارِكُمُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ كُلَّ سَاعَةِ مِ ١٦ إِنِّي بِأَفْخِارَكُمُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ رَبِّنَا أَمُوثُ كُلَّ سَاعَةِ مِ ١٦ إِنْ كُنْ ثُلَا يَا اللهِ مَا إِنْ كُنْ ثَلُ كُلْ مَانٍ فَدْ حَارَبُتُ وَكُوشًا فِي أَفْسَسَ فَمَا ٱلْمَنْفَعَةُ لِي . إِنْ كَانَ ٱلْأَمْواتُ مَوْتُ مَا وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا نَهُوتُ مَا وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا نَهُوتُ مَا كَانَ ٱلْأَمْولِ وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا نَهُوتُ مَا كَانَ ٱلْأَمْولُ وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا نَهُوتُ مَا كَانَ الْأَمْلُ وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا نَهُوتُ مَا مَا مُؤْمُونَ فَلَنَا كُلُوتُ وَنَشُرَبُ لِأَنْا عَدًا لَا مُوتُ مُونَ فَلْنَا كُلُ وَنَشُرَبُ لِأَنْا أَنَا عَدًا لَهُ مُوتُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُولِدُ مَا لَا لَهُ مُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تُنْسِدُ ٱلْأَخْلَاقَ ٱلْجَيِّدَةَ. ٤٤ أُصْحُوا لِلْبِرِّ وَلَا تُخْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَيْسَتْ لَهُرْ مَعْرِفَةُ بِٱللهِ. أَقُولُ ذَٰلِكَ لِتَخِيلِكُمْ

٥٥ لَكِنْ يَقُولُ قَائِلْ كَيْفَ يُقَامُ ٱلْأَمْوَاتُ وَبَأْيً حِسْمٍ يَّأْتُونَ . ٢٦ يَاغَيِّيُ . ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَاَنُحِيَا إِنْ لَمْ يَهُتَ . ٢٧ وَٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْحِسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ بَلْ حَبَّةً مُجَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ أَحَدِ ٱلْبُوَاقِي. ٨٨ وَلَكِنَّ ٱللهَ يُعْطِيمَ اجِسْمًا كَمَا أَرَادُ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُرُورِ جِسْمَةُ • ٢٩ لَيْسَ كُلُّ جَسَدِ جَسَلًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَاللَّهَائِمُ جَسَدُ آخَرُ. وَلِلسَّمَكِ آخَرُ وَلِلطَيْرِ آخَرُ . ٤٠ وَأَجْسَامْ سَمُويَّةُ وَأَجْسَامُ أَرْضِيَّةٌ. لَكِنَّ مَجْدُ ٱلسَّمُويَّاتِ شَيْهِ وَمَجْدَ ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَرُ ١٠ مَجْدُ ٱلشَّمْسِ شَيْءٌ وَهَجْذُ ٱلْفَهَرَ آخَرُ وَهَجْذُ ٱللَّجُومِ آخَرُ. لِأَنَّ نَعْمًا يَمْنَأَزُ عَنْ نَعْم فِي ٱلْعَدْدِ . ٤٢ هَكَذَا أَيْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ. يُزْرَعُ فِي فَسَادٍ وَيُقَامُ فِي عَدَم فَسَادٍ. ٤٢ يُزْرَعُ

فِي هَوَإِن وَيُقَامُ فِي مَجْدٍ. يُزْرَعُ فِي ضَعْفٍ وَيُقَامُ فِي فُوَّةٍ. ٤٤ يُزْرَعُ جِسْمًا حَيَوَانِيًّا وَيُقَامُ جِسْمًا رُوحَانِيًّا. يُوجَدُّ جِسْمُ حَبِوَانِيٌّ وَيُوجِدُ جِسْمُ رُوحَانِيٌّ ٥٠٠ هَكَانَا مَكْنُوبُ أَيْضًا . صَارَ آدَمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأَوَّلُ نَفْسًا حَيَّةً وَآدَمُ ٱلْأَخِيرُ رُوحًا مُحْيِيًا . ٦٤ لَكِنْ لَيْسَ ٱلرُّوحَانِيُّ أُوَّلًا بَل ٱلْخَيَوَانِيُّ وَبَعْدَ ذُلِكَ ٱلرُّوحَانِيُّ ٤٧٠ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأُوَّلُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نُرَائِيٌّ . ٱلْإِنْسَانُ ٱلثَّانِي ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسَّهَاءُ. ٨٤ كَمَا هُوَ ٱلتُّرَابِيُّ هَكَذَا ٱلتَّرَابِيُّونَ أَيْضًا. وَكَمَا هُوَ ٱلسَّمَاوِيُّ هَٰكَذَا ٱلسَّمَاوِيُّونَ أَيْضًا. ٤٤ وَكَمَا لَبِسْنَا صُورَةً ٱلْأَرَابِيِّ سَنَلْبُسُ أَيْضًا صُورَةَ ٱلسَّمَاوِيِّ • • • فَأَفُولُ هٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ لَحْهًا وَدَمَّا لَا يَقْدِرَانِ أَنْ يَرِثَا مَلْمُوتَ ٱللهِ. وَلا يَرِثُ ٱلْفَسَادُ عَدَمَ ٱلْفَسَادِ ٥١ هُوَذَا سِرُ ۚ أَقُولُهُ لَكُمْ . لَانَرْقُدُ كُلُّنَا وَلَكِنَّنَا كُلُّنَّا

نَتَغَيَّرُ ٥٠ فِي لَمُطَّةٍ فِي طَرْفَةٍ عَيْنٍ عِنْدَ ٱلْبُوقِ ٱلْأَخِيرِ. وَإِنَّهُ سَيْبَوَّقُ فَيُقَامُ ٱلْأَمْوَاتُ عَدِيمِي فَسَادٍ وَخَوْنُ نَتَغَيَّرُ.

٢٠ لِأَنَّ هٰٰذَا ٱلْفَاَسِدَ لَابُدَّ أَنْ يَلْبُسَ عَدَمَ فَسَادٍ وَهٰٰذَا ٱلْمَائِثُ يَلْبُسُ عَدَمَ مَوْتٍ . ٤٥ وَمَتَى لَبِسَ هَٰذَا ٱلْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَلَبِسَ هُذَا ٱلْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتٍ فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ ٱلْكَلِيَةُ ٱلْمَكْنُوبَةُ ٱبْنُلِعَ ٱلْمَوْتُ إِلَى عَلَبَةِ • • • أَيْنَ شَوْكَتُكَ يَامَوْتُ. أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَاهَاوِيَةُ ٥٦٠ أَمَّا شَوْكَةُ ٱلْهَوْتِ فَهِيَ ٱلْخُطِيَّةُ ، وَقُوَّةُ ٱلْخُطِيَّةِ هِيَ ٱلنَّالُمُوسُ ٥٠ وَلَكِنْ شَكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي يُعْطِينَا ٱلْغَلَبَّةَ بِرَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ٨٥ إِذَا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ كُونُوا رَاسِغِينَ غَيْرَ مُنْزَعْرِعِينَ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينٍ عَالِمِينَ أَنَّ نَعَبُّكُمْ كَيْسَ بَاطِلًا فِي ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْجَهْعِ لِأَجْلِ ٱلْقِدِّيسِينَ فَكَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كَمَا أَوْصَيْتُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ. عَادِنًا مَا نَبَسَّرَ حَتَّى إِذَا جِثْتُ لَا يَكُونُ جَمْعٌ حِينَتِذٍ.

٢ وَمَتَّى حَضَرْتُ فَٱلَّذِينَ تَسْتَحْسِنُونَهُمْ أَرْسِلُهُمْ بِرَسَائِلَ لِعَمْلُوا إِحْسَانَكُمْ ۚ إِلَى أُورُشَلِيمَ . ٤ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَحَقُّ أَنْ أَذْهَبَ أَنَّا أَيْضًا فَسَيَذْهَبُونَ مَعِي ٥٥ وَسَأْجِي ۗ إِلَيْكُرْ مَتَى ٱجْتَرْتُ بِمَكِدُ ونِيَّةَ. لِأَنِّي أَجْنَازُ بِمَكِدُ ونِيَّةَ. ٦ وَرُبَّهَا أَمْكُتُ عِنْدَكُمْ أَوْ أَشَقَّى أَيْضًا لِكَيْ تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُهَا أَذْهَبُ ٥٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَرِيدُ ٱلْأَنَّ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْعُبُورِ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُكَ عِنْدَكُمْ ۚ زَمَانًا إِنْ أَذِنَ ٱلرَّبُّ . ٨ وَلَكِنَّنِي أَمْكُثُ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْخَنْمُسِينَ . ٩ لِأَنَّهُ قَدِ أَنْفَتَ لِي بَابٌ عَظِيمٌ وَفَقًالٌ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَنِيرُونَ ١ الْمُ إِنْ أَنَّى تِيهُ وَنَاوُسُ فَأَنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدُكُمْ \* بِلاَخَوْفِ. لِأَنَّهُ بَعْمَلُ عَمَلَ ٱلرَّبِّكِمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَجْنَفِرُهُ أَحَدُ بَلْ شَيِّعُنُوهُ بِسَلَامِ لِيَا تِيَ إِلَيَّ لِأَنِّي أَنْتَظِرُهُ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ ١٢٠ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْمُوسَ ٱلْآخِ فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكُرْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ وَلَمْ نَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ ٱلْبُنَّةَ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْاَنَ . وَلَكِنَّهُ

سَيَّاْنِي مَنَى نَوَفَقَ ٱلْوَقْتُ

َ ١٢ إِسْهُرُ وَإِ. ٱثْبُنُوا فِي ٱلْإِيَانِ . كُونُوا رِجَالاً. نَقَوَّوْا. اللهُ اللهُ

٥ ا وَأَطْلُبُ إِلَيْكُرْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ الَّنْمُ تَعْرِفُونَ بَبْتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُمْ بَاكُورَةُ أَخَائِيةَ وَقَدْ رَنَّبُوا أَنْهُ مَمُ لِلْاَحْدُمَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٦٦ كَيْ تَغْضَعُوا أَنْهُ أَيْضًا لِمِثْلِ هُولًا لِحِدْمَةِ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٦٦ كَيْ تَغْضَعُوا أَنْهُ أَيْضًا لِمِثْلِ هُولًا وَكُلُّ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُمْ وَيَتْعَبُ ١٧٥ ثُمَّ إِنِّي أَفْرَحُ يَجِي السَيْفَانَاسَ وَفُرْتُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نُقْصَانَكُمْ هُولًا وَلَا عَبَرُوهُ مَا إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِفُوا فَوْلَا هُولًا عُولًا هُولًا هُلِولًا هُولًا هُولًا هُولًا هُولًا هُولًا لِهُ لَا إِلَا هُولِهُ لِلْ لَا لِهُ

٢٥ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ و ٢٤ مَحَبَّنِي مَعَ مُ الْمَسِيحِ مَعَكُمْ و ٢٤ مَحَبَّنِي مَعُ مُ الْمَسِيحِ بَسُوعَ و آمِينَ

٢

رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كَرِينَةُ إِلَى أَهْلِ كَرِينَةُ سَالَةُ بُولُسَ كُورِنْتُوسَ

اَ لُأَصْاحُ الْأُوّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بِمَشِيتَ قِ اللهِ وَتِيمُوثَاوُسُ الْأَخُ إِلَى كَنيسَةِ اللهِ الَّتِي فِي كُورِنْتُوسَ مَعَ الْقِدِّ بِسِينَ أَجْمَعِينَ الَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيَةً ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَكَرَمْ مِنَ اللهِ أَيْنَا وَالرَّبُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ٢ مُبَارَكُ اللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ أَبُو الرَّأْفَةِ

ا كُورِنْتُوسَ ١ ١٣٧ وَ إِلٰهُ كُلُّ نَعْزِيَةٍ ٤ ٱلَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلِّ ضِيقَتِنَا حَتَّى نَسْنَطِيعَ أَنْ نُعَزِّيَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي كُلُّ ضِيقَةٍ بِٱلتَّعْزِيَةِ ٱلَّتِي نَتَعَزَّ ﴾ نَحْنُ بِهَا مِنَ ٱللهِ. ٥ لِأَنَّهُ كَمَا تَكْثُرُ ٱلَّامُ ٱلْمَسِيجِ فِينَا كَذَٰ لِكَ بِٱلْمَسِجِ تَكُثُرُ نَعْزِيَتُنَا ٱيْضًا. ٦ فَإِنْ كُنَّا نَتَضَايَقُ فَالْأَجْلِ نَعْزِيَتِكُمْ وَخَلَاصِكُمُ ٱلْعَامِلِ فِي أَحْنِهَا لِ نَفْسِ ٱلْآلَامِ ٱلَّتِي نَتَا أَلَّهُ بِهَا نَحْنُ أَيْضًا . أَقْ نَتَعَزَّى فَالَّاجْلِ تَعْزِيْتِكُمْ وَخَلَاصِكُمْ ٧٠ فَرَجَاوُنَا مِنْ أَجْلِكُمْ ثَابِتُ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ كَمَا أَنْهُ شُرَكًا فِي ٱلْآلَام كَذْلِكَ فِي ٱلتَّعْزِيَةِ أَيْضًا ٨ فَإِنَّنَا لَانُرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ ضِيقَتِنَا ٱلَّهِي أَصَابَتْنَا فِي أَسِيًّا أَنَّنَا نَثَقَلْنَا حِلًّا فَوْقَ ٱلطَّاقَةِ حَنَّى أَيْسْنَا مِنَ ٱلْحَيْوةِ أَيْضًا . ٩ لَكِنْ كَانَ لَنَا فِي أَنْنُسِنَا حُكُمْ ٱلْمُؤْتِ لِكَيْ لاَ نَكُونَ مُتَّكِلِينَ عَلَى أَنْفُسِنَا بَلْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُقِيمُ ٱلْأُمْوَاتَ. ١٠ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنْ مَوْتِ مِثْلَ هُذَا وَهُوَ يُغَيِّى. ٱلَّذِي لَنَا رَجَامِ فِيهِ أَنَّهُ سَنُعَيِّ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ ١١ وَأَنْتُمْ

أَيْضًا مُسَاعِدُونَ بِٱلصَّلُوةِ لِأَجْلِنَا لِكُوْ يُؤِّدًى شُكْرُهُ لِأُجْلِناً مِنْ أَشْغَاصِ كَثِيرِينَ عَلَى مَا وُهِبَ لَناً بِوَاسِطَةٍ

١٢ لِأَنَّ فَخْرَنَا هُوَهُذَا شَهَادَةُ ضَمِيرِنَا أَنَّنَا فِي بَسَاطَةِ وَ إِخْلَاصِ ٱللَّهِ لَا فِي حِكْمَةِ جَسَدِيَّةِ بَلْ فِي نِعْمَةِ ٱللَّهِ تَصَرَّفْنَا فِي ٱلْعَالَمِ وَلاَ سِبَّهَا مِنْ نَحْوَكُمْ ١٠ افَإِنَّنَا لاَ نَكْتُبُ

إِلَيْكُمْ بِشَيْءِ آخَرَسِوَى مَا نَقْرَأُونَ أَوْ تَعْرُفُونَ . وَأَنَا أَرْجُو أَنَّكُمْ سَتَعْرُفُونَ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ أَيْضًا . ١٤ كَمَا عَرَفْتُمُونَا أَيْضًا بَعْضَ ٱلْمَعْرْفَةِ أَنَّنَا فَغُرْكُمْ كَمَا أَنَّكُمْ

أَيْضًا فَخُوْرًا فِي يُومِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ

٥ اوَ عِهٰذِهِ ٱلنُّقَةَ كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ أُوَّلَالِتَكُونَ لَكُمْ نِعْمَةُ ثَانِيَةُ ٦ لَوَأَنْ أَمْرٌ بِكُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَآتِيَ أَيْضًا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ إِلَيْكُمْ وَأَشَيَّعَ مِنكُمْ إِلَى ٱلْيَهُوديَّةِ ١٧٠ فَإِذْ أَنَّا عَازِمْ عَلَى هَٰذَا أَلْعَلِي ٱسْتَعْمَلْتُ ٱلْخِفَّةَ أَمْ أَعْزِمُ عَلَى مَا أَعْزِمُ عِسَبِ الْجُسَدِ كَيْ يَكُونَ عِنْدِي نَعَمْ نَعَمْ وَلَالاً ١٨٠ لَكِنْ

ا كُورِنتُوسَ اوا 975 أُمِينٌ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلَامَنَا لَكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلاَ ١٩٠ لِأَنَّ ٱبْنَ ٱللهِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ ٱلَّذِي كُرِزَ بِهِ بَيْنَكُمْ بِوَاسِطَتِنَا أَنَا وَسِاْعَانُسَ وَتِيمُوثَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ ۚ وَلَا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْرْ . ٢٠ لِأَنْ مَهْمَا كَانَتْ مَوَاعِيدُ اللهِ فَهُوَ فِيهِ ٱلنَّعَمْرُ وَفِيهِ ٱلْآمِينُ لِعَجْدِ ٱللهِ بِوَاسِطَيْنَا ١٠٠ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُثَيِّنَا مَعَكُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ وَقَدْ مَسَعَنَا هُوَ ٱللهُ ٢٢ ٱلَّذِي خَنَّمَنَا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَّ بُونَ ٱلرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا • ٢٢ وَلِكُنِّي أَسْتَشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى نَفْسِي أَنِّي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ آتِ إِلَى كُورِنْتُوسَ . ٢٤ كَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِيَالِكُمْ ۚ بَلْ نَعْنُ مُوَازِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنَّكُمْ بِٱلْإِيَانِ تَشْبَتُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَكُنِّي جَزَمْتُ بِهِ لَنَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْرُ أَيْفَ إِلَيْكُمْرُ أَيْفًا فِي حَزْنِ مَ الْأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَخْزِنُكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ أَيْفُ إِنْ كُنْتُ أَخْزِنُكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ أَلَّذِي يُفَرِّخُونِ إِلاَّ ٱلَّذِي أَخْزَنْتُهُ • ٢ وَكَتَبْتُ لَكُمْرُ هٰذَا الَّذِي يَفَرُ فِي حَزْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ عَيْنَهُ حَنَّى إِذَا حِبْتُ لَا يَكُونُ فِي حُزْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ عَيْنَهُ حَنَّى إِذَا حِبْتُ لَا يَكُونُ فِي حُزْنُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ

يَجِبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَاثِقًا بَجَسِعِكُمْ أَنَّ فَرَحِي هُوَ فَرَحُ جَبِيعِكُمْ • ٤ لِأَنِّي مِنْ حُزْنِ كَثِيرٍ وَّكَأْبُةِ قَلْبِ كَتَبْتُ إِلَّكُمْرُ بِدُمُوعٍ كَثِيرَةٍ لِا لِكَئِي تَحْزَنُها بَلْ لِكَيْ تَعْرِفُها ٱلْحَجَّبَةَ ٱلَّتِي عِنْدِي وَلاَ سِيَّمَا مِنْ نَحْوِكُمْ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ قَدْ أَحْزَنَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْزِنِّي بَلْ أَخْزَنَ جَمِيهَكُمْ ْ بَعْضَ ٱلْخُزْنِ لِكَيْ لَا أَثَقِلَ ١٠ مِثْلُ هٰذَا يَكُنْهِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُوا بِٱلْعَكْسِ نُسَامِحُونَهُ بِٱلْحَرِيُّ وَتُعَرُّونَهُ لِئَلَّا يُبْتَلَعَ مِثْلُ هَلْمَامِنَ ٱلْخُزْنِ ٱلْمُفْرِطِ • ٨ لِذَٰلِكَ أَطْلُبُ أَنْ تُمَكِّرُوا لَهُ ٱلْحَبَّةُ . ﴿ لِأَنِّي لِهِلْمَا كَتَبْتُ لِكُيْ أُعْرِفَ تَزْكِيَنَكُمْ ۖ هَلْ أَنْتُمْ طَائِعُونَ فِي كُلُّ شَيْءٌ . ١٠ وَٱلْذِي نُسَاعِجُونَهُ بِشَيْءٌ فَأَنَا أَيْضًا . لِأَنِّي أَناَ مَا سَامَعْتُ بِهِ إِنْ كُنْتُ فَدْ سَاعَتْ بِشَيْء فَمِنْ أَجْلِكُمْ مِحَضْرَةِ ٱلْمُسِيحِ ١١ لِيَالَّا يَطْمِعَ فِينَا ٱلشَّيْطَانُ لِأَنَّنَا لَا نَجْهَلُ أَفْكَارَهُ ١٢ وَلَكِنْ لَمَّا جِنْتُ إِلَى تَرُوَاسَ لِأَجْلِ إِنْجِيلِ

ٱلْمَسِجِ وَٱنْفَحَ لِي بَابُ فِي ٱلرَّبِّ ١٢ لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُوحِي لِأَنِي لَمُ الْجِدُ تِيطُسَ أَخِي. لَكِنْ وَدَّعْتُهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةً

ٱلأَصْرَاحُ ٱلثَّالِثَ

ا أُفَنَبْنَدِئُ نَهْدَ أُنْفُسَنَا أَمْ لَعَلْنَا غُنْاَجُ كَفَوْمِ رَسَائِلَ تَوْصِبَةِ إِلَيْكُمْ أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِبَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْمُ رِسَا لَتُنَا مَكْنُوبَةً فِي فَلُو بِنَا مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءَةً مِنْ جَمِيعٍ ٱلنَّاسِ ؟ ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رَسَالَةُ ٱلْمَسِيحِ يَخْدُومَةَ مِنَّا مَكْتُوبَةً لَا يَعِبْرِبَلْ بِرُوحِ ٱللهِ ٱلْحَيِّ . لَافِي ٱلْوَاحِ حَجَرِيَّةٍ بَلْ فِي ٱلْوَاحِ قِلْبِ لَحُمِيَّةٍ

عُ وَلَكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هَٰذِهِ بِٱلْمُسِيعِ لَدَى ٱللهِ. هُ لَيْسَ أَ نَنَا كُفَاةً مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا بَلْ كِفَايَتُنَا مِنَ ٱللَّهِ ٦ ٱلَّذِي جَعَلَنَا كُفَاةً لِأَنْ نَكُونَ خُنَّامَ عَهْدِ جَدِيدٍ. لَا أَكْرُفِ بَلِ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّ ٱلْخُرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ يُمْنِي • ٧ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْمُوْتِ ٱلْمَنْقُوشَةُ بِأَحْرُفِ فِي حِجَارَةٍ قَدْ حَصَلَتْ فِي عَجْدٍ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَأَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ مَعِد وَجْهِهِ ٱلزَّائِلِ ٨ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بِٱلْأُوْلَىٰ خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي مَجْدِهِ ٩ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلدَّيْنُونَةِ مَجْدًا فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا نَزِيدُ خِدْمَةُ ٱلْبَرِّ فِي مَجْدِ . . ا فَإِنَّ ٱلْمُعَجَّدَ أَيْضًا لَمْ يُعَجَّدُ مِنْ هَٰذَا ٱلْقَبِيل لِسَبَبِ أَنْهُ إِنْ كَانَ ٱلزَّائِلُ فِي مَعْدِ

فَبِٱلْأُوْلَىٰ كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِحُ فِي مَجْدٍ ١٢ فَإِذْ لَنَا رَجَاءٌ مِثْلُ هَٰذَا نَسْنَعُمْولُ مُجَاهَرَةً كَثِيرَةً . ١٢ وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ بُرْقُعًا عَلَى وَجْهِهِ لِكُنْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى خَالَيْةِ ٱلزَّائِلِ. ٤٤ بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْيُومِ ذَٰلِكَ ٱلْبُرْفَعُ نَفْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِ غَيْرُ مُنْكَشِفِ ٱلَّذِي يُبْطَلُ فِي ٱلْمُسِيحِ . ١٥ لَكِنْ حَتَّى ٱلْيُؤْمِ حِينَ يُقْرَأُ مُوسَى ٱلْبُرْفُعُ مَوْضُوعٌ عَلَى فَلْبِهِمْ . ٦٦ وَلَكِنْ عِنْدُ مَا يَرْجعُ إِلَى ٱلرَّبُّ يُرْفَعُ ٱلْاُرْفَعُ ١٧٠ وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ حُرُّيَّةٌ ٩٨ وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ ٱلرَّبِّ بِوَجْهِ مَكْشُوفِ كَمَا فِي مِرْآةٍ نَتَغَيْرُ إِلَى نِلْكَ ٱلصُّرِرَةِ عَيْنِهَا مِنْ مَجْدِ إِلَى مَجْدِ كَمَا مِنَ ٱلرَّبُ ٱلرُّوحِ ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

ا مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ إِذْ لَنَا مُذِهِ ٱلْخِذْمَةُ كَمَا رُحِيمُنَا لَاَنَفْشَلُ ٢َ بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا ٱلْخِزْيِ غَيْرٌ سَالِكِينَ فِي

مَكْرِ وَلَا غَاشِّينَ كَلِيمَةَ ٱللهِ بَلْ بِإِظْهَارِ ٱلْحُقِّ مَادِحِينَ أَنْفُسَنَا لَدَى ضَيِرِكُلُّ إِنْسَانِ قُلَّامَ ٱللهِ • ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ إِنْجِيلُنَا مَكْتُومًا فَإِنَّهَا هُوَ مَكْتُومٌ فِي ٱلْهَالِكِينَ ٤ ٱلَّذِينَ فِيهِمْ إِلَّهُ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ قَدْ أَعْمَى أَذْهَانَ غَيْرَ ٱلْمُوْمِنِينَ لِتَالَّا تُضِيَّ لَهُمْ إِنَارَةُ إِنْجِيلِ مَجْدِ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ • ٥ فَإِنَّنَا لَسْنَا نَكْرِزُ بِأَنْنُسِنَا بَلْ بِٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ رَبًّا وَلَكِنْ بِأَنْفُسِنَا عَبِيدًا لَكُمْ مِنْ أَجْل يَسُوعَ ١٠ لِأَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي قَالَ أَنْ يُشْرِقَ نُورٌ مِنْ ظُلْمَةٍ هُوَ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِي قُلُوبِنَا لِإِنَارَةٍ مَعْرِفَةٍ مَجْدِ ٱللهِ في وَجه يَسوعَ ٱلمسيح

٧ وَلَكِنْ لَنَا هَلَا ٱلْكَانُرُ فِي أُوانِ خَزَفِيَّةٍ لِيَكُونَ فَضْلُ ٱلْقُوَّةِ لِلْهِ لا مِنَّا . ٨ مُكْتَدِينَ فِي كُلِّ شَيْءَ لَكِنْ غَيْرَ مُنْضَايِقِينَ . مُغَيِّرِينَ لَكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ . ٩ . مُضْطَهِدِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَنْرُوكِينَ . مَطْرُوحِينَ لَكِنْ غَيْرً هَالِكِينَ . لَكِنْ غَيْرً مَنْرُوكِينَ . مَطْرُوحِينَ لَكِنْ غَيْرً هَالِكِينَ .

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُجْسَدِ كُلَّ حِينِ إِمَاتَةَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ

لِكُنْ تُظْهَرَ حَبِوةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا. ١١ لِأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاءَ نُسَلِّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ يَسُوعَ لِكَيْ تَظْهَرَ حَيْوةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِيَا ٱلْمَائِتِ ١٢٠ إِذَا ٱلْمَوْتُ يَعْمَلُ فِينَا وَلَكِنِ ٱلْحَيْوةُ فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذْ لَنَا رُوحُ ٱلْإِيَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْمَكْنُوبِ آمَنْتُ لِذَٰلِكَ تَكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضًا نُوْمِنُ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا . ١٤ عَالَمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَقَامَ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ سَيْقِيمُنَا ضَنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ وَجُفِرْنَا مَعَكُمْ وَ الأِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَا ﴿ فِي مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ تَكُونَ ٱلنَّعْبَةُ وَثِيَ قَدْ كَثْرَتْ بِٱلْأَكْثَرِينَ تَزِيدُ ٱلشُّكْرَ لِعَجْد ٱللهِ ١٦٠ لِذَٰلِكَ لَا نَنْشَلُ بَلْ وَإِنْ كَانَ إِنْسَانُنَا ٱلْخَارِجُ يَفْنَى فَأَللَّا خِلْ يَنْجَدُّ دُيُومًا فَيُومًا. ١٧ لَأَنَّ خِنَّةَ ضِيفَتِنَا ٱلْوَقْتِيَّةَ تُنشِي ۗ لَنَا أَكُثْرَ فَأَكُثُرَ ثِنْلَ مَعْدِ أَبَدِيًّا ١٨ وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِ بِنَ إِلَى ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّتِي نُرَى بَلْ إِلَى ٱلَّتِي لَا نُرَى. لِأَنَّ ٱلَّتِي نُرَى وَفَتِيَّةٌ وَأُمَّا ٱلَّتِي لَا نُرَى فَأَ بَدَّيَّةٌ

الكورنثوس ٥

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَارِينُ

الْإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ نُقِضَ بَيْتُ خَيْمَتِنَا ٱلْأَرْضِيُّ

فَلَنَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ بِنَا لَا مِنَ ٱللَّهِ بَيْثُ غَيْرُ مَصْنُوع بِيدً

أَبَدِيٍّ. ٢َ فَإِنَّنَا فِي هَٰذِهِ أَيْضًا نَبِنُ مُشْتَاقِينَ إِلَى أَنْ نَلْبَسَ فَوْفَهَا مَسْكَنَنَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءً. ٢ وَإِنْ كُنَّا

لَابِسِينَ لاَ نُوجَدُ عُرَاةً وَ عَ فَإِنَّنا كَفْنُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَيْمَةِ

مُ إِسِينَ لَهُ مَثْقَلِينَ إِذْ لَسْنَا نُرِيدُ أَنْ يَخُلُعُهَا بَلْ أَنْ تَلْبَسَ فَوْقَهَا

لِكَيْ يُبِنَلُعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْحَيْوةِ • • وَلَكِنَّ ٱلَّذِي صَنَعَنَا لِهُذَا عَيْنِهِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عُرْبُونَ ٱلرُّوحِ •

لِهِ اللهِ عَيْنِهِ هُو الله الدِي اعطانا ايضا عربون الرَّوحِ. ٢ فَإِذًا نَعُنُ وَاثْنُونَ كُلُّ حِينِ وَعَالِمُونَ أَنَّنَا وَنَعْنُ

مُسْتَوْطِنُونَ فِي ٱلْجَسَدِ فَغَنْ مُنْغَرِّ بُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ. ٧ لِأَنَّنَا بِالْأَوْلَى أَنْ بِالْأَوْلَى أَنْ

نَتَغُرَّبَ عَنِ ٱلْجُسَدِ وَنَسْتُوطِنَ عِنْدَ ٱلرَّبِ • الدلكَ خَارِصُ أَيْضًا مُسْتُوطِنِينَ كُنَّا أَوْ مُنَغَرِّبِينَ أَنْ نَكُونَ مَرْضِيَّينَ عِنْدَهُ • • الْأِنَّهُ لَا بُدَّ أَنَّنَا جَبِيعًا نُظْهَرُ أَمَامَ

ا كُورِنْتُوسَ ٥ كُوْسِيٌّ ٱلْمُسِيحِ لِيَنَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِٱلْجُسَدِ بِحِسبِ مَا صَنْعَ خَيْرًا كَانَ أَمْ شَرًّا ١١ فَإِذْ نَعْنُ عَالِمُونَ مَغَافَةِ ٱلرَّبُّ نُفْنِعُ ٱلنَّاسَ. وَأَمَّا ٱللَّهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ وَأَرْجُو أَنَّنَا قَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فِي ضَمَائِرِكُمْ أَيْفًا • ١٦ لِأَنَّنَا لَسْنَا نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لَدَيْكُمْ بَلْ نُعْطِيكُمْ فُرْصَةً لِلاَّفْتِخَارِ مِنْ حِهْنِنَا لِيَكُونَ لَكُمْ جَوَابٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْتَخِرُونَ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْفَلْبِ • ١٢ لِأَنَّنَا إِنْ صِرْنَا هُغْنَايِّينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُنَّا عَانِلِينَ فَلَكُمْ مِنْ ١٤ لِأَنَّ عَمَّةً ٱلْمُسِيحِ فَعْصُرْنَا. إِذْ نَعْنُ نَحْسَبُ هٰذَا أُنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَدْ مَاتَ لِأَجْل ٱلْجَهِيعِ فَٱلْجَهِيعُ إِذًا مَاتُوا . ٥ ا وَهُوَ مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْجَهِيع كَيْ يَعْيِشَ ٱلْأَحْيَاءُ فِيمَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِهِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأُجْلِيمْ وَقَامَ ١٦٠ إِذَا نَعْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ أُحَدًا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمُسِيحَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَكِن ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُهُ بَعْدُ ١٧٠ إِذَا

إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمُسِيحِ فَهُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ. ٱلْأَشْيَالُهُ ٱلْعَتَيْقَةُ قَدْ مَضَتْ . هُوَذَا ٱلْكُلُّ قَدْ صَارَ جَدِيدًا . ١٨ وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ مِنَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي صَالَّحْنَا لِنَفْسِهِ بَيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَاكِيَّةِ ١٩ أَيْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ في ٱلْمُسِيحِ مُصَاكِمًا ٱلْعَاكَمَ لِنَفْسِهِ غَيْرَ حَاسِبِ لَمُ خَطَايًا ثُمُ وَ وَإِضِعًا فِينَا كُلِمَةَ ٱلْمُصَاكِةِ . إِذًا نَسْعَى كُسُفَرَاء عَن ٱلْمُسِيحِ كَأَنَّ ٱللَّهَ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ ٱلْمُسِيجِ نَصَاكُوا مَعَ ٱللَّهِ . ١٦ لِأَنَّهُ جَعَلَ ٱلَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً خَطِيَّةً لأَجْلِنَا لِنَصِبرَ نَحْنُ بِرَّ ٱللهِ فِيهِ

ٱلْأَصْاَحُ ٱلسَّادِسُ إِلَى صَ عَلَ

ا فَإِذْ فَنْ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لَانَقْبَلُولِ نِعْمَةَ ٱللهِ بَاطِلاً. ٢ لِأَنَّهُ يَهُولُ. فِي وَقْتِ مَقْبُول سَمِعْتُكَ وَفِي يُوم خَلَاص أَعَنتُكَ . هُوذَا ٱلْأَنَّ وَقْتُ مَقْبُولٌ . هُوذَا ٱلْآنَ يَوْمُ خَلَاصٍ . ٢ وَلَسْنَا نَجْعَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِمَلَا تُلاَمَ ٱلْخِدْمَةُ . ٤ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ نُظْهِرُ أَنْفُسَنَا كَفْلًام

ا كُورِنْتُوسَ ١٤٩ ٱللهِ فِي صَبْرِ كَثِيرٍ فِي شَدَائِدَ فِي ضَرُورَاتٍ فِي ضِيْقَاتٍ ه فِي ضَرَبَاتٍ فِي سَجُونِ فِي أَضْطِرَابَاتٍ فِي أَنْعَابِ فِي أَسْهَار فِي أَصْوَام ٢ فِي طَهُ أَرَة فِي عِلْم فِي أَنَاة فِي أَطْف فِي ٱلرُّوح ٱلْنُدُسِ فِي مَعْبَةٍ بِالْآرِيَاءَ ٧ فِي كَلَامِ ٱلْحُقُّ فِي قُوَّةِ ٱللَّهِ بسالاح ألبر لليمين ولليسار ابمجد وموان بصيت رديء وَصِيتِ حَسَنِ. كَمُضِلَّينَ وَغَيْنُ صَادِقُونَ ٩ كَعِبْهُولِينَ وَجُونُ مَعْرُوفُونَ . كَمَائِينَ وَهَا نَعْنُ نَحْيًا . كَمُوَّدَّبِينَ وَنَحْنُ غَيْرُ مَقْتُولِينَ ١٠ كَخَزَانَى وَنَحْنُ دَائِمًا فَرَحُونَ. كَفْقَرَاء وَنَعْنُ نُعْنِي كَثِيرِينَ . كَأَنْ لاَ شَيْءٌ لَناً وَنَعْنُ نَمْلِكُ كُلُّ شَيْءَ ال شي \* ال فَهُنَا مَفَنُوحٌ إِلَيْكُمُ أَيُّهَا ٱلْكُورِنْثِيُّونَ. فَلَبْنَا هُتَّسِع · ١٢ كَسْنُم مُتَضَيِّقِينَ فِينَا بَلْ مُتُضَيِّقِينَ فِي أَحْشَائِكُمْ . ١٢ فَجَزَا ۚ لِذَٰ لِكَ أَفُولُ كَمَا لِأَوْلَا يِكُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُتَّسِعِينَ

أَيُّهُ خِلْطَةِ لِلْبِرِّ وَٱلْإِثْمِ . وَأَيَّهُ شَرْكَةٍ لِلنُّورِ مَعَ ٱلظُّلْمَةِ ١٥ وَأَيُّ أَيُّفَاقٍ لِلْمُسِيحِ مَعَ لَيِعَالَ. وَأَيُّ نَصِيبِ لِلْمُؤْمِن مَعَ عَبْرِ ٱلْمُؤْمِنِ. ١٦ قَلْ يَّهُ مُوَافَقَةِ لِهَيْكُلِ ٱللهِ مَعَ ٱلْأَوْثَانِ ۚ فَإِنَّكُمْ أَنَّمُ هَيْكُلُ ٱللَّهِ ٱلْحَيُّ كَهَا قَالَ ٱللهُ إِنِّي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ وَأَكُونُ لَهُرْ إِلَهَا وَهُمْ يَكُونُونَ لي شَعْبًا ١٧٠ لِذَٰ لِكَ ٱخْرُجُوا مِنْ وَسْطِهِمْ وَأَعْنَزِلُوا يَقُولُ ٱلرَّبُّ وَلاَ نَهَشُّوا نَتِسًا فَأَقْبَلَكُمْ ١٨ وَأَكُونَ لَكُمْ أَبَّأ وَأَنْهُمْ تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبَنَاتٍ يَهُولُ ٱلرَّبُّ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ

ص أَفَاذُ لَنَا هَذِهِ ٱلْمَوَاعِيدُ أَيُّهَا ٱلْأَحَّالِهِ لِنُطَهِّرْ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلُّ دَنَسِ ٱلْجُسَدِ وَٱلرُّوحِ مُكَمَّلِينَ ٱلْفَدَاسَةَ فِي خَوْفِ ٱللهِ

ٱلْأَصْعَالِجُ ٱلسَّابِعُ مِنْ عَلَ

٦ إِفْبَكُونَا . لَمْ نَظْلِمِ أُحَدًا . لَمْ نَفْسِدُ أُحَدًا . لَمْ نَظْمَعْ فِي أَحَدٍ. ٢ لَا أُقُولُ هَٰذَا لِأَجْلِ دَيْنُونَةِ . لِأَنِي قَدْ قُلْتُ

الكورنتُوسَ ٧ سَّابِقًا إِنَّكُمْ ثِنِي قُلُوبِنَا لِنَهُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ . ٤ لِي ثِقَةٌ كَثِيرَةٌ بَكُمْ . لِي أَفْخِأَرْ كَثِيرٌ مِنْ جِهِيْكُمْ . قَدِ أَمْنَالَاثُ تَعْزِيَةً وَأَرْدَدْتُ فَرَحًا جِدًّا فِي جَمِيعٍ ضَيْفًا نِيَا. هُ لِأَنَّنَا لَهًا أَ تَيْنَا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِجَسَدِنَا شَيْءُ مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَلْ كُنَّا مُكْتَبِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ. مِنْ خَارِجٍ خُصُومَاتٌ. مِنْ دَاخِلِ مَخَاوِفُ ٢٠ لَكِنَّ ٱللهَ ٱلذِي يُعَزُّي ٱلْمُتَّضِعِينَ عَزَّانَا بِمَعِيَّ تِيطُسَ ٧٠ وَلَيْسَ بِمَعِيْهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا بِٱلنَّعْزِيَةِ ٱلَّتِي نَعَزَّى بِهَا بِسَبَيْكُمْ وَمُقَ يُخْبُرُنَا بِشُوْفِكُمْ ۚ وَنَوْحِكُمْ ۚ وَغَيْرَتِكُمْ ۚ لِأَجْلِى حَتَّى إِنَّي فَرِحْتُ أَكْثَرَ وَ لِمَ لِيَّانِي وَإِنْ كُنْتُ فَدْ أَحْزَنْتُكُمْ بِٱلرَّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدَمُ مَعُ أَنِي نَدِمْتُ . فَإِنِّي أَرَى أَنَّ تِلْكَ ٱلرِّسَالَةَ أُحْزَنَتُكُمْ وَلَوْ إِلَى سَاعَةِ • ٢ ٱلْآنَ أَنَا أَفْرَحُ لَالْأِنْكُوْ حَزِيْثُمْ بَلُ لِأَنْكُوْ حَزِيْثُمْ لِلتَّوْبَةِ. لِأَنَّكُمْ حَزِيْثُمْ لِلتَّوْبَةِ. لِأَنَّكُمْ حَزِيْثُمْ

مُحَسَبِ مَشْبِئَةِ اللهِ لِكَيْ لَا نَتَخَسَّرُ وَا مِنَّا فِي شَيْءٍ ١٠٠ لِأَنَّ أَكُونُ نَ اللهِ مُشْبِئَةِ اللهِ يُنْشِئُ تَوْبَةً لِحَلاَصِ الْكُونُ نَ اللهِ مُشْبِئَةِ اللهِ يُنْشِئُ تَوْبَةً لِحَلاَصِ

٦٥٢ مُورِنْتُوسَ ٧ بِلاَ نَدَامَةِ . وَأَمَّا حُزْنُ ٱلْعَالَمِ فَيُنْشِئُ مَوْتًا . ١١ فَإِنَّهُ هُوَذَا حُزْنُكُمْ هُلَا عَيْنُهُ عَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ كُمْ أَنْشَأَ فِيكُمْ مِنْ ٱلاِّجْمَادِ بَلْ مِنْ ٱلْأَحْمَاجِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْظِ بَلْ مِنَ آلْخُوْفِ بَلْ مِنَ ٱلشُّوْقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلْإِنْتِقَامِ. فِي كُلِّ شَيْءٌ أَظْهُرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْكُرْ أَبْرِيَاءٌ فِي هَٰذَا ٱلْأُمْرِهِ ١١ إِذَا وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْل ٱلْمُذْنِبِ وَلَا لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ مَلْ لِكَيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللَّهِ أَجْنِهَادُنَا لِأَجْلِكُمْ ١٢٠ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا قَدْ تَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيتِكُمْ . وَلَكُنْ فَرَحْنَا أَكْثَرَ جِنَّا بِسَبَبِ فَرَح يِيطُسَ لِأَنَّ رُوحَةً قَدِ ٱسْتَرَاحَتْ بَكُرْ جَمِيعًا ٤٠ افَإِنِّي إِنْ كُنْتُ ٱفْتَخَرْتُ شَيْئًا لَدَيْهِ مِنْ جِهِتِكُمْ لَمْ أُخْجَلُ بَلْ كَمَا كُلَّمْنَا كُمْ بِكُلُّ شَيْءٍ بِٱلصِّدْقِ كَذَٰلِكَ ٱفْغَارُنَا أَيْضًا لَدَى نَيْطُسَ صَارَ صَادِقًا . ١٥ وَأَحْشَاقُهُ هِيَ نَعْوَكُمْ بِٱلزُّيَادَةِ مُنذَكِّرًا طَاعَةَ جَمِيعِكُمْ كَيْفَ فَبِلْتُهُوهُ يَخُوْفِ وَرَعْدَةِ ١٦٠ أَنَا أَفْرَحُ إِذَا إِنَّيْ أَثِنُ بِكُمْ فِي كُلُّ شَيْءً

ا كُورِنْتُوسَ ٨ 705 ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ ا ثُمَّ نُعَرُّ فُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي كَنَائِس مَكِدُونَيَّةَ ٢٠ أَنَّهُ فِي ٱخْنِبَارِ ضِيْقَةٍ شَدِيدَةٍ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِهِمْ وَفَقْرِهِمِ ٱلْعَمِيقِ الْغِنَى سَخَائِهِمْ ٢٠ لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْ إِ حَسَبَ ٱلطَّافَةِ أَنَا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّافَةِ مِنْ تِلْقَاءُ أَنْفُسِهُ ٤ مُلْتُمِسِينَ مِنَّا بِطِّبْةً كَثِيرَةٍ أَنْ نَتْبُلَ ٱلنِّعْمَةَ وَشَرْكَةَ ٱلْخِدْمَةِ ٱلنِّي الْفِدْيسِينَ . ٥ وَلَيْسَ كَمَا رَجُوْنَا بَلْ أَعْطُوا أَنْفُسَهُمُ أُولًا لِلرَّبِّ وَلَنَا بِمَشِبَّةِ ٱللهِ . ٦ حَتَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَٱبْتَدَأً كَذُلِكَ يُتَمِّمُ لَكُمْ هٰذِهِ ٱلنَّغِمَةَ أَبْضًا ١٠ لَكِن كُمَا تَزْدَادُونَ فِي كُلُ شَيْءٌ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْعِلْمِ وَكُلُ أَجْمَادٍ وَمُعَبِّئُمُ لَنَا لَيْنَكُمْ تَزْدَادُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ أَيْضًا • ٨ لَسْتُ أُقُولُ عَلَى سَبيل ٱلْأَمْرُ بَلْ بِأَجْنِهَادِ آخَرِينَ مُخْنَبِرًا إِخْلاَصَ مُحَبَّئِكُمْ أَيْضًا. ٩ فَإِنْكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةً رَبًّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمْ

ٱفْتَفَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ لِكِيْ نَسْتَغْنُوا أَنْهُ ْ بِفَقْرِهِ . ١ أُعْطِي رَأْ بَٱ فِي هٰذَا أَيْضًا ۥ لِأَنَّ مَلَا يَنْفَعُكُمْ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْمُ فَأَبْنَدُّأَتُمْ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْهَاضِي لَيْسَ أَنْ تَفْعَلُوا فَغَطْ بَلْ أَنْ تُرِيدُ وَلَ أَيْضًا . ١١ وَلَكِن ٱلْآنَ نَبِيمُ وَا ٱلْعَمَلَ أَيْضًا حَتَّى إِنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰلِكَ يَكُونُ ٱلنَّتْمِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُمْ ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُوَ مَقْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْإِنْسَانِ لاَ عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَهُ . ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُنْ يَكُونَ لِلْآخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُمْ ضَيْقٌ ١٤ بَلْ مِجَسَبِ ٱلْمُسَاوَاةِ . لِكُنْ تَكُونَ فِي هَٰنَا ٱلْوَقْتِ فَضَا أَنَّكُمْ لِإِعْوَازِهِمْ كَيْ نَصِيرٌ فُضَالَتُهُمْ لإعْوَازِكُمْ خَمَّى نَعْصُلَ ٱلْمُسَاوَاةُ. ١٥ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ ٱلَّذِي جَمْعَ كَثِيرًا لَمْ يُفْضِلْ وَالَّذِي جَمْعَ قَلِيلًا لَمْ

١٦ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلْهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هَٰنَا ٱلاَّجْءَادَ عَيْنُهُ لِأَجْلِكُمْ فِي قَلْبِ يِبِطُسَ . ١٧ لِأَنَّهُ قَبِلَ ٱلطَّلْبَةَ وَ إِذْ كَانَ أَكْثُرَ ٱجْتِهَادًا مَضَى ٱلْيُكُمُ مِنْ تِلْقَاءُ نَفْسِهِ. ١٨ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُ ٱلْأَخَ ٱلدِّبِ مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيع ٱلْكَمَائِس. ١٩ وَلَيْسَ ذُلِكَ فَقَطْ بَلْ هُو مُنْتَخَبُ أَيْضًا مِنَ ٱلْكُنَائِسِ رَفِينًا لَناً فِي ٱلسَّفَرِ مَعَ هٰذِهِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْعَنْدُومَةِ مِنَّا لِعَبْدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ وَلِنشَاطِكُمْ. ٢٠ مُتَجَنِّينَ هُٰذَا أَنْ يُلُومَنَا أَحَدٌ فِي جَسَامَةِ هُذِهِ ٱلْمَخَدُومَةِ مِنَّا . ٢١ مُعْتَنيِنَ بِأُمُورِ حَسَنَةٍ لَيْسَ قُدَّامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا • ٢٦ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمَا أَخَانَا ٱلَّذِي ٱخْنَبَرْنَا مِرَارًا فِي أَمُورِ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ مُجْتَهَدُّ وَلٰكِيَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ أَجْنِهَادًا كَنِيرًا بِٱلنِّنَةِ ٱلْكَثِيرَةِ بِكُمْ. ٢٢ أُمَّا مِنْ حِهَةِ تِيطُسَ فَهُوَ شَرِيكٌ لِي وَعَامِلٌ مَعِي لأَجْلِكُمْ. وَأَمَّا أُخَوَانَا فَهُمَا رَسُولًا ٱلْكَنَائِس وَهَبْدُ ٱلْمَسِيجِ ٤٠٠ فَبَيْنُوا لَهُمْ وَقُدَّامَ ٱلْكَنَائِسِ بَيْنَةَ مَحَبَّنِكُمْ وَأُفْتِكَارِنَا مِنْ جِهِيْكُمْ ٱلْأَصَّاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَةِ ٱلْخِدْمَةِ لِلْقِدِّيسِينَ هُوَ فُضُولٌ مُنَّى أَنْ أَكْتُبَ ٱلْكُمْ ٢٠ لِأَنِّي أَعْلَمُ نَشَاطَكُمُ ٱلَّذِي ٱفْتِخْرُ بِهِ مِنْ جِهِيَكُمْ لَدَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيَةَ مُسْتَعِدَّةٌ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَ نَكُمْ فَدْ حَرَّ ضِتِ ٱلْأَكْثُرِينَ • ؟ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْإِخْوَةَ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ ٱفْتِخَارْنَا مِنْ جِهَيَّكُمْ مِنْ هَلَا ٱلْنَهِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ كَمَا قُلْتُ . ٤ حَتَّى إِذَا جَاء معِي مَكِدُونِيُونَ وَوَجَدُوكُمْ غَيْرَ مُسْتَعِدِّينَ لَا يُخُدُّلُ نَعْنُ حَنَّى لَا أَقُولُ أَنْتُمْ فِي جَسَارَة ِ ٱلاُّفْتِخَارِ هَذِهِ ٥ وَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْوُقُوا إِلَيْكُمْ وَيَهْيِئُوا فَهُلاَ بَرَكَتَكُمُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلنَّخْدِيرُ بِهَا لِتَكُونَ فِي مُعَدَّةً هٰكَنَا كَأَنَّهَا بَرَكَةُ لَا كُأْنَّهَا مُثْلُ ٢٠ هٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلشِّعِ فَبِٱلشِّعُ ٱبْضًا يَعْضُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبُرَكَاتِ فَهِأَ لَبُرَكَاتِ أَيْضًا يَحْصُدُ . ٧ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنُوي بِقَلْبِهِ لَهْنَ عَنْ حُزْنِ أُو أَضْطِرَارِ . لِأَنَّ ٱلْهُعْطِيَّ ٱلْمُسْرُورَ

المُورِنثُوسَ او ا نُحَيُّهُ ٱللهُ ٨٠ وَٱللهُ قَادِرٌ أَنْ يَزِيدَكُمْ كُلَّ نِعْمَةِ لِكِي تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ ٱكْتِفَا ۗ أَلَّ حِينٍ فِي كُلِّ شَيْ ۗ تَرْدَادُونَ فِي كُلُّ عَبَلِ صَالِحٍ . ٩ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فَرَّقَ . أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ. بِرُهُ بَبِثْنَى إِلَى ٱلْأَبَدِ • • ١ وَٱلَّذِي يُقَدُّمُ بِذَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلْأَكْلِ سَيْقَدِّمْ وَيُكَثِّرُ بِذَارَكُمْ وَيُنْي غَلَاتِ بِرُّكُمْ . ١١ مُسْتَغْنِينَ فِي كُلُّ شَيْءٌ لِكُلُّ سَخَاء يُشْيِئُ بِنَا شَكْرًا لِلَّهِ . ١٢ لِأَنَّ آفَتِعَالَ هَذِهِ ٱلْخِذْمَةِ لَيْسَ يَسُدُّ إِنْهَازَ ٱلْقِيْرِيسِينَ فَقَطْ بَلْ بَزِيدُ بِشُكْرِكَثِيرٍ لِلْهِ١٢ إِذْ هُمْ بِٱخْنِيَارِ هٰذِهِ ٱلْخِيدْمَةِ يُعَجِّدُونَ ٱللهَ عَلَى طَاعَةِ ٱعْبَرَافِكُمْ لِإنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ وَسَخَاءُ ٱلتَّوْزِيعِ لَمُ وَلِيْجَوِيعِ . ١٤ وَيدُعَائِمٍ \* لأَجْلِكُمْ مُشْتَافِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْفَائِيَةِ لَدَيْكُمْ ٥٠ فَشُكُرًا لِلَّهِ عَلَى عَطَيِّتِهِ ٱلَّتِي لَا يُعَبِّرُ ءَنَّهَا اَلْأَصْحَاجُ الْعَاشِرُ

ا ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ وَحِلْمِهِ أَنَا تَفْسِي بُولُسُ ٱلَّذِبِ فِي ٱلْخُصْرَةِ ذَلِيلٌ بَنْكُمْ وَأَمَّا فِي ٱلْغَيْبَةِ فَفَعَجَاسِرٌ عَلَيْكُمْ. ٢ وَلَكِنْ أَطْلُبُ أَنْ لَاأَ نَجَاسَرَ وَأَنَا حَاضِرْ مِا لَيْفَةِ ٱلَّتِي بِهَا أَرَى أَنَّي سَأَجْنُرِيُّ عَلَى فَوْم يَحْسِبُونَنَا كَأْنَّنَا نَسْلُكُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ • ٢ لِأَنَّنَا وَإِنْ كُنَّا نَسْلُكُ فِي ٱلْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ نَحَارِبُ. ٤ إِذْ أُسْلِحَةُ مُعَارَبَتِنَا لَيْسَتْ جَسَدِيَّةً بَلْ قادِرَةٌ بِٱللَّهِ عَلَى هَدُم حُصُونِ. ٥ هَادِمِينَ ظُنُونًا وَكُلُّ عُلُو يَرْتَفَعُ ضِدَّ مَعْرِفَةِ ٱللهِ وَمُسْتَأْسِرِينَ كُلُّ فِكْرِ إِلَى طَاعَةِ ٱلْمَسِيجِ ٦ وَمُسْتَعِدِّينَ لِأَنْ نَسْتَعَ عَلَى كُلُّ عِصْيَانِ مَنَّى كَهِلَتْ

٧ أَنَنْ ظُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْخَضْرَةِ. إِنْ وَثِقَ أَحَدُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمَسِيحِ فَلْيَحْسِبُ هَلَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَا هُوَ لِلْمُسِيعِ كَذَٰ لِكَ نَعْنُ أَيْضًا لِلْمَسِيعِ . ﴿ فَإِنَّى وَإِنِ أَفْتُخَرْثُ شَيْئاً أَكْثَرَ بِسُلْطَانِنَا ٱلَّذِي أَعْطَانَا إِيَّاهُ ٱلرَّبُ لِبُنْيَانِكُمُ لَا لِهَدْمِكُمُ لَا أَخْجَلُ . ٩ لِئَالَّا أَظْهَرَ كَأْنِّي أُخِيفُكُمْ بِٱلرَّسَائِلِ . ١٠ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلرَّسَائِلُ تَقِيلَةٌ 709

وَقُويَّةٌ وَأُمَّا حُضُورُ ٱلْجَسَدِ فَضَعِيفٌ وَٱلْكَلَامُ حَقِيرٌ. ١١ مِثْلُ هَٰذَا فَلَيْحُسِبُ هَٰذَا أَنَّا كَمَا نَيْنُ فِي ٱلْكَالَم بِٱلرَّسَائِلِ وَنَحْنُ غَائِبُونَ هَٰكَذَا نَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفِعْلِ وَغُنْ حَاضِرُونَ • ١٢ لِأَنْنَا لاَ نَعِنْرِي أَنْ نَعْدٌ أَنْفُسَنَا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ يَهْدَحُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلاَ أَنْ نُقابِلَ أَنْفُسَنَا بِهِمْ . بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَيْقَابِلُونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَفْهُمُونَ • ١٢ وَلَكِنْ نَعْنُ لَا نَفَتْخِرُ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ بَلْ حَسَبَ قِياسِ ٱلْقَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَنَا ٱللهُ قِيَاسًا لِلْبُلُوغِ إِلَيْكُمْ أَيْضًا. ٤ لِأَنَّنَا لَا نُهَدُّدُ أَنْفُسَنَا كَأَنَّنَا لَسْنَا نَبْلُغُ إِلَيْكُمْ . إِذْ قَدْ وَصَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي إِنْحِيلِ ٱلْمُسِيحِ . ١٥ غَيْرَ مُفْتَخِرِينَ إِلَى مَا لاَ يُقَاسُ فِي أَنْعَابِ آخَرِينَ بَلْ رَاجِينَ إِذَا نَهَا إِبَانُكُوْ أَنْ نَتَعَظَّرَ بَيْنُكُمْ حَسَبَ قَانُونِنَا بزيَادَةٍ ١٦ لِنُبَشِّرَ إِلَى مَا وَرَاءَكُمْ . لَا لِنَفْتَخِرَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُعَدَّةِ فِي قَانُونِ غَيْرِنَا ١٧٠ وَأَمَّا مَنِ ٱفْتَخَرَ فَلْمُفْتَخِرُ بِٱلرَّبِّ. ٨١ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ هُوَ ٱلْمُزَكِّقُ بَلْ مَنْ يَمِدَحُهُ ٱلرَّبُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ ا لَيْنَكُمُ ۚ تَحْنَمُلُونَ غَبَاوَتِي فَلِيلًا . بَلُ أَنْتُمْ مُحْنَمِلِيَّ٠ ٢ فَإِنِّي أَغَارُ عَلَيْكُمْ عَيْرَةَ ٱللهِ لِأَنِّي خَطَبْتُكُمْ لِرَجُلِ وَاحِدٍ لِأُفَدِّمَ عَذْرَاء عَفِيفَةً لِلْمُسِيعِ ٢٠ وَلَكِيِّنِي أَخَافُ أَنَّهُ كُمَا خَدَعَتِ ٱلْحَيْـةُ حَوَّاءً بِمَكْرِهَا هَكَـذَا تَفْسَدُ أَذْهَانُكُمْ عَنِ ٱلْبُسَاطَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيعِ . ٤ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْآتِي يَكْرِزُ بِيَسُوعِ آخَرَ لَمْ نَكْرِزْ بِهِ أَوْ كُنْنُمْ نَأْخُذُونَ رُوحًا آخَرَ لَمْ تَأْخُذُوهُ أَوْ إِنْجِيلاً آخَرَ لَمْ نَقْبُلُوهُ فَحَسَنًا كُنتُمْ نَحْنَمِلُونَ . ٥ لِأَنِّي أُحْسِبُ أَنِّي لَمْ أَنْتُصْ شَيئًا عَنْ فَائِقِي الرُّسُلِ. ٦ وَإِنْ كُنْتُ عَامِّيًّا فِي ٱلْكَالَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْعِلْمِ بَلْ نَحْنُ فِي كُلِّ شَيْءٌ ظَاهِرُونَ لَكُمْ بَيْنَٱلْجَمِيعِ. ٧ أُمْ أَخْطَأْتُ خَطِيَّةً إِذْ أَذْلَلْتُ نَفْسِي كَيْ تَوْنَفِعُوا أَنْتُمْ لِأَنِّي بَشَّرْنَكُمْ مَجَّانًا بِإِنْجِيلِ ٱللهِ • ٨ سَلَبْثُ كَنَا إِسَ أَخْرَى

آخِنًا أُجْرَةً لِأَجْلِ خِدْمَنِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ حَاضِرًا عِندَكُمْ وَأُخْتَجْتُ لَمْ أَنْقِلْ عَلَى أَحَدٍ . ٩ لِأَنَّ ٱحْنِيَاحِي سَدَّهُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ أَنَوْا مِنْ مَكِدُونِيَّةَ . وَفِي كُلُّ شَيْء حَفِظْتُ نَفْسِي غَيْرَ ثَقِيلِ عَلَيْكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا . ١ حَقُّ ٱلْمُسِيحِ فِيَّ . إِنَّ هٰذَا ٱلَّافَغَارَ لَا يُسَدُّ عَنِّي فِي أَقَالِيم أَخَائِيَةَ ١١ لِمَاذَا . أَلِأَيُّ لِأَحْبِهُمْ اللهُ يَعْلَمُ ١٢ وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفْعَلُهُ لِأَقْطَعَ فُرْصَةَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةً كَيْ يُوجِدُوا كَمَا غَنْ أَيْضًا فِي مَا يَفْغُرُونَ بِهِ ١٠ الْأَنَّ مِثْلَ هُوُّلًا ۚ هُمْ رُسُلُ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَيِّرُونَ شَكِّلُهُمْ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمَسِيحِ ١٤٠ وَلَا عَجَبَ. لِأَنَّ ٱلشَّيْطَاتَ نَفْسَهُ يُغَيَّرُ شَيِّكُلُهُ إِلَى شِبْهِ مَلَاكِ نُورٍ. ٥١ فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدَّامُهُ أَيْضًا يُغَيِّرُونَ شِكْلُهُمْ كَخُدًّام لِلْبِرِّ . ٱلَّذِينَ إِبَايَتُهُمْ تَكُونُ حَسَبَ ١٦ أَفُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنَّ أَحَدُ أَنِّي غَيِّي. وَ إِلاًّ

فَأُنْبُلُونِي وَلَوْ كَغَبِيٌّ لِأَنْغَرَ أَنَا أَيْضًا قَلِيلًا ١٧٠ ٱلَّذِي أَنْكُلُّهُ بِهِ لَسْتُ أَنْكُلُّهُ بِهِ بَحَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي غَبَاقَةٍ فِي جَسَارَةِ ٱلْإِفْتَخَارِ هُذِهِ ١٨٠ بِمَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَفْنَفِرُ وِنَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ أَفْنِيرُ أَنَا أَيْضًا ١٩٠ فَإِنَّكُمْ بِسُرُورِ مَّخْنَهِلُونَ ٱلْأَغْبِيَاء إِذْ أَنْتُمْ عُقَلَاء ٢٠٠ لِأَنَّكُمْ فَشْنَهِلُونَ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَسْنَعْبِدُكُمْ . إِنْ كَانَ أُحَدُ يَأْكُلُمْ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَاْخُذُكُمْ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْتَفَعُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ بَضْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ ٢١٠ عَلَى سَبِيلِ ٱلْهُوَانِ أَفُولُ كَيْفَ أَنَّنَا كُنَّا ضُعَفَا \* . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي نَجْنَرِيُّ فِيهِ أَحَدُ أَفُولُ فِي عَالَةِ إِنَّا أَيْضًا أَجْتُرِيُّ فِيهِ ٢٦٠ أَهُمْ عِبْرَ البُّونَ فَأَ ٱلْبِصَّا. أَهُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ فَأَنَا أَيْضًا. أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَنَا أَيْضًا. ٢٢ أَهُمْ خُدًّا مُ ٱلْمُسِيحِ . أُفُولُ كَمُعْنَلُ ٱلْعَقَلِ. فَأَنَا أَفْضَلُ. فِي ٱلْأَتْعَابِ أَكْثَرُ فِي ٱلضَّرَبَاتِ أَوْفَرُ فِي ٱلسُّجُونِ أَكْثَرُ . فِي ٱلْمِينَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً • ٢٤ مِنَ ٱلْيَهُودِ خَمْسَ مَرَّاتِ فَبِلْتُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً. ٥٠ ثَلْتَ مَرَّاتِ

ضُرُبْتُ بِٱلْعِصِيُّ. مَرَّةً رُجِبْتُ .ثَلْثَ مَرَّاتِ أَنْكَسَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ. لَيْلاً وَنَهَارًا قَضَّيْتُ فِي ٱلْعُهْقِ ٢٦. بأَسْفَار مِرَارًا كَثِيرَةً . بِأَخْطَار سُيُول . بِأَخْطَار لُصُوصٍ . بِأَخْطَارِ مِنْ جِنْسِي. بِأَخْطَارِ مِنَ ٱلْأَمَمِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْمَدِينَةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْبُرُّيَّةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْبُحْرِ. بِأَخْطَار مِنْ إِخْوَةً كَذَبَةٍ . ٢٧ فِي تَعَبِ وَكُدٌ . فِي أَسْهَار مِرَارًا كَنْيِرَةً . فِي جُوعٍ وَعَطَش . فِي أَصْوَام مِرَارًا كَثْيرَةً . فِي بَرْدِ وَعُرْي ١٨٠ عَلَا مَا هُو دُونَ ذٰلِكَ. ٱلنَّرَاكُمُ عَلَيَّ كُلَّ يُومٍ. الْإِهْتِمَامُ بَجِمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ، ٢٩ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لَا أَضْعُفُ . مَنْ يَعْثُرُ وَأَنا لاَ أَلْمَابِ ٢٠٠٠ إِنْ كَانَ يَجِبُ ٱلاَّفْتِخَارُ فَسَأَفْتَوْرُ بِأَمُورِ ضَعْنِي ٢٠٠ اللهُ أَبُو رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَعْلَمُ أَنَّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٢ فِي دِمَشْقَ وَإِلِي ٱلْحَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَجْرُسُ مَدِينَةَ ٱلدُّومَشْقِيُّينَ بُرِيدُ أَنْ يُهْسِكَنِي ٢٢ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةٍ فِي زَنْبِيلِ مِنَ ٱلشُّورِ وَنَجُوْتُ مِنْ يَدَّيْهِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِيَّ عَشَرَ ا إِنَّهُ لَا يُوَافِقُنِي أَنْ أَثْنَخِرَ . فَإِنِّي آنِي إِلَى مَنَاظِر ٱلرَّبِّ وَإِعْلَانَاتِهِ • ٢ أَعْرِفُ إِنْسَانًا فِي ٱلْمَسِيحِ فَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَفِي ٱلْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ خَارِجَ ٱلْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . ٱللهُ يَعْلَمُ . ٱخْنُطِفَ هٰذَا إِلَى ٱلسَّمَاء ٱلنَّالِيَةِ ٢٠ وَأَعْرِفُ هَٰذَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي ٱلْجُسَدِ أَمْ خَارِجَ ٱلْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ. ٱللهُ بَعْلَمُ. ٤ أَنَّهُ ٱخْنُطِفَ إِلَى ٱلْفِرْدَوْسِ وَسَمِعَ كَلِيهَاتِ لاَ يُنْطَقُ بِهَا وَلاَ يَسُوغُ لإِنْسَانِ أَنْ يَتَكَلَّمَرَ بِهَا . ٥ مِنْ جِهَةِ هٰذَا أُثْغَيْرُ . وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ نَفْسِي لَا أَفْتَخِرُ إِلَّا بِضَعَفَانِي ٥٠ فَإِنِّي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْتُمِرَ لَا أَكُونَ عَمِيًّا لِأَنِّي أَفُولُ ٱلْحَقَّ. وَلِكِنِّي أَنْعَاشَى لِئَلاَّ بَظُنَّ أَحَدُ مِنْ جِهَتِي فَوْقَ مَا بَرَانِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِّي . ٧ وَلِئَلًا أَرْنَفَعَ بِفَرْطِ ٱلْإِعْلَانَاتِ أَعْطِيتُ شُوْكَةً فِي ٱلْجُسَدِ مَلَاكَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَلْطِمَنِي لِيَلاَّ أَرْتَفَعَ ١٠ مِنْ جِهَةِ هَٰذَا نَضَرَّعْتُ إِلَى ٱلرَّبُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ أَنْ يُفَارِقَنِي •

٩ فَقَالَ لِي تَكُفِيكَ نِعْمَنِي لِأَنَّ ثُوِّنِي فِي ٱلضَّعْفِ تَكْمَلُ. فَبِكُلُّ سُرُورِ أَفْتَخِرُ بِٱلْحَرِيُّ فِي ضَعَفَاتِي لِكِي نَحِلُّ عَلَى ۗ قُوَّةُ ٱلْمُسِيحِ ١٠٠ لِذَلِكَ أُسَرُ بِٱلضَّعَفَاتِ وَٱلشَّائِمِ وَالضُّرُورَاتِ وَالْإِضْطِهِادَاتِ وَالضِّيقَاتِ لِأَجْل ٱلْمُسِيحِ . لِأَنِي حِينَهَا أَناً ضَعِيفٌ فَجِينَاذٍ أَناً فَويُّ ا ا قَدْ صِرْتُ غَيِّاً وَأَنَا أَفْتَخِرُ . أَنْهُ ۚ أَلْزَ مَهُو نِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَمْدَحَ مِنكُمْ ۚ إِذْ لَمْ أَنْتُصْ شَيْئًا عَنْ فَا يْقِي ٱلرُّسُلِ وَ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا . ١٢ إِنَّ عَلاَمَات ٱلرَّسُولِ صَنِعَتْ بَيْنَكُمْ فِي كُلُّ صَبْرِ بِآيَاتٍ وَعَائِبَ وَقُوَّاتِ ١٢٠ لِأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَائِسِ إِلَّا أَنِّي أَنَا لَمْ أَثْنَيِّلْ عَلَيْكُمْ . سَامِحُونِي بَهٰذَا ٱلظُّلْمِ عِنَا هُوَذَا ٱلْمُرَّةُ ٱلنَّالِيَّةُ أَنَا مُسْتَعِدُّ أَنْ آيَ إِلَيْكُمْ وَلاَ أَنْقِلَ عَلَيْكُمْ . لِأَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ بَلْ إِيَّاكُمْ لِأَنَّهُ لاَ يَسْبَغِي أَنَّ ٱلْأَوْلاَدَ يَذْخَرُونَ لِلْوَالِدِينَ بَلِ ٱلْوَالِدُونَ لِلْأُولَادِ ١٥٠ وَأُمَّا أَنَا فَبِكُلِّ سُرُورِ

أَنْفِقُ وَأَنْفَقُ لِأَجْلِ أَنْفُسِكُمْ وَإِنْ كُنْتُ كُلَّمَا أَحِبُّكُمْ أَكْثَرَ أَحَبُ أَفَلَ ١٦٠ فَلَيْكُنْ • أَنَا لَمُ أَنْزُلْ عَلَيْكُمْ لَكِنْ إِذْ كُنْ عُنْاً لا أَحَدْتُكُمْ بِمَدْرٍ ١٧ مَلْ طَمِعْتُ فِيكُمْ بِّأَحَدٍ مِنَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلْمُهُمْ إِلَيْكُمْ اللَّبْتُ إِلَيْكُمْ وَأَرْسَلْتُ مَعَهُ ٱلْأَخَ . هَلْ طَمِعَ فِيكُمْ نِيطُسُ . أَمَا سَلَمْنَا بِذَاتِ ٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ . أَمَا بِذَاتِ ٱلْخَطْوَاتِ

١٩ أَنْظُنُونَ أَيْضًا أَنْنَا تَخْتُخُ لَكُرْ . أَمَامَ ٱللَّهِ فِي ٱلْمَسِيجِ نَتَكُمْرُ . وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّا ۗ لِأَجْل بُنْيَانِكُرْ ٢٠٠٠ لِأَنِي أَخَافُ إِذَا جِئْتُ أَنْ لَا أَجِدَكُمْ كَمَا أَرِيدُ فَأُوجَدَ مِنْكُمْ كُمَا لاَ تُريدُونَ . أَنْ تُوجَدَ خُصُومَاتْ وَمُعَاسَدَاتْ وَسَغَطَاتْ وَتَعَرُّبَاتْ وَمَذَمَّاتْ وَنَمِيمَاتُ وَنَكَبُّرَاتُ وَتَشْوِيشَاتُ . ٢١ أَنْ يُذِلِّنِي إِلْمِي عِنْدَكُمْ إِذَا حِمُّتُ أَيْضًا وَأُنُوحُ عَلَى كَثِيرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُ وَا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَتُوبُوا عَنِ ٱلنَّجَاسَةِ وَٱلْرُنَا

777

وَٱلْعَهَارَةِ ٱلَّتِي فَعَلُوهَا

ٱلْأَصْعَاحُ ٱلنَّالِثَ عَشَرَ

ا هٰذِهِ ٱلْهَرَّةُ ٱلنَّالِيَّةُ آتِي إِلَيْكُمْ . عَلَى فَم ِ شَاهِدَ بْن وَثَلَقَةِ نَقُومُ كُلُ كُلِّهِ مِ مَ قَدْ سَبَقْتُ فَقُلْتُ وَأُسْبِقِ فَ فَأْفُولُ كَمَا وَأَنَا حَاضِرْ ٱلْمَرَّةَ ٱلثَّانِيَةَ وَأَنَا غَائِبْ ٱلْأَنَ أَكْتُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُوا مِنْ نَبْلُ وَلِحِيمِيمِ ٱلْبَاقِينَ إِنِّي إِذَا جِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ . ٢ إِذْ أَنْتُمْ نَطْأَبُونَ بُرْهَانَ ٱلْمُسِيعِ ٱلْمُنْكَالِم فِيَّ ٱلَّذِي لَيْسَ ضَعِينًا لَكُمْ بَلْ فَوِيِّ فِيكُمْ مِنْ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْصُ لِبَ مِنْ ضَمْفِ لَكِنَّهُ عَيُّ بِثُوَّةِ ٱللَّهِ فَخُنُ أَيْضًا ضُعَفَا عِنِيهِ لَكِنَّنَا سَخْيَا مَعَهُ بِفُوَّةِ ٱللَّهِ مِنْ جِهَتِكُمْ . ٥ جَرَّ مُولِ أَنْفُسَكُمْ هَلُ أَنْتُمْ فِي ٱلْإِيَانِ. اَمْتَعِنُوا أَنْهُ سَكُمْ . أَمْ لَسْتُمْ نَعْرِفُونَ أَنْفُسَكُمْ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيخِ وُوَ فِيكُمْ إِنْ لَمَ مَكُونُوا مَرْفُوضِينَ لَا لَكِنَّنِي أَرْجُو أَنْكُمْ سَتَعْرَفُونَ أَنْنَا نَحْنُ لَسْنَا مَرْفُوضِينَ ٧٠ وَأَصَلِّي إِلَى أَللَّهِ أَنْكُمْ لَا تَعْبَلُونَ شَيْئًا

رَدِيًّا لَيْسَ لِكِيْ نَظْهَرَ غَنْ مُرَّكِيْنَ بَلْ لِكِيْ تَصْنَعُوا أَنْمُ حَسَنًا وَنَكُونَ فَنْ كَأْنَا مَرْفُوضُونَ مَلْ لِأَجْلِ أَنْ فَوضُونَ مَلْ لِأَجْلِ أَنْ فَي مَلْ لَا لَهُ فَي مَا لَكُونُ وَنَ أَنْ فَي مَلْ لَا أَنْ فَي مَلْ اللَّهُ مَا لَكُونُ وَنَ أَنْ وَهُ لَمَا لَكُونُ وَنَ أَنْ فَي مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ لَلْكُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِقُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالَمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ غَلاطِيَّةَ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ لاَ مِنَ ٱلَّاسِ وَلاَ بِإِنْسَانِ بَلْ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَٱللَّهِ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ ٢ وَجَمِيعُ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعِي إِلَىٰ كَنَائِسِ غَلَاطَيَّةَ. ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَرِنْ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٤ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ خَطَايَانَا لِيُنْقِذَنَا مِنَ ٱلْعَالَمُ ٱلْخَاضِرِ ٱلشِّرْيرِ حَسَبَ إِرَادَةِ ٱللَّهِ وَأَينَاهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْعَجْدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ ٦ إِنِّي أَنْعَجُّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي

دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ ٱلْمُسِيحِ إِلَى إِنْجِيلِ آخَرَ ٧ لَيْسَ هُوَ آخَرَ

غَيْرًا أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ مُنْ عِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَحُوِّلُوا إِغْبِيلَ ٱلْمُسِيعِ ١٠ وَلَكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ فَلَيْكُنْ أَنَاثِيمًا • ۚ كَمَا سَبَقْنَا فَقُلْنَا أَفُولُ ٱلْآنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أُحَدُ يُبَشِّرُكُمْ بِغَيْرٍ مَا قَبِلْتُمْ فَلَيْكُنْ أَنَاثِيهَا . ١ أَفَأَسْتَعْطِفُ ٱلْآَنَ ٱلنَّاسَ أُمْ ٱللَّهَ . أَمْ أَطْلُبُ أَنْ أَرْضِيَ ٱلنَّاسَ . فَلَوْ كُنْتُ بَعْدُ أُرْضِي ٱلنَّاسَ لَمْ أَكُنْ عَبْدًا لِلْمَسِجِ ١١ مَا عُرُّ فَكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْقَةُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي بَشَّرْتُ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِحَسَبِ إِنْسَانِ . ١٢ لِأَنِّي لَمْ أُنْبِلُهُ

١٦ أَنْ بُعْلِنَ ٱبْنَهُ فِي ۗ لِأَبَشِّرَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ لِلْوَقْتِ لَمْ أَسْتَشِرْ لَحُهَا وَدَمًا ١٧ وَلاَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَليمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ فَبَلِي بَلِي ٱنْطَلَقْتُ إِلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ ٱرجَعْتُ أَيْضًا إِلَى دِمَشِقَ ١٨٠ ثُمَّ بَعْدُ ثَلَاثِ سِنينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَ تَعَرَّفَ بِيُطْرُسَ فَمَكَثْثُ عِنْدُهُ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا ١٩٠ وَلَكُنَّنِي لَمْ أَرَّ غَيْرَهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلَّا بَعْنُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ • ٢٠ وَٱلَّذِي أَكْتُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوَذَا قُلَّامَ ٱللهِ أَنَّي لَسْتُ أَكْدِبُ فِيهِ . ٢١ وَبَعْدَ ذَلِكَ حِبْثُ إِلَى أَقَالِمِ سُورِيَّةَ وَكِيلِيكِيَّةَ . ٢٣ وَلَٰكِيَّنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُ وَفِ بِٱلْوَجْهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْيُهُودِيَّةِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيعِ . ٢٢ غَيْرً أُنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ أَنَّ ٱلَّذِي َالَّذِي َالَّذِي َالَّذِي يَضْطَهِدُنَا قَبْلًا يُبَشِّرُ ٱلْاَنَ بِٱلْإِبَانِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا يْتَلْفُهُ. ٢٤ فَكَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱللَّهَ فِيَّ اَ لاَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

اثُمَّ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدْتُ أَيْضًا إِلَى

أُورُشَلِيمَ مَعُ بَرْنَابَا آخِنَا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . ٢ وَ إِنَّهَا صَعِدْتُ بِمُوجَبِ إِعْلاَنِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي أَكْرِزُ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمْ وَلَكِنْ بِٱلِانْفَرَادِ عَلَى ٱلْمُعْنَبُرِينَ لِيَلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً . ٢ لَكِنْ لَمْ يَضْطَرَّ وَلاَ يِهِ طُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي وَهُوَ بُونَائِيُّ أَنْ تَغْنَيْنَ. عُ وَلَكِنْ بِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَذَبَةِ ٱلْمُدْخَلِينَ خُبِنَّةً ٱلَّذِينَ دَخَلُوا ٱخْئِلاَسًا لِيَجَّسَّسُوا حُرُّيَّتَنَا ٱلَّذِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ كَيْ بَسْتَعْبِدُونَا. ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ نُدْعِنْ كُمْ بِٱلْخُضُوعِ وَلاَ سَاعَةً لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقُّ ٱلْإِنْجِيلِ ٥٠ وَأَمَّا ٱلْمُعْتَارُونَ أُنَّهُمْ شَيْءِمَ مُهَا كَانُوا لَا فَرْقَ عِنْدِي . اللهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إِنْسَانِ . فَإِنَّ هُوُّلا ۗ أَلْهُ عُنَّبَرِينَ لَمْ بُشِيرُ وَا عَلَى ۗ بشَيْءٍ. ٧َبَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأْفَا أَنِّي ٱوْتُمِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُرْلَةِ كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْخِيَانِ ٨٠ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ لِرِسَالَةِ ٱلْخِنَانِ عَمِلَ فِيَّ أَيْضًا لِلْأُمْ . ٩ فَإِذْ عَلِمَ بِٱلنَّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي يَعْقُوبُ وَصَفَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعْتَبِّرُونَ أُنَّهُمْ أَعْدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَدِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِلْأُمَ وَأُمَّا هُمُ فَالِيْنَانِ. ١٠ غَيْرَ أَنْ نَذْ كُرَ ٱلْفُقَرَاءَ. وَهُلَا عَيْنُهُ كَنْتُ ٱعْنَيْتُ أَنْ أَفْعَلَهُ

ا ا وَلَكِنْ لَمَّا أَنَّى بِطُرْسُ إِلَى أَنْطَا كِيَةَ فَاوَنَّتُهُ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مُلُومًا • ١٦ لِأَنَّهُ قَبْلُهَا أَتَى قَوْمٌ مِنْ عِنْدِ يَعْنُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَتَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. ١٢ وَرَامَى مَعَهُ بَا فِي ٱلْبَهُودِ أَيْضًا حَنَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا ٱنْقَادَ إِلَى رِيَاءِيمْ . ١٤ لَكِنْ لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلُكُونَ بِٱسْنِقَامَةِ حَسَبَ حَقُّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطْرُسَ قُدَّامَ ٱلْجَهِيمِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ نَعِيشُ أُمَيِّيا لاَ يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا ثُلْزُمُ ٱلْأُمَّ أَنْ يَتَهَوَّدُوا ١٥٠ نَحْنُ بِٱلطَّبِيعَةِ يَهُودُ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَمِ خُطَاةً ١٦ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَتَبَرَّرُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلْ بِإِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ آمَنًا نَحْنُ أَيْضًا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِنَتَبَرَّرَ بِإِيمَانِ

يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَإِنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ لَا يَتَبَرَّرُ جَسَدُ مَا لَهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ طَالِبُونَ أَنْ نَتَبَرَّرَ فِي ٱلْمَسِيحِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَٱلْمَسِيحُ خَادِمْ الْخُطِيَّةِ . حَاشَا . 1/ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنِي أَبْضًا هُنَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَ مُنْهُ فَإِنِّي أُظْهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا • ١٩ لِأَنِّي مُتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِللهِ ٢٠٠ مَعَ ٱلْمُسِيحِ صُلِيْتُ فَأَحْياً لَا أَناً بَلِ ٱلْمُسِيحُ يَبْياً فِيٌّ . فَهَا أَحْياًهُ ٱلْآنَ فِي ٱلْجَسَدِ فَإِنَّهَا أَحْيَاهُ فِي ٱلْإِيَانِ إِيَانِ أَبْنِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَحَبُّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي • ٢١ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةً ٱللهِ . لَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِٱلنَّامُوسِ بِرُّ فَٱلْمَسِيحُ إِذَا مَاتَ بالأسبب

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّالِثُ

ا أَيُّمَا ٱلْفَلَاطِيُّونَ ٱلْأَغْبِيَّا مِنْ رَفَاكُمْ حَتَى لَا تُدْعِنُوا الْحِقِّ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ آمَامَ عَيُونِكُمْ فَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمُصْلِحُ بَيْنُكُمْ مَصْلُوبًا • ٢ أُرِيدُ أَنْ أَ نَعَلَّمَ مِنْكُمْ هَٰذَا

فَقَطْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذْتُمُ ٱلرُّوحَ أَمْ يَخْبَرِ

ٱلْإِيَانِ ٢٠ أَهْكَذَا أَنْهُمْ أَعْبِيالهِ . أَبَعْدَمَا ٱبْتَدَأَتُمْ بِٱلرُّوح تُكَمَّلُونَ ٱلْآنَ بِٱلْجُسَدِ . ٤ أَهْذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱحْنَمَلْمُ عَبْثًا إِنْ كَانَ عَبَثًا . ٥ فَٱلَّذِي يَفْتُكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْبَلُ فُوَّاتٍ فِيكُمْ أَبِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ يَخْبَرِ ٱلْإِيَانِ. ٦ كَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا ١٠ أَعْلَمُوا إِذًا أَنَّ ٱلذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَمَانِ أُولِئِكَ هُمْ بَنُو إِبْرُهِيمَ • ٨ وَٱلْكِنَابُ إِذْ سَبْقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلْإِيَانِ يُبَرُّ وُ ٱلْأَمْمَ سَبْقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَبَارَكُ جَمِيعُ ٱلْأُمَ ٢٠ إِذَا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِمَانِ بَنَبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ ١٠ الْأِنَّ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْهَالِ ٱلنَّامُوسِ هُمْ أَعْتَ لَعْنَةٍ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونَ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَمِيعٍ مَا هُو مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ ١١ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّامُوسِ عِنْدَ ٱللَّهِ فَظَاهِرِ لِأَنَّ ٱلْبَارَّ بِٱلْإِيَانِ جَبْياً . ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ لَلِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَعِيْاً بِهَا ١٠٠ ٱلْمَسِيخُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةَ لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونَ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ . ١٤ لِتَصِيرَ بَرَّكَةُ إِبْرُهِيمَ لِلْأُمَمِ فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيمَانِ مَوعِدً

أُ-١٥ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِجَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَفُولُ لَيْسَ أُحَدُ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَلَوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ بَزِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ وَأَمَّا ٱلْمَوَاءِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرُهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لاَ يَغُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَثِيرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُسِيخُ ١٧٠ وَإِنَّهَا أَفُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِيمَةَ وَثَلَاثِينَ سَنَّةً لاَ يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبْقَ فَتَهَكَّنَ مِنَ ٱللهِ نَحْوَ ٱلْمُسِيحِ حَتَّى يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوِرَاثَةُ مِنَّ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ . وَلَكِنَّ ٱللهَ وَمَبَهَا لإبرهيم بموعد

١٩ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلتَّعَدِّيَاتِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَّتَّبًّا بِمَلَائِكَةٍ في يَدِ وَسِيطِ ٢٠٠ وَأَمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلاَ يَكُونُ لِوَاحِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَإِحِدٌ • ١٦ فَهَلَ ٱلنَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ ٱللهِ • حَالْمًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ قَادِرٌ أَنْ يُجْبِي لَكَانَ بِٱلْحَقِيقَةِ ٱلْبُرْ بِٱلنَّا مُوسِ ٢٠ لَكِنَّ ٱلْكِتَابَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْكُلُّ مَنْتَ ٱلْخَطِيَّةِ. لِيُعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ لِلَّذِينَ يُوْمِنُونَ • ٢٦ وَلَكِنْ قَبْلُمَا جَاءَ ٱلْإِيَانُ كُنَّا مَعْرُ وسِينَ نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ مُعْلَقاً عَلَيْناً إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ٢٤ إِذَا قَدْ كَانَ ٱلنَّا مُوسُ مُؤَّدُ بَنَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكُنْ نَتَبَرَّرَ بِٱلْإِيمَانِ • ٥٥ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَاءٍ ٱلْإِيَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَعْتَ مُؤْدِّبِ ٢٦ لِأَنَّكُمْ جَمِيمًا أَبْنَاءُ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٢٧ لِأَنَّ كُلُّكُمْ ٱلَّذِينَ ٱعْنَيَدُمْ بِٱلْمَسِيمِ قَدْ لَبِسْنُمُ ٱلْمَسِيحَ . ٢٨ لَيْسَ يَهُودِي وَلاَ يُونَا فَيُ كَيْسَ عَبْدُ وَلاَ حُرِّ . لَيْسَ ذَكُرْ وَأَنْنَى لِأَنَّكُمْ جَبِيعًا

وَاحِدُ فِي ٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ • ٢٦ فَإِنْ كُنْمُ لِلْمَسِعِ فَأَنْمُ الْمُسِعِ فَأَنْمُ الْمُسِعِ فَأَنْمُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَإِنَّهَا أَفُولُ مَا دَامَ ٱلْوَارِثُ فَاصِرًا لا يَغْرُفِي شَيْئًا عَنِ ٱلْعَبْدِ مَعُ كُونِهِ صَاحِبَ ٱلْجُمِيعِ . ٢ بَلْ هُوَ نَعْتَ أُوصِياء وَوُكَلاء إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْمُؤَجِّل مِنْ أَيِهِ . ٢ هَكُذَا فَيْنُ أَيْضًا لَمَّا كُنَّا قَاصِرِينَ كُنَّا مُسْتَعْبِدِينَ نَمْتَ أَزْكَانِ ٱلْعَالَمِ . ٤ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءً مِلْءُ ٱلزَّمَانِ أُرْسَلَ أَللُهُ أَبْنَهُ مَوْلُودًا مِنِ أَمْرَأَةٍ مَوْلُودًا نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ ه لِيَفْتُدِي ٱلَّذِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ لِنَنَالَ ٱلنَّبِنِّي 1 ثُمَّ بِمَا أَ نَّكُمْ الْبِنَامُ أَرْسَلَ ٱللهُ رُوحَ ٱبنِهِ إِلَى قُلُو بِكُرْ صَارِخًا يَا أَبَا ٱلْآبُ ٧٠ إِذَا لَسْتَ بَعْدُ عَبْدًا بَلِ أَبْنًا وَإِنْ كُنْتَ أَبْناً فَوَارِثُ لِلَّهِ بِأَلْمَسِيعِ

٨ لُكِنْ حِيثَةِدِ إِذْ كُنْتُمْ لَا نَعْرِ فُونَ ٱللهَ ٱسْتَعْبِدْتُمُ لِللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الله بَلْ بِالْمُرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ اللهِ فَكَيْفَ تَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى اللهَ بَلْ بِالْمُرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ اللهِ فَكَيْفَ تَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى اللهَ اللهَ وَشَهُورًا وَأَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهَ عَلْمُ وَاللهَ وَشَهُورًا وَأَوْفَانًا وَسِنِينَ 11 أَخَافُ عَايُمُ وْ أَنْ أَكُونَ قَدْ نَعِبْتُ فِيكُمْ عَبْدًا

١٢ أَنَضَرَّعُ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا ٱلْإِخْنَ أَكُونُوا كَمَا أَنَّا لِأَنِّي أَنَا أَيْضًا كَمَا أَنْهُمْ . لَمْ تَظْلِهُ ونِي شَيْعًا. ١٢ وَلَكَيْتُكُمْ تَعْلَهُونَ أَنِّي بِضَعْفِ ٱلْمُبْسَدِ بَشَّرْنُكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ. ١٤ وَجُرِبَنِي ٱلْتِي فِي جَسَدِي لَمْ تَزْدَرُوا بِهَا وَلاَ كَرِهْ مُهُوهَا بَلْ كَهَلَاكِ مِنَ أَللهِ قَبِلْتُهُ وَنِي كَأَنْمَسِيجِ يَسُوعَ. ١٥ فَهَاذَا كَانَ إِذَا نَطُويتُكُمْ . لِأَنِّي أَنْهَدُ لَكُمْ أَنَّهُ لَوْ أَمُّكَنَ لَقَلَعْتُمْ عُيُونَكُمْ وَأَعْطَيْتُمُ وَنِي ١٦٠ أَفَقَدُ صِرِتُ إِذًا عَدُوًّا لَكُمْ لِأَنِّي أَصَدُقُ لَكُمْ ١٧٠ يَغَارُ ونَ لَكُمْ لَيْسَ حَسَنًا بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكُمْ لِكَيْ تَغَارُوا هُمْ. ١٨ حَسَّنَةُ هِيَ ٱلْغِيْرَةُ فِي ٱلْحُسْنَى كُلِّ حِينِ وَلَيْسَ حِينَ حُضُورِي عَنِدَكُمُ

فَقَطَ ١٩٠ يَا أَوْلَادِي ٱلَّذِينَ أَتَمَنَّضُ بِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتَصَوَّرَ ٱلْمُسِيحُ فيكُمْ: ٢ وَلِكِنَّى كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَكُونَ حَاضِرًا عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ وَأَغَيَّرُ صَوْنِي لِأَنِّي مُغَيِّرٌ فيكُمْ ٢١ فُولُوا لِي أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ ٱلسَّنَمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٢٢ فَإِنَّهُ مَكْتُوبُ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهِيمَ أَبْنَانِ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَأَلْآخَرُ مِنَ ٱلْخُرَّةِ ٢٠٠ لَكِنَّ ٱلذِي مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لِمَا مَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْكُرَّةِ فَبَٱلْمَوْعِدِ ٢٤، وَٱللُّ ذَٰلِكَ رَمْزُ ۗ لِأَنَّ مَا يَنِ هُمَا ٱلْعَهْدَانِ آحَدُهُمَا مِنْ جَبَلِ سِينَاءَ ٱلْوَالِدُ للْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ. ٢٥ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِيَاتِهِ فِي ٱلْمُرَيِّةِ. وَلَكِنَّهُ يُقَابِلُ أُورُشُلِمَ ٱلْخَاضِرَةَ فَا يَّهَا مُسْتَعْبَدَةٌ مَعُ بَنِيهِمَا. ٢٦ وَأَمَّا أُورُشَلِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّتِي فِيَ أَنْنَا جَمِيعًا فَهِيَ حُرَّةٌ ٢٧ لِأَنَّهُ مَكْنُوبُ أُفْرَحِي أَيَّمُ ٱلْعَاقِرُ ٱلَّذِي لَمْ نَلِدْ. اِهْتِفِي وَٱصْرُخِي أَ يَنْهَا ٱلَّذِي لَمُ نُتَعَفَّضْ فَإِنَّ أُوْلَادَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْجُ ٢٨ وَأُمَّا فَعُنْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْمَٰقَ أَوْلَادُ ٱلْمُوْعِدِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَةِ دُ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بُضْطَهِ الَّذِي حَسَبَ ٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ أَيْضًا ٢٠ لَكِنْ مَاذَا يَنُولُ ٱلْكِتَابُ. ٱطرُد ٱلْجَارِيَةَ وَأَبْنَهَا لِأَنَّهُ لاَ بَرِثُ ٱبْنُ ٱلْجُارِيَةِ مَعَ ٱبْنِ ٱلْخُرَّةِ ١٠٠ إِذَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ لَسْنَا أَوْلاَدَ جَارِيَةِ بَلْ أَوْلاَدُ ٱلْخُرَّةِ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلْكُمَامِينَ

ا فَأَثْبُنُوا إِذَا فِي ٱلْخُوِيَّةِ ٱلَّتِي فَدْ حَرَّرَنَا ٱلْمُسِيخُ بِهَا وَلاَ نَرْتَبِكُوا أَيْضًا بِنِيرِ عُبُودِيَّةِ وَ ٢ هَا أَنَا بُولُسُ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنِ ٱخْنَنَنُمْ لاَ يَنْفَعَكُمُ ٱلْمُسِيخُ شَيْئًا. عَلَيْ أَشْهَدُ أَيْضًا لِكُلَّ إِنْسَانِ مُخْنَانِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ أَنْ يَعْمَلَ بِكُلُّ ٱلنَّامُوسِ. ٤ قَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَنِ ٱلْمُسِيحِ أَيْهَا يَعْمَلَ بِكُلُّ ٱلنَّامُوسِ. قَدْ تَبَطَّلْتُمْ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ. ٥ فَإِنَّنَا بِالرُّوحِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَا عِبِرٍ. ٦ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمُسِيحِ بِالرُّوحِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَا عِبِرٍ. ٦ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمُسِيحِ بِالرُّوحِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ نَتَوَقَّعُ رَجَا عِبِرٍ. ٦ لِأَنَّهُ فِي ٱلْمُسِيحِ

ٱلْعَامِلُ بِٱلْتَعَبَّةِ ، ٧ كُنْتُمْ نَسْعَوْنَ حَسَنًا . فَهَنْ صَدَّكُمْ حَتَّى لَا تُطَاوِعُوا لِلْحَقُّ ٨٠ هٰذِهِ ٱلْمُطَاوَعَةُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ ١٠٠ خَمِيرَةٌ صَغِيرَةٌ نَخَمِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ. ١٠ وَلَكِيْنِي أَثِقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لاَ تَفْتَكِرُونَ شَيْئًا آخرَ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُزْعِجُكُمْ سَيِّعُولُ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيَّ مَنْ كَانَ. ١١ مَلْ مَّا أَنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَكُرزُ بِٱلْخِنَانِ فَلِمَاذَا أَضْطَهَدُ بَعْدُ. إِذَا عَثْرَةُ ٱلصَّلِيبِ قَدْ بَطَلَتْ. ١٢ يَا لَيْتَ ٱلَّذِينَ يُقُلِقُونَكُمْ يَقْطَعُونَ أَيْضًا ١٢ فَإِنَّكُمْ ۚ إِنَّهَا دُعِيثُمْ لِلْخُرِّيَّةِ أَيُّهَا ۖ ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرً أُنَّهُ لَا تُصَيِّرُ وَالْمُحْرَّبَّةَ فُرْصَةً لِجُسَدِ بَلْ بِٱلْمُعَبَّةِ ٱخْدُمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِهُ الْأَنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلِّمَةِ وَاحِدَةٍ يُكْمَلُ. نُحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. ١٠ فَإِذَا كُنْمُ تَنَهُ شُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْفُكُم بَعْضًا فَٱنْظُرُوا لِئَلاَّ تُفْنُوا بعضكم بعضاً ا وَ إِنَّهَا أَ قُولُ ٱسْلُكُوا بِٱلرُّوحِ فَلَا تُكَمِّلُوا شَهْقَ

ٱلْجُسَدِ ١٧٠ لِأَنَّ ٱلْجُسَدَ يَشْنَهِي ضِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ ضِدًّ ٱلْجُسَدِ . وَهٰذَانِ يُقَاوِمُ أُحَدُهُمَا ٱلآخَرَ حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ نُرِيدُونَ ١٨٠ وَلَكِنْ إِذَا أَنْقَدْتُمْ بِٱلْرُوحِ فَلَسْنَمْ نَحْتَ ٱلنَّامُوسِ • ١١ وَأَعْمَالُ ٱلْجُسَدِ ظَاهِرَةٌ ٱلَّهِي هِيَ زَنِّي عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ ٢٠ عَبَادَةُ الْأُوثَانِ سِحْرُ عَدَاوَةٌ خِصَامْ عَيْرَةُ سَخَطْ نَحَرُّبُ شِقَاقٌ بِدْعَةُ ١٦ حَسَدٌ قَتْلُ سُكُرْتُ بَطَرْتُ وَأَمْثَالُ مُذِهِ ٱلَّتِي أَسْبُقُ فَأَ فُولُ لَكُمْ عَنْهَا كَمَا سَبَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ مِثْلَ هَذِهِ لَا يَرِثُونَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢٦ وَأَمَّا ثَمَرُ ٱلرُّوحِ فَهُوَ مَحَبَّةٌ فَرَحْ سَلَامْ وَهُولُ أَنَاةِ لُطْفُ صَلَاحٌ إِمَانٌ ٢٢ وَدَاعَةٌ تَعَنَّفُ . ضِدًّا مُّثَالِ هٰذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ . ٢٤ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمُسِيحِ فَدْ صَلَّبُوا ٱلْجُسَدَ مَعَ ٱلْأَهْوَاءُ وَٱلشَّهُوَاتِ. و ١ إِنْ كُنَّا نَعِيشُ بِٱلرُّوحِ فَلْنَسْلُكُ أَيْضًا مِحَسَب ٱلرُّوحِ ٢٦٠ لاَ نَكُنْ مُعْجِبِينَ نُغَاضِبُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَتَحْسُدُ بعضنا بعضا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ إِنِ أَنْسَبَقَ إِنْسَانُ فَأَخِذَ فِي زَلَّهُ مَا فَأَعْلَمُوا أَنْهُ الرُّوحَ الْوَحَاعَةِ مَا فَأَعْلُمُوا إِلَى نَفْسِكَ لِثَلَا بَعْرَبَ أَنْتَ أَيْضًا. ٢ إحْمِلُوا بَعْضُكُمْ أَثْفَالَ بَعْضٍ وَهَكَذَا تَبِيّمُوا نَامُوسَ الْمَسِيعِ. بَعْضُكُمْ أَثْفَالَ بَعْضٍ وَهَكَذَا تَبِيّمُوا نَامُوسَ الْمَسِيعِ. ٢ لِأَنَّهُ إِنْ فَهَا يَابُوسَ الْمَسِيعِ. ٢ لِأَنَّهُ إِلَى فَقَالَ بَعْضٍ وَهَكَذَا تَبِيّمُوا نَامُوسَ الْمَسِيعِ. ٢ لِأَنَّهُ إِلَى فَعْنَ وَهُو لَيْسَ شَيْعًا فَإِنَّهُ عَنْ إِلَى فَعْشَا إِلَى فَعْمَلَهُ وَحِينَةً فَإِنَّهُ بَعْشُونُ لَهُ الْفَخُرُ مِنْ جِهَةٍ فَنْسِهِ فَقَطْ لِلَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ. يَكُونُ لَهُ الْفَخُرُ مِنْ جِهَةٍ فَنْسِهِ فَقَطْ لِلَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ. يَكُونُ لَهُ الْفَخُرُ مِنْ جِهَةٍ فَنْسِهِ فَقَطْ لِلَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ. وَلاَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَحِينَةً فِي مِنْ عَلَيْهِ فَعَلْ لِلَّا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ. وَهُو لَنَّ مَنْ جَهِةٍ غَيْرِهِ. وَلاَنَ كُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَحِينَةً فِي فَيْهِ فَعَلْ لِلَّهُ مِنْ جَهِةٍ غَيْرِهِ. وَهُو لَنَّ فَي أَلَ كُلُ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَحِينَةً فَو فَا لَا مَنْ جَهِةٍ غَيْرِهِ. وَهُو لَنَ اللّهُ فَالَ مَنْ جَهِةً فَا نَعْسِهِ فَقَطْ لِلّا مِنْ جَهِةٍ غَيْرِهِ. وَهُ لِلّا مَنْ خَيْهِ فَعَلْمُ لَا مَنْ جَهِةً غَيْرِهِ. وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ جَهِةً فَيْرِهِ مَنْ حَمِيلًا لَا مَنْ خَلِقَالًا لَا مَنْ خَلِهُ لَا مَنْ عَلَمْ لَا مَالِكُونَ لَلْهُ الْفَالِمُ لَا مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

7 وَلَكِنْ لِيُشَارِكِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّمُ ٱلْكَلِمةَ ٱلْمُعَلِّرَ فِي جَمِيعِ ٱلْخَيْرَلَتِ ، لاَ تَضْلُول . اَللهُ لاَ يُشْحُهُ عَلَيهِ . وَإِنَّ ٱللهُ لاَ يُشْحُهُ عَلَيهِ . وَإِنَّ ٱللهُ لاَ يُشْحُهُ عَلَيهِ . وَإِنَّ ٱللهِ سَلَالُ إِنَّاهُ يَعْصُدُ أَبْضًا . لا لِأَنَّ مَنْ يَزْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ ٱلْجُسَدِ مَنْصُدُ فَسَادًا . وَمَنْ مَنْ يَزْرَعُ لِجَسَدِهِ فَمِنَ ٱلْجُسَدِ مَنْصُدُ فَسَادًا . وَمَنْ يَزْرَعُ لِلرُّوحِ فَمِنَ ٱلرُّوحِ بَحْصُدُ حَيْوةً أَبَدِيَّةً . ٩ فَلاَ يَنْ مَنْ لَا يُعْبِرِ لِأَنَّنَا سَخَصُدُ فِي وَقَيْهِ إِنْ كُنَّا لاَ يَعْمَلُ آفِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ لِأَنَّنَا سَخَصُدُ فِي وَقَيْهِ إِنْ كُنَّا لاَ يَعْمَلُ أَنْ فَي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ لِأَنْنَا سَخَصُدُ فِي وَقَيْهِ إِنْ كُنَّا لاَ يَعْمَلُ أَنْ فَي عَمَلَ الْخَيْرِ لِأَنْنَا سَخَصُدُ فِي وَقَيْهِ إِنْ كُنَّا لاَ

نَكِلُّ . ١ فَإِذَّا حَسْبَهَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ أَنْخَيْرَ لِلْجَهِيعِ وَلاَ سِيَّهَا لِأَهْلِ ٱلْإِمَانِ

١١ أَنْظُرُ مِا مَا أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُ فَ ٱلَّتِي كَتَبُنُهَا إِلَيُّكُمْ بِيدِي ١٢٠ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًّا فِي ٱلْجُسَدِ هُوَٰلًا ۚ يُلْزِمُونَكُمْ ۚ أَنْ تَغَنَّتِنُوا لِئَلَّا يُضْطَهَدُوا لِأَجْلِ صَلَيِبِ ٱلْمُسِيحِ فَقَطْ . ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَخَنَّنُهُونَ هُ لَا يَعْفَظُونَ ٱلنَّامُوسَ مِلْ بُرِيدُونَ أَنْ تَعْنَيْنُوا أَنَّمْ لِكُنْ يَفْتُخُرُوا فِي جَسَدِكُمْ فَ1 وَأُمَّا مِنْ جِهَنِي فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْغَرَ إِلاَّ بِصَالِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمِ لِي وَأَنَا لِلْعَالَمِ وَ اللَّهِ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ لَيْسَ ٱلْخِنَانُ يَنْفَعُ شَيْمًا وَلاَ ٱلْغُرْلَةُ مِلَ ٱلْخَلِيقَةُ ٱلْجَدِيدَةُ. ١٦ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ بِحِسَبِ هَذَا ٱلْفَانُونِ عَلَيْمُ سَلَامْ وَرَحْمَةُ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٧٠ فِي مَا بَعْدُ لَا يَجْلُبُ أَحَدُ عَلَى ۗ أَنْعَابًا لِأَنِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ ألرَّبُ يَسُوعَ

١٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ رُوحِكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ . أبين

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفَسُسَ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِهَشِيئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفَسُسَ وَٱلْهُوْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِ

مُ مُبَارَكُ اللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا بِكُلُّ مَرَكَةِ وُوحِيَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ ، كَمَا

أَخْنَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمُ لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَبِلاَّ لَوْمِ قُلَّامَهُ فِي ٱلْعَبَّةِ ٥ إِذْ سَبَقَ فَعَيَّنَنَا لِلتَّبْنَي يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مُسَرَّةً مَشْيَتَهِ ٦ لِمَدْح عَجْدِ نِعْمَتِهِ ٱلَّتِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي ٱلْعَيْبُوبِ ٧ ٱلَّذِي فِيهِ لَنَا ٱلْفِدَا ۗ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَايَا حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ ٨ ٱلَّتِي أَجْزَلُهَا لَنَا بِكُلُّ حِكْمَةِ وَفَطْنَةِ ٩ إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرٌ مَشِيئَتِهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ ٱلَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ ١٠ لِتَدْبير مِلْ عَ ٱلْأَرْمِيَةِ لِيَجْمَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي ٱلْمَسِيعِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ذَاكَ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ ٱيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا مُعَيَّنِينَ سَابِقًا حَسَبَ قَصْدِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ كُلُّ شَيْع حَسَبَ رَأِي مَشِيئَتِهِ ١٢ لِنَكُونَ لِمَدْح مَجْدِهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ قَدْ سَبَقَ رَجَاوُّناً فِي ٱلْمُسِيحِ ١٢٠ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا أَنْتُمْ إِذْ سَبِعْتُمْ كَلِمَةَ ٱلْحَقُّ إِنْجِيلَ خَلاَصِكُمُ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا إِذْ آمَنتُمْ خَيْمَتُمْ بِرُوحِ ٱلْمَوْعِدِ ٱلْفُدُوسِ ١٤ ٱلَّذِي هُوَ عَرَبُونُ مِيرَاثِنَا لِفِدَاءُ ٱلْمُقْتَنَى

لمدح عبده

وَا لِذَالِكَ أَنَا أَيْضًا إِذْ فَدْ سَمِعْتُ بِإِيَانِكُمْ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ وَمَعَبَيْكُمْ نَخُو جَرِيعِ ٱلْفِدِّيسِينَ ١٦ لَا أَزَالُ شَاكِرًا لِأُجْلِكُمْ ذَاكِرًا إِنَّاكُمْ فِي صَلْوَاتِي ١٧ كَيْ بُعْطِيكُمْ إِلَّهُ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَبُو ٱلْمَجْدِ رُوحَ ٱلْكِكْمَةِ فَالْإِعْلَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ ١٨ مُسْتَنِيرَةً عَيُونُ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْلَمُوا مَا هُوَ رَجَاءُ دَعْوَتِهِ وَمَا هُوَ غِنَي خَبْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْفِدِّيسِينَ ١٩ وَمَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةِ غَوْنَا غُنْ ٱلْمُوْمِينِنَ حَسَبَ عَمَلِ شِيَّةِ فُوَّتِهِ ٢٠ ٱلَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمُسِيحِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ٢٦ فَوْقَ كُلُّ رِبَاسَهُ وَسُلْطَانِ وَفُقَّةٍ وَسِيَادَةٍ وَكُلُّ ٱسْمُ يُسَمَّى لَيْسَ فِي هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَقَطْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتَغَبِّلِ أَيْضًا ٢٢ وَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ نَحْتَ قَدَّمَيْهِ وَإِيَّاهُ جَمَلَ رَأْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيٌّ لِلْكَنِيسَةِ ٢٢ ٱلَّتِي هِيَ جَسَدُهُ مِلْ أُلَّذِي يَهُلاُّ أُلُّكُلَّ فِي ٱلْكُلَّ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَأُنُّهُ إِذْ كُنُّهُ أَمْوَانًا بِٱلذُّنُوبِ وَٱلْخُطَايَا مَ ٱلَّتِي سَلَكُمُ فَيِهَا قَبْلاً حَسَبَ دَوْرِ هَٰذَا ٱلْعَالَم حَسَبَ رَئِيسِ سُلطَانِ الْهُوَاءُ الرُّوحِ الذِي يَعْمَلُ الْآنَ فِي أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصِيَةِ ٢ ٱلَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً بَيْنَهُ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِئَاتِ ٱلْجُسَدِ وَٱلْأَفْكَارِ وَكُنَّا بِٱلعَلِّيمَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ٤ اللهُ الذِي هُوَ غَنِّي فِي الرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ مَحَبِّيهِ ٱلْكَثْيِرَةِ ٱلَّتِي أَحَبُّنَا بِهَا ٥ وَغَنْ أَمْوَاتٌ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ ٱلْمُسِيجِ . بِٱلنِّعْمَةِ أَنْهُ ثُغَلُّصُونَ . ٦ وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّمَاوِبَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٧ لِيُظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْآتِيَةِ غِنَى نِعْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللَّطْفِ عَلَيْنَا فِ ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ ٨٠ لِأَنْكُمْ بِٱلنِّعْمَةِ مُخَلِّصُونَ بِٱلْإِبَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُرْ . هُوَ عَطِيَّةُ ٱللَّهِ . ٩ لَيْسَ مِنْ أَعْمَال كَيْلًا يَفْتَخِرَ أَحَدُ مِنْ الْإِنَّنَا فَعْنُ عَمَلُهُ مَعْلُوفِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِحَةٍ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدُّهَا لِكُنْ نُسْلُكَ فِيهَا

١١ لِذَٰ لِكَ ٱذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَنُّمُ ٱلْأُمَمُ فَبُلاَّ فِي ٱلْجُسَدِ ٱلْهَدْعُوْيِنَ غُرُلَةً مِنَ ٱلْهَدْعُوُّ خِنَانًا مَصْنُوعًا بِٱلْيَدِ فِي ٱلْجَسَدِ ١٢ أَنَّكُمْ كُنُّمُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحِ أَجْنَبِيِّينَ عَنْ رَعَوِيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَغُرَبَاتُ عَنْ عَهُودِ ٱلْمَوْءِدِ لَا رَجَاءً لَكُمْ وَبِلاَ إِلَّهِ فِي ٱلْعَالَمِ ١٢. وَلَكُنِ ٱلْآنَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُمْ قَبْلًا بَعِيدِينَ صِرْتُمْ قَرِيبِينَ بِدَم أَنْمَسِعِ . ١٤ لِأَنَّهُ هُوَ سَلَامُنَا ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلِآثْنَيْنِ وَاحِدًا وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّياَجِ ٱلْمُتَوِّسِطَّ ١٥ أَبِ ٱلْعَدَاقَةَ . مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَابَا فِي فَرَائِضَ لِكَيْ يَخْلُقَ ٱلِأَثْنَانِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِلًا جَدِيلًا صَانِعًا سَلَامًا ١٦ وَيُصَالِحَ ٱلِانْنَيْنِ فِي جَسَدٍ وَاحِدِ مَعَ أَللُّهِ بِٱلصَّلِيبِ قَائِلًا ٱلْعُدَاوَةُ بِهِ ١٧٠ فَجَاءً وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أَنْتُمُ ٱلْبُعِيدِينَ وَٱلْقَرِيبِينَ. ١٨ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كَلِّينًا

قُدُومًا فِي رُوح وَاحِد إِلَى ٱلْآبِ ١٩٠ فَلَسْنُمْ إِذَا بَعْدُ غُرَبَا وَ وَنُولُا بَيْتِ ٱللهِ غُرَبَا وَوَنُولُا بَيْتِ ٱللهِ غُرَبَا وَوَنُولُا بَيْتِ ٱللهِ عُرَبَا وَوَنِسُوعُ ٱلْمَسِيعُ مَنْيِينَ عَلَى أَسَاسِ ٱلرُّسُلِ وَٱلْأَنْبِياء وَيَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ نَفْسُهُ حَبِرُ ٱلزَّاوِيَةِ ٢٦ ٱلَّذِي فِيهِ كُلُّ ٱلْبِنَاء مُرَكِبًا مَعًا يَنْهُ وَ هَيْكُلًا مُفَدَّسًا فِي ٱلرَّبِ . ٢٦ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْهُ أَبْضًا مَنْدُونَ مَعًا مَسْكَنًا لِلهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْدُونَ مَعًا مَسْكَنًا لِلهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْ اللَّهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْ اللَّهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ اللَّهِ فِي الرَّالِي فَيْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ الرَّوْحِ مَنْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ الرَّالِي فَيْ الرَّالِ فَيْ الرَّونِ مَنْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ الرَّالِي فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ الرَّالِي فَيْ الْمُسْلِي اللَّهُ فَيْ الرَّالِي فَيْ الرَّالِي فَيْ الرَّالَةُ الْمِنْ فَيْ الْمُعْلَالِي فَيْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ فِي الرَّالِي فَيْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْكُلُولُولُهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

ا بسبب هذا أنا بُولُسُ أَسِيرُ الْمَسِيحِ يَسُوعَ لِأُجْلِكُمْ أَيْهِ الْمُسِيحِ بَسُوعَ لِأَجْلِكُمْ الْمُ الْمُ فَدَ سَمِعْتُمْ بِتَدْبِيرِ نِعْمَةِ اللّهِ الْهُ عُطَاةِ لِي لِأَجْلِكُمْ الْمُ الْهُ إِعْلَانِ عَرَّفَى بِالسِّرِ. اللّهِ الْهُ عَلَانِ عَرَّفَى بِالسِّرِ. اللّهِ اللّهِ عَرَايَنِي بِسِرً الْمُسِيحِ . فَوَالَّذِي جَسَبِهِ حِينَمَا فَقَرَّالُونَ فَقَدْرُونَ أَنْ تَفْهَمُوا دِرَايَنِي بِسِرً الْمُسِيحِ . فَوَالَّذِي فِي أَجْلَلُ أَخْرَكُمْ فَعُمُوا دِرَايَنِي بِسِرً الْمُسَيحِ . فَاللّذِي فِي أَجْلَلُ أَخْرَكُمْ فَعُمْ فَا يَعْ بَنُو اللّهَ مَوْ كَمَا فَدْ أَعْلِنَ اللّهِ الْفَدِيرَاثِ فَانْجَائِهِ بِالرّوحِ . ٦ أَنَ اللّهُ مَ شُرَكًا فَي الْمُوحِ . ٦ أَنَّ اللّهُ مَ شُرَكًا فَي اللّهِ الْفَدِيرِاثِ وَانْجَالِ مَوْعِدِهِ فِي اللّهِ اللّهِ الْمُوحِ . ٦ أَنَّ اللّهُ مَ شُرَكًا فَي الْمُورِاثِ وَانْجَالِهِ وَنَوَالِ مَوْعِدِهِ فِي اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُورِاثِ وَانْجَالِ مَوْعِدِهِ فِي اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمَ شُرَكًا عَلَى الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُورِاثِ وَانْجَالِ وَنَهَالِ مَوْعِدِهِ فِي اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِ مَوْعِدِهِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٩٢ أُفَسُسَ ٢ ٱلْمُسِيحِ بِٱلْإِنْجِيلِ . ٧ ٱلَّذِبِ صِرْتُ أَمَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةِ لِى حَسَبَ فِعْل قُوَّتِهِ ٨ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ أَعْطِيَتْ هٰذِهِ ٱلنَّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأُمَمَ بِغِنَى ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي لَا يُسْتَقْضَى ﴿ وَأَنِيرَ ٱلْجَبِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسَّرِ ٱلْمَكْتُومِ مِنْذُ ٱلَّـُهُورِ فِي ٱللَّهِ خَالِقِ ٱلْجَمِيعِ بِيسُوعَ ٱلْمَسِيجِ . ١٠ لِكِنْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدُ ٱلرَّوْسَاء وَّالسَّلَاطِينِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَيْسَةِ بِحِكْمَةِ اللهِ ٱلْهُتَنَّوْعَةِ ١١ حَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَّعَهُ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ رَبُّناً . ١٢ ٱلَّذِي بِهِ لَناَ جَرَاءَةٌ وَقُدُومْ ۗ بِإِيمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ ١٠٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكُلُوا فِي شَدَائِدِي لِأَجْلِكُمْ ُ ٱلَّتِي هِيَ مَجْدُكُمْ ، ١٤ بِسَبَبِ هَٰذَا أَحْنَى زُكْبَيَّ لَدَى أَبِي رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٥ ٱلَّذِي مِنْهُ نَسَى كُلُّ عَشِيرَةٍ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ١٦٠ لِكُونَ يُعْطِيكُمْ بِحِسَبِ غِنِي مَجْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُوا بِٱلْقُوَّةِ بِرُوحِهِ فِي

ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ ١٧ لِيُحِلُّ ٱلْمَسِيحُ بِٱلْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ ١٨ وَأَنْهُ مُتَأْصِّلُونَ وَمُتَأْسِّسُونَ فِي ٱلْمُتَبَّةِ حَتَّى تَسْتَطيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعُ جَمِيعِ ٱلْقِدْيِسِينَ مَا هُوَ ٱلْعَرْضُ وَالْطُولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلُو ١٦ وَتَعْرِفُوا عَبَّبْةَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْفَائِقَةَ ٱلْمَعْرِفَةِ لِكِي تَمْتَلِيُوا إِلَى كُلُّ مِلْ ٱللهِ • ٢٠ وَالْفَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلُّ شَيْءٌ أَكْثَرَ جِدًّا مِمًّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْنَكُرُ مِجَسَبِ ٱلْقُوَّةِ ٱلَّتِي نَعْمَلُ فَبِنَا ٢١ لَهُ ٱلْعَبْدُ فِي ٱلْكَنِيسَةِ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ إِلَى جَمِيعِ أَجْيَالِ دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . امِينَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَا ٱلْآسِيرَ فِي ٱلرَّبِ أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي دُعِينُمْ بِهَا . ٢ بِكُلِّ تَوَاضُع وَوَدَاعَةٍ وَيَطُولِ أَنَاةٍ مُحْنَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْحَبَّةِ. ٢ مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ ٱلرُّوحِ بِرِبَاطِ الدَّلَامِ ٤٠ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِيمُ

أَيْضًا فِي رَجَاء دَعْوَنِكُمْ لَلْهَاحِدِ. ٥ رَبُّ وَاحِدْ إِبَانٌ وَاحِدٌ مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَهُ وَآبُ وَابْ وَاحِدٌ لِلْكُلُ ٱلَّذِبِ عَلَى ٱلْكُلُ وَبِٱلْكُلُ وَفِي كُلُّكُمْ ٢٠ وَلَكِنْ لَكُلُّ وَلِحِدٍ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنَّعْمَةُ حَسَبَ فِياسِ هِبَة ٱلْمُسِيعِ ٨٠ لِذُلِكَ يَقُولُ . إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءِ سَبَى سَبِياً وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَابَاه \* وَأَمَّا أَنَّهُ صَعِدَ فَهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أُوَّلًا إِلَى أَنْسَامٍ ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَى. ١٠ أَلَّذِ عِنْزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِيعِ ٱلسَّمْوَاتِ لِكَيْ يَمْلَأُ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبَعْضَ أَنْ يَكُونُوا وُسُلاً وَٱلْبَعْضَ أَنْبِيَاءً وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّرينَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْقِدِّيسِينَ لِعَمَلُ ٱلْخُذِمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمَسِيحِ ١٢ إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ جَبِيعُنا إِلَى وَحْدَائِيَّةِ ٱلْإِيَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ . إِلَى إِنْسَانِ كَامِلِ. إِلَى فِيَاسِ قَامَةِ مِلْ ۗ أَلْمَسِيحِ . ١٤ كَيْ لَا تَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَرِينَ وَمَعْمُولِينَ بَكُلُّ رِيج نَعْلِيم بِحِيلَةِ ٱلنَّاسِ بِهَكْرِ إِلَى مَكِيدَةِ ٱلفَّلاَلِ.

هُ ا بَلْ صَادِقِينَ فِي ٱلْمُعَبَّةِ نَنْهُو فِي كُلِّ شَيْ إِلَى ذَاكَ النَّذِي هُو ٱلرَّأْسُ ٱلْمُسَيِعُ ١٦ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُّ ٱلْجُسَدِ مُرَكِّبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَةِ كُلُّ مُعْلِ مَفْلِ حَسَبَ مَرَكِبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَةِ كُلُّ مُعْلِ مَفْلِ حَسَبَ عَبَلِ عَلَى قِياسِ كُلُّ جُزْ مُنْ يُولِلُ نُهُو ٱلْجُسَدِ لِبُنْانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِياسِ كُلُّ جُزْ مُنْ يُولُلُ نُهُو ٱلْجُسَدِ لِبُنْانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِياسِ كُلُّ جُزْ مُنْ يُولُلُ نُهُو ٱلْجُسَدِ لِبُنْانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِي السِ كُلُّ جُزْ مُنْ يُولُلُ نُهُو الْجُسَدِ الْمُنْانِهِ فِي ٱلْمُحَبَّةِ فِي الْمُعَبَّةِ فِي الْمُعَلِقُولُ مُنْ اللّهُ وَالْمُعَبِّةِ فِي الْمُعْمَةِ فِي الْمُعْمِقِيلَ مُعَلِّمُ عَلَى قَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٧ فَأَفُولُ هٰذَا وَأَشْهَدُ فِي ٱلرَّبِّ أَنْ لَا تَسْلُكُوا فِي مَا بَعْدُ كَمَا يَسْلُكُ سَائِرُ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا بُطْل ذِهْنِهِ ١٨ إِذْ هُرْ مُطْلِبُو ٱلْفِكْرِ وَهُجَنِّبُونَ عَنْ حَيْقِ ٱللهِ لِسَبَبِ ٱلْجُهْلِ ٱلَّذِي فِيهِمْ بِسَبَبِ غِلاَظَةِ قُلُوبِهِمْ. ١٩ ٱلَّذِينَ إِذْ هُمْ قَدْ فَقَدُوا ٱلْحِسَّ أَسْلَهُوا نَفُوسَهُمْ لِلدِّعَارَةِ لِمِعْمَلُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ فِي ٱلطَّمَعِ ٢٠٠ قَأْمًا أَنْثُمُ فَكُمْ نَتَعَلَّمُوا ٱلْمَسِيحَ مَكَذَا ٢١ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ سَمِعْنُمُوهُ وَعُلِّهُمْ فِيهِ كَمَا هُوَ حَقٌّ فِي يَسُوعَ ٢٦ أَنْ تَخَلُّعُوا مِنْ جِهَةِ ٱلتَّصَرُّفِ ٱلسَّابِقِ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَتِيقَ ٱلْفَاسِدَ بِحَسَبِ

شَهَوَاتِ ٱلْفُرُورِ ٢٣ وَنَجَدُ دُولِ بِرُوحٍ ذِهْنِكُمْ ٢٤ وَتَلْبَسُولَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْجُدِيدَ ٱلْمُعْلُوقَ مِعَسَبِ ٱللهِ فِي ٱلْبُرِّ وَقَدَاسَةِ الْحَقُّ

٥٠ لِذَاكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُرُ ٱلْكَذَبِ وَتَكَلَّمُوا بِالصِّدْقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْ قَربِهِ . لِأَنْنَا بَعْضَنَا أَعْضَاءُ ٱلْبُعْض ٢٦ اِغْضَبُوا وَلَا تُخْطِئُوا . لَا تَغْرُبِ ٱلشَّهْسُ عَلَى غَيْظِكُمْ ٢٧ وَلاَ تُعْطُوا إِلْيِسَ مَكَانًا ١٨٠ لاَ يَسْرِق ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ يَتْعَبُ عَامِلاً ٱلصَّاكِحَ بِيَدَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَهُ أَحْنِيَا حِيْ ٢٩ لاَ خَرْجُ كُلِمَةُ رَدِيَّةٌ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالِحًا لِلْبُنْيَانِ حَسَبَ ٱلْحُاجَةِ كَيْ بُعْطِيَ نِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ. ٠٠ وَلاَ تُعْزِنُوا رُوحَ ٱللهِ ٱلْقُدُّوسَ ٱلَّذِي بِهِ خُتِيمُمْ لِيَوْمِ ٱلْفِلَاءِ ١١ لِيُرْفَعُ مِنْ بَيْنِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ وَسَغُطٍ وَغَضَبِ وَصِيَاحٍ وَتَجْدِيفِ مَعْ كُلُ خُبْثِ. ٢٢ وَكُونُوا لَطَفَاء بَعْضَكُمْ فَخُو بَعْضِ شَفُوقِينَ مُتَسَامِيِنَ كَمَا سَامَحُكُمْ ٱللهُ أَيْضًا فِي ٱلْمُسِيحِ

ٱلاَّصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا فَكُونُوا مُتَمَثَّلِينَ بِٱللهِ كَأُولادِ أُحِبَّا \* ٢٠ وَاسْلُكُوا فِي ٱلْمُحَبَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيخِ أَيْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِناً

قُرْبَانًا وَذَبِيَهَةً لِلهِ رَائِحَةً طَيْبَةً ٢ وَأَمَّا ٱلرُّنِي وَكُلُّ نَعَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍ فَلاَ يُسَمَّ

يَنْكُوْ كُمَا بَلِيقُ بِقِدُ بِسِينَ ﴾ وَلاَ ٱلْقَبَاحَةُ وَلاَ كَلاَمُ ٱلسَّفَاهَةِ وَٱلْهَوْلُ ٱلَّتِي لاَ تَلِيقُ بَلْ بِٱلْحُرِيُّ ٱلشُّكُوْ. ه فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا أَنَّ كُلَّ زَانٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ طَمَّاعٍ

وَهِ إِلَهُمْ الْعَلَمُونَ مِنْ اللهُ وَتَانِ لَيْسَ لَهُ مِيرَاتُ فِي مَلَكُوتِ الْمُسْرِعِ وَ عَلَمُوتِ اللهُ مَيْرَاتُ فِي مَلَكُوتِ الْمُسْمِعِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهُ ا

بِسَبِ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ يَأْتِي غَضَبُ ٱللهِ عَلَى أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصِيةِ.

٧ فَلَا تَكُونُوا شُرَ كَاءَهُم مَ لِأَنَّكُم كُنَمُ فَبُلاَ ظُلْمَةَ وَأَمَّا اللهَ فَكُونُ فَبِلاَ ظُلْمَةَ وَأَمَّا اللهَ فَالاَدِ نُورٍ . ٩ لِأَنَّ ثَمَرَ اللهَ فَيُورُ . ٩ لِأَنَّ ثَمَرَ

ٱلرُّوحِ هُوَ فِي كُلُّ صَلاَحٍ وَبِرٌ وَحَقٍّ . ا خُنبَرِينَ

مَا هُوَ مَرْضِيُ عِنْدَ ٱلرَّبِ ١١ وَلاَ نَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ
الطَّلْمَةِ غَيْرِ ٱلْمُشْمِرَةِ بَلْ بِالْحُرِيِّ وَيَّخُوهَا ١٢٠ لِأَنَّ
الظُّمُورَ ٱلْحَادِثَةَ مِنْهُمْ سِرًا ذِكْرُهَا أَيْضًا فَبِيحٍ ١٢٠ وَلَكِنَّ الْمُلُورِ الْمُنْ الْمُعَا أَنْضًا فَبِيحٍ ١٢٠ وَلَكِنَّ الْمُلُولِ الْمُنْ إِلَّا اللَّهُ مَا أَظُهِرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَظُهِرَ اللَّهُ وَقُمُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ فَيَضِيعً لَكَ ٱلْمُسِيمُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ فَيَضِيعً لَكَ ٱلْمُسِيمُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ فَيَضِيعً لَكَ ٱلْمُسِيمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُو

٥ ا فَٱنْظُرُولَ كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِٱلتَّدْقِيقِ لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كُلُكُمَا ١٦ مُفْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ لِأَنَّ ٱلْأَيَّامَ شِرَّيرَةً ١٧٠ مِنْ أُجْلِ ذٰلِكَ لاَ تَكُونُوا أُغْبِيَاءَ بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ. ١٨ وَلاَ تَسْكُرُ وَا بِٱلْخُهُرِ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلْخُلاَعَةُ بَل أَمْتَائِنُوا بِٱلرُّوحِ ١٦ مُكَلِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِعَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ مُتَرَنِّهِينَ وَمُرَنَّلِينَ فِي قُلُوبِكُمْ \* لِلرَّبِّ. ٢٠ شَاكِرِينَ كُلَّ حِينِ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ فِي أَسْم رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِلَّهِ وَٱلْآبِ. ٢١ خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْض فِي خَوْفِ أَللهِ

٢٢ أَيْهَا ٱلنِّسَاءُ ٱخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ . وَهُوَ شُخَاصُ ٱلْجُسَدِ . ٢٤ وَلَكُنْ كَمَا تَخْضَعُ ٱلْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ كَذَلِكَ ٱلنِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلُّ شَيْءٍ. ٢٥ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أَحَبُوا نِسَاءَكُمْ كُمْ كُمَا أَحَبَّ ٱلْمُسِيخُ أَيْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِهَا ٢٦ لِكَيْ يُقَدُّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّاءَا بِغَسْلِ ٱلْهَاءُ بِٱلْكَلِّهَةِ ٢٧ لِكَيْ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً عَبِيدَةً لا دَنَسَ فِيهَا وَلا غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ. ٢٨ كَذَٰ لِكَ يَجِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمُ الرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمُ كَأْجْسَادِهِ \* مَنْ يُحِبُّ أَمْراْتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ . ٢٩ فَإِنَّهُ لَمْ يُبغِضُ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ يَقُونُهُ وَيُرِّيهِ كَمَا ٱلرَّبُّ أَيْضًا لِلْكَتِيسَةِ . ٢٠ لِأَنَّنَا أَعْضَاءُ جِسْبِهِ مِنْ لَحْبِهِ وَمِنْ عِظَامِهِهِ ٢١ مِنْ أُجْلِ لَهٰذَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتُصِقُ بِأُمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِثْنَانَ جَسَمًا وَاحِدًا .

٢٢ هٰلَا ٱلسَّرُ عَظِيمٌ وَلَكِنَّنِي أَنَا أَفُولُ مِنْ نَحُو ٱلْمَسِعِ وَالْكَنِيسَةِ مَهُ اللَّهُ الْأَفْرَادُ فَلْعُبِ كُلُّ وَاحِدٍ وَالْكَنِيسَةِ مَا مَلَّمًا أَنْتُمُ ٱلْأَفْرَادُ فَلْعُبِ كُلُّ وَاحِدٍ الْمُرَاَّةُ فَلْتُهَبُ رَجُلَهَا الْمُرَاَّةُ فَلْتُهَبُ رَجُلَهَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ أَطِيعُوا وَالدِيكُمْ فِي ٱلرَّبِّ لِأَنَّ هَٰذَا حَقْ ٢٠ أُكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٱلَّذِي هِيَ أُوَّلُ وَصِيَّةٍ مِوَعْدِ. ٢ لِكِيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ وَتَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٤ وَأَنْتُمْ أَيُّما ٱلْآبَاء لَا تُغيظُوا أُولادَكُمْ بَلْ رَبُوهُمْ بِتَأْدِيبِ ٱلرَّبِّ وَإِنْذَارِهِ . ٥ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ أُطِيعُوا سَادَتُكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفٍ وَرَعْدة فِي بَسَاطة قُلُوبِكُمْ كُمَا لِلْمُسِيحِ . ٦ لَا يَخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كُمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ كَعَبِيدِ ٱلْمُسِيحِ عَامِلِينَ مَشْيِئَةً ٱللَّهِ مِنَ ٱلْفَلْبِ ٧ خَادِمِينَ بِنِيَّةِ صَالِحَةٍ كَمَا لِلرَّبُ لَيْسَ

لِلنَّاسِ. ٨ عَالِمِينَ أَنْ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْخَيْرِ

فَلْالِكَ بَنَالُهُ مِنَ ٱلرَّبِّ عَبْدًا كَانَ أَمْرُ خُرًّا • وَأَنْهُمْ

أَيْهَا ٱلسَّادَةُ ٱفْعَلُوا لَهُرْ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ تَارِكِينَ ٱلنَّهْدِيدَ عَالِمِينَ أَنَّ سَيِّدَكُرْ أَنْنُمْ أَيْضًا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثُحَابَاةٌ

١٠ أُخِيرًا يَا إِخْوَنِي نَفَوَّوْل فِي ٱلرَّبِّ وَفِي شِيَّةِ فُوَّتِهِ. ١١ ٱلْبَسُولَ سِلاَحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَى نَقْدِرُولَ أَنْ نَثْبَتُوا ضِدٌّ مَّكَايِدِ إِبْلِيسَ ١٦٠ فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا كَيْسَتْ مَعْ دَم وَكُم بَلْ مَعَ ٱلرُّوَّسَاء مَعَ ٱلسَّلَاطِينِ مَعْ وُلَاةٍ ٱلْعَالَمِ عَلَى ظُلْمَةِ هٰذَا ٱلدَّهْرِ مَعَ أَجْنَادِ ٱلشَّرُ ٱلرُّوحِيَّةِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ. ١٢ مِنْ أَجْلَ ذَٰلِكَ ٱحْمِلُوا سِلاَحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَيْ نَقْدِرُوا أَنْ نُقَاوِمُوا فِي ٱلْبُومِ ٱلشِّرِّ برِ وَبَعْدَ أَنْ نُتَوِّمُوا كُلَّ شَيْءٌ أَنْ نَثْبَتُوا ١٤٠ فَأَثْبُتُوا مُمَنْطِقِينَ أَحْفَاءَ أَرْ بِٱلْحُقُّ وَلَابِسِينَ دِرْعَ ٱلْبُرِ ١٥ وَحَاذِينَ أَرْجُلُكُمْ بِأُسْنِعْدَادِ إِنْجِيلِ ٱلسَّالَامِ. ١٦ حَامِلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ ثُرْسَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِبِ بِهِ نَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُوا جَمِيعَ سِهَامِ ٱلشُّرُّ بِرِ ٱلْمُلْتَهِبَةِ.

١٧ وَخُذُمْ خُوذَةَ ٱلْخَلَاصِ وَسَيْفَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي هُوَ كَلَمْ وَفْتِ كَلَمْ أَلُهُ اللهِ هُ كُلَّ وَفْتِ فَي كَلِيمَةُ ٱللهِ هَ هُ اللهِ هَ اللهِ هَ كُلَّ مَا فَقَ وَطِلْبَةٍ وَطِلْبَةٍ وَطِلْبَةٍ فَي الرُّوحِ وَسَاهِرِينَ لِهُذَا بِعَيْنِهِ بِكُلِّ مُواظَبَةٍ وَطِلْبَةٍ فَعِالَمْ وَمِ اللَّهِ مِنْ الْفَدِيسِينَ ١٩ وَلِأَجْلِي لِكَيْ بُعْطَى لِي لِأَجْلِ جَهِيمِ ٱلْفَدِيسِينَ ١٩ وَلِأَجْلِي لِكَيْ بُعْطَى لِي لَا عَلِمَ حِهَارًا بِسِرُ ٱلإِنْجِيلِ. كَلَامٌ عَنْدَ أَفْتَاحِ فَي لِأَعْلِمَ حِهَارًا بِسِرُ ٱلإِنْجِيلِ. كَلَامٌ عَنْدَ أَفْتَاحِ فَي لِأَعْلِمَ حِهَارًا بِسِرُ ٱلإِنْجُولِ. مَا اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَا الهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلّ

آ وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنْهُمْ أَبْضًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلُ بُوعًا أَحْوَالِي مَاذَا أَفْعَلُ بُعَرُفُكُمْ لِكُونُ وَلِكُونُ فَيْ مَاذَا أَفْعَلُ بُعَرِفُكُمْ لِلْمُؤْ لِهُذَا بِعَيْدِهِ الْأَمْدِنُ فِي ٱلرَّبِ آلَنَهُ إِلَيْكُمْ لِهِذَا بِعَيْدِهِ لِكَانَّهُ إِلَيْكُمْ لِهِذَا بِعَيْدِهِ لِكَنْ نَعْلَمُوا أَحْوَالَنَا وَلِكَيْ بُعَزِّيَ فَلُوبَكُمْ

٢٠ سَلَامُ عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَمَحْبَةٌ بِإِيَمَانِ مِنَ ٱللهِ الْلَاّبِ وَٱلرَّبُ بِسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَ ٢٤ ٱلنَّعْبَةُ مَعْ جَهِيعِ ٱلْأَبْ وَٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ فِي عَدَم فِيسَادٍ. آمِينَ ٱلَّذِينَ يُنْبِيُّونَ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ فِي عَدَم فِيسَادٍ. آمِينَ ٱلَّذِينَ يُنْبِينَ إِلَى أَهْلِ أَفْسُسَ مِنْ رُومِيةً عَلَى يَد تِنْخِيكُسَ مَنْ رُومِيةً عَلَى يَد تِنْخِيكُسَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ فِيلَبِي

## ٱلأَضَاخُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَتِيمُوثَاوُسُ عَبْدًا بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ إِلَى جَمِيعِ ٱلْقِبْدِيسِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٱلَّذِينَ فِي فِيلِيِّ عَلَّ أَسَافِغَةٍ وَشَمَامِسَةٍ . ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ

ايينا والرب يسوع المسيم من المراب يسوع المسيم من المرب يسوع المسيم من المرب المرب يسوع المسيم من أَدَّرِي إِنَّا كُمْرُ ؛ دَائِمًا فِي كُلُّ الْدُعْمِينِ مُقَدِّمًا ٱلطَّلْبَةَ لِأَجْلِ جَوِيعِكُمْ بِفَرَحٍ مِنْ الْوَالْمَةِ الْمُؤْمِلُ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ الْمَالَدِينَ مُشَارَكَتِكُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ

٩ وَهَٰذَا أَصَلِّيهِ أَنْ تَزْدَادَ عَبَّنَكُمْ ۚ أَيْضًا أَكُثْرَ فَأَكُمْ فِي ٱلْمَعْرِفَةِ وَفِي كُلِّ فَهُمْ ١٠ حَنَّى تُبَيِّزُوا ٱلْأُمُورَ ٱلْمُتَخَالَفَةَ لِكَيْ تَكُونُوا مُخْلِصِينَ وَبِلاَ عَنْرَةٍ إِلَى بَوْمٍ ٱلْمُسِيحِ ١١ مَمْلُونِينَ مِنْ ثُمَرِ ٱلْبُرِّ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ ألمسيع ليعد أله وحمده

١٢ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّ أُمُورِي فَدْ آلَتْ أَكُثْرَ إِلَى نَقَدُّم ِ ٱلْإِنْجِيلِ. ١٢ حَنَّى إِنَّ وُثْفِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمُسِيعِ فِي كُلُّ دَارٍ ٱلْوَلَايَةِ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَا كِنِ أُجْمَعَ. ١٤ وَأُكْثَرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُمْ وَاثِقُونَ

فيلبى فِي ٱلرَّبِّ بِوُثُنِي مَنْ نُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلنَّكَلُّم بِٱلْكَلِيمَةِ بِلاَّ خُوْفٍ . ١٥ أُمَّا قَوْمٌ فَعَنْ حَسَدٍ وَخِصَامٍ يَكُرْزُونَ بِٱلْمَسِيمِ وَأُمَّا قَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةِ ١٦٠ فَهُولًا عَنْ مَعَزُّبِ يُنَادُونَ بِٱلْمُسِجِ لاَعَنْ إِخْلاص ظَانَّينَ أَنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُنُقِي ضِيقًا . ١٧ وَأُولِئِكَ عَنْ مَحَبَّةٍ عَالِمِينَ أَنِّي مَوْضُوعٌ لِجِمَايَةِ ٱلْإِنْحِيلِ ١٨ فَمَاذَا . غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ وَجْهِ سَوَاتِ كَانَ بِعِلَّهِ أَمْرٌ بِحَقُّ يُنَادَى بِٱلْمَسِيحِ وَ إِذَا أَنَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَحُ أَيْضًا ١٩ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هَٰنَا يُؤُولُ لِي إِلَى خَلاَص بِطَلْبَتِكُمْ وَمُوَازَرَةِ رُوحٍ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْتِظَارِي وَرَجَائِي أَنِّي لاَ أَخْرَكَ فِي شَيْءٌ بَلُ بِكُلُ مُجَاهَرَةٍ كَمَا فِي كُلُّ حِين كَذْلِكَ ٱلْآنَ يَتَعَظَّرُ ٱلْمَسِيخُ فِي جَسَدِي سَوَاقِ كَانَ عِيْوةِ أَمْ بِبَوْنِ ١٦ لِأَنَّ لِيَ ٱلْحَيْوةَ هِيَ ٱلْسَعِيُّ وَأُلْمُوْثُ هُوَ رِبْحُ . ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْكِيوةُ فِي ٱلْجُسَد هِيَ لِي ثَمَرُ عَمَلِي فَمَاذَا أُخْنَارُ لَسْتُ أُدْرِي. ٢٢ فَإِنَّي مَعْصُورْ مِنْ الْإِثْنَيْنِ. لِيَ الشَّمَاعُ أَنْ أَنْطَلِقَ وَأَكُونَ مَعَ الْمَسْجِ . ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّا. ٢٤ وَلَكِنْ أَنْ أَنْ الْبَقَى فِي الْمُسَجِ . ذَاكَ أَفْضَلُ جِدًّا. ٢٤ وَلَكِنْ أَنْ اللَّهِ مَنْ أَجْلِكُرْ . ٢٥ فَإِذْ أَنَا وَاتِقَ مِهْذَا أَعْلَمُ الْجُسَدِ اللَّهُ مَنْ أَجْلِكُرْ . ٢٥ فَإِذْ أَنَا وَاتِقَ مِهْذَا أَعْلَمُ الْجُسِدِ اللَّهِ الْمُكْثُ وَفَرَحِكُمْ فِي الْجُلِ نَقَدُمِكُمْ وَفَرَحِكُمْ فِي الْإِيمَانِ ٢٦ لِكِي بَرْدَادً الْفُهُ الْحِكْمُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ فِي الْمُسَجِ يَسُوعَ فِي الْمُسَجِ يَسُوعَ فِي الْمَسِجِ يَسُوعَ فِي الْمَسِجِ يَسُوعَ فِي الْمَسْجِ يَسُوعَ فِي الْمُسَجِ يَسُوعَ فِي الْمَسِجِ مِنْ الْمُسْجِ مِنْ الْمُسْجِ وَلَا مَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

بِوَاسِطَةِ حُضُورِي أَيْضًا عِنْدَكُمْ

٢٧ فَقَطْ عِيشُوا كُمَّا يَحِقُ لِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ حَنَّى إِذَا حِنْتُ وَرَأَ يَنْكُمُ أَوْ كُنْتُ عَائِبًا أَسْهَ أُمُورَكُمْ أَنْكُمْ نَثْبَتُونَ فِي رُوحٍ وَإِحِلًا مُجَاهِدِينَ مَعًا بِنَفْس وَاحِدَةٍ لِإِيَانِ ٱلْإِنْجِيلِ ٢٨ غَيْرً مُخَوَّفِينَ بِشَيْءٌ مِنَ ٱلْمُقَاوِمِينَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي هُو مَهُرٌ بَيِّنَةٌ لِلْهَلَاكِ وَأَمَّا لَكُمْ فَلْفَلاَص وَذَٰلِكَ مِنَ ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ قَدْ وُهِبَ لَكُمْ لِأَجْل ٱلْمُسِيعِ لاَ أَنْ تُومِنُوا بِهِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا أَنْ نَتَأَلَّمُوا لأَجْلِهِ. ٢٠ إِذْ لَكُمْ ٱلْجِهَادُ عَيْنُهُ ٱلَّذِي رَأْ يَنْمُوهُ فِي وَالْآنَ نَسْبَعُونَ فِي ۗ

فیلی ۲ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا فَإِنْ كَانَ وَعُظْ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ تَسْلِيَهُ مَا لِلْحَبَّةِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَأَنَتْ أَحْشَا ﴿ وَرَافَةٌ مَ فَتَهِمُوا فَرَحِي حَتَّى تَفْتَكُرُوا فِكْرًا وَاحِدًا وَلَكُمْ عَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ مُفْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِلًا ؟ لاَ شَيْئًا بِغَرِّبٍ أَوْ يَغِبُ بَلُ بتَوَاضُعُ حَاسِينَ بَعْضُكُمْ ٱلْبُعْضَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْسُمِمْ. عُ لاَ تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِآخِرِينَ أَيْضًا . ٥ فَلَيْكُنْ فِيكُمْ هَلَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا ٦ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ يَحْسَبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلهِ ٧ لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَيُّنَةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسُهُ وَأَطَاعَ حَتَّى ٱلْمُوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ • ٩ لِذَلِكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَبْضًا وَأَعْطَاهُ ٱسْمًا فَوْقَ كُلُّ ٱسْمِ ١٠ لِكُنْ تَجْثُونَ

۲:۸ فیلتی ۲ بِأَسْمَ يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةٍ مِبَّنْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ نَحْتَ ٱلْأَرْضِ ١١ وَبَعْتَرِفَ كُلُّ لِسَانِ أَنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ هُوَ رَبُّ لِمَعْدِ ٱللهِ ٱلْآبِ ١٢ إِذَا يَا أُحِبَّائِي كَمَا أُطَّعْثُمْ كُلَّ حِينٍ لَيْسَ كَمَا فِي حُضُورِي فَقَطْ بَلِ ٱلْآنَ بِٱلْأُولَى جِدًا فِي غِيَابِي تَمْمُولَ خَلَاصَكُمْ بِخَوْفِ وَرَعْدَةً ١٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمْ ۚ أَنْ تُرِيدُ وَا وَأَنْ تَعْمَلُوا مِنْ أَجْلِ ٱلْمُسَرِّقِ • ١٤ إِفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٌ بِالْ دَمْدَمَةِ وَلاَ مُجَادَلَةِ ١٠ لِكَيْ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمٍ وَبُسَطَاء أَوْلاَدًا بِنَّهِ بِلاَ عَيْبِ فِي وَسَطِ جِيلِ مُعَوَّجٍ وَمُلْنُو تُضِيثُونَ بَيْنَهُ ۚ كَأْنْوَارِ فِي ٱلْعَالَمِرِ ١٦ مُتَمَسِّكِينَ بِكُلْمَةِ ٱلْخُيْوةِ لِأَفْتَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ بِأَنِّي كُمْ أَسْعَ بَاطِلًا وَلاَ نَعِبْتُ بَاطِلًا ١٧٠ لَكُنِّني وَإِنْ كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَيْضًا عَلَى ذَبِيحَةِ إِيمَانِكُمْ وَخِدْمَتِهِ أَسَرُ وَأُفْرَحُ مَعَكُمْ الْجُمَعِينَ . ١٨ وَبَهِذَا عَيْنُهِ كُونُوا أَنْهُ مُسْرُورِينَ أَيْضًا وَأَفْرَ حُوا مَعِي

فيلني ٦ ١٩ عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ ٱلنُّكُمْ سَرِيعًا تِيمُوثَاوُسَ لِكَنْ نَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ أَحْوَالَكُمْ . ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدُ آخَرُ نَظِيرُ نَفْسَى يَهُمْ بِأَحْوَالِكُرْ بِإِخْلَاصِ. ٢١ إِذِ ٱلْجَبِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْفُسِهِمْ لَا مَا هُوَ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٢٢ قَأَمَّا ٱخْنِبَارُهُ فَأَنْهُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ كُولَدٍ مِغَ أَبِ خَدَمَ مَعِي لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ • ٢٢ هٰلَا أَرْجُو أَنْ أَرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَّى أَحْوَا لِي حَالاً. ٢٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا سَلَقٍ إِلَيْكُمْ سَرِيعًا ٥٠٠ وَلَكِنِّي حَسَيْتُ مِنَ ٱللَّازِمِ أَنْ أَرْسِلَ إِلَّكُمْ ۚ أَ بَفْرُ وَدِيْسَ أَخِي وَٱلْعَامِلَ مَعِي وَٱلْفُجَيْدُ مَعَى وَرَسُولُكُمْ وَالْخَادِمَ لِحَاجَتِي. ٢٦ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَبِيعِكُمْ وَمَغْمُومًا لِأَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَرِيضًا. ٢٧ فَإِنَّهُ مَر ضَ قَريبًا مِنَ ٱلْمَوْتِ لَكِنَّ ٱللَّهَ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لِئَلاَّ يَكُونَ لِي حُزْنُ عَلَى حُزْنِ ٢٨ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأُوْفَرِ سُرْعَةٍ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُونَ

تَفْرَ حُونَ أَيْضًا وَأَكُونُ أَنَا أَقِلَ حُزْنًا ١٩٠ فَٱقْبَلُوهُ فِي ٱلرَّبِّ بِكُلُّ فَرَحٍ وَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مُكَرِّمًا عِنْدَكُمْ ٢٠٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَمَلِ ٱلْمُسِيعِ قَارَبَ ٱلْمُوْتَ مُخَاطِرًا بِنَفْسِهِ لِكَيْ بَعْبُرَ نَقْصَانَ خِدْمَتُكُمْ لِي ٱلأَصْاحُ النَّالِثُ

ا أُخِيرًا يَا إِخْوَتِي أَفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ. كِتَابَةُ هَذِهِ ٱلْأُمُورِ إِلَيْكُمْ لَيْسَتْ عَلَيَّ تَقِيلَةً وَأَمَّا لَكُمْ فَهِيَ مُؤْمِّيَّةٌ. مَ أَنْظُرُ مِا ٱلْكِلاَبَ ٱنْظُرُ مِا فَعَلَةَ ٱلشَّرُّ ٱنْظُرُ مِا ٱلْقَطْعَ. مُ لِأَنَّنَا نَحْنُ ٱلْخِنَانُ ٱلَّذِينَ نَعْبُدُ ٱللَّهَ بِالرُّوحِ وَنَفْغِيرُ فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ وَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى ٱلْجُسَدِ . ٤ مَعَ أَنَّ لِي أَنْ أُتَّكِلَّ عَلَى ٱلْجُسَدِ أَيْضًا . إِنْ ظَنَّ وَاحِدْ آخَرُ أَنْ مَكِلَ عَلَى ٱلْجُسَدِ فَأَنَا بِٱلْأَوْلَى . • مِنْ جِهَةِ ٱلْخِنَانِ مَخْنُونٌ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّامِنِ مِنْ جِنْسِ إِسْرَائِيلَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ عِبْرَانِيْ مِنَ الْعِبْرَانِيِّينَ . مِنْ جِهَةِ ٱلنَّامُوسِ فَرُيسِيُّ. ٦ مِنْ جِهَةِ ٱلْغَيْرَةِ مُضْطَهِدُ ٱلْكَنِيسَةِ . مِنْ جِهَةِ ٱلْبُرِّ

ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ ٢٠ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجُّمَّا فَهَٰذَا قَدْ حَسَبِنُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمُسِيحِ خَسَارَةً ١٠ بَلْ إِنِّي أُحْسِبُ كُلَّ شَيْءً أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَحِلْ فَضْلِ مَعْرِفَةِ ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء وَأَنَا أَحْسِبُهَا نَفَايَةً لِكِيْ أَرْبَحَ ٱلْمُسِيحَ ٩ وَأُوجَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمُسِيحِ ٱلْبِرُ ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ بِٱلْإِيَمَانِ. ١٠ لِلْأَعْرِفَهُ وَقُوَّةً قَيَامَتِهِ وَشَرْكَةَ ٱلآمِهِ مُتَشَيِّهًا بِمَوْتِهِ . ١١ لَعَلَى أَبْلُغُ إِلَى فِيَامَةِ ٱلْأُمُواتِ • ١٢ لَيْسَ أَنِّي قَدْ نِلْتُ أَوْ صِرْتُ كَاوِلاً وَلِكِنِّي أَسْعَى لَعَلِّي أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَنِي أَيْضًا ٱلْسَبِحُ يَسُوعُ . ١٢ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا لَسْتُ أَحْسَبُ نَفْسِي أَنِّي قَدْ أَدْرَّكْتُ . وَلَكُنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَإِحِمًّا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا ۚ وَأُمْتَدُّ إِلَى مَا هُوَ قُدًّامُ ١٤ أَسْعَى نَحْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جِعَالَةِ دَعْقَةِ اللَّهِ ٱلْعُلْيَا فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ. ١٥ فَلْيُفْتَكِرُ هِلَا جَمِيعُ ٱلْكَامِلِينَ مِنَّا وَإِنِ أَفْتَكُوْنُمْ شَيْمًا يَخِلاَفِهِ فَاللَّهُ سَيْعُلِنُ لَكُمْ هَٰنَا أَيْ اللَّهُ سَيْعُلِنُ لَكُمْ هَٰنَا أَيْفًا وَإِن أَفْدَ أَدْرَكُنَاهُ فَلْنَسْلُكُ مِحَسَبِ ذَلِكَ أَيْفًا مَا قَدْ أَدْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ مِحَسَبِ ذَلِكَ أَيْفًا وَلَا عَيْنَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَنَفْتُكُمْ ذَلِكَ عَيْنَهُ

١٧ كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي مَعًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُوا ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ هَكُفًا كَمَا نَحْنُ عِنْدًاكُمْ فُدُوةً . ١٨ لِأَنَّ كَثيرِينَ يَسيرُونَ مِنَّنْ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُمْ مِرَارًا وَٱلْآنَ أَذْكُرُهُمُ أَيضًا بَاكِيًا وَهُمُ أَعْدَا ۗ صَلِيب ٱلْمَسِيجِ ١١ ٱلَّذِينَ نِهَا يَهُمُ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِينَ إِلْهُمْ بَطْنُهُمْ وَجُدُهُمْ فِي خَرْيِهِم ٱلَّذِينَ يَفْتُكُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ. ٢٠ فَإِنَّ سِيرَتَنَا نَحْنُ هِيَ فِي ٱلسَّهْوَاتِ ٱلَّتِي مِنْهَا أَيْضًا نَنْتَظِرُ نُعَلِّمًا هُوَ ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ ٢١ ٱلَّذِب سَيْغَيْرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضْعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صورَة جَسَدِ مَجْدِهِ لِحِسَبِ عَمَلِ أَسْتِطَاعَنِهِ أَنْ نُخْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلُّ شَيْءٍ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ

ا إِذَا يَا إِخْوَتِي ٱلْأُحِبَّاءَ وَٱلْمُشْتَاقَ إِلَيْهُمْ

فيلتي ٤ يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبُنُوا هَكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاءُ ٣ أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةً وَأَطْلَبُ إِلَى سِنْتِنِي أَنْ تَفْتُكِرًا فِكْرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِّهِ ٢٠ نَعَمْ أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَريكِي ٱلْمُخْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ جَاهَدَتَا مَعِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ مَعْ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِي ٱلَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ ا فَرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ كُلَّ حِين وَأْفُولُ أَيْضًا أَفْرَحُوا . ٥ لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيع ٱلنَّاسِ . اَلرَّبُ قَريبُ · ٦٠ لَا تَهُنَّهُوا بِشَيْءٌ بَلْ فِي كُلُّ شَيْءٍ اَلرَّبُ قَريبُ · ٦٠ لَا تَهُنَّهُوا بِشَيْءٌ بَلْ فِي كُلُّ شَيْءٍ بِٱلصَّلُوةِ وَٱلدُّعَا مَعَ ٱلشُّكْرِ لِنَعْلَمَ ْ طِلْبَأَنَكُمْ لَدَى ٱللهِ. ٧ وَسَكَامُ ٱللَّهِ ٱلَّذِبِ يَغُوقُ كُلَّ عَقْلِ يَحْفَظُ قُلُو بَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ المَّخِيرًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقَّ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ كُلُّ مَا هُوَ عَادِلْ كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ مَكُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌ كُلُ مَا صِيتُهُ حَسَنْ إِنْ كَانَت فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ

مَدْحُ فَفِي هٰذِهِ أُفْتَكِرُوا ١٠ وَمَا تَعَلَّمْتُهُوهُ وَنَسَلَّمْتُهُوهُ وَسَمِعْتُمُوهُ وَرَأَيْتُمُوهُ فِي فَهِذَا ٱفْعَلُوا وَ إِلَهُ ٱلسَّلَامِ يكون معكم ١٠ أُمَّ إِنِّي فَرِحْتُ بِٱلرَّبُّ جِنًّا لِأَنَّكُمُ ٱلْاَنَ قَدْ أَزْهَرَ أَيْضًا مَرَّةً أَعْنِنَاوَكُمْ بِي ٱلَّذِي كُنْتُمْ تَعْتَنُونَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فُرْصَةً ١١ لَيْسَ أَنِي أَقُولُ مِنْ جِهَةٍ أَحْنِيَاجٍ فَإِنِّي قَدْ تَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْتَفِيًّا بِهَا أَنَا فِيهِ ١٦ أُعْرِفُ أَنْ أَنَّضِعَ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْتَفْضِلَ. فِي كُلُّ شَيْ ۗ وَفِي جَمِيعِ ٱلْأَشْيَا ۗ فَدْ تَدَرَّبْتُ أَنْ أَشْبَعَ كَأْنُ أُجُوعَ وَأَنْ أَسْتَفْضِلَ وَأَنْ أَنْفُصَ ١٢٠ أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِبِ يَقُوْينِي • ١٤ غَيْرَ أَنْكُرْ فَعَلْمُ حَسَنًا إِذِ أَشْأَرَ كُمْ فِي ضَيْقَتِي ١٠ وَأَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ أَيْهَا ٱلْفِيلَيِّيْونَ أَنَّهُ فِي بَكَاءَةِ ٱلْإِنْجِيلِ لَمَّا خَرَحْتُ مِنْ مُكِدُونِيَّةً لَمْ نُشَارِكُنِي كَنبِسَةٌ وَاحِدَةٌ فِي حِسَابِ ٱلْعُطَاء وَأَلْأَخْذِ إِلَّا أَنْتُمْ وَحْدَكُمْ ١٦٠ فَإِنَّكُمْ فِي تَسَالُونِيكِي أَبْضًا

فیلی ۶ أَرْسَلْنُمْ ۚ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّنَيْنِ لِحَاجَتِي ١٧٠ لَيْسَ أَنِّي أَطْلُبُ ٱلْعَطِيَّةَ بَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّهَرَ ٱلْمُتَكَاثِرَ لِحِسَابِكُمْ \* ١٨ وَلِكِنِّي فَدِ ٱسْتُوْفَيْتُ كُلَّ شَيْءٌ وَٱسْتَفْضَلْتُ . قَدِ ٱمْتَكَلْتُ إِذْ قَبِلْتُ مِنْ أَبَغْرُودِتُسَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةِ طَيْبَةِ ذَبِيحَةً مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ ٱللهِ . ١٩ فَيَمْلَأُ إِلَى كُلَّ ٱحْنِيَاجِكُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ فِي ٱلْمَجْدِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٢٠ وَلِلَّهِ وَأَبِينَا ٱلْفَجْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ ٢١ سَلِّمُوا عَلَى كُلُّ قِدِّيس فِي ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ . يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي ٢٦ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَيْتِ قَيْصَرَ \* ٢٢ نِعْمَةُ رَبْناً يَسُوع الْمُسْيِحِ مَعْ جَمِيعَكُمْ. كُتِبَتْ إِلَى أَمْلِ فِيلِيِّي مِنْ رُومِيَّةَ عَلَى يَدِ أَبَغْرُودِتُسَ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي

اَلْأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِعِ بِمَشِيئَةِ ٱللهِ وَتِيمُوثَاوُسُ ٱلْأَخُ ٢ إِلَى ٱلْفِدِيسِينَ فِي كُولُوسِيَّ وَٱلْإِحْوَةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمَسِيعِ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ فَعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

مَ نَشْكُرُ ٱللهَ وَأَ بَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ كُلَّ حِينِ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمُ اللهَ وَأَ بَا رَبِّنَا آيُمُوعَ الْمَسِمِ يَسُوعَ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمُ اللهُ عَلَيْ الْمَوْسُوعِ مَنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ وَحَبَّيْكُمُ لِجَوِيعِ ٱلْفِدِيسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءُ ٱلْمَوْضُوعِ

گُولُوسِي ا لَكُمْ ۚ فِي ٱلسَّمٰوَاتِ ٱلَّذِي سَمِعْتُم ۚ بِهِ قَبْلًا فِي كَلِّمَةِ حَقٍّ ٱلْإِنْجِيلَ ٦ ٱلَّذِي قَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَا فِي كُلُّ ٱلْعَالَمُ أَيْضًا وَهُوَ مُثْمِرُ ۚ كَمَا فِيكُمْ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْمُمْ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحُقِيقَةِ . ٧ كَمَا تَعَلَّمُمُ ۚ أَبْضًا مِنْ أَ بَفْرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحُبِيبِ مَعَنَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَمِينَ لِلْمَسِيحِ لِأَجْلِكُمْ لَا ٱلَّذِي أُخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَبْتِكُمْ فِي ٱلرُّوحِ. ا مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا كَمْ نَزَلُ مُصَلِّينَ وَطَالِينَ لِأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَلِئُوا مِنْ مَعْرُفَةِ مَشْيِئَتِهِ فِي كُلُّ حِكْمَةً وَفَهُمْ رُوحِيُّ ١٠ لِتَسْلَكُوا كَمَا يَحِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلُّ رِضَّى مُثْمِرِينَ فِي كُلُّ عَبَلَ صَائِحٍ وَنَامِينَ فِي مَعْرُفَةِ ٱللهِ ١١ مُتَقَوَّينَ بِكُلُّ قُوَّةٍ بِحَسَبِ قُدْرَةِ مَجْدِهِ لِكُلُّ صَبْرٍ وَطُول أَنَاةٍ بِفَرَح ١٢ شَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَهَّلُنَا لِشَرِكَةِ بِيرَاثِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلنُّورِ ١٢ ٱلَّذِي أَنْقُذَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظَّلْمَةِ وَنَقَلَنَا ۚ إِلَى مَلَكُونِ أَبْنِ عَمَيَّهِ ١٤ ٱلَّذِي لَنا فيهِ ٱلْفِدَا ۗ بدَّمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَابَا.

١٠ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُو كُلُّ خَلِيقَةٍ ، ١٦ فَإِنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مَا يُرَى وَمَا لا يُرَى سَوَالِهُ كَانَ عُرُوشًا أَمْ سِيَادَاتِ أَمْرُ رِيَاسَاتِ أَمْرُ سَلَاطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ قَدْ خُلِقَ ١٧ ٱلَّذِي هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٌ وَفِيهِ يَقُومُ ٱلْكُلُّ ١٨ وَهُو رَأْسُ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَيِسَةِ. ٱلَّذِي هُو ٱلْبُدَاءَةُ بِكُرْ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هُو مُتَقَدِّمًا فِي كُلُ شَيْءٍ. ١٩ لِأَنَّهُ فِيهِ سُرَّ أَنْ يَجُلُّ كُلُّ ٱلْمِلْ \* ٢٠ وَإِنْ يُصَالِحَ بِهِ ٱلْكُلُّ لِنَفْسِهِ عَامِلًا ٱلصُّلِّحُ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَا ﴿ كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْرُ مَا فِي ٱلسَّبْوَاتِ. ٢١ مَأْنُثُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ فَبُلاً أَجْسَبِينَ وَأَعْلَا فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشُّرْ بِرَةِ فَدْ صَالَّكُمْ ٱلْآنَ ٢٦ فِي جِسْم بَشَرَيْنِهِ بِٱلْمُوْتِ لِجُنْرِكُمْ قِدْيِسِينَ وَبِلاَ لَوْمِ وَلا شَكُو ﴾ أَمَامَهُ ١٢ إِنْ تَبَهُمْ عَلَى ٱلْإِيَانِ مُتَأْسِسِينَ وَرَاسِخِينَ وَغَيْرَ مُنتَقِلِينَ عَنْ رَجَاءُ ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي

كُولُوسِي اوم سَمِعْتُمُوهُ ٱلْمَكْرُورِ بِهِ فِي كُلِّ ٱلْخُلِيقَةِ ٱلَّتِي تَعْتُ ٱلسَّمَاء ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ٢٤ ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلَّامِي لِأَجْلِكُمْ وَأَكْمَالُ نَقَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِيجِ فِي حِسْمِي لَأَجْلِ جَسَدِهِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْكَتِيسَةُ ٢٥ ٱلَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَى لَى لِأَجْلِكُمْ لِتَنْسِيمِ كُلِمَةِ ٱللهِ ٢٦ ٱلسَّرِّ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلأَجْبَالِ لَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ لِقِدُّ بِسِيهِ ٢٧ ٱلَّذِينَ أَرَّادَ ٱللَّهُ أَنْ يُعَرُّفَهُمْ مَا هُوَ غَنَى مَجْدِ هَلَا ٱلسِّرُ فِي ٱلْأُمْ ٱلَّذِبِ هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ ٱلْعَدِ ٢٨ ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانِ وَمُعَلِّمِينَ كُلُّ إِنْسَانِ بِكُلُّ حِكْمَةِ لِكَيْ نُحْضِرَ كُلُّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٢٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْعَبُ أَيْضًا نُجَاهِدًا بِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْقَدُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَيْ جِهَادٍ لِي لِّجَلِّكُمْ

۲۰ کُولُوسِی ۲ وَلِأُجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةَ وَجَسِعِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَرَوْل وَجْهِي فِي ٱلْجُسَدِ ٢ لِكَيْ نَتَعَزَّى فُلُوبُهُمْ مُقْتَرِنَةً فِي ٱلْعَبَةُ لِكُلُّ غِنَى يَقِينِ ٱلْفَهُم لِمَعْرِفَةِ سِرِّ ٱللهِ ٱلْآبِ فَالْمَسِيمِ مُ ٱلْهُذَخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ ٱلْكِكُمَةِ وَٱلْعِلْمِ وَ وَإِنَّمَا أَقُولُ هَٰذَا لِئَلاَّ يَغْدُعَكُمْ ۚ أَحَدُ بَكَلاَمٍ مَلِقٍ . ٥ فَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْجَسَدِ لَكِنَّى مَعَكُمْ فِي ٱلرُّوحِ فَرحًا وَنَاظِرًا تَرْتِبَكُمْ وَمَتَانَةَ إِبَائِكُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ ٦٠ فَكَمَا فَيلْتُمُ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلُكُوا فِيهِ ٧ مَتَأْصِّلِينَ وَمَبْنِيَّنَ فِيهِ وَمُوطَدِينَ فِي ٱلْإِمَانِ كَمَا عُلِّمْمُ مُتَفَاضِلِينَ فِيهِ بِٱلشُّكْرِ • ٨ أَنْظُرُ وَإِ أَنْ لَا يَكُونَ أُحَدُ يَسْبِيكُمْ بِٱلْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورِ بَاطِلِ حَسَبَ تَمْلَيِدِ ٱلنَّاسِ حَسَبَ أَرْكَان ٱلْعَالَمْ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَسِيحِ . ﴿ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحُلُّ كُلُّ مِلْ ٱللَّاهُوتِ جَسَدِيًّا . ١٠ وَأَنْهُ مَمْلُورُونَ فِيهِ ٱلَّذِي هُوَ رَأْسُ كُلُّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ. ١١ وَبِهِ أَيْضًا خُنِيْمُ خِنَانًا غَيْرَ مَصْنُوع بِيد بِخِلْع جِسْمِ خَطَايًا ٱلْبَشَرِيَّةِ

يِخِنَانِ ٱلْمُسِيعِ ِ. ١٢ مَذْفُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِيهَا أُقِينُمْ أَيْضًا مَعَهُ بِإِيَانِ عَمَلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٢ وَإِذْ كُنْهُمْ أَمْوَانًا فِي ٱلْخُطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ أَحْيَاكُمْ مَعَهُ مُسَاجًِا لَكُمْ بِجَمِيعِ ٱلْخَطَايَا. ١٤ إِذْ مَعَا ٱلصَّكَّ ٱلَّذِي عَلَيْنَا فِي ٱلْفَرَائِضِ ٱلَّذِي كَانَ ضِيًّا لَنَا وَقَدْ رَفَعَهُ مِنَ ٱلْوَسَطِ مُسَوِّرًا إِيَّاهُ بِٱلصَّلِيبِ. ١٥ إِذْ جَرَّدَ ٱلرِّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا ظَافِرًا بهمْ فيهِ

١٦ فَلَا يَحْكُمُ عَلَيْكُمُ أَحَدٌ فِي أَكُلِ أَوْ شُرْسِ أَقْ مِنْ حِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلِاَلِ أَوْ سَبْتِ ١٧ ٱلَّتِي هِيَ ظِلُّ ٱلْأُمُورِ ٱلْعَتِيدَةِ وَأَمَّا ٱلْجُسَدُ فَلَلْمَسِيجِ ١٨٠ لَا تَجَسِّرُكُمْ أُحَدُ ٱلْجُعَالَةَ رَاعِيًا فِي ٱلنَّوَاضُعِ وَعِيَادَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ مُتَدَاخِلاً فِي مَا لَمِ ۚ يَنْظُرُهُ مُنْتَغِيًّا بَاطِلاً مِنْ قَبِلِ ذِهْنِهِ ٱلْحُسَدِيُّ ١٩ وَغَيْرٌ مُنْمَسِّكِ بِٱلرَّاسِ ٱلَّذِي مِنْهُ كُلُّ الْجُسَدِ بِمَفَاصِلَ وَرُبُطٍ مُتَوَازِرًا وَمُقْتُرِنًا يَنْمُو نُمُوًّا

مِنَ اللهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِث

ا فَإِنْ كُنْمُ فَدْ فُهُمُ مَعَ ٱلْمَسِيحِ فَالطَّلْبُوا مَا فَوْقُ حَيْثُ ٱلْمُسِيحِ فَالطَّلْبُوا مَا فَوْقُ حَيْثُ ٱلْمُسِيحُ جَالِسُ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ . ٢ أَهْنَهُوا بِهَا فَوْقُ لاَ بِهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ . ٢ لِأَنَّكُمُ فَدْ مُثُمُ وَحَيَانُكُمُ مُسْتَارَةٌ مَعَ ٱلْمُسِيعِ فِي ٱللهِ . ٤ مَنَى أُظُهِرَ وَحَيَانُكُمُ مُسْتَارَةٌ مَعَ ٱلْمُسِيعِ فِي ٱللهِ . ٤ مَنَى أُظُهِرَ المُسِيعِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُظُهِرَ المُسِيعِ فِي ٱلله . ٤ مَنَى أُظُهر أُونَ الله مَعَهُ المُسْبِعُ حَيَانُنَا فَحَينَةِذِ الْفُهرُونَ آلَنُمُ أَبْضًا مَعَهُ المُسْبِعِ فَي الله مَا أَنْهُ أَبْضًا مَعَهُ المُسْبِعُ حَيَانُنَا فَحَينَةِذِ النَّهُ هَرُونَ آلَنُمُ أَبْضًا مَعَهُ . أَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله اللهُ ال

ه فَأُمْبِنُوا أَعْضَاءَكُمْ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلرُّينَا ٱلْخَّاسَةَ ٱلْهُوَى ٱلشَّهْنَةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّهَعَ ٱلَّذِي هُوَ عَبَادَةُ ٱلْأُوتَانِ ٦ ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهَا يَأْتِي غَضَبُ ٱللَّهِ عَلَى أَبْنَاء ٱلْمُعْصِيَةِ ٧ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنُّمْ أَيْضًا سَلَكُمْ فَبُلاَّ حِينَ كُنْهُمْ تَعِيشُونَ فِيهَا. ٨ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَٱطْرَحُوا عَنَكُمْ أَنْهُ أَيْضًا ٱلْكُلُّ ٱلْغَضَبَ ٱلسَّخَطَ ٱلْخُبْثَ ٱلنَّجْدِيفَ ٱلْكَلَامَرَ ٱلْقَبِيحَ مِنْ أَفْهَا هِكُمْرٌ. ٩ لَا تَكْدِبُوا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ إِذْ خَلَعْنُمُ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَتِيقَ مَعَ أَعْمَالِهِ ١٠ وَلَبِسْنُمُ ٱلْجَدِيدَ ٱلَّذِبِ يَتَّجَدَّدُ لِلْمَعْرِفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِهِ ١١ حَيْثُ لَيْسَ يُونَانِيٌّ وَيَهُودِيٌّ خِنَانُ وَغُرْلَةٌ ۚ بَرْبَرِيٌّ سَكِينِيٌّ عَبْدُ خُرٌ بَلِ ٱلْمُسِيخُ ٱلْكُلُّ وَفِي أَلْكُلُ

١٦ فَالْبَسُوا كَفَخْنَارِي ٱللهِ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلْمَحْبُو بِينَ ٱلْمَحْبُو بِينَ اللهِ الْقِدِّيسِينَ ٱلْمَحْبُو بِينَ الْحَشَاءِ رَأْفَاتٍ وَلُطْفًا وَنَوَاضُعًا وَوَدَاعَةً وَطُولَ أَنَاةٍ ١٢ مُحْدَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ ١٢ مُحْدَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ

كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أُحَدِ شَكُورى . كَمَا غَفَرَ لَكُرُ ٱلْمَسِيخُ هَٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا . ١٤ وَعَلَى جَبِيعٍ هٰذِهِ ٱلْبَسُولِ ٱلْعَجَّبَّةَ ٱلَّتِي هِيَ رِبَاطُ ٱلْكُمَالِ ١٥ وَلْيَمْلِكُ فِي فُلُوبِكُمْ سَلاَمُرُ ٱللهِ ٱللَّذِي إِلَيْهِ دُعِينُمْ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ . وَكُونُوا شَاكِرِينَ

١٦ لِتَسْكُنْ فِيكُرْ كَلِيمَةُ ٱلْمَسْنِجِ بِغِنِّي وَأَنْتُمْ بِكُلُّ حِكْمَةِ مُعَلَّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِعَ وَأَعَانِي رُوحِيَّةِ بِنِعْمَةٍ مُنْرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ ١٧ وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلِ أَوْ فِعْلِ فَأَعْمَلُوا ٱلْكُلُّ بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ شَاكِرِينَ ٱللَّهَ وَٱلْاَبَ بِهِ

١٨ أَيُّمُ ۗ ٱلنِّسَاءُ آخُضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا يَلِيقُ فِي ٱلرَّبِّ. ١٩ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَحِيبُوا نِسَاءَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا قُسَاةً عَلَيْهِنَّ ٢٠ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ أَطْبِعُوا وَالِدِيكُرْ فِي كُلِّ شَيْءٌ لِأَنَّ هَٰنَا مَرْضِيٌّ فِي ٱلرَّبِّ ١٦ أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لاَ

تُغِيظُوا أَوْلَادَكُمْ لِتَالَّا يَفْشَلُوا . ٢٢ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ ٱطْبِعُوا

كُولُوسى عود فِي كُلُّ شَيْءٌ سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لِأَ يُخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كُمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ بِسِمَاطَةِ ٱلْقَلْبِ خَائِفِينَ ٱلرَّبِّ، ٢٢ وَكُلُّ مَا فَعَلَّتُمْ فَأَعْمَلُوا مِنَ ٱلْقُلْبِ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ للنَّاس ٢٤ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ مِنَ ٱلرَّبِّ سَمَّا خُذُونَ حِزَاتُ ٱلْمِيرَاثِ. لِأَنَّكُمْ تَغْدُومُونَ ٱلرَّبَّ ٱلْمَسِيحَ. ٢٥ وَأَمَا ٱلظَّا لِمُ فَسَيَنَالُ مَا ظُلَّمَ بِهِ وَلَيْسَ نُحَابَاهُ ۗ ٱلأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعُ ا أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ فَدُّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَٱلْمُسَاوَاةُ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ ۚ أَنْهُمْ أَيْضًا سَيِّدًا فِي ٱلسَّمْ وَإِتِ ٢ وَإَظْبُوا عَلَى ٱلصَّلُوةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشَّكْرِ ٢ مُصَلِّينَ فِي ذَٰلِكَ لِأَجْلِنَا نَعْنُ أَيْضًا لِيَغْنَحَ ٱلرَّبُّ لَنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِنَنَكُلُمْ بِسِرٌ ٱلْمَسِيجِ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنَّا مُوْفَقُ أَيْضًا ٤ كَيْ أُظْهِرَهُ كَمَا يَجِبُ أَنْ أَنْكُلِّم. هُ أَسْلُكُوا بِحِكْمَةِ مِنْ جِهَةِ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ مُقْتَدِينَ ٱلْوَقْتَ ٦٠ لِيَكُنْ كَلاَئُكُمْ كُلَّ حِينِ بِنِعْمَةً

مُصْلَحًا بِمِلْمِ لِتَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ نَجَاوِبُوا كُلَّ

٧ جَمِيعُ أَحْوَالِي سَيْعَرِّ فَكُمْ بِهَا تِيخِيكُسُ ٱلْأَخُ ٱلْحَبِيبُ وَالْخُادِمُ ٱلْأَمِينُ وَٱلْعَبْدُ مَعَنَا فِي ٱلرَّبِّ ٨ ٱلَّذِي أُرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ لِهِلْنَا عَيْنِهِ لِيَعْرِفَ أَحْوَالَكُمْ وَبِعَزِّيَ فُلُوبِكُمْرُ ﴿ مَعَ أَنِسِيمُسَ ٱلْأَخِي ٱلْأَمِينِ ٱلْكَبِيبِ ٱلَّذِبِ هُوَ مِنْكُرْ. هُمَا سَيْعَرُّ فَانِكُرْ بِكُلُّ مَا هُمَنَا. ١٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أُرْسْتَرْخُسُ ٱلْمَأْسُورُ مَعِي وَمَرْقُسُ أَبْنُ أَخْتِ بَرْنَابَا ٱلَّذِي أُخَذْتُمْ لِأَجْلِهِ وَصَايَا. إِنْ أَنَّى إِلَيْكُمْرُ فَٱفْبُلُوهُ. ١١ وَيَسُوعُ ٱلْمَدْعَوْ يُسْطُسَ ٱلَّذِينَ هُرْ مِنَ ٱلْخِيَانِ. هُوُّلاً ۚ هُمْ وَحُدَّهُمُ ٱلْعَامِلُونَ مَعِي لِمَلَكُوتِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ صَارُوا لِي نَسْلِيَةً ١٦ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَ بَفْرَاسُ ٱلَّذِي هُوَّ مِنْكُرْ عَبْدٌ لِلْمُسِيعِ تَجَاهِدُ كُلُّ حِبِنِ لِأَجْلِكُمْ بِٱلصَّلَوَاتِ لِكَيْ نَثْبُتُوا كَامِلِينَ وَمُهْتَلِينَ فِي كُلِّ مَشْيِئَةِ ٱلله ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرَةً كَنَيْرَةً لِآجَلِكُمْ

گُولُوسي ٤ وَلِأَجُلِ ٱلَّذِينَ فِي لاَوُدِكِيَّةَ وَٱلَّذِينَ فِي هِيرَابُولِيسَ. ١٤ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ لُوفَا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحُبِيبُ وَدِيمَاسُ. ٥ ا سَلِّمُوا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لَأُوْدِكِيَّةِ وَعَلَى نِمِفَّاسَ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّذِي فِي مَيْتِهِ. ١٦ وَمَنَّى قُرُنَّتْ عِنْدَكُمْ هُذِهِ ٱلرُّسَالَةُ فَأَجْعَلُوهَا نُقْرَأُ أَيْضًا فِي كَنِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ وَٱلَّتِي مِنْ لَأُودِكِيَّةَ نَقَرَّأُونَهَا أَنْهُمْ أَيْضًا ١٧٠ وَفُولُوا لِآرْخَبُسَ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْخِدْمَةِ ٱلَّذِي قَبِلْنَهَا فِي ٱلرَّبِّ لِكَيْ نُتَهِّمَا وَ لِمَا السَّلَامُ يَدِي أَنَا بُولُسَ.

أَذْكُرُوا وُثْقِي. أَلَيْعُمَةُ مَعَكُمْرُ أَمْد :

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَة بِيَدِ نِيغِيكُسَ وَأَنْسِيمُسَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي تَسَالُونِيكِي

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِيمُونَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلنَّسَالُونِيكِيِّنَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ. نِعْبَةُ لَكُرْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ

مَ نَشْكُرُ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَةِ جَسِعِكُمْ فَكَرِينَ بِلاَ ٱنْقِطَاعِ فَكَرِينَ بِلاَ ٱنْقِطَاعِ عَمَلَ إِيَّاكُمْ فَي صَلَوَاتِنَا ؟ مُنَذَّكِرِينَ بِلاَ ٱنْقِطَاعِ عَمَلَ إِيَائِكُمْ وَتَعَبَ تَحَبَّيْكُمْ وَصَبْرَ رَجَائِكُمْ رَبَّنَا

ا تَسَالُونِيكِي ا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَأَبِينًا ٤ عَالِمِينَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَمْبُوبُونَ مِنَ ٱللَّهِ ٱخْنِيَارَكُمْ . ٥ إِنَّ إِنْجِيلَنَا لَمْ بَصِرْ لَكُمْ بِٱلْكَالَمِ فَقَطْ بَلْ بِٱلْفَوَّةِ أَيْضًا وَبِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس وَبِيَقِينِ شَدِيدٍ كَمَا نَعْرِفُونَ أَيَّ رِجَالِ كُنَّا يَنْكُرُ مِنْ أَجْلِكُرْ ٦٠ وَأَنْتُمْ صِرْثُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِنَا وَبِأَلْرَّبِّ إِذْ قَبِلْتُمُ ٱلْكَلِيمَةَ فِي ضِيْقِ كَثِيرٍ بِفَرَحٍ ٱلرُّوحِ ٱلْنُدُسِ ٧ حَتَّى صِرْثُمْ قُلِدُوَّةً لِجَمِيعِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي مَكِدُونِيَّةً

وَفِي أَخَائِيَةً . ٨ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلِكُمْ قَدْ أَذِيعَتْ كَلِيمَةُ ٱلرَّبِّ

لَبْسَ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةً فَقَطْ بَلْ فِي كُلُّ مَكَانِ أَيْفًا قَدْ ذَاعَ إِيَانَكُمْ بِأَللهِ حَتَّى لَيْسَ لَنَا حَاجَة ۖ أَنْ نَكُلُّمَ

شَيْئًا • الْأَنَّهُ فَمْ نَجْبِرُونَ عَنَّا أَيُّ دُخُولِ كَانَ لَنَّا إِلَّكُمْ وَكَيْفَ رَجِعْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْأُوْنَانِ لِتَعْبَدُوا أَلُّهُ أَنُّيَّ ٱلْحُقِيقِيَّ ١٠ وَتَنْتَظِرُوا أَبْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاء

ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ بَسُوعَ ٱلَّذِبِ يُنْفِذُنَّا مِنَ

ٱلْغَضَبِ ٱلْآتَى

اَ لاَّ صِعَاجُ الشَّانِي

ا لِأَنَّكُمْ أَنْهُمُ أَيْهِمَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولَنَا إِلَيْكُمْ ۚ أَنَّهُ كُمْ يَكُنْ بَاطِلًا ٢ بَلْ بَعْدَ مَا تَأَلَّمْنَا فَبْلاً وَبُغِيَ عَلَيْنَا كُمَا تَعْلَمُونَ فِي فِيلِبِّي جَاهَرْنَا فِي إِلْهِنَا أَنْ نُكُلِّمَكُمْرُ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ فِي جِهَادِ كَثِيرٍ ٣٠ لِأَنَّ وَعْظَنَا لَيْسَ عَنْ ضَلَالَ وَلَا عَنْ دَنَسَ وَلاَ بِمَكْرٍ ٤ بَلْ كَمَا ٱسْتُحْسِنًا مِنَ ٱللهِ أَنْ نُوْتَكِنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيلِ هَكَذَا نَتَكَلَّمُ لَا كَأْنَنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَغْدَبِرُ قُلُوبَنَا . ٥ فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ قَطُّ فِي كَلاَم تَمَلُّق كَمَا تَعْلَمُونَ وَلاَ فِي عِلَّةِ طَمَع . اللهُ شَاهِدٌ . ٦ وَلاَ طَلَبْنَا مَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لاَ مِنْكُمْرُ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ۚ مَغَ أَنَّنَّا قَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَقَارِ كَرُسُلِ ٱلْمُسِيحِ . ٧ بَلْ كُنَّا مُنْرَفِّقِينَ فِي وَسَطِّكُمْ كُمَّا نُرَبِّي ٱلْمُرْضِعَةُ أَوْلاَدَهَا ٨ هَكُذَا إِذْ كُنَّا حَانِّينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيكُمْ \* لَا إِنْجِيلَ ٱللَّهِ فَقَطْ بَلْ أَنْفُسْنَا أَبْضًا لِأَنَّكُمْ صِرْثُمْ

مَحْبُو بِينَ إِلَيْنَا ۗ ٩ فَإِنَّكُمْ ۚ تَذْكُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكَدَّنَا. إِذْ كُنَّا نَكُرْزُ لَكُمْ بِإِنْجِيلِ ٱللَّهِ وَنَعْنُ عَامِلُونَ لَيْلاً وَنَهَارًا كَنْ لاَ نُتْقِلْ عَلَى أُحَدِ مِنْكُمْرْ . ١٠ أَنْتُمْ شُهُودٌ وَأَللهُ كَيْفَ بِطَهَارَةِ وَبِيرٌ وَبِلاَ لَوْمِ كُنَّا يَنْكُمُوْ أَنْثُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ. ١١ كَمَا نَعْلَمُونَ كَيْفَ كُنَّا نَعِظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ كَالْأُبِ لِأَوْلَادِهِ وَلْشَجِّعُكُمْ ١٢ وَنُشْهِدُكُمْ لِكَيْ تَسْلَكُوا كَمَا يَحِقُ لِلهِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى مَلْكُونِهِ وَمَجْدِهِ

١٢مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا نَشْكُرُ ٱللهَ بِلاَ أَنْهِ طَاع لِأَنَّكُمْ إِذْ تَسَلَّمْهُمْ مِنَّا كَلِمَةَ خَبَرٍ مِنَ ٱللَّهِ قَبِلْتُمُوهَا لَا كَلَلْمَةِ أَنَاسَ بَلْ كَمَا هِيَ بِٱلْمُعْيِنَةِ كَلَلْمِةِ ٱللهِ الَّتِي نَعْمَلُ أَيْضًا فِيكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ فَإِنَّكُمْ أَيْمَا ٱلْإِخْوَةُ صِرْتُمْ مُنَمَثِلِينَ بِكَنَائِسِ ٱللهِ ٱلَّتِي هِيَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ فِي ٱلْمَسِجِ بَسُوعَ لِأَنَّكُمْ تَأَلَّهُمْ أَنْمُ أَيْضًا مِنْ أَمْلِ عَشِيرَتِكُمْ تِلْكَ ٱلْأَلَامَ عَيْنَهَا كُمَا هُمْ أَيْضًا

٢٩٢ - اتَسَالُونِيكِي ١٩٦ مِنَ ٱلْبَهُودِ ١٠ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلرَّبَّ بَسُوعَ وَأَنْبِياءَهُرْ وَأَضْطَهَدُونَا نَعْنُ . وَهُمْ غَيْرُ مُرْضِينَ لِلهِ وَأَصْدَادٌ لِجِيبِعِ ٱلنَّاسِ ١٦ يَهْعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكَلِّم ۗ ٱلْأُمْ لِكَيْ عَلْصُولَ حَتَّى يُتَوِّمُولَ خَطَايَاهُمْ كُلَّ حِينٍ. وَلَكِن قَدْ اَدْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ. ١٧ وَإِمَّا نَحْرِنُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَإِذْ قَدْ فَقَدْنَاكُمْ ۚ زَّمَّانَ سَاعَةٍ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْفَلْبِ ٱجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بِٱشْنِهَا ۚ كَثِيرِ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ ١٨٠ لِذَٰ لِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ إِلَيْكُمُ ۚ أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَّ ثَيْنٍ. وَ إِنَّهَا عَافَنَا ٱلشَّيْطَانُ ١٠٠ لِأَنْ مَنْ هُوَ رَجَاؤُنَا وَفَرَحْنَا وَإِكْلِيلُ ٱلْفَخَارِنَا. أَمْر لَسْمُ أَنْهُ أَيْضًا أَمَامَ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي عَبِيهِ. ٢٠ لِأَنَّكُمُ ۚ أَنْهُمْ تَجَدُنَا وَفَرَحْنَا ٱلأَصْاحُ ٱلنَّالِث ا لِذَلِكَ إِذْ لَمْ نَعْنَمِلْ أَيْضًا أَسْغُسَنَّا أَنْ نُنْرَكَ فِي أَثِينًا وَحُدَثًا ﴿ فَأَرْسَلُنَا بِيهُوثَاوُسَ أَخَانَا

اتَسَالُونِيكِي ٢ ١٠ ٢٢٢ وَخَادِمَ ٱللَّهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ حَتَّى يُنْبِتُكُرْ وَيُعِظُّكُمْ لِأَجْلِ إِيمَانِكُمْ ؟ كَيْ لاَ يَنْزَعْزَعَأَحَلْ فِي هُذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّنَا مَوْضُوعُونَ لِهِٰذَا ٤ لَانَّنَا لَهَا كُنَّا عِنْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّا عَنِيدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ. ه مِنْ أَجْلِ هٰنَا إِذْ لَمْ أَحْنَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلْتُ لِكَيْ أَعْرِفَ إِبَالَكُمْ لَعَلَّ ٱللَّهِرْبَ يَكُونُ قَدْ جَرَّبَكُمْ فَيَصِيرَ تَعَبُناً بَاطِلاً ٢٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ جَاءَ إِلَيْناً تِيمُوثَاوُسُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَبَشَّرَنَا بِإِيمَانِكُمْ وَمُحْبَتِكُمْ وَبَأْنَ عِنْدَكُمْ نِكِرًا لَنَا حَسَنًا كُلَّ حِينٍ وَأَنْتُمْ مُشْتَاقُونَ أَنْ مَرَوْنَا كَمَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَآكُمْ ٧ فَمِنْ أَجْلِ هَٰلَا تَعَرَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَيْكُمْ فِي ضِيقَتِنَا وَضَرُورَيْنَا بِإِيَمَانِكُمْ . ٨ لِأَنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ ثَبَّتُمْ ٱنْتُمْ فِي ٱلرَّبِّ. ٩ لِأَنَّهُ أَيَّ شُكْرٍ نَسْتَطِيعُ إِنْ نُعَوِّضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ جِهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرَحِ ٱلَّذِي نَفْرَحُ بِهِ مِنْ أَجُلِكُمْ

فُدَّامَ إِلهِمَا ١٠ طَالبِينَ لَيْلاً وَبَهَارًا أُوْفَرَ طَلَب أَنْ فَرَى وَجُوهَكُمْ وَنُكَمِّلَ نَقَائِصَ إِبَائِكُمْ ١١ وَاللهُ نَقْسُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا بَسُوعُ الْمَسِيحُ بَهْدِي طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ . أَبُونَا وَرَبْنَا بَسُوعُ الْمَسِيحُ بَهْدِي طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ . أَبُونَا وَرَبْنَا بَسُوعُ الْمَصَيِحُ بَهْدِي الْعَجَّةِ بَعْضُكُمْ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَحَةَةِ بَعْضُكُمْ لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا فَهِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَهُ نَسْأَ لَكُرْ وَنَطْلُبُ إِلَيْهُمُ فِي ٱلرَّبَّ يَسُوعَ أَنَّكُرْ كَمَا نَسَلَّهُمْ مِنَّا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَنَرْضُوا ٱلله تَزْدَادُونَ أَكْثُرُ مِنَّا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَنَرْضُوا ٱلله تَزْدَادُونَ أَكْرُ مِنَّا كَيْفَ بَعِبُ لَأَنْ تَسْلُكُوا وَنَرْضُوا ٱلله تَزْدَادُونَ أَكُمْ مِنَّالُوبَ يَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ تَعْلَمُونَ أَيَّةً وَصَايَا أَعْطَيْنَاكُمْ بِالرَّبِ يَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ مَنْ مَنْ أَنْ تَمْنَيْعُوا عَنِ ٱلزِّنَا هُذِهِ هِيَ إِرَادَةُ ٱللهِ قَدَاسَتُكُمْ أَنْ تَمْنَيْعُوا عَنِ ٱلزِّنَا فَا مَنْ الزِّنَا فَا مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَمْنَيْعُوا عَنِ ٱلزِّنَا فَا أَنْ تَمْنَيْعُوا عَنِ ٱلزِّنَا فَا مِنْ اللهِ فَلَاسَهُ وَكُرُامَةً وَكُرَامَةً وَكُرَامَةً وَكُرَامَةً وَلَا لَهُ هُوى شَهُومَ كَٱلْأَمْمُ ٱلّذِينَ لِنَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْكُمْ أَلْونَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ الل

اتَسَالُونِيكِي ٤ لَا يَعْرِفُونَ اللهَ ٢٠ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ أَحَدٌ وَيَطْمَعَ عَلَى أُخِيهِ فِي هَٰنَا ٱلْأَمْرِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ مُنْتَغِرٌ لِهَٰذِهِ كُلُّهَا كَمَا قُلْنَا لَكُمْ فَبَالًا وَشَهِدْنَا ٢٠ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَدْعُنَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ فِي ٱلْقَدَاسَةِ . ٨ إِذَا مَنْ يُرْذِلُ لَا يُرْذِلُ إِنْسَانًا بَل ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا رُوحَهُ ٱلْقَدُّوسَ ٩ كَأُمَّا ٱلْعَجَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ لَكُمْ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا لِأَنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ مُتَعَلِّمُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَنْ سُيِبٌ بَعْضَكُمْ بَعْضًا . ١٠ فَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ أَيْضًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي مَكِدُونِيَّةَ كُلِّهَا • وَ إِنَّهَا اطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْنَةُ أَنْ تَزْدَادُ مِلَ أَكْثَرَ ١١ رَأَنْ تَحْرِصُوا عَلَى أَنْ تَكُونُوا هَادِئِينَ وَتُهَارِسُوا أَمُورَكُمُ أَكْنَاصَةً وَتَشْتَغِلُوا بِأَيْدِيكُمْ أَنْتُمْ كَمَا أُوْصَيْنَاكُمْ ١٢ لِكَيْ نَسْلَكُوا بِلِيَاقَةٍ عِنْدَ ٱلذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ وَلاَ تَكُونَ لَكُمْ حَاجَةً إِلَى أَحَدِ ١٢ مُ اللُّهُ لَا أُرِيدُ أَنْ تَعْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ

ٱلرَّافِدِينَ لِكَيْ لاَ نَحْزَنُوا كَٱلْبَافِينَ ٱلَّذِينَ لاَ رَجَاء لَمْرْ . ١٤ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا نُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَفَامرَ فَكَذَٰ إِلَكَ ٱلرَّاقِدُ ونَ بِيَسُوعَ سَيْمُ ضِرُهُمُ ٱللهُ أَيْضًا مَعَهُ • وَا فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَٰذَا بِكَلِّمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّا غَنْ ٱلْأَحْيَاء ٱلْبَافِينَ إِلَى مَجِيُّ ٱلرَّبِّ لاَ نَسْبُقُ ٱلرَّاقِدِينَ. ١٦ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ نَفْسَهُ بِهُمَّافِ بِصَوْتِ رَئِيسِ مَلاَئِكَةٍ وَبُوقِ ٱللهِ سَوْفَ يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّبَاءِ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أُوَّلًا . ١٧ ثُمَّ أَخُنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَخُطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلسُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهُوَاء. وَهَكَنَا نَكُونُ كُلُّ حِينِ مَعَ ٱلرَّبِّ مِهِ الْلِكَ عَزُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِهِ ذَا ٱلْكَلَامِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَاصِينُ

ا عَلُّمَّا ٱلْأَرْمِينَهُ كَالْأَوْقَاتُ فَالاَ حَاجَةَ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنْهَا . ٢ لِأَنْكُمْ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ بِٱلتَّحْنِيقِ أَنَّ يَوْمَرَ ٱلرَّبِّ كَلِّصِّ فِي ٱللَّهْلِ

اتُسَالُونِيكِي ٥ ٧٢٧ هَكُنَا يَجِيُّهُ ٢٠ لِأَنَّهُ حِينَهَا يَفُولُونَ سَلَامُ ۖ وَأَمَانُ حِينَةِذِ يَفَاجِئِهُمْ هَلَاكُ بَغْنَةً كَأَلْخَاضِ لِلْمُبْلَى فَلاَ يَغُونَ ١٠ كَأَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْنُمْ فِي ظُلْمَةٍ حَتَّى بُدْرِكَكُمُرْ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِرُ كَلِيصٌ . ٥ جَمِيعُكُمْرُ أَبْنَا ۗ نُور وَأَبْنَا ۗ نَهَارٍ. لَسْنَا مِنْ لَيْلِ وَلاَ ظُلْمَةٍ ١٠ فَلاَ نَنَمْ إِذًا كَالْبِاقِينَ بَلْ لِنَسْهَرْ وَنَصْحُ . ٧ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَنَامُونَ فَبِٱللَّيْلِ يَنَامُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْكَرُونَ فَبِٱللَّهْلِ يَسْكَرُونَ ٨ وَأَمَّا غَنْنُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ فَلْنَصِحُ لَآبِسِينَ دِرْعَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلْعَجَبَّةِ وَخُوذَةً فِيَ رَجَاءُ ٱلْخَلَاصِ. ﴿ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَجْعَلْنَا لِلْغَضَبِ بَلْ لِٱفْتِنَاءُ ٱلْخَلَاصِ بِرَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ١٠ ٱلَّذِي مَاتَ لِأَجْلِنَا حَتَّى إِذَا سَهَرْنَا أَوْ نِمْنَا نَحْبًا جَمِيعًا مَعَهُ ١١٠ لِذَلِكَ عَزُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَأُبْنُوا أَحَذُكُمْ ٱلْأَخْرَكُمَا تَفْعَلُونَ أَيْضًا ١٦ أُمُّ نَسْأَلُكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُونَ يَنْكُمْ وَيُدَبِّرُونَكُمْ فِي ٱلرَّبِّ وَيُنْذِرُونَكُمْ

٧٢٨ اتَسَالُونِيكِي ٥ ١٢ وَأَنْ تَعْتَبِرُ وَهُمْ كَثِيرًا جِنَّا فِي ٱلْعَجَبَّة مِنْ أَجْلِ عَمَلِمْ . سَالِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا . ١٤ وَنَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱنْدِرُوا ٱلَّذِينَ بِلاَ تَرْتِيبٍ. شَعِعُوا صِغَارَ ٱلنُّفُوسِ . أَسْنِدُ وَا ٱلضُّعَفَاء . تَأْنَوْا عَلَى ٱلْجَبِيعِ . ١٥ أَنْظُرُوا أَنْ لَا يُجَازِيَ أَحَدُ أَحَلًا عَنْ شَرٌّ بِشَرٌّ بَلْ كُلَّ حِينِ ٱنَّبِعُوا ٱنْخَيْرَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ وَلِجْمِيعٍ . ١٦ أَفْرَحُوا كُلُّ حِينِ ١٧ صَلُّوا بِلاَ ٱنْقِطَاع . ١٨ أَشْكُرُولُ فِي كُلُّ شَيْءً. لِأَنَّ هَٰذِهِ فِي مَشْبَتُهُ ٱللهِ فِي ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ مِنْ جِهَتِكُمْ . ١٩ لَا تُطْفِئُوا ٱلرُّوحَ. ٢٠ لَا نَحْنَقِرُوا ٱلنُّبُوَّاتِ. ٢١ أَنْجَنُوا كُلُّ شَيْءٍ. تَمَسَّكُوا بِٱلْحُسَنِ . ٢٢ أَمْتَنِعُوا عَنْ كُلُّ شِبْهِ شَرَّ ١٢٠ وَإِللهُ ٱلسَّلَامِ نَفْسُهُ يَقَدُّسِكُمْ بِٱلنَّمَامِ وَلَتَّغْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةً بِلاَ لَوْمٍ عِنْدَ مَجِيٌّ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٢٤ أُمِينُ هُوَ ٱلَّذِي يَدْعُوكُمُ ٱلَّذِي سَيْعَلَ أَيْضًا ٢٥ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِأَجْلِناً ٢٦ سَلِّمُوا عَلَى

السَّالُونِيكِي ا

179

ٱلإِخْوَةِ جَبِيعًا بِقُبْلَةِ مُقَدَّسَةٍ • ٢٧ أُ نَاشِذَكُمْ بِٱلرَّبِّ أَنْ نُقُرَأً هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةُ عَلَى جَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْقِدِيسِينَ • ٢٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . أَمِينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ النَّانِيَةُ إِلَى أَمْلِ تَسَالُونِيكِي تَسَالُونِيكِي

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَانُسُ وَتِيمُونَّاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ ٱلنَّسَالُونِيكِيِّينَ فِي ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ

ٱلْمَسِيحِ

٧٤٠ تَسَالُونِيكِي ١ مْ يَشْبُغِي لَنَا أَنْ نَشْكُرَ ٱللَّهَ كُلَّ حِينٍ مِنْ جِهَتِكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُمَا يَحِقُ لِأَنَّ إِيَانَكُمْ ۚ يَنْهُو كَثِيرًا وَصَّبَّةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ جَمِيعًا بَعْضِ حَرِيعًا لَعْضِ تَزْدَادُ ٤ حَتَّى إِنَّنَا نَحْنُ أَنْفُسَنَا نَفْتُورُ بِكُرْ فِي كَنَائِسِ ٱللَّهِ مِنْ أَجْلِ صَبْرِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ فِي جَمِيعِ أَضْطِهَا دَانِكُمْ وَٱلضِّيْقَاتِ ٱلَّتِي نَحْنُمِلُونَهَا ٥ بَيِّنَةً عَلَى قَضَاء ٱللهِ ٱلْعَادِلِ أَنَّكُمْ ثُوَّهَّلُونَ لِمَلَكُونِ ٱللهِ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نَمَأُ لَّمُونَ أَيْضًا . ٦ إِذْ هُوَ عَادِلْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُضَايِقُونَكُمْ مُجَازِيهِمْ ضَيْقًا ٧ وَإِنَّاكُمُ ٱلَّذِينَ نَتَضَايَغُونَ رَاحَةً مَعْنَا عِنْدَ ٱسْتِعْلاَنِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَعُ مَلَائِكَةِ قُوَّتِهِ ٨ فِي نَارِ لَهِيْبِ مُعْطِيًا نِقْمَةً اِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ لَا يُطِيهُونَ إِنْجِيلَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ﴿ ٱلَّذِينَ سَيْعَاقَبُونَ بِهَلَاكِ أُبْدِيُّ مِنْ وَجُهِ ٱلرَّبِّ وَمِنْ عَجْدِ قُوَّتِهِ ١٠ مَتَى جَاءَ لِيَتَعَجِدَ فِي فِدِّ بسِيهِ وَيُتَعَجِّبَ مِنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ.

٣ تَسَالُونِيكِي او٣ لَأَنَّ شَهَادَتَنَا عِنْدَكُمْ صُدِّقَتْ . فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ . ١١ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نُصَلِّي أَيْضًا كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَيْكُمْ أَنْ يُؤْهِلِكُمْ إِلَهُنَا لِلدَّعْوَةِ وَيَكَبُّلِ كُلَّ مَسَرَّةِ ٱلصَّلَاحِ وَعَمَلَ ٱلْإِيَمَانِ بِقُوَّةٍ ١٢ لِكَيْ يَتَعَجَّدَ ٱسْمُ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِ بِنِعْمَةِ إِلَهِنَا وَالرَّبُّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّاني ا أُمَّ نَسْأً لَكُرُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةٍ عَجِيٌّ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَٱجْنِهَاعِنَا إِلَيْهِ ٢ أَنْ لَا نَتَزَعْزَعُوا سَرِيعًا عَنْ ذِهْنِكُمْ وَلاَ تَرْتَاعُوا لاَ بِرُوحٍ وَلاَ بَكُلِمَةٍ وَلا بِرِسَالَةِ كَأَنَّهَا مِنَّا أَيْ أَنَّ بَوْمَ ٱلْمَسِيحِ قَدْ حَضَرَ. ٢ لَا يَخْدُعَنَّكُمْ أَحَدُ عَلَى طَرِيقَةٍ مَا لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي إِنْ لَمْ يَأْتِ ٱلْإَرْتِكَادُ أُوَّلًا وَيُسْتَعَلَّنَ إِنْسَانُ ٱلْخَطِيَّةِ ٱبْنُ ٱلْهَلَاكِ ءُ ٱلْمُقَاوِمُ وَٱلْمُرْتَفِعُ عَلَى كُلِّ مَا يُدْعَى إِلَهَا أَقْ مَعْبُودًا حَنَّى إِنَّهُ يَجُلِسُ فِي هَيْكُلِ ٱللَّهِ كَالِهِ مُظْهِرًا نَفْسَهُ

أُنَّهُ إِلٰهُ ۚ ٥ أَمَا تَذْ كُرُونَ أَنِّي وَأَنَا بَعْدُ عِنْدَكُمْ كُنْتُ أَفُولُ لَكُرُ ۚ هٰلَا ٦٠ وَأَلْآنَ نَعْلُمُونَ مَا يَحْبُرُ حَتَّى يُسْتَعْلُنَ فِي وَنْتِهِ ٢٠ لِأَنَّ سِرَّ ٱلْإِثْمِ ٱلْآنَ يَعْمَلُ فَقَطْ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ مِنَ ٱلْوَسَطِ ٱلَّذِي تَجُخُرُ ٱلْآنَ ٨ وَحِينَاذِ -َيْسَتَعْلَنَ ٱلْأَثِيمُ ٱلَّذِي ٱلرَّبُّ يُبِيدُهُ بِنَغْنَةِ فَهِهِ وَيُبْطِلُهُ بظُهُور مَجيِّهِ . ٩ ٱلَّذِبِ مَجيئُهُ بِعَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ بِكُلُّ قُوَّةٍ وَبَآيَاتٍ وَعَجَائِبَ كَاذِبَةٍ ١٠ وَبَكُلُّ خَدِيعَةِ ٱلْإِثْمِ فِي ٱلْهَا لِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْبُلُوا عَجَبَّةَ ٱلْحُقِّ حَتَّى يَخْلُصُوا • ١١ وَلِأَجْلِ هَٰذَا سَيُرْسِلُ إِلَيْهِمُ ٱللَّهُ عَمَلَ ٱلضَّلَالِ حَنَّى يُصَدِّفُوا ٱلْكَذِبَ ١٢ لِكِيُّ يُدَانَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَمْ يُصَدُّقُوا ٱلْحُقَّ بَلْ سُرُوا بِٱلْإِثْم

١٢ وَإَمَّا نَحْنُ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْكُرَ ٱللَّهَ كُلَّ حِينِ لِأَجْلِكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْعَبْوِبُونَ مِنَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱللهَ ٱخْنَارَكُمْ مِنَ ٱلْبَدْءِ لِلْعَلَاصِ بِتَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ وَتَصْدِيقِ ٱلْخُقِّ . ١٤ ٱلأَهْرُ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ إِلَيْهِ بِإِنْجِيلِنَا

لِأُقْتِنَاءُ مَجْدِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • • ا فَٱثْبَتُوا إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَتَمَسَّكُوا بِٱلتَّعَالِيمِ ٱلَّتِي نَعَلَّمْتُمُوهَا سَوَا ۗ كَانَ بِٱلْكَلَامِ أَمْرُ بِرِسَا لَيْنَا ١٦ وَرَبُّنَا نَفْسُهُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحِ وَاللَّهُ أَبُونَا ٱلَّذِبِ أَحَبَّنَا وَأَعْطَأَنَا عَزَاءً أَبَدِّيًّا وَرَجَاءً صَاكِمًا بِٱلنِّعْمَةِ ١٧ يُعَزِّي قُلُوبَكُمْ وَيُثَبِّئُكُمْ فِكُلُّ كالأم وعبل صالح

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا أَخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لَّإِجْلِيَا لِكَيْ تَجْرِي كَلِمَهُ ٱلرَّبِّ وَنَتَعَجَّدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَيْضًا ٢٠ وَلِكَيْ نُنْقَذَ مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَرْدِيَاءُ ٱلْأَشْرَارِ . لِأَنَّ ٱلْإِبَانَ أَيْسَ الْجُمِيعِ وَ ۚ أَمْيِنُ هُوَ ٱلرَّبُّ ٱلَّذِبِ سَيْمَيِّكُمْ وَيَعْنَظُكُمْ مِنَ ٱلثُّرُّ مِنِ وَيَثْقِفُ بِٱلرَّبُّ مِنْ جِهَتِكُمْ ۚ أَنَّكُمْ تَفَعُلُونَ مَا نُوصِيكُمْ بِهِ وَسَتَفَعُلُونَ أَيْضًا . • وَٱلرَّبُّ يَهْدِي قُلُوبَكُمْ ۚ إِلَى عَجَبَّةِ ٱللهِ وَإِلَى صبر ألمسيح

٦ ثُمَّ نُوصِيكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِٱسْمٍ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ أَنْ تَعَبِّنَهُوا كُلَّ أَخِ يَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبٍ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلتَّعْلِيمِ ٱللَّذِي أَخَذَهُ مِنَّا ٥٠ إِذْ أَنْتُمْ تَعْرُفُونَ كَيْفَ يَعِبُ أَنْ يَتُمَثَّلَ بِنَا لِأَنَّنَا لَمْ نَسْلُكْ بِلاَ تَرْتِيبٍ يَينَكُمُو ٨ وَلاَ أَكُلْناً خُبْرًا جَبَّانًا مِنْ أَحَدِ بَلْ كُنَّا نَشْنَفِلُ بِتَعَبِ وَكُدِّ لَيْلًا وَنَهَارًا لِكُمْ لَا نُثَقِّلَ عَلَى أُحَدٍ مِنْكُمْ \* • كَيْسَ أَنْ لاَ سُلْطَانَ لَنَا بَلْ لِكَيْ نُعْطِيكُمْ ۚ أَنْفُسَنَا قُدِ وَةً حَنَّى تَدَمَثَّلُوا بِنَاه ١٠ فَإِنَّنَا أَيْضًا حِينَ كُنَّا عِنْدَكُمْ ۚ أَوْصَيْنَاكُمْ ۚ بِهٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدْ لَا بُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ فَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا ١١٠ لِأَنْنَا نَسْمَعُ أَنَّ قَوْمًا يَسْلُكُونَ بَيْنَكُمْ بِلاَ تَرْتيبِ لاَ يَشْتَغِلُونَ شَيْئًا بَلْ هُرْ فُضُولَيُّونَ ١٦ فَمِثْلُ هُوُّلاً ۗ نُوصِيهِمْ وَنَعِظُهُمْ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ أَنْ يَشْتَغِلُوا بهدو ويَأْ كُلُوا خَبْزَ ٱللَّهِ مِنْ ١١ أَمَّا ٱنَّمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَا تَفْشَلُوا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ مِدَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَطِيعُ

السَّالُونِيكِي ٢

120

كَلَامَنَا بِٱلرِّسَالَةِ فَسِمُوا هَلَا وَلاَ ثُخَالِطُوهُ لِكَيْ يَخْبَلَ. ٥١ وَلَكِنْ لاَ خَسْبُوهُ كَعَدُو بَلْ أَنْذِرُوهُ كَأَخِ ٠ ١٥ وَلَكِنْ لاَ خَسْبُوهُ كَعَدُو بَلْ أَنْذِرُوهُ كَأَخِ ٠ ١٦ وَرَبُ ٱلسَّلاَمَ دَائِمًا مِنْ كُلُّ وَجُهِ وَٱلرَّبُ مَعْ جَهِيعِكُمْ وَحُهِ وَٱلرَّبُ مَعْ جَهِيعِكُمْ

١٧ اَلسَّلَامُ بِيَدِبِ أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُوَ اللَّهُ عَلَامَةُ فِي كُلُّ رِسَالَةِ وَهُكَذَا أَنَا أَكْتُبُ . عَلَامَةُ فِي كُلُّ رِسَالَةِ وَهُكَذَا أَنَا أَكْتُبُ .

١٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ
 ١٨ نِعْمَةُ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ
 ١٨ نَعْمَ جَمِيعِكُمْ . امْيِنَ

9

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى تِيمُوثَاوُسَ

اَلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ ا بُولُسُ رَسُولُ بَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بِحَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ عُلَيْصِنَا وَرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ رَجَائِنَا ٢ إِلَى تِبِمُوثَاوُسَ الْإِبْنِ ٱلصَّرِيجِ فِي ٱلْإِيمَانِ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلَامُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا مَنَ ٱللهِ أَيْنَا وَالْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَالْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّنَا مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَالْمَسِجِ اللهِ مَكِدُونِيَّةً لِكِيْ تُوصِي قَوْمًا إِذْ كُنْتُ أَنَا فَاهِبًا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لِكِيْ تُوصِي قَوْمًا إِنْ كُنْتُ أَنَا فَاهِبًا إِلَى مَكِدُونِيَّةً لِكِيْ تُوصِي قَوْمًا أَنْ لاَ يُعَلِّمُوا نَعْلِيمًا آخَرَ لاَ وَلاَ يُصْغُوا إِلَى خُرَافَاتِ

وَأَنْسَابِ لا حَدَّ لَهَا تُسَبِّبُ مُبَاحَثَاتِ دُونَ بُنيْان ٱللهِ ٱلَّذِي فِي ٱلْإِيَمَانِ • وَأَمَّا غَايَةُ ٱلْوَصِينَةِ فَهِيَ ٱلْحَجَّةُ مِنْ قُلْبِ طَاهِرِ وَضَهِيرٍ صَالِحٍ وَإِيَانِ بِلاَ رِيَاهِ. ٢ ٱلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِذْ زَاغَ فَوْمْرٌ عَنْهَا ٱغْحَرَفُوا إِلَى كَلاّمٍ بَاطِلِ ٧ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُرْ لَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلَا مَا يُقَرُّرُونَهُ ١٠ وَلَكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِحٌ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسِيًّا ﴿ عَالِمًا هَٰنَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَمْ بُوضَعُ لِلْبَارَّ بَلْ لِلْأَثْمَةِ وَٱلْمُتَمَرِّدِينَ لِلْفَجَّارِ وَٱلْخُطَاةِ لِلدَّنِسِينَ وَٱلْمُسْتَبِهِينَ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأُمُّهَاتِ لِقَاتِلِي ٱلنَّاسِ ١٠ لِلزُّنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِقِي ٱلنَّاسِ لِلْكُذَّابِينَ لِلْحَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ يُقاَومُ ٱلتَّعْلَيمَ ٱلصَّحِيجَ ١١ حَسَبَ إِنْجِيلِ مَجْدِ ٱللَّهِ ٱلْمُبَارَكِ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنْتُ أَنَا عَلَيْهِ ١٢٠ وَأَنَا أَشْكُرُ ٱلْمَسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَا ٱلَّذِي فَوَّانِي إِنَّهُ حَسَّبَنِي أُمِّينًا إِذْ جَعَلَنِي الْخِيدْمَةِ

٧٤٨ البيموثاؤس ١ ١٢ أَنَا ٱلَّذِي كُنْتُ قَبْلاً مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِدًا وَمُثَنِّرِيًّا . وَلَكِيْنِ رُحِمْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ بِجَهْلٍ فِي عَدَم إِبَانِ ١٤ وَتَفَاضَلَتْ نِعْمَةُ رَبُّنَا جِلًّا مَعَ ٱلْإِمَانِ وَٱلْحَبَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِيحِ يَشُوعَ ١٥٠ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكُلِمَةُ وَمُسْتَحِقَّةٌ كُلُّ قُبُولِ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَسُوعَ جَاءً إِلَى ٱلْعَالَمِ لِلْخُلِّصَ ٱلْخُطَاةَ ٱلَّذِينَ أُوَّلُهُمْ أَنَا ١٦٠ لَكُنِّنِي لِهِلْنَا رُحِبْتُ لِيُظْهِرَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ فِيَّ أَنَا أُوَّلًا كُلَّ أَنَاةٍ مِثَالًا لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ الْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ١٧٠ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لَا يَغْنَى وَلاَ يُرَى ٱلْإِلٰهُ ٱلْحُكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكُرَّامَةُ وَٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. آمِينَ

١٨ هٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ أَيْهِا ٱلاِبْنُ تِيمُوثَاوُسُ أَسْتُودِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ ٱلنُّبُوَّاتِ ٱلَّنِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ لِكُنْ نُعَارِبُ فِيهَا ٱلْمُعَارَبَةَ ٱلْحُسَنَةَ ١٩ وَلَكَ إِبَانٌ وَضَمِيرٌ مَا الْحِيْ ٱلَّذِي إِذْ رَفَضَهُ قَوْمُ ٱنْكَسَرَتْ بِهِمُ ٱلسَّفيِنَةُ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ أَيْثًا ٢٠ ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ

ا تيموتًاوُسَ او ٢ هِيهِ اللهُ عَ الْإِسْكَنْدَ مُ ٱللَّذَانِ أَسْلَمْتُهُمَّا لِلشَّيْطَان لِكَيْ يُوِّدُّبَا حَتَّى لاَ يُجَدُّفَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي ا فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلُ شَيْءٌ أَنْ نَقَامَ طَلِبَاتُ وَصَلَوَاتٌ وَٱبْنَهَا لَاتٌ وَنَشَكَّرَاتُ لِأَجْلِ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٢ لِأَجْلِ ٱلْمُلُوكِ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبِ لِكَيْ نَقْضَىَ حَيْنَةً مُطْمَئِنَةً هَادِئَةً فِي كُلُّ نَقْوَك وَوَقَارٍ • ٢ لِّنَّ هٰنَا حَسَنْ وَمَقْبُولْ لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللَّهِ ٤ ٱلَّذِي بُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ يَغْلُصُونَ وَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحَقُّ يُقْبِلُونَ • ٥ لِأَنَّهُ يُوجَدُ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ ٱلْإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيعُ ٦ ٱلَّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً لِأَجْلِ ٱلْجَمِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْقَاتِهَا ٱلْخَاصَّةِ ٧ ٱلَّذِي جُعِلْتُ أَنَا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. ٱلْحَقَّ أَقُولُ فِي ٱلْسَبِعِ وَلاَ أَكْذِبُ. مُعَلَّمًا لِلْأُمَ فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْحُقَ

٨ فَأُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي ٱلرَّجَالُ فِي كُلُّ مَكَانِ رَافِعِينَ أُ يَادِيَ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَالٍ. ٩ وَكَذَٰ لِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ بُرَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ ٱلْحِشْمَةِ مَعُ وَرَعِي وَتَعَقُّلُ لَا بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبِ أَوْ لَآلِئَ أَوْ مَلاَيِسَ كَثيرَةِ ٱلنَّهَنِ ١٠ بَلْ كَهَا يَلِيقُ بِنِسَاءُ مُتَعَاهِدَاتٍ بِتَفْوَى ٱللهِ بِأَعْمَالِ صَاكِحَةٍ • ١١ لِيَتَعَلِّمِ ٱلْمَرَّاةُ بِسَكُوتِ فِي كُلُّ خُضُوعِ . ١٢ وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمُزَاَّةِ أَنْ نُعَلِّمَ وَلاَ نَتَسَلُّطَ عَلَى ٱلرَّجْلِ بَلْ نَكُونُ فِي سَكُوتٍ. ١٢ لِأَنَّ آدَمَ جُهِلَ أُوَّلًا ثُمَّ حَوَّا ۗ ١٤٠ وَآدَمُ لَرْ يُغْوَ لَكِنَّ ٱلْمَرْأَةَ أَغُويَتْ فَحَصَّلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي. ١٥ وَلَكِيَّما سَغَلُصُ بولادَةِ ٱلْأَوْلَادِ إِنْ نُبَنِّنَ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْمَعَبَّةِ وَالْقَدَاسَةِ مَعَ ٱلنَّعَقَٰلِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثُ

ا صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلِيهَ أَنِ الْبُغَى أَحَدُ ٱلْأُسْتَفِيَّةً فِي أَحَدُ ٱلْأُسْتَفَيَّةً فَيَشَخَينَ مَكُونَ ٱلْأُسْتَفَٰتُ فَيَشِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأُسْقَفَٰتُ

بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ أَمْرَأَةِ وَاحِدَةٍ صَاحِيًا عَافِلاً مُحْنَشِهَا مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء صَاكِمًا لِلنَّعْلِيمِ ٢ غَيْرَ مُدْمِنِ ٱلْخَمْرِ وَلاَ ضَرَّابٍ وَلاَ طَامِعٍ بِٱلرُّبِحُ ٱلْفَهِجِ بَلْ حَلِيمًا غَيْرَ نُخَاصِمٍ وَلاَ مُعِبُّ لِلْمَالِ ؛ يُدَبَّرُ بَيْنَهُ حَسَنًا لَهُ أَوْلاَدْ فِي ٱلْخُضُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ. ٥ وَإِنَّهَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْرِفُ أَنْ يُدَبِّرَ بَيْتُهُ فَكَيْفَ يَعْتَنِي بِكَنِيسَةِ ٱللهِ ٢٠ غَيْرً حَدِيثِ ٱلْإِيمَانِ لِيَّلاً يَتَصَلَّفَ فَيَسْقُطَ فِي دَيْنُونَةِ إِلْيِسَ. ٧ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَنَةُ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ لِئَلاًّ يَسْفُطَ فِي تَعْيِيرٍ

وَفَخُ إِلْيِسَ ٨ كَذَٰلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّمَامِسَةُ ذَوي وَقَار لاَ ذَوِي لِسَانَيْنِ غَيْرً مُولَعِينَ بِٱلْخَبْرِ ٱلْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرُّبِحُ ٱلْقَبِحِ ﴾ وَلَهُرْ سِرُّ ٱلْإِيَانِ بِضَهِيرِ طَاهِرِ ١٠ وَإِنَّهَا هُؤُلاء أَيْضًا لِمُخْتَبِّرُوا أُوَّلاً ثُمَّ يَتُشَمُّسُوا إِنْ كَانُوا بِلاَ لَوْمِ وَالكَذَلِكَ يَعِبُ أَنْ

تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَفَارِ غَيْرَ ثَالِبَاتِ صَاحِيَاتٍ أَمِينَاتٍ فِي كُلُّ شَيْءً ١٢٠ لِيَكُن ٱلشَّهَامِسَةُ كُلُّ بَعْلَ أَمْرَأَةٍ وَإِحِدَةٍ مُدَبِّرِينَ أُولادَهُمْ وَبُيُونَهُمْ حَسَنًا. ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَشَهَّسُولَ حَسَنًا يَقْتَنُونَ لِأَنْفُسِمٍ دَرَجَةً حَسَنَةً وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِبِ بالمسيع يسوع

اً هٰنَا أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ رَاحِيًا أَنْ آنِيَ إِلَيْكَ عَنْ قَرِيبٍ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْطِئُ فَلِكَىٰ نَعْلَمَ كَيْفَ يَحِبُ أَنْ نَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ ٱللَّهِ ٱلْحَيُّ عَمُودُ ٱلْحُقُّ وَقَاعِدَتُهُ ١٦٠ وَبِٱلْإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُ ٱلنَّفُوَى ٱللهُ ظَهَرَ فِي ٱلْجُسَدِ تَبَرَّرَ فِي ٱلرُّوحِ تَرَامِي لِمَلائِكَةٍ كُرِزَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأَمَمَ أُومِنَ بِهِ فِي ٱلْعَالَمَ رُفِعَ فِي ٱلْمَدِد

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِغُ ا وَلَٰكِنَ ٱلرُّوحَ يَقُولُ صَرِيحًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ا تِيمُوثَالُوسَ ٤ ٢٥٢

ٱلْأَخِيرَةِ يَرْتَذُ قَوْمْ عَنِ ٱلْإِيَانِ تَابِعِينَ أَرْوَاحًا مُضِلَّةً وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ ٢ فِي رِيَاءُ أَقُولَ كَاذِبَةٍ مَوْسُومَةً ضَمَائِرُهُمْ ٢ مَانِعِينَ عَنِ ٱلزُّوَّاجِ وَآمَرِينَ أَنْ يُمْنَعَ عَنْ أَطْعِمَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِتُتَاكِلَ بِٱلشُّكْرِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَعَارِفِي ٱلْـُقِّ٠٤ لِأَنَّ كُلُّ خَايِنَةِ اللَّهِ جَيِّدَةُ ۗ وَلَا يُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أَخِذَ مَعَ ٱلنَّكْرِ ٥ لِأَنَّهُ يُقَدَّسُ بِكُلِمَةِ ٱللهِ وَٱلصَّلُوةِ ٢٠ إِنْ مُكَّرْتَ ٱلْإِ-ثُوَّةَ بِهِنَا تَكُونُ خَادِمًا صَالِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مُتَرَّيًا بِكَلَامِ ٱلْإِيمَانِ وَٱلنَّعْلِيمِ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي نَتَبَّعْتُهُ • ٧ وَأَمَّا ٱلْخُرَافَاتُ ٱلدَّنِسَةُ ٱلْعَجَائِرِيَّةُ فَٱرْفُضْهَا وَرَوَّضْ نَفْسَكَ لِلتَّقْوَى. ٨ لِأَنَّ ٱلرِّبَاضَةَ ٱلْجُسَدِيَّةَ نَافِعَةٌ لِقَلِيلِ وَلَكِنَّ ٱلنَّقُوى نَافِعَهُ لِكُلُّ شَيْءَ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ ٱلْحَيْوةِ ٱلْحَاضِرَةِ وَٱلْعَتِيدَةِ. ٩ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَلِيمَةُ وَمُسْتَعِقَةً كُلُّ قُبُولِ ١٠ لِأَنَّنَا لِهِٰذَا نَتْعَبُ وَنُعَيَّرُ لِأَنَّنَا فَدْ أَلْقَيْنَا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللهِ أَلْحَى اللَّذِبِ هُوَ شَكُّونُ جَمِيعِ النَّاسِ وَلا سِيَّمَا

٧٥٤ اتبِمُوثَاوُسَ ١٥٤ ٱلْمُوْمِنِينَ • ١١ أُوصِ بَهِذَا وَعَلَّمْ ١٢ لَا يَسْتَهَنَّ أَحَدُ مِحَلَاتَتِكَ بَلْ كُن قُدْوَةً لِلْمُوْمِينِ فِي ٱلْكَلاَمِ فِي ٱلنَّصَرُفِ فِي ٱلْعَجَبَّةِ فِي ٱلرُّوح فِي ٱلْإِمَانِ فِي ٱلطُّهَارَةِ. ١٢ إِلَى أَنْ أَجِيَّ ٱعْكُفْ عَلَى ٱلْهَرَاءَةِ وَٱلْوَعْظِ وَٱلنَّعْلَيمِ ١٤٠ لَا تَهْمِل ٱلْمَوْهِبَةَ ٱلَّتِي فِيكَ ٱلْمُعْطَاةَ لَكَ بِٱلنَّبُوَّةِ مَعْ وَضْعِ ٱبْدِي ٱلْمُشْيَةِ. ١٥ أَهْنَمُ بِهِ لَأَ. كُنْ فِيهِ لِكَيْ يَكُونَ نَقَدُّ. لَكَ ظَاهِرًا فِي كُلُّ شَيْءً ١٦٠ لَاحِظْ نَفْسَكَ وَٱلنَّعْلَيْمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذْاكَ . لِأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هَٰنَا تَخَلِّصُ نَفْسَكَ وَٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَكَ أَيْضًا ٱلاَّصِّاحُ الْخَامِينُ ا لَا تَوْجُو شُكًّا بَلْ عِظْهُ كَأَبِ وَٱلْأَصْلَاتَ كَاإِخْنَةِ ٢ وَٱلْجَائِزَ كَأَمَّهَاتِ وَٱلْحَدَثَاتِ كَأْخَوَاتٍ بكل طَهَارَةِ مُ أَكْرِم ٱلْأَرَامِلَ ٱللَّوَاتِي هُنَّ بِأَنْ عَبِقَةِ أَرَامِلَ.

ا تِيمُوثَاوُسَ ه عُ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهِـَا أَوْلَادُ أَوْ حَفَدَةٌ فَلْيَنَعَلَّهُ وَا أُوَّلًا أَنْ يُوَقِّرُوا أَمْلَ بَيْنِمٍ ۚ وَيُوفُوا وَالدِيمِمُ ٱلْمُكَافَأَةُ. لِأَنَّ هَلَا صَالِحٌ وَتَنْبُولُ أَمَامَ ٱللهِ. ه وَلَكِنَّ ٱلَّتِي هِيَ بِٱلْمُقِيقَةِ أَرْمَلَةٌ وَوَحِيدَةٌ فَنَدْ أَلْفَتْ رَجَاءَهَا عَلَى اللهِ وَهِيَ تُوَاظِبُ ٱلطَّلْبَاتِ وَٱلصَّلْوَاتِ لَيْلاً وَنَهَارًا . ٦ وَأُمَّا ٱلْمُتَنَعَّمَةُ فَقَدْ مَاتَتْ وَهِيَ حَبَّةً. ٧ فَأُوْصِ بِهِٰذَا لِكِيْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمٍ . ٨ وَإِنْ كَانَ أَحَدْ لَا يَعْتَنِي بِخَاصَّتِهِ وَلاَ سِبَّمَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيَانَ وَهُوَ شَرٌّ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْمِنْ ١٠ لِتَكْتَلَبْ أَرْمَلَهُ ۖ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُمْرُهَا أُقَلَّ مِنْ سِتِّينَ سَنَّةً أَمْرَأَةً رَجُلِ وَاحِدٍ ١٠ مَشْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ صَاكِحَةٍ إِنْ تَكُنْ قَدْ رَبِّتِ ٱلْأُولَادَ أَضَافَتِ ٱلْفُرِبَاءَ غَسَّلَتْ أَرْجُلَ ٱلْقِدِّيسِينَ

سَاعَدَتِ ٱلْمُتَضَايِقِينَ ٱتَّبَعَتْ كُلُّ عَبَلَ صَائحٍ. ١١ أُمَّا ٱلْأَرَامِلُ ٱلْحُدَثَاثُ فَأَرْفُضُهُنَّ لِأَنَّهُنَّ مَنَى بَطِرْنَ عَلَى ٱلْمُسِيعِ يُرِدْنَ أَنْ يَنزَوَّجْنَ. ١٢ وَلَمْنَ دَيْنُونَةُ

لِأَنَّهُنَّ رَفَضْنَ ٱلْإِمَانَ ٱلْأُوَّلَ. ١٢ وَمَعَّ ذَلِكَ أَيْضًا يَنْعَلَّمْنَ أَنْ يَكُنَّ بَطَّ لَاتٍ يَطُفْنَ فِي ٱلْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَطَّا لَاتٍ فَقَطْ بَلْ مِ نَارَاتُ أَيْضًا وَفُضُولِيَّاتُ يَتَكُلُّمْنَ بِهَا لَا تَنِبُ ٤٠ فَأْرِيدُ أَنَّ ٱلْحُدَثَاتِ يَتَزَوَّجْنَ وَيَلِدْنَ ٱلْآوْلَادَ وَيُدَبِّرْنَ ٱلْبُيُوتَ وَلاَ يُعْطِينَ عِلَّةً لِلْمُقَاوِمِ مِنْ أَجْلِ ٱلنَّهُم مِنْ أَجْلِ ٱلنَّهُم مِنْ أَجْلِ ٱلْخُرَفْنَ وَرَاتِهِ ٱلشَّيْطَانِ ١٦٠ إِنْ كَانَ لِمُؤْمِنِ أَوْ مُوْمِنَةِ أَرَامِلُ فَلْيُسَاءِدْهُنَّ وَلاَ يُتَّفَّلْ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ لِكَيْ نُسَاعِدَ هِيَ ٱللَّوَاتِي هُنَّ بِٱلْحُقِيقَةِ أَرَامِلُ ١٨ أَمَّا ٱلشَّيُوخُ ٱلْمُدَيِّرُونَ حَسَنًا فَلَيْحُسَبُوا أَهْلًا لَكَرَامَةِ مُضَاعَفَةِ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَتْعَبُونَ فِي ٱلْكُلِّمَةِ وَّ لَتَعْلِم . ١٨ لِأَنَّ ٱلْكِتَابَ يَغُولُ لاَ تَكُمُ ۖ ثَوْرًا دَارِسًا . وَ الْفَاعِلْ مُسْتَعِقً أُجْرَتُهُ ١٦ لَا تَقْبَلْ شِكَايَةً عَلَى شَخْ إِلاَّ عَلَى شَاهِدَيْنِ
 أَوْ تَلْثَةَ شُهُودٍ • ٢٠ الَّذِينَ بُخْطِئُونَ وَجِّنْهُمْ أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ

لِكِيْ يَكُونَ عِنْدَ ٱلْبَانِينَ خَوْفٌ. ٢١ أَنَاشِدُكَ أَمَامِ أَلُّهِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْمُخْاَرِينَ أَنْ تَعْفَظَ هَذَا بِدُونِ غَرَضٍ وَلاَ تَعْمَلَ شَيْئًا بِعُمَابَاقِ. ٢٢ لَا نَضَعْ يَدًا عَلَى أُحَدِ بِٱلْعَجَلَةِ وَلاَ تَشْنَرِكُ فِي خَطَايَا ٱلْآخَرِينَ وَإِحْفَظْ نَفْسَكَ طَاهِرًا

٢٢ لَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاهُ بَلِ ٱسْتَعْمِلْ خَمْرًا قَلِيلًا مِنْ أَجْل مَعِدَنِكَ وَأَسْفَا بِكَ ٱلْكَثِيرَةِ ٢٤ خَطَايًا بَعْضِ ٱلنَّاسِ وَاضِعَةٌ ۖ نُتَقَدُّمُ إِلَى ٱلْنَصَاء. وَأَمَّا ٱلْبَعْضُ فَتَنْبَعْهُمْ . ٢٥ كَذَلِكَ أَيْضًا ٱلْأَعْمَالُ ٱلصَّاكِمَةُ وَاضِعَةٌ وَٱلَّذِي هِيَ خِلَافُ ذَٰلِكَ لاَ يَهُكِنُ أَنْ غَنْنَى

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ هُوْ عَبِيدٌ تَعْتَ نِيرِ فَلْيُحْسَبُوا سَادَتَهُمْ مُسْتَمَعِيِّينَ كُلِّ إِكْرَامِ لِئَلَّا يُفْتَرَى عَلَى أَسْمُ ٱللَّهِ وَتَعْلِيمِهِ ٢٠ وَٱلَّذِينَ لَهُمْ سَادَةٌ مُوْمِنُونَ لَا يَسْتَهِينُوا

٧٥٨ الْيِمُوثَاوُسَ ٦ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَخْدِمُوهُمْ أَكْثَرَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُمْ مُوْمِنُونَ وَعَمْبُوبُونَ . عَامَّرُ وعظ بهذا مَ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا آخَرَ وَلاَ يُوافِقُ كَلِّمَاتِ رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِعِ ٱلصَّبِيَعَةَ وَٱلنَّعْلِيمَ ٱلَّذِب هُوَ حَسَّبَ ٱلنَّقُوى ٤ فَقَدُ نَصَلُّفَ وَهُو لَا يَفْهُمُ شَيْئًا بَلْ هُوَ مُتَعَلِّلٌ بِمُبَاحَثَاتٍ وَمُهَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّتِي مِنْهَا يَمْنُصُلُ ٱلْحُسَدُ وَٱلْخِصَامُرِ وَٱلِإَفْتُرَاءُ وَٱلظُّنُونُ ٱلرَّدِيَّةُ ٥ وَمُنَازَعَاكُ أَ نَاسِ فَاسِدِي ٱلذَّهْنِ وَعَادِمِي ٱلْمُونَ يَظُنُونَ أَنَّ ٱلنَّقُوى تِجَارَةٌ • تَجَنَّبْ مِثْلَ هُؤُلاً • ٦ وَأَمَّا ٱلنَّقْوَى مَعَ ٱلْقَنَاءَةِ فَهِيَ نِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ ١٠ لِأَنَّنَا لَمْ نَدْخُلِ ٱلْعَالَمَرَ بِشَيْءٌ وَوَاضِحٌ ۗ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَغْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٌ. ٨ فَإِنْ كَانَ لَنَا فُوثُ وَكُسُوَةً فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا . ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا

أَغْنِيَا ۗ فَيَسْفُطُونَ فِي غَجْرِبَةِ وَفَحُ وَشَهُوَاتٍ كَثِيرَةٍ

غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ تُغَرَّقُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ . ١٠ لِأَنَّ مَعَبَّةَ ٱلْمَالِ أَصْلُ لِكُلُّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْتَغَاهُ قَوْمْ صَلُّوا عَنِ ٱلْإِيَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأُوجَاعِ كَثَيْرَةِ وَالرَّهِ مَا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَهْرُبْ مِنْ هَٰذَا وَأَنْبُعِ ٱلْبُرَّ وَٱلنَّقُوكِ وَٱلْإِيَانَ وَٱلْحَبَةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاءَةَ ١٢٠ جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيَانِ ٱلْخُسَنَ وَأَنْسِكُ بِٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلنِّي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَأَعْنَرَفْتَ ٱلْإَعْثِرَافَ ٱلْنُسَنَ أَمَامَ شَهُودٍ كَثِيرِينَ. ١٢ أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُحْيِي ٱلْكُلِّ وَٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ ٱلْبُنطِيُّ بِٱلْإِعْتِرَافِ ٱلْحُسَنِ ١٤ أَنْ تَحْفَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَس وَلاَ لَوْمِ إِلَى ظَهُورِ رَبْناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ١٥ ٱلَّذِي سَيْبِيُّهُ فِي أُوْفَاتِهِ ٱلْمُبَارَكُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ ١٦ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْهُوْتِ سَاكِنًا فِي نُورِ لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ

ٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ. آمِينَ

الله المُوسِ الْأَغْنِيَاء فِي الدَّهْرِ الْمُاضِرِ أَنْ لاَ يَسْتَكْبِرُوا وَلاَ يُلْفُوا رَجَاءَهُمْ عَلَى غَيْرِ بَقِينِيَّةِ الْغَنِي بَلْ عَلَى غَيْرِ بَقِينِيَّةِ الْغَنِي بَلْ عَلَى اللهِ الْحَيُّ اللَّهِ الْحَيُّ اللَّهِ الْحَيْرُ اللَّهِ الْحَيْرُ اللَّهِ الْحَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

٢٠ يَا تِيمُوثَاوُسُ ٱحْنَظِ ٱلْوَدِبِعَةَ. مُعْرِضًا عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدَّنِسِ وَعُنَالِفَاتِ ٱلْعِلْ ٱلْكَاذِبِ ٱلْكَافِي إِذْ تَظَاهَرَ بِهِ قَوْمٌ زَاغُوا مِنْ جِهَةِ ٱلْإِينِ وَاللَّهِمُ اللَّهِمَةَ مَعَكَ . آمِينَ النَّهِمَةُ مَعَكَ . آمِينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ أَنَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوتَاوُسَ

آلاً صُمَّاحُ ٱلْأَوْلُ ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ بِمَشْبِعَةِ ٱللهِ لِأَجْلِ وَعْدِ ٱلْحُبُوةِ ٱلَّذِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ ٢ إِلَى تِيمُوثَا وُسَ ٱلاِبْنِ ٱلْحُبِيبِ. نِعْمَةُ وَرَحْمَةُ وَسَلاَمْ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَالْمَسِجِ يَسُوعَ رَبِّناً

وَالْمُسِيِحِ يَسُوعَ رَبِّناً مَ إِنِّي أَشُكُرُ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ أَجْدَادِي بِضَهِيرٍ طَاهِرٍ كَهَا أَذْ كُرُكَ بِلاَ ٱنْبِطَاعِ فِي طَلِبَاتِي لِيْلًا وَنَهَارًا ٤ مُشْتَاقًا أَنْ أَرَاكَ ذَاكِرًا دُمُوعَكَ لِكَيْ أُمْتَكِنَّ فَرَحًا ٥ إِذْ أَ تَذَكَّرُ ٱلْإِيمَانَ ٱلْعَدِيمَ ٱلرُّيَاءُ ٱلَّذِي فِيكَ ٱلَّذِي سَكَنَ أُوَّلًا فِي جَدَّنِكَ لَوْئِسَ وَأُمِّكَ أَفْنِيكِي وَلَٰكِنِّي مُوقِنْ أَنَّهُ فِيكَ أَيْضًا ٦٠ فَلِهٰذَا ٱلسَّبَبِ أَذَ كِرُكَ أَنْ تُضْرِمَ أَيْضًا مَوْهِبَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي فِيكَ بِوَضْعُ يَدَيُّ. ٧ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يُعْطِياً رُوحَ ٱلْفَشَلِ بَلْ رُوحَ ٱلْفُوَّةِ وَٱلْمُعَبَةِ وَٱلنَّصْحِ ٨ فَلَا تُخْفِلُ بِشَهَادَةِ رَبُّنَا وَلا بِي أَنَا أُسِيرَهُ بَل ٱشْتَرِكْ فِي ٱحْتِمَالِ ٱلْمَشَفَّاتِ لِأَجْلِ ٱلْإِجْيِلِ بِحَسَبِ فُوَّةِ ٱللهِ ٩ ٱلَّذِبِ خَلْصَنَا وَدَعَانَا دَعْوَةً مُقَدَّسَةً لَا بِهُقَتَضَى أَعْمَالِناً بَلْ بِهُقَتَضَى ٱلْقَصْدِ وَٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي أَعْطِيَتْ لَنَا فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ فَبْلَ ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْأَرَلِيَّةِ ١٠ وَإِنَّمَا أُظْهِرَتِ ٱلْآنَ بِظُهُورِ مُخَلِّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ ٱلَّذِي أَبْطَلَ ٱلْمَوْتَ وَأَنَارَ ٱلْحُيْوةَ وَٱلْخُلُودَ بِعَاسِطَةِ ٱلْاَنْجِيلِ ١١ أَلْذِبِ جُملْتُ أَنَا لَهُ كَارِزًا وَرَسُولًا وَمُعَلِّمًا لِأَلْهُمَ ١٢٠ لِهِنَا ٱلسَّبَبِ أَحْنَمِلُ هَٰذِهِ

اليموثاوس أوا ٢٦٢ ٱلْأُمُورَ أَبْضًا لَكِنَّنِي لَسْتُ أَخْجَلُ لِأَنَّنِي عَالِمِ ۗ بِهَنْ آمَنْتُ وَمُوفِنٌ أَنَّهُ فَادِرْ أَنْ يَغْظَ وَدِيعَنِي إِلَى ذلكَ آليوم ١٢ نَمَسَّكُ بِصُورَةِ ٱلْكَلَامِ ٱلصَّيْحِ ٱلَّذِي سَبِعْتَهُ مِنَّى فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْمَعَبُّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ١٤٠ إَدْفَظِ ٱلْمُودِيمَةَ ٱلصَّاكِمَةَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱلسَّاكِنِ فِينَا ٥٠ أَنْتَ نَعْلَمُ هَٰذَا أَنَّ جَهِيعَ ٱلَّذِينَ فِي أُسِّيًّا ارْتَدُولِ عَنِي ٱلذِينَ مِنْهُمْ فِيجِلُسُ وَهَرْمُوجَانِسُ. ١٦ لِيُعْطِ ٱلرَّبُ رَحْمَةً لِبَيْتِ أَنِيسِيفُورُسَ لِأَنَّهُ مِرَارًا كَثِيرَةَ أَرَاحَنِي وَلَمْ يَغْخِلُ بِسِلْسِاتِي ١٧ مَلْ لَهَا كَانَ فِي رُومِيَةَ طُلْبَنِي بِأُوْفَرِ أَجْنِهَادٍ فَوَجَدَنِي ١٨ لِيُعْطِهِ ٱلرَّبُ أَنْ تَحِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِّ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ . وَكُلُّ مَا كَانَ عَنْدُمُ فِي أَ فَسُسَ أَنْتَ تَعْرِنُهُ جَيِدًا اَ لاَّصْعَاجُ ٱلنَّانِي ا فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا أَبْنِي النَّعْمَ فِي أَلْنِي فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ.

٣ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِيرِ بِنَ أُودِعُهُ أُنَاسًا أُمَّنَاءَ يَكُونُونَ أَكْنَاءَ أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضًا ٢٠ فَٱشْتَرِكُ أَنْتَ فِي أَحْنِهَالِ ٱلْهَشَقَاتِ كَجْنْدِيُّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَ ٤ لَيْسَ أَحَدُ وَهُوَ يَتَّبَنَّدُ يَرْتَبِكُ بِأَعْمَالِ ٱلْحَيْنِةِ لِكَيْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ . • وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدْ يُجَاهِدُ لَا يُكَلِّلُ إِنْ لَمْ نُجَاهِدُ قَانُونِيًّا ٦٠ يَجِبُ أَنَّ ٱلْحَرَّاكَ ٱلَّذِي يَتْعَبُ يَشْتَرِكُ هُوَ أُوَّلًا فِي ٱلْأَثْمَارِ . ٧ إِفْهَمْ مَا أُقُولُ. فَلَيْعُطِكَ ٱلرَّبُّ فَمْهًا فِي كُلِّ شَيْءٍ. ٨ أَذْكُرْ بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْمُقَامِرَ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ مِنْ نَسْلِ دَاوُد مِنسَبِ إِنْ إِلَى اللَّذِي فِيهِ أَحْنُولُ ٱلْمَشَقَّاتِ حَتَّى ٱلْقِيُودَ كَهُذُنِبٍ . لَكِنَّ كَلِيَّةَ ٱللَّهِ لاَ تُقَيَّدُ . ١٠ لِأَجْلُ ذَٰلِكَ أَنَا أَصْبِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ لِأَجْلِ ٱلْنُعْنَارِينَ لَكَيْ يَحْصُلُوا هُمْ أَيْضًا عَلَى ٱلْخَلَاصِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ مَعَ مَجْدِ أَبَدِيُّ • ١١ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكُلِيمَةُ أَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ مِثْنَا مَعَهُ فَسَنَيْنَا أَيْضًا مَعَهُ.

١٢ إِنْ كُنَّا نَصْبِرُ فَسَنَمْلِكُ أَبْضًا مَعَهُ. إِنْ كُنَّا نَبُكُرُهُ فَهُو لَيْكُ أَبْضًا مَعَهُ. إِنْ كُنَّا نَبُكُرُهُ فَهُو لَيَثَى فَهُو لَيَنْ فَيُو لَمُنَا عَيْرَ أَمَنَا عَ فَهُو لَيَثَى أَمِينًا لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يَنْكُرُ نَفْسَهُ

١٤ فَكُرْ بَهِذِهِ ٱلْأُمُورِ مِنَاشِمًا فُدَّامَرَ ٱلرَّبِّرِ أَنْ لا يَتَمَاحَكُوا بِٱلْكَلامِ . ٱلْأَمْرُ غَيْرُ ٱلنَّافِعِ لِشَيْء. لهَدُم ٱلسَّامِعِينَ . ١٥ ٱجْتَهَدْ أَنْ تُقِيمَ نَفْسَكَ لِلَّهِ مُزَكَّى عَامِلًا لَا يُخْزَى مُفَصِّلاً كُلِّمَةً أَكْفَقُ بِٱلدُّسْتِفَامَةِ. ١٦ وَأُمَّا ٱلْأَنْوَالُ ٱلْبَاطِلَةُ ٱلدَّنِسَةُ فَأَحْنَيْهِا لِأَنَّهُ عَنَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُورٍ. ١٧ وَكُلِيمَهُمْ مَرَعَكُا كُلَّةٍ. ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيمِهِ السُّ وَفِيلِيتُسُ ١٨ ٱللَّذَانِ زَاغَا عَنِ ٱلْمُقَ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْقِيَامَةَ قَدْ صَارَتْ فَيَقْلِبَانِ إِيَانَ قَوْمٍ • ١٩ وَلَكِنَّ أَسَاسَ ٱللَّهِ ٱلرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ إِذْ لَهُ هَٰنَا ٱلْخَتْمُ. يَعْلَمُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ هُمْ لَهُ. وَلْنَجَنَّبِ ٱلْإِثْمَ كُلُّ مَنْ بُسَيِّي ٱسْمَ ٱلْمَسِيحِ . ٢٠ وَلَكِينْ فِي بَيْتِ كَبِيرِ لَيْسَ آنَيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَقَطْ بَلْ مِنْ خَشَبِ وَخَزَفِ أَبْضًا وَتِلْكَ لِلْكَرَامَةِ وَهَذِهِ لِلْهَ إِن .

٢١ فَإِنْ طَهَّرَ أَحَدُ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ يَكُونُ إِنَّا ۗ لِلْكَرَامَةِ مُقَدَّسًا نَافِعًا لِلسَّدِّدِ مُسْتَعِدًا لِكُلُّ عَمَلُ صَالِحِ ٢٢ أَمَّا ٱلشَّهَوَاتُ ٱلشَّبَابَيَّةَ فَاهْرُبْ مِنْهَا وَأَنْعِ ٱلْبِرَّ وَٱلْاِيَانَ وَٱلْحَبَّةَ وَٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ٱلرَّبَّ مِنْ قَلْبِ نَقِيُّ . ٢٢ وَالْمُبَاحَثَاثِ ٱلْغَبِيَّةُ وَالسَّخِيفَةُ أَجْنَيْهِمْ عَالِمًا أُنَّهَا تُوَاِّدُ خُصُوماتٍ. ٢٤ وَعَبْدُ ٱلرَّبُّ لا يَعِبُ أَنْ نَجَاصِمَ بَلْ يَكُونُ مُنْرَفُقًا بِٱلْجَبِيعِ صَاكِمًا لِلتَّعْلِيمِ صَبُورًا عَلَى ٱلْمَشَقَّاتِ ٢٥ مُؤَّدُّمًا بِٱلْوَدَاعَةِ ٱلْمُقَاوِمِينَ عَسَى أَنْ يُعْطِيهُمُ ٱللهُ تَوْبَةً لِمَعْرِفَةِ ٱلْحُقُّ ٢٦ فَيَسْتَفِيقُوا مِنْ فَحُ إِلْلِيسَ إِذْ قَدِ ٱقْتَنَصَهُ ۚ لِإِرَادَتِهِ

ٱلْأَصْاحُ ٱلنَّالِث ا وَلَكِن ٱعْلَمْ هَٰذَا أَنَّهُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ سَنَّانِي أَزْمِنَةُ صَعْبَةً \* ٢٠ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ مُحِيِّنَ لِأَنْسُمِمْ مُحِيِّينَ لِلْمَالِ مُتَعَظِّمِينَ مُسْتَكْبِرِينَ مُجِدُّفِينَ غَيْرً طَائِعِينَ لِوَ الدِيهِمْ غَيْرَ شَاكِرِينَ دَنِسِينَ ؟ بلا حُنُو

بِلاَ رِضَى ثَالِبِينَ عَدِيمِي ٱلنَّرَاهَةِ شَرِسِينَ غَيْرَ مُحَبِّينَ لِلصَّلَاحِ ٤ خَائِيينَ مُفْتَحِيينَ مُتَصَلِّفِينَ مُتَبِّينَ لِلَّذَّاتِ دُونَ مَحْبَةِ لِلَّهِ ٥ لَهُمْ صُورَةُ ٱلنَّهُوَى وَلَكِتَّهُمْ مُنْكُرُونَ قُوَّتَهَا . فَأَعْرِضْ عَنْ هُوْلَاء ٥٠ فَإِنَّهُ مِنْ هُوْلَاء هُمْرُ الذينَ يَدْخُلُونَ ٱلْيُوتَ وَيَسْبُونَ نُسَيَّاتِ مُحَمَّلاتِ خَطَايًا مُنسَاقَاتِ بِشَهُوَاتِ مُغْلَلُهُ فِي كُلُّ حِينِ وَلاَ يَستَطِعْنَ أَنْ يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقُّ أَبَدًا. ٨ وَكُمَا قَاوَمَرَ يَنْيُسُ وَيَمْبُرِيسُ مُوسَى كَذُٰلِكَ مُؤُلَّاء أَيْضًا يُقَاوِمُونَ ٱلْحُقَّ. أَنَاسٌ فَاسِدَةٌ أَذْهَانَهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ مَرْفُونُونَ وَ لَكِيَّامُ لَا يَتَقَدَّمُونَ أَكْثَرَ لْأِنَّ حَمْقُهُمْ سَيْكُونُ وَاضِيًّا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَيْنِكَ أَيْضًا

١٠ وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ تَبِعْتَ تَعْلِيمِي وَسِيرَتِي وَقَصْدِي وَإِمَانِي وَأُنَانِي وَمَحَبَّنِي وَصَبْرِي ١١ وَأُضْطِهَادَانِي وَالَّامِي مِثْلَ مَا أَصَابَنِي فِي أَنْطَاكِيَةً وَإِيثُونِيَّةً وَلِسْتِرَةً . أَيَّةً

أَضْطِهَادَاتِ آحْنَهَاتُ . وَمِنَ ٱنْجَمِيعِ أَنْفَذَنِي ٱلرَّبُّ. ١٢ وَجَنِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا بِٱلتَّقُوَى فِي ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ يُضْطَهَدُونَ. ١٢ وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوِّرِينَ سَيَتَفَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلَّينَ وَمُضَلِّينَ. ١٤ وَأَمَّا أَنْتَ فَاتُّنْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَيْمَنْتَ عَارِفًا مِينٌ نَعَلَمْتَ. ١٥ مَأْ نَكَ مُنْذُ ٱلتَّافُولِيَّةِ نَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلْقَادِرَةَ أَنْ نَعَكِّمَكَ لِلْخَلَاصِ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيعِ يَسُوعَ ١٦٠ كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ اللهِ وَنَافِعُ لِلنَّعْلِيمِ وَالنَّوْسِجُ لِلنَّفُومِ وَالنَّأْدِيبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبِرِّ ١٧ لِكِيْ بَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلًا مُنَأَهُمًا لِكُلُّ عَمَلَ صَالِحِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ ا أَنَا أَنَاشِدُكَ إِذَا أَمَامَ ٱللَّهِ وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْعَنِيدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ ٢ أَكْرِزُ بِٱلْكَلِمَةِ أَعْكُفْ عَلَى ذَٰلِكَ اليمهُوثَاوُسَ ٤ ٢٦٩

فِي وَقْتِ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ . وَبَّخِ ٱنْتَهَوْرُ عِظْ بِكُلُّ أَنَاةً وَتَعْلِيمٍ ٢٠ لِأَنَّهُ سَيكُونُ وَقْتُ لَا يَحْنَمِلُونَ فِيهِ ٱلنَّعْلَيمَ ٱلصَّعِيمَ بَلْ حَسَبَ شَهُ وَأَيْهِمُ ٱلْخَاصَةِ يَجْمَعُونَ لَمْ مُعَلِّمِينَ مُسْقَيِّكَةً مَسَامِعُهُمْ لَا فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ ٱلْنَقَ وَيَغُرِفُونَ إِلَى أَلْخُرَافَاتِ . ٥ وَأَمَّا أَنْتَ فَأَعْخُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَحْنَمِلُ ٱلْمَشَقَاتِ. أَعْمَلُ عَمَلَ ٱلْمُبَشِّرِ . تَمِّمْ خِدْمَتَكَ وَ فَإِنِي أَنَا ٱلْآنَ أَسُكُبُ سَكِيبًا وَوَفْتُ ٱلْحُلِآلِي فَدُ حَضَرَ. ٧ قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحُسَنَ أَكْمَالْتُ ٱلسَّعْيَ حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ ٨ وَأُخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرُ ٱلذِي يَهِبُهُ لِي فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُومُ ٱلرَّبُ ٱلدُّبَّانُ ٱلْعَادِلُ وَلَيْسَ لِي فَقَطْ بَلْ لِجَوِيعِ ٱلَّذِينَ يُحِيُّونَ ظُهُورَهُ أَيْفًا ٩ بَادِرِ أَنْ نَجَيَّ إِلَيَّ سَرِيعًا ١٠ لِأَنَّ دِيمَاسَ قَدْ نَرَّكَنِي إِذْ أَحَبَّ ٱلْعَالَمَ ٱلْكَاصَرَ وَذَهَبَ إِلَى نَسَا لُونِيكِي وَكَريسُكِيشُ إِلَى غَلَاطيَّةَ وَتِيطُسُ إِلَى

دَلْهَاطِيَّةَ. ١١ لُوقَا وَحْدَهُ ، عِي . خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لِأَنَّهُ نَافِعٌ لِي الْخِيدُمَةِ ١٢٠ أَمَّا يَبْخِيكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْنُهُ إِلَى أُفَسُسَ ١٠٠ اَلرِّدَاءَ ٱلَّذِي تَرَكْتُهُ فِي بَرُوَاسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَحْضِرُهُ مَنَى حِبْتَ وَٱلْكُتُبَ أَيْضًا وَلاَ سِيَّمَا ٱلرُّفُوقُ ١٤ إِسْكَنْدَمْ ٱلْخَاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَثِيرَةً . لِلْجَازِهِ ٱلرَّبُّ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . ١٥ فَأَحْنَفِظْ مِنْهُ أَنْتَ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَاوَمَ أَفْوَالَنَا جِلًّا. ١٦ فِي أَخْبِهَا جِي ٱلْأَوَّلِ لَمْ بَعْضُرْ أَحَدْ مَعِي بَلِ ٱلْجَهِيمُ تَرَكُونِي . لاَ نُحْسَبْ عَلَيْهِمْ . ١٧ وَلَكِنَّ ٱلرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَنَوَّانِي لِكَيْ نُنَمَّ بِي ٱلْكِرَازَةُ وَيَسْمَعَ جَمِيعُ ٱلْأُمْمِ فَأَنْقِذْتُ مِنْ فَمِ ٱلْأُسَدِ ١٨٠ وَسَيْنَقِذُنِي ٱلرَّبُّ مِنْ كُلُّ عَمَلِ رَدِي ﴿ وَيُخَلِّصُنِي لِمَلَكُونِهِ ٱلسَّمَاوِيُّ. ٱلذِي لَهُ ٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٩ سَلِّمْ عَلَى فِرِسْكَا وَأَكِيلاً وَيَـْتِ أَنْيسِيفُورُسَ.

٢٠ أُرَاسْنُسُ بَقِيَ فِي كُورِنْثُوسَ . وَأَمَّا نُرُوفِيمُسُ

٣ تِيمُوثُاوُسَ ٤ فَتُرَكُّتُهُ فِي مِيلِيتُسَ مَرِيضًا ١٥ بَادِرْ أَنْ تَجِيَّ قَبْلَ ٱلشِّيَّا ٥٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِيسُ وَلِينُسُ وَكَالَافِدِيَّةُ وَ الْإِخْوَةُ جَمِيعًا • ١٦ الرَّبْ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ مَعْ رُوحِكَ . النَّعْمَةُ مَعَكُمْ. light tout like

## رِسَالَةُ بُولُسَ الرَّسُولِ إِلَى تِيطُسَ

اَلْأَصْحَاجُ الْلَّوْلُ اَبُولُسُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ يَسُوعَ الْمُسَبِحِ لِأَجْلِ إِمَانِ مُخْنَارِ بِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ الْحُقِّ الَّذِي هُو حَسَبُ النَّفُوى ٢ عَلَى رَجَاءً الْحَيْوةِ الْأَبْدِيَّةِ النَّيْ وَعَدَ بِهَا اللهُ الْمُنَزَّهُ عَنِ الْمُدَدِبِ فَبْلَ الْأَرْمِنَةِ الْأَزلِيَّةِ ٢ وَإِنَّهَا الْمُنَزَّهُ عَنِ الْمُدَدِبِ فَبْلَ الْأَرْمِنَةِ الْاَزلِيَّةِ ٢ وَإِنَّهَا الْمُنَزَّةُ عَنِ الْمُدَدِبِ فَبْلَ الْأَرْمِنَةِ الْاَزلِيَّةِ ٢ وَإِنَّهَا الْمُنْ مَن اللهِ عَن الْمُدَدِبِ فَبْلَ الْمُؤْمِنَةِ الْإِمَانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةُ الْوَنْمِنْ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةُ الْمِيْمِ حَسَبَ الْإِمَانِ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْمَ الْمُؤْمِلُ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُ الْمُشْتَرَكِ نِعْمَةً اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تيطُسَ ا وَرَحْمَةُ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ المُنا ال ه مِنْ أَجْلِ هَٰذَا مَرَكُنُكَ فِي كَرِيتَ لِكَىٰ ثُكَمُّلَ نَرْتِيبَ ٱلْأُمُورِ ٱلنَّاقِصَةِ وَنُقِيمَ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ شُيُوخًا كَمَا أَوْصَيْنُكَ . ٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ بِلاَ لَوْمِ بَعْلَ أَمْرَأَةً وَاحِدَةً لَهُ أُولاً ذُ مُؤْمِنُونَ لَيْسُوا فِي شِكَا يَهُ ٱلْخَلاَعَةِ وَلاَ مُنْهُرُ دِينَ ٧ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْفَفُ بِلاَّ لَوْمِ كُوكِيلِ ٱللَّهِ غَيْرً مُعْجِبٍ مِنْفُسِهِ وَلَا غَضُوبٍ وَلَا مُدْمِنِ ٱلْخُمْرِ وَلاَ ضَرَّابِ وَلاَ طَامِعِ فِي ٱلرُّ بْجِ ٱلْقَبِيحِ ٨ بَلْ مُضِيفًا لِلْغُرَبَاء مُحَبًّا لِلَّذِيرُ مُتَعَقَّلًا بَارًا وَرَعًا ضَابِطًا لِنَفْسِهِ ٩ مُلاَزِمًا لِلْكَلِمَةِ ٱلصَّادِقَةِ ٱلَّتِي مُحَسَّب

ٱلنَّعْلَيْمِ لِكِي كُنُونَ قَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّّعِجِ وَيُوجِّ أَلْهُ الْفَعْلِمِ الصَّّعِجِ وَيُوجِ أَلْهُ الْهُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَا

يُبُونًا مُجُمَّلَتُهَا مُعَلِّمِينَ مَا لَا يَجِبُ مِنْ أَجُلِ ٱلرِّحِجْ ٱلْقَبِيعِ ١٦٠ قَالَ وَاحِدْ مِنْهُمْ . وَهُو نَبِي لَهُمْ خَاصٌ. ٱلْكُرِيتِيُّونَ دَاعًا كُنَّالُبُونَ وُحُوشٌ رَدِيَّةٌ بُطُونٌ بَطَالَةٌ . ١٢ هُذِهِ ٱلشُّمَادَةُ صَادِقَةٌ وَفَلِهِذَا ٱلسَّبَبِ وَيُّغُمُّ بِصَرَامَةِ لِكُنْ يَكُونُوا أَصِحًّا ۚ فِي ٱلْإِيَانِ ١٤ لَا يَصْغُونَ إِلَى خُرَافَاتِ يَهُودِيَّةِ وَوَصَايَا أَنَاسِ مُرْتَدُّينَ عَنِ ٱلْحَقَّ. ١٥ كُلُّ شَيْءٌ طَاهِرْ لِلطَّاهِرِينَ وَأَمَّا لِلنَّجِسِينَ وَغَيْرٍ ٱلْمُوْمِنِينَ فَلَيْسَ شَيْءٍ طَاهِرًا بَلْ قَدْ تَنْجُسَ ذِهْنُهُمْ أَيْضًا وَضَيِرُ عُمْ ١٦ يَعْتَرِفُونَ بِأُنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ٱللَّهُ وَلَكُنَّهُمْ بِٱلْأَعْمَالِ يُنْكُرُونَهُ إِذْ هُمْ رَحِسُونَ غَيْرُ طَائِعِينَ وَمِنْ جِهَةِ كُلُ عَمَل صَالِحٍ مَرْفُوضُونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا مَلْ مَّا أَنْتَ فَتَكَلَّمُ بِهَا يَلِينُ بِأَلَّمُعْلِمِ أَلْصِّيحٍ. ٢ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَشْيَاخُ صَاحِينَ ذَوبِ وَقَار مُنَعَقِّلِينَ أُصِيَّاء فِي ٱلْإِمَانِ وَٱلْعَبَّةِ وَٱلصَّارِ. ٢ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَجَائِرُ

في سيرَة تَلِيقُ بِٱلْقَدَاسَةِ غَيْرَ ثَالِبَاتِ غَيْرَ مُسْتَعْبَدَاتِ لِلْحَمْرِ ٱلْكَثِيرِ مُعَلِّمَاتِ ٱلصَّلَاحَ ٤ لَكَيْ يَنْصَعْنَ ٱلْحُدَثَاتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبًّاتِ لِرِجَالِهِنَّ وَتُحْبِبْنَ أُولِادَهُنَّ ٥ مُتَعَقِّلاتِ عَفِيهَاتِ مُلازماتِ بيُومَهُنَّ صَالِحَاتِ خَاضِعاتِ لِرجَالِهِنَّ لَكُيْ لَا يُجِدُّفَ عَلَى كَلِمَةِ اللهِ ٥٠ كَذَٰ لِكَ عِظِ ٱلْأَحْدَاكَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَقَّايِنَ ٧ مُقَدُّمًا نَفْسَكَ فِي أَلُ شَيْ ۗ قُدْقَةً لِلْأَعْمَالِ ٱلْحُسَنَةِ وَمُقَدُّمًا فِي ٱلتَّعْلَيمِ نَقَاوَةً وَوَقَارًا وَإِذَالَاصًا ٨ وَكَالَامًا صَحِيجًا غَيْرَ مَلُومٍ لَكَنْ يَخْزَك ٱلْمُضَادُ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَدِيٌّ يَقُولُهُ عَكُمْ ٥٠ وَٱلْعَبِيدُ أَنْ تَغْضَهُ فِي كُلِّ شَيْءٌ وَيُرْضُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٌ غَيْرً مُنَاقِضِينَ ١٠ غَيْرَ مُخْلَسِينَ بَلْ مُقَدِّ مِينَ كُلِّ أَمَانَةٍ صَاكِمَةٍ لِكِيْ بُزَيُّنُوا تَعْلِيمَ تَخَلِّصِنَا ٱللَّهِ فِي كُلِّ شَيْهِ. ١١ لِأَنَّهُ فَدُ ظُهَرَتْ نِعْمَةُ أَللهِ أَلْفِيَالُصَةُ لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ١٢ مُعَلَّمَةً إِيَّانَا أَنْ نَنْكُرَ ٱلْفُجُورَ وَٱلشَّهُواتِ ٱلْعَالَمِيَّةِ وَنَعِيشَ بِٱلنَّعَفُّلِ وَٱلْبِرُّ وَٱلنَّفُوكِ فِي ٱلْعَالَمِ ٱلْحَاضِرِ

١٢ مُنْتَظِرِينَ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمُبَارَكَ وَظُهُورَ مَجْدِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ وَتُعَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٤ ٱلَّذِبِ بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا لِكَيْ يَفْدِينَا مِنْ كُلُّ إِثْمَ وَيُطَهْرَ لِنَفْسِهِ شَعْبًا خَاصًا غَيُورًا فِي أَعْمَالِ حَسَنَةٍ. ١٥ تَكُمْ بِهِ نِهِ وَعِظْ وَوَيْخٌ بِكُلُّ سُلْطَانٍ . لا يَسْتَهِنْ بكَ أُحدُ

ٱلْأَصْاحُ ٱلنَّالِث

ا ذَكِّرْهُمْ أَنْ يَغْضَعُوا لِلرُّيَاسَاتِ وَٱلسَّلَاطِينِ وَيُطِيعُوا وَبَكُونُوا مُسْتَعِدِينَ لِكُلُّ عَمَلَ صَالِح . ٢ وَلاَ يَطْعَنُوا فِي أُحَدِ وَيَكُونُوا غَيْرَ نُخَاصِينَ حُلَمَاء مُظْهِرِينَ كُلُّ وَكَاءَةِ لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ٢٠ لِأَنَّنَا كُنَّا نَعْنُ أَيْضًا قَبْلًا أُغْبِيَا ۚ غَيْرً طَائِعِينَ ضَالِينَ مُسْتَعْبُدِينَ لِشَهِوَ إِنْ وَلَنَّاتِ عُنْلَفَةِ عَائِشِينَ فِ ٱلْغُبْثِ وَأَكْسَدِ مَمْقُوتِينَ مُبْفِضِينَ بَعْضُنَا بَعْضًا . ٤ وَلَكِنْ حِينَ ظَهَرَ لَطْفُ نُعَلِّصِنَا ٱللهِ وَإِحْسَانُهُ ٥ لَا بِأَعْمَالِ فِي بِرٍّ عَمَلْنَاهَا

نَحْنُ بَلْ بِمُقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلْصَنَا بِغَسْلِ ٱلْمِيلَادِ ٱلنَّانِي وَتَجْدِيدِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٦ ٱلَّذِي سَكَبَهُ بِغِنِّي عَايْنَا بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ خُفَلِّصِنَا ٧ حَنَّى إِذَا نَبَرَّرْنَا بِنِعْمِتَهِ نَصِيرُ وَرَثْةً حَسَبَ رَجَا ﴿ ٱلْأَبِدِيَّةِ . ٨ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكَالِمَةُ. وَأَرِيدُ أَنْ نُقَرِّمَ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورَ لِكِيْ يَهِنَّمُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ أَنْ يُمَارِسُوا أَعْمَالًا حَسَنَةً. فَإِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمُوسَ هِيَ ٱلْحُسَنَةُ وَٱلنَّافِعَةُ لِلنَّاسِ • • وَأَمَّا ٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْغَبِيَّةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمُنَازَعَاتُ ٱلنَّامُوسِيَّةُ فَٱجْنَنِيهِا لِأَنْهَا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَبَاطِلَةٌ. ١٠ ٱلرَّجْلُ ٱلْمُبْتَدِعُ بَعْدَ ٱلْإِنْذَارِ مَرَّةً وَمَرَّيَبْنِ أَعْرِضْ عَنْهُ ١١ عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هَٰنَا قَدِ ٱلْنُحَرَفَ وَهُوَ يُغْطِئُ محكومًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ

١٢ حِينَهَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ أُرْتِيهَاسَ أَوْ يَبْخِيكُسَ بَادِرْ أَنْ تَأْتِيَ إِلَيَّ إِلَى نِيكُوبُولِسَ لِأَنَّي عَرَبْتُ أَنْ أَشَيُّ هَٰنَاكَ ١٣٠ جَهِّزْ زِينَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ وَأَبْلَسَ بِأَجْنِهَادٍ لِلسَّفَرِ حَتَّى لاَ يُعْوِزَهُمَا شَيْءٍ • 1 وَلَيْتَعَلَّمْ مَنْ لَنَا أَيْضًا أَن يُمَارِسُوا أَعْمَالاً حَسَنَةً لِلْمَاجَاتِ لَنَا أَيْضًا أَن يُمَارِسُوا أَعْمَالاً حَسَنَةً لِلْمَاجَاتِ الضَّرُورِيَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُوا بِلاَ ثَمَرٍ • ١٥ يُسَامَرُ عَلَيْكَ الضَّرُورِيَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُوا بِلاَ ثَمَرٍ • ١٥ يُسَامِّرُ عَلَيْكَ النَّهِ مَنْ مُعْ جَمِيعًا • سَلِمْ عَلَى النَّهِ مِنْ مُعْ جَمِيعِمُ أَنْ فَيَ النِّهِ مَنْ مَعْ جَمِيعِمُ أَنْ فَيَ الْإِمَانِ • النَّعْمَةُ وَعَ جَمِيعِمُ أَنْ اللَّهِ مَانَ • النَّعْمَةُ وَعَ جَمِيعِمُ أَنْ اللَّهِ الْمَانِ • النَّعْمَةُ وَعَ جَمِيعِمُ أَنْ • أَمْ اللَّهُ الْمَانِ • النَّعْمَةُ وَعَ جَمِيعِمُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ • أَمْ يَعْمَلُ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ وَلَيْ أَلْمِينَ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ أَنْ • أَمْ يَعْمَلُ أَلْمَ يَعْمَلُ وَالْمَالُ • أَمْ يَعْمَلُ أَمْ اللّهُ اللّهُ فَيْهُ أَلْمُ إِلَا يَعْمَلُ وَالْمُ إِلَا اللّهُ عَلَى أَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَيْ أَلْمُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّ

5

## رِسَّالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلِيمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ يَسوعَ ٱلْمَسِجِ وَتِبِهُوثَاوُسُ ٱلْأَخُ إِلَى فِلِيهُونَ ٱلْمُحْبُوبِ وَٱلْعَامِلِ مَعَنَا ٢ وَإِلَى ٱلْفَيْنَةَ ٱلْمُحْبُوبَةِ وَأَرْخِبْسَ ٱلْمُتَعَنَّدِ مَعَنَا وَإِلَى ٱلْكَتِيسَةِ ٱلَّتِي فِي مَنْلِكَ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ عَلَمَ اللهِ أَيْنَا وَالرَّبُ

ه سَامِعًا بِمُعَبِّنِكَ وَٱلْإِمَانِ ٱلَّذِي لَكَ نَعْوَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ

وَلِجَمِيعِ ٱلْفَدِّيسِينَ ٦ لِكَيْ تَكُونَ شَرِكَةُ إِيَانِكَ فَعَّالَةً

۲۸۰ فلیمون فِي مَعْرِفَةِ كُلُّ ٱلصَّلَاحِ ٱلَّذِي فِيكُمْ لِأَجْلِ ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٧٠ لِأَنَّ لَنَا فَرَحًا كَثِيرًا وَتَعْزِيَةً بِسَبَبِ عَمِّيْكَ لِأَنَّ أَحْشَاءَ ٱلْقِدِّيسِينَ قَدِ ٱسْنَرَاحَتْ بِكَ ٨ لِذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمَسِيمِ ثِقَةٌ كَثِيرَةٌ أَنْ آمْرَكَ بِمَا بَلِيقُ \* مِنْ أَجُلِ ٱلْعَجَبَّةِ أَطْلُبُ بِٱلْمُورِيِّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ هَكَذَا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَّخْ وَأُلْآنَ أَسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا ١٠ أَطْلُبُ إِلَيْكَ لِأَجْلِ أَبْنِي أَنِسِيهُسَ ٱلَّذِي وَلَدْنُهُ فِي قُيُودِي ١١ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا غَيْرَ نَافِعِ لَكَ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ نَافِعُ لَكَ وَلِي ١٢ ٱلَّذِي رَدِّدْنُهُ . فَٱنْبَلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَائِي. ١٢ ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ أُمْسِكَهُ عِنْدِي لِكَنْ يَخْدُمِنِي عِوَضًا عَنْكَ فِي قُيُودِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٤ وَلَكِنْ بِدُونِ رُّأَيِكَ لَمْ أُرِدْ أَنْ أَنْعَلَ شَيْعًا لِكِيْ لَا يَكُونَ خَيْرُكَ كَأَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْإَضْطِرَالِي بَلْ عَلَى سَبِيلِ

إِلَى سَاعَةِ لِكَيْ يُكُونَ لَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٦ لَا كَعَبْدِ فِي مَا بَعْدُ بَلْ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدٍ أَخًا صَبْوِيًا وَلاَ سِيَّمَا إِنَّ فَكُمْ بِٱلْخُرِيُّ إِلَيْكَ فِي ٱلْبُسَدِ وَٱلرَّبِّ جَمِيعًا • ١٧ فَإِنْ كُنْتَ نَحْسِبُنِي شَرِيكًا فَأَفْبُلُهُ نَظِيرِي ١٨٠ ثُمَّ إِنْ كَانَ فَدْ ظَلَمَكَ بِشَيْءٌ أَوْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَحْسُبُ ذَٰلِكَ عَلَيٌّ . ١٩ أَنَا بُولُسَ كَتَبْتُ بِيدِي. أَنَا أُوفِي . حَتَّى لاَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْبُونَ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا ٢٠٠ نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْ لِيَكُنْ لِي فَرَحْ بِكَ فِي ٱلرَّبُ . أَرْحَ أَحْشَائِي فِي ٱلرَّبُ ِ ١٦ إِذْ أَنَا وَاثِقُ ۚ بِإِطَاعَنِكَ كَتَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ نَفْعَلُ أَيْضًا أَكْثَرَ مِمَّا أَقُولُ ٢٢ وَهُغَ هٰذَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أُنَّنِي بِصَلَوَائِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُمْ ٢٠٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَ بَفْرَاسُ ٱلْمَأْسُورُ مَعِي فِي ٱلْمَسِيجِ بَسُوعَ ٢٤ وَمَرْفَسُ

فليمون

ٱلاِّحْنِيَامِ. ١٥ لِأَنَّهُ رُبَّهَا لِأَجْلِ هَلَنَا ٱفْنَرَقَ عَنْكَ

قَارِّسْنَرْخُسُ وَديهَاسُ وَلُوفَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي . ٢٥ نِعْهَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِجِ مَعْ رُوحِكُمْرْ. آمِينَ إِلَى فِلْمِهُونَ كُتِبَتْ مِنْ رُومِيَةً عَلَى بَدِ أَيْسِهُسَ ٱلْخَادِمِ

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّيِنَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْآوَلُ وَاللّهُ بَعْدَ مَا كُلَّمَ ٱلْآبَاءَ بِٱلْآنِياءِ فَدِيًا بِٱنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ ٢ كُلَّمَنَا فِي هٰذِهِ ٱلْأَنبِياءِ فَدِيًا بِٱنْوَاعِ آبنهِ ٱلَّذِي جَعَلَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءَ ٱلَّذِي بِهِ أَبْضًا عَمِلً الْمَالَمِينَ ٢ ٱلَّذِي وَهُوَ بَهَا لِهِ مَعْدِهِ وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ

وَحَامِلٌ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ بِكُلِّهِ قُدْرَتِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ بَنْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَايَانَا جَلَسَ فِي يَهِينِ ٱلْعَظَمَةِ فِي ٱلْأَعَالِي ٤ صَائِرًا أَعْظَمَ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ أَسْمًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ

• لِأَنَّهُ لِمَنْ مِنَ ٱلْمُلاَئِكَةِ قَالَ فَطُّ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَرَ وَلَدْتُكَ. وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًّا وَهُوَ يَكُونَ لِيَ أَبْناً . ٦ وَأَيْضًا مَنَى أَذْخَلَ ٱلْبُكْرَ إِلَى ٱلْعَالَم يَنُولُ وَلِتَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مَلائِكَةِ ٱللهِ ٧٠ وَعَنِ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَقُولُ ٱلصَّا نِعُ مَلَائِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُذَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ . ٨ وَأَمَّا عَنْ ٱلاِّبْنِ كُرْسِيُّكَ يَا ٱللَّهُ إِلَى دَمْرِ ٱلدُّهُورِ.

قَضِيبُ ٱسْتِقَامَةِ قَضِيبُ مُلْكِكَ . ٩ أَحْبَبْتَ ٱلْبُرَّ وَأَبْغَضْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ مُسَحَكَ ٱللهُ إِلْهُكَ بزَيْتِ ٱلاَّبْهَاجِ أَكُنْرَ مِن شُرَّكَائِكَ. ١٠ وَأَنْتَ يَا رَبُ فِي ٱلْبُدُ السَّبْ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّا وَالسَّا فِي

عَمَلُ يَدَيْكَ. ١١ فِيَ تَبِيدُ وَلَكِنْ أَنْتَ تَبْفَى وَكُلُهَا

كَثَوْبِ نَبْلَى ١٢ وَكُرِدَا ﴿ نَطُوبِهَا فَنَتَغَيِّرُ وَلَكِنْ انْتَ أَنْتَ وَسِنُوكَ لَنْ تَفْنَى ١٢٠ ثُمَّ لِمَنْ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ قَالَ فَطْ أَجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءكَ مَوْطِيًّا لِقِدَمَيْكَ ١٤٠ أَلَيْسَ جَمْيِعُهُمْ أَرْوَاحًا خَادِمَةً مُرْسَلَةً لِلْخِدْمَةِ لِأَجْلِ ٱلْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِثُوا ٱلْخُلاَصَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا لِذَٰلِكَ بَجِبُ أَنْ نَتَنَبَّةً أَكُثْرَ إِلَى مَا سَبِعْنَا لِئَلاَّ نَفُونَهُ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّتِي تَكَلَّمَ بِهِـَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ صَارَتْ ثَابِنَةً وَكُلُّ نَعَدٌ وَمَعْصِيَةِ نَالَ نُجَازَاةً عَادِلَةً ٢ فَكَيْفَ نَغُو نَعْنُ إِنْ أَهْمَلْنَا خَلَاصًا هٰذَا مِقْدَارُهُ قَدِ ٱبْنَدَأَ ٱلرَّبُّ بِٱلنَّكَلِّمِ بِهِ ثُمَّ لَثَبَّتَ لَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٤ شَاهِدًا ٱللَّهُ مَعَهُمْ بِآيَاتٍ وعَجَائِبَ وَقُوَّاتِ مُنَنَّوَّعَةِ وَمُواهِبِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُس حسب إرادته

ه فَإِنَّهُ لِمَلاَئِكَةِ لَمْ مُخْضِعٍ ٱلْعَالَمَرَ ٱلْعَتِيدَ ٱلَّذِي

نَعَكَمْ عَنْهُ ٦٠ لَكِنْ شَهِدَ وَإِحِدٌ فِي مَوْضِعٍ قَائِلًا مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ حَتَّى تَذْكُرُهُ أَو ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ حَتَّى تَفْتَقِدَهُ . ٦ وَضَعْتُهُ قَالِيلًا عَن ٱلْمَلاَئِكَةِ . بِعَجْدٍ وَكَرَامَةِ كَلَّلْتُهُ وَأُ قَهْنَهُ عَلَى أَعْمَال يَدَيْكَ. ٨ أُخْضَعْتَ كُلَّ شَيْ ﴿ نَحْتَ قَدَّ مَيْهِ . لِأَنَّهُ إِذْ أَخْنَعَ ٱلْكُلُّ لَهُ لَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا غَيْرَ خَاضِعٍ لَهُ عَلَى أَنَّنَا ٱلْآنَ لَسْنَا نَرَى ٱلْكُلَّ بَعْدُ مُخْضَعًا لَهُ ١٠ وَلَكِنَ ٱلَّذِي وُضِعَ عَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلَائِكَةِ يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلًا بِٱلْهَجْدِ وَٱلْذَرَامَةِ مِنْ أَجِلْ أَلَمُ ٱلْمَوْتِ لِكَيْ يَذُوقَ بِنِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْمَوْتَ لِأَجْلِ كُلُّ وَاحِدِ ١٠٠ لِأَنَّهُ لَاقَ بِذَاكَ ٱلَّذِبِ مِنْ أَجْلِهِ ٱلْكُلُّ وَبِهِ ٱلْكُلُّ وَهُوَ آتٍ بِأَبْنَاءً كَثِيرِبنَ إِلَى ٱلْنَجْدِ أَنْ يَكُمُّلُ رَئِيسَ خَلَاصِهِمْ بِٱلْآلَامِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْمُنَدُّسِنَ وَٱلْمُهَدُّسِينَ جَمِيعَهُ مِنْ وَاحِدٍ فَلِهِذَا ٱلسَّبَ لِا يَسْتَعِي انْ يَدَعُوهُمْ إِخْوَةً ١٢ قَائِلًا أُخَبُّرُ بِٱسْمِكَ إِ-وَتِي وَفِي وَسَطِ ٱلْكَنِيسَةِ أُسَجُّكَ . ١٢ وَأَبْضًا أَنَا أَكُونُ

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدَّ بِسُونَ شُرَكَا الدَّعْوَةِ
ٱلشَّمُوِيَّةِ لَاحِظُولَ رَسُولَ ٱعْنِرَافِينَا وَرَئِيسَ كَهَنَتِهِ
ٱلشَّمُويَّةِ لَاحِظُولَ رَسُولَ ٱعْنِرَافِينَا وَرَئِيسَ كَهَنَتِهِ
ٱلْمَسِيجَ يَسُوعَ ٢ حَالَ كَوْنِهِ أَمْدِنًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَهَا

كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلِّ بَيْنِهِ ٥٠ فَإِنَّ هَذَا فَدُ حُسِبَ أَهُلًا لِهَدِ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى بِهِفْدَارِ مَا لِبِانِي الْبَيْنِ مِنْ كُلَّ مِنْ الْبَيْنِ عَنْ الْبَيْنِ عَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

٧ الذَالِكَ كَمَا يَفُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلْبُوْمَ إِنْ سَمِعْنُمْ صَوْنَهُ ٨ فَلَا تُقَسُّوا فَلُوبَكُمْ كَمَا فِي ٱلْإِسْخَاطِ يَوْمَ الْجَيْرَبَةِ فِي ٱلْإِسْخَاطِ يَوْمَ الْجَيْرَبَةِ فِي ٱلْفَقْرِ \* حَيْثُ جَرَّبَنِي ٱ بَاوَ كُمْ . ٱخْنَبَرُ ونِي قَابُصُرُوا أَعْمَا لِي أَرْبَعِينَ سَنةً • ١٠ الذلاكَ مَقَتُ ذلاكَ وَالْبِصَرُوا أَعْمَا لِي أَرْبَعِينَ سَنةً • ١٠ الذلاكَ مَقَتُ ذلاكَ آلْجِيلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ ذَائِمًا بَضَالُونَ فِي قُلُومِهِمْ وَلَكَيَّمَ مُ لَمْ الْجِيلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ ذَائِمًا الْإِخْقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي رَاحَتِي . ١٢ أَنْظُرُوا أَنْهَا ٱلْإِخْقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي رَاحَتِي . ١٦ أَنْظُرُوا أَنْهَا ٱلْإِخْقُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي

٧٨٨ عيراليين عود أُحَدِكُرْ فَلَبْ شُرُيرٌ بِعَدَم إِيَّانِ فِي ٱلْأُرْتِدَادِ عَنِ ٱللهِ أَلْحِيُّ . ١٢ بَلْ عِظُولُ أَنْفُسَكُمْ كُلُّ يَوْمٍ مَا دَامَرَ ٱلْوَقْتُ أِدْعَى ٱلْيُوْمِرَ لِكَيْ لَا يُتَسَّى أَحَدُ مِنْكُمْ بِغُرُورِ ٱلْخَطِيَّةِ. ١٤ لِأَنْنَا قَدْ صِرْنَا شُرِكَاءَ ٱلْمُسِيحِ إِنْ تَهَسَّكُنَا بَبِدَاءَةِ ٱلنُّفَةِ ثَابِنَةً إِلَى ٱلنَّهَاكِةِ ١٥ إِذْ قِيلَ ٱلْيُومَرِ إِنْ سَمِينُمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا قُلُوبَكُمْ كَمَا فِي ٱلْإِسْفَاطِ. ١٦ فَهَنْ هُمْ ٱلَّذِينَ إِذْ سَمِعُوا أَسْخَطُوا. أَ لَيْسَ جَمِيعُ الَّذِينَ خُرَجُوا مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى ١٧٠ وَمَنْ مَقَتَ أُرْبَعِينَ سَنَةً . أَلَيْسَ ٱلَّذِينَ أَخْطَأُوا ٱلَّذِينَ جُنْتُهُمْ سَقَطَتْ. فِي ٱلْقَفْرِ . ١٨ وَلِيَنْ أَقْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا ١٩٠ فَنَرَ عُ أُنَّهُ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَّمِ ٱلْإِيمَانِ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَلْنَفُ أَنَّهُ مَعَ بَقَاءً وَعْدِ بِٱلدُّخُولِ إِلَى رَاحَنِهِ يْرَى أُحَدُ مِنْكُرُ أَنَّهُ قَدْ خَالَ مِنْهُ ٢٠ لِأَنَّا نَحْنُ

عِبْرَانِيِنَ ٤ عَبْرَانِيِنَ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كُمَا أُولِئِكَ لَكِنْ لَمَرْ نَنْفَعْ كَالِمَهُ ٱلْخَبَرِ أُولِئِكَ إِذْ لَمْ تَكُنْ مُمْتَرِجَةً بِٱلْإِيَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِعُوا. ٢ لِأَنَّنَا غَنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَا فَالَ حَتَّى أَفْسَمْتُ فِي غَضَبِي لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي . مَعْ كُوْنِ ٱلْأَعْمَالِ قَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمَ . ٤ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِع عَنِ ٱلسَّا بِعِ هُكَذَا وَأَسْنَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلسَّا بِع مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ . ٥ وَفِي هَٰذَا أَيْضًا لَنَ يَدْخُلُوا رَاحَتِي ٦٠ فَإِذْ بَقِيَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَٱلَّذِينَ بُشِّرُولَ أُوَّلًا لَمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ ٱلْعِصْيَانِ ٧ يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا فَائِلًا فِي دَاوُدَ ٱلْيُوْمَ بَعْدَ زَمَانِ هَذَا مِقْدَارُهُ كُمَا نِيلَ ٱلْيُومَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْنَهُ فَلَا نُقَسُوا قُلُوبَكُمْ • ٨ لِأَنَّهُ لَوْ كَان يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَمَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ حَنْ بَوْم آخَرَ. ﴿ إِذَا بَقِيتُ رَاحَةٌ لِشَعْبِ ٱللهِ . ١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَنَهُ أَسْتَرَاحَ هُوَ أَيْضًا مِنْ أَعْمَالُهِ كُمَّا ٱللهُ مِنْ أَعْمَالِهِ . ١١ فَلْغَجْهَدُ أَنْ نَدْخُلَ تِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِللَّهِ

يَسْفُطُ أَحَدُ فِي عَبْرَةِ ٱلْعِصْيَانِ هَذِهِ عَيْنِهَا ١٦ الْإِنَّ كُلُّمَةَ ٱللَّهِ حَيَّةٌ وَفَعَالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلُّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ ٱلنَّفْسِ وَٱلرُّوحِ وَٱلْمِفَاصِلِ وَٱلْهِنَاخِ وَمُهَانِّزَةٌ أَفْكَامَ ٱلْقُلْبِ وَنِيَّاتِهِ . ١٢ وَلَيْسَتْ خَلِيقَةٌ غَيْرً ظَاهِرَةٍ قُدَّامَهُ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عُرْيَانٍ وَمَكْشُوفُ لِمِينَى ذَالِكَ ٱلَّذِي مَعَهُ أَمْرُنَا ١٤ فَإِذْ لَنَا رَئيسُ كُهَّنَّةٍ عَظِيمٌ قَدِ أَجْنَازَ

ٱلسَّهْ وَاتِ يَسُوعُ أَبْنُ ٱللهِ فَلْنَتَهَسَّكُ بِٱلْإِقْرَارِ • • اللَّانَّ أَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَّةٍ غَيْرُ قَادِرِ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَــَا بَلْ مُجَرَّبُ فِي كُلُّ شَيْءٌ مِثْلَنَا بِلاَ خَطِيَّةِ ١٦ فَلْنَتَقَدَّمْ بثِيَةِ إِلَى عَرْشِ ٱلنِّعْمَةِ لِكُنْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً

عُونًا في حيزه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْكَارِينَ ا لِأَنَّ كُلُّ رَئِيس كَهَنَّةِ مَأْخُوذِ مِنَ ٱلنَّاسِ يُفَامُ

لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلهِ لِكَيْ يُقَدِّمَ قَرَايِنَ وَذَبَاعُجَ

عَنِ ٱلْخُطَايَا ٢ قَادِرًا أَنْ يَتَرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ لِمَاضًّا لِينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطُ ۖ بِٱلضَّعْفِ ٢٠ وَلِهِذَا ٱلضَّعْفِ يَلْنَزِهِرُ أَنَّهُ كُمَّا يُقَدِّمُ عَن ٱلْخُطَّايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَكَنَا أَيْضًا لِأَجْلِ نَفْسِهِ ٤ وَلاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مَذِهِ ٱلْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْهَدْءُو مِنَ ٱللَّهِ كَمَا هُرُونُ أَيْضًا . • كَذَٰ لِكَ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا كَرْ يُنَجِّدُ نَفْسَهُ لِيَصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةِ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَرَ وَلَدُنْكَ. ٦ كُمَا يَقُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ ٢٠ ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدِهِ إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَأَبِاَتٍ وَتَضَرُّعَاتِ لِلْقَادِمِ أَنْ نُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ نَقْوَاهُ لَمْ مَعَ كَوْنِهِ ٱبْنَا تَعَلَّمَ ٱلطَّاءَةَ مِيًّا تَأَلَّمَ بِهِ ﴾ وَإِذْ كُيْلَ صَارَ لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ سَبَبَ خَلَاصِ أَبَدِيُّ ١٠ مَدْعُوًّا مِنَ ٱللَّهِ رَئِيسَ كَهَنَة عَلَى رُتْبَة مَلَكِي صَادَقَ ١١ ٱلَّذِي مِنْ جِهَتِهِ ٱلْكَالَامُ كَثِيرٌ عَبْدَنَا وَعَسِرُ ٱلنَّفْسِيرِ لِنَنْطِقَ بِهِ إِذْ قَدْ صِرْتُمْ مُنبَاطِئْي ٱلْمَسَامِعِ. ١١ لِأَنَّكُمْ إِذْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُها مُعَلِّمِينَ لِسَبِّبِ طُولِ ٱلزَّمَانِ تَحْنَاجُونَ أَنْ يُعَالِّمَكُمْ أُحَدُّ مَا هِيَ أَزْكَانُ بِدَاءَةِ أَفْوَالِ ٱللَّهِ وَصِرْتُمْ مُخْنَاجِينَ إِلَى ٱللَّبَنِ لَا إِلَى طَعَامٍ قَوِيٌّ • ١٢ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَتَنَاوَلُ ٱللَّبِنَ هُوَ عَدِيمُ ٱلْخُبْرَةِ فِي كَلاَمِ ٱلْبُرِّ لِأَنَّهُ طِفْلٌ. ١٤ وَإِمَّا ٱلطُّعَامُرُ ٱلْقُويُّ فَلِلْبَالِغِينَ ٱلَّذِينَ بِسَبَبِ ٱلتَّمَرُّن قَدْ صَارَتْ لَهُمُ ٱلْحُوَاشُ مُدَرَّبَةً عَلَى ٱلتَّهْييز بَيْنَ ٱلْخَيْرِ وَلِلشَّوِّ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا لِذَٰلِكَ وَنَعْنُ تَارَكُونَ كَلَامَرَ بِدَاءَةِ ٱلْمَسِيجِ لِنَعَدُّمْ إِلَى ٱلْكَمَالِ غَيْرَ وَإِضِعِينَ أَيْضًا أَسَاسَ ٱلتَّوْبَة مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمَيِّنَةِ وَٱلْإِيَانِ بِٱللَّهِ ٢ تَعْلِيمَ ٱلْمَعْمُودِيَّاتِ وَوَضْعَ ٱلْأَيَادِبِ فِيَامَةَ ٱلْأُمْوَاتِ

وَٱلدَّيْنُونَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ ٢٠ وَهُلَا سَنَفْعَلُهُ إِنْ أَذِنَ ٱللهُ. ٤ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتُنِيرُوا مَرَّةً وَذَاقُوا ٱلْمَوْهَبَةَ ٱلسَّمُويَّةَ وَصَارُوا شُرَكَاءَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٥ وَذَافُوا كَلِمَةَ ٱللهِ ٱلصَّاكِحَةَ وَثُوَّاتِ ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٦ وَسَقَطُوا لَا يُمكِنُ تَجْدِيدُهُمْ أَيْضًا لِلتَّوْبَةِ إِذْ هُمْ بَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ أَبْنَ ٱللهِ ثَانِيَةً وَيُشَهِّرُونَهُ ٢٠ لِأَنَّ أَرْضًا قَدْ شَرَبَتِ ٱلْمَطَرّ ٱلْآتِيَ عَلَيْهَا مِرَارًا كَثِيرَةً وَأَنْجَتْ عُشْبًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ فَلِحَتْ مِنْ أَجْلِيمْ تَنَالُ بَرَكَةً مِنَ ٱللَّهِ ٨. وَلَكِنْ إِنْ

أُخْرَجَتْ شُوكًا وَحَسَمًا فَهِيَ مَرْفُوضَةٌ وَقَرِيبَةٌ مِنَ ٱللَّعْنَةِ ٱلَّتِي نِهَايَتُهُما لِلْحَرِيقِ

٩ وَلَكِنَّنَا فَدْ تَيَفَّنَّا مِنْ حِهِيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأُحِبَّاءُ أُمُورًا أَفْضَلَ وَتَخْنَصَّةً بِالْخَلَاصِ وَإِنْ كُنَّا نَتَكَلَّمْ هَٰكَذَا . ١٠ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَالِم حَنَّى يَنْسَى عَمَلَكُمْ

وَتَعَبَ ٱلْعَجَبَّةِ ٱلَّذِي أَظْهَرُنْمُوهَا نَعُو ۗ ٱسْمِهِ إِذْ فَدُّ خَدَمْثُمُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَتَخْدُ مُونَهُمْ • ١١ وَلَكِيْنَا نَشْنَهِي أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يُظْهِرُ هُذَا ٱلاِّجْنِهَادَ عَيْنَهُ لِيَقِين ٱلرَّجَاءُ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ ١٦ لِكَنْ لَا تَكُونُوا مُتَبَاطِئِينَ بَلْ مُتَمَثِّلِينَ بِٱلَّذِينَ بِٱلْإِيمَانِ وَٱلْأَنَاةِ يَرَثُونَ

١٢ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ ٱللهُ إِبْرُهِيمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظُرُ يُقْدِمُ بِهِ أَفْسَمَ بِنَفْسِهِ ١٤ قَائِلًا إِنِّي لَأَبَارِكَنْكَ بَرَكَةً وَأَكَثِرُنَّكَ تَكْثِيرًا. ١٥ وَهَكَنَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمُوْعِدَ ١٦٠ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظَمِ وَنهَايَةُ كُلُّ مُشَاجَرَةِ عِنْدَهُمْ لِأَجْلِ ٱلنَّبْبِتِ هِيَ ٱلْنَسَمُ. ١٧ فَلِذَٰلِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكُنْرَا لِوَرَثَةِ ٱلْمُوْعِدِ عَدَمَ تَغَيَّرِ قَضَائِهِ تُوسَّطَ بِقَسَمِ ١٨ حَتَّى بِأَمْرَيْن عَدِيمِي ٱلنَّغَيّْرِ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ ٱللَّهَ يَكُذِبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةٌ فَوِيَّةٌ نَعْنُ ٱلذِينَ ٱلْتِجَانَا لِنُهسِكَ بِٱلرَّجَاء

ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ١٩ ٱلَّذِي هُو لَنَا كَمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَّةِ وَثَابِتَةِ تَدْخُلُ إِلَى مَا دَاخِلَ ٱلْحِجَابِ ٢٠ حَيثُ

عبرانيين ٦و٧ دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقِ لِأَجْانِنَا صَاءِرًا عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئيسَ كَهَنَّةِ إِلَى ٱلْأَبْدِ الأضائح السايغ ا لِأَنَّ مَلْكِي صَادَقَ هَٰذَا مَلِكَ سَالِمَ كَاهِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلَىٰ ٱلَّذِي ٱسْنَقْبُلَ إِبْرِهِيمَ رَاجِعًا مِنْ كَسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَارَكُهُ ٢ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلُّ شَيْعٍ. ٱلْمُنْزَجَمَ أُوَّلًا مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمَّ أَبْضًا مَلِكَ سَالِيمَ أَبْ مَلِكَ ٱلسَّلَامِ ٢ بِلاَ أَبِ بِلاَ أَمَّرُ بِلاَ نَسَبِ. لاَ بَدَاءَةً أَيَّامِ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيْمِةً بَلْ هُوَ مُشَبَّهُ بِأَبْنِ ٱللَّهِ هَلَا يَبْغَى كَاهِمًا إِلَى ٱلْأَبْدِ مِنْ ثُمَّ ٱنْظُرُولَ مَا أَعْظُمَ هَذَا النبي أعْطَاهُ إِبْرهِيمُ رَئِيسُ ٱلْآ بَاءَ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رَّأْسِ ٱلْغَنَائِجِ . ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ بَنِي لَاوِي ٱلَّذِينَ

ياخُذُونَ ٱلْكَهَنُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُولَ ٱلشَّعْبَ بِمُقْتَضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُهَا مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ . ٦ وَلَكِنَّ ٱلذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبْ

۲۹۲ عيرانيين ۲ مِنْهُمْ قَدْ عَشْرَ إِبْرهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمَوَاعِيدُ. ٧ وَبِدُونَ كُلُّ مُشَاجَرَةِ ٱلْأَصْغَرُ يُبَارَكُ مِنَ ٱلْأَكْبِرِ. ٨ وَهُنَا أَنَاسٌ مَائِتُونَ يَأْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَٱلْمَشْهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيٌّ ١٠ حَتَّى أُفُولُ كَلِمَةً إِنَّ لَاوِي أَبْضًا ٱلْآخِذَ ٱلْأَعْشَارِ قَدْ عُشِّرَ بِإِبْرُهِيمَ. ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صُلْبِ أَبِيهِ حِينَ ٱسْتَقْبَلَهُ مَلَكَى صَادَقَ ١١ فَلُوْ كَانَ بِٱلْكُهَٰنُوتِ ٱللَّاوِيِّ كَهَالْ . إِذِ ٱلشُّعْبُ أَخَذَ ٱلنَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنْ آخَرُ عَلَى رُنْبَةِ مَلْدِي صَادَقَ وَلاَ يُقَالُ عَلَى رُنْبُةُ هُرُونَ ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ تَغَيِّرَ ٱلْكَهَنُوتُ فَمِٱلضُّرُورَةِ يَصِيرُ تَغَيَّرُ لِلنَّامُوسِ أَيْضًا ١٢٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُقَالُ عَنْهُ هَٰذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِبْطِ آخَرَ لَمْ بُلَازِمْ أُحَدُ مِنْهُ ٱلْمَذْنَجَ ٤٠ فَإِنَّهُ وَاضِحُ أَنَّ رَبَّنَا قَدْ طَلَعَ مِنْ سِبِطِ يَهُوذَا ٱلَّذِي لَرْ يَتَكُلُّمْ عَنْهُ مُوسَى

شَيْئًا مِن جِهَةِ ٱلْكُهَنُونِ . ١٥ وَذَٰلِكَ أَكُمُنُو وُضُوحًا أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شِيْهِ مَلْكِي صَادَقَ يَقُومُ كَاهِنْ آخَرُ ١٦ قَدْ صَامَ لَيْسَ مِجَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ مِحْسَبِ فَنُوْتِ حَبُوةِ لَا تَزُولُ ١٧ لِأَنَّهُ بَشْهَدُ أُنَّكَ كَامِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ ١٨ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلِ ضَمْفِهَا وَعَدَم نَفْعِهَا . ١٩ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَمْ يَكُمُّلُ شَيْئًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءُ أَفْضَلَ بِهِ نَقْتُرِبُ إِلَى ٱللهِ ٢٠ وَعَلَى فَدَسِ مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ قَسَمِ . ٢١ لِأَنَّ أُولَٰئِكَ بِدُونِ قَسَم ِ قَدْ صَارُوا كَهَنَّةً وَأُمَّا هَٰذَا فَيِفَسَم مِنَ ٱلْقَائِلِ لَهُ أَفْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَرُ أَنْتَ كَاهِنُ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكَى صَادَقَ. ٢٢ عَلَى قَدْرِ ذَٰلِكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِيًّا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٠٠ وَأُولَٰئِكَ قَدْ صَارُوا كَهَنَةً كَثِيرِينَ مِنْ أَجْلُ مَنْعِيمُ بِٱلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبُقَاءِ. ٢٤ وَأَنَّا هَلَا فَمِينُ

أَجْلِ أَنَّهُ يَبْغَى إِلَى ٱلْأَبَدِ لَهُ كَهَنُّونٌ لَا يَزُولُ. ٢٠ فَمِنْ ثُمَّ يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَ أَيْضًا إِلَى ٱلنَّمَامِ ٱلَّذِينَ يَتَقَدُّمُونَ بِهِ إِلَى ٱللهِ إِذْ هُوَ حَيٌّ فِي كُلُّ حِينِ لِيَشْفَعَ فِيهِ ٢٦٠ لِأَنَّهُ كَانَ يَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةِ مِثْلُ هَٰذَا فُدُوسٌ بِاللَّ شُرُّ وَلاَ دَنَسِ قَدِ أَنْفَصَلَ عَنِ ٱلْخُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمُواتِ ٢٧ ٱلَّذِي لَبْسَ لَهُ ٱضْطِرَارْ ۗ كُلُّ يَوْمٍ مِثْلُ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ انْ يُقَدِّمَ ذَبَائِحَ أُوَّلًا عَنْ خَطَايًا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايًا ٱلشَّعْبِ لِأَنَّهُ فَعَلَ هَلَا مَرَّةً وَاحِلَةً إِذْ قَدَّمْ نَفْسَهُ • ٢٨ فَإِنَّ ٱلنَّامُوسَ يُقِيمُ أَنَاسًا بِهِمْ ضَعَفْ رُوِّسًا ۚ كَهَنَّهِ . وَأَمَّا كَلِّمَةُ ٱلْقَسَمِ ٱلَّذِي بَعْدَ ٱلنَّامُوسِ فَتَقِيمُ ٱبْنَّا مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْأَبَدِ

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّايِنُ ا يَأْمًا زُّلُسُ ٱلْكَارَمِ فَهُوَ أَنَّ لَنَا رَئِسَ كَهَنَّةٍ مِثْلَ هَٰنَا قَدْ جَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ ٱلْعَظَمَةِ فِي السَّمُوَاتِ ٢ خَادِمًا لِلْأَفْلَاسِ وَٱلْمَسْكُونِ ٱلْحُبَيْقِي أَلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لَا إِنْسَانٌ ٢٠ لِأَنَّ كُلِّ رَئِيس كَهَنَّةِ يُقَامُ لِكَيْ يُقَدِّمِ قَرَابِينَ وَذَبَائِعَ. فَمِنْ ثُمَّ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ لِهِلْنَا أَيْضًا شَيْءٌ يُقَدِّمُهُ ٤٠ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لَمَا كَانَ كَامِنًا إِذْ يُوجَدُ ٱلْكَهَنَةُ ٱلَّذِينَ يْقَدُّمُونَ فَرَابِينَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ٥ ٱلَّذِينَ يَخْدُمُونَ شِبْهُ ٱلسَّمُويَّاتِ وَظَلَّهَا كَمَا أُرْحِيَ إِلَى مُوسَى وَهُوَ مُزْمِعْ أَنْ يَصْنَعَ ٱلْمُسَكِّنَ. لِأَنَّهُ قَالَ ٱنْظُرْ أَنْ نَصْنَعَ كُلُّ شَيْءٌ حَسَبَ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي أَظْهِرَ لَكَ فِي أُجْبَلَ ٦٠ وَلَكُنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ حَصَلَ عَلَى خَدْمَة ِ أَفْضَلَ بِيقَدَارِ مَا هُوَ وَسِيطُ أَيْضًا لِعَهْدِ أَعْظُمَ قَدْ تَثَبَّتَ عَلَى مُوَاعِيدَ أَفْضَلَ

٧ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَٰلِكَ ٱلأَوَّلُ بِلاَ عَيْبِ لَمِـا طُلِبَ مَوْضِعْ لِثَانِ ٨ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ لَائِمًا هُوَذَا أَيَّامْ أَنَّانِي يَفُولُ ٱلرَّبُّ حِينَ أَكَمِّلُ مَعَ يَبْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعْ بَيْتِ يَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا. ٩ لَا كَالْعَهْدِ الذي عَوِلْنَهُ رَعُ آبَاءِم ، يَوْمَر أَمْسَكُتُ بِيَدِهِم لِأُخْرَجُمُ مِنْ أَرْضِ مِصْرٍ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَثْبَنُوا فِي عَهْدِي وَأَنَا أَهْمَلْنُهُمْ يَقُولُ ٱلرَّبُّ . ١٠ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ٱلْعَهَدُ ٱلَّذِبِ أَعَهُ لَهُ مَعْ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَجْعَلُ نَوَامِيسِ فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَكْنَبُهَا عَلَى فَلُوبِهِمْ وَأَنَا أَكُونَ لَهُمْ إِلَهًا وَهُمْ بَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١١ وَلا بُعَلِّمُونَ كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ قَائِلاً أَعْرِفِ ٱلرَّبَّ لِأَنَّ ٱلْجُهِيعَ سَيَعْرُ فُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِمْ إِلَى كَبِيرِهِمْ . ١٢ لِأَنِي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِمْ وَلا أَذْكُرُ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدُّيَاتِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٠٠ فَإِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنْقَ ٱلْأُوَّلَ. وَأَمَّا مَا عَنْقَ وَشَاخَ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ ٱلإِضْمِيلالِ اللُّ صِحَاجُ النَّاسِعُ ا ثُمُّ ٱلْعَهُدُ ٱلْأُوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةِ

وَٱلْقُدْسُ ٱلْعَاكَمُ ۚ ٢ لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكَيْنُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْفُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلنَّقَدْمَةِ ٢٠ وَوَرَا ۗ ٱلْحَجَابِ ٱلنَّانِي ٱلْمَسْكَنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَفْدَاسِ ٤ فِيهِ مِنْجُرَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَتَأْبُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطُ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ ٱلْمَنَّ وَعَصَا هُرُونَ ٱلَّتِي أَفْرِخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. ٥ وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْجَدِ مُظُلَّايُنِ ٱلْغِطَاءَ . أَشْيَاءُ لَيْسَ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُمَّ عَنْهَا بِٱلنَّفْصِيلِ. ٦ أُمَّ إِذْ صَارَتْ هَٰذِهِ مُهَيَّأَةً هَكَلَا يَدْخُلُ ٱلْكَهَنَّةُ إِلَى ٱلْمَسْكَينِ ٱلْأَوْلِ كُلَّ حِينٍ صَانِعِينَ ٱلْخِيْدَمَةَ. ٧ وَأُمَّا ۚ إِلَى ٱلنَّانِي فَرَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَّةِ لَيْسَ بِلا دَم يُقَدِّمُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جِهَا لَاتِ ٱلشَّعْبِ ٨ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ بِهِٰذَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرُ بَعْدُ مَا دَامَرَ ٱلْهَسْكُونُ ٱلْأُوَّلُ لَهُ إِمَّامَةٌ ۗ ٩ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِي فِيهِ نُقَدَّمُ

قَرَايِنُ وَذَبَائِحُ لَا يُمْكِنُ مِنْ جِهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَمِّلَ ٱلَّذِي يَخْذُمُ ١٠ وَهِيَ قَائِمَةٌ ۚ بِأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلَاتٍ مُخْلَلَقَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَقْت ٱلْإِصْلَاحِ ١١٠ قُلْمًا ٱلْمَسِيخُ وَهُوَ قَدْ جَاءُ رَئِيسَ كَهَنَّةِ لِلْغَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ فَبِٱلْهَسْكَنِ ٱلْأَعْظِمِ وَٱلْأَكْهَلِ غَيْرِ ٱلْمُصْنُوعِ بِيَدِ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْخَلِيقَةِ ١٢ وَلَيْسَ بِدَم تُيُوسٍ وَعَجُولِ بَلْ بِدَم نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَاحِلَةً إِلَى ٱلْأَفْدَاسِ فَوَجَدَ فِدَاءً أَبَدِيًّا ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمُ ثِيرَانِ وَنُيُوسِ وَرَمَادُ عِبْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُنْجُسِينَ يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجُسَدِ ١٤ فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يَكُونُ دَمْرُ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيَّ فَدَّمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِلَا عَيْبِ يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالَ مَيَّنَّةِ لِتَعْدُمُوا

١٥ وَلِأَجْلِ هَٰنَا هُوَ وَسِيطُ عَهْدِ جَدِيدِ لِكُنْ يَكُونَ ٱلْمَدْعُوونَ إِذْ صَامَ مَوْتُ لِفِدَاءُ ٱلنَّعَدِيَاتِ ٱلَّتِي

عِبْرَانِيْينَ ٩ عِبْرَانِيْينَ ٩ فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأُوَّلِ يَنَالُونَ وَعْدَ ٱلْهِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيُّ . ١٦ لِأَنَّهُ حَيثُ تُوجَدُ وَصِيَّةٌ يَلْزَمُ بِيَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي. ١٧ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ ثَابَتَهُ ۚ عَلَى ٱلْمَوْتِي إِذْ لَا قُوَّةَ لَهَا ٱلْبَنَّةَ مَا دَامَرَ ٱلْهُوصِي حَيًّا ١٨٠ فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوْلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمِ ١٦ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كُلِّرَ جَمِيعَ ٱلشَّعْبِ بِكُلُّ وَصِيَّةٍ مِجَسَبِ ٱلنَّامُوسِ أَخَذَ دَمَ ٱلْعُجُولِ وَٱلنَّيْوسِ مَعٌ مَا ﴿ وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَهِيعَ ٱلشَّعْبِ ٠٠ قَائِلاً هَٰذَا هُوَ دَمُ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أَوْصَاكُمُ ٱللهُ بِهِ. ٢١ وَٱلْمَسْكُونَ أَيْضًا وَجَهِيعَ آنِيَةِ ٱلْخُذْمَةِ رَشَّهَا كَذَٰ لِكَ بِٱلدِّم . ٢٢ وَكُلُّ شَيْحٌ نَقُريبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ بِٱلدَّمِ وَبدُونِ سَمْكَ دَمِ لا تحصل مغفرة

٢٦ فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ ٱلأَشْيَا ۗ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ
تُطَهَّرُ بِهٰذِهِ مَأْمًا ٱلسَّمْوِيَّاتُ عَيْنُهَا فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَ

مِنْ هَذِهِ ٢٤ لَأِنَّ ٱلْمُسِيحَ لَمْ يَدْخُلُ إِلَى أَفْلَاسِ مَصْنُوعَةِ بِيَدِ أَشْبَاهِ ٱلْحُقِيقِيَّةِ بَلْ إِلَى ٱلسََّمَاءِ عَيْنَهَــَا لِيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَ وَجُهِ ٱللَّهِ لِأَجْلِنَا. ٢٥ وَلَا لِيُقَدِّمَ نَفْسَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً كُمِا يَدْخُلُ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ كُلُّ سَنَةِ بِدَم آخَرَ ٢٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنَّ يَمَأَلُّمْ مِرَارًا كَثِيرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَم وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ مَرَّةً عِنْدَ ٱنْقِضَاءُ ٱلدُّهُومِ لِبُبْطِلَ ٱلْخَطِيَّةَ بِذَبِيِحَةِ نَفْسِهِ ٢٧٠ وَكُمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُوتُوا مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّيْنُونَةُ ٢٨ مَكْذَا ٱلْمَسِيخِ أَيْضًا بَعْدُ مَا قُدُّمَ مَرَّةً لِكِي بَحْمِلَ خَطَايَا كَثيرِينَ سَيَظْهَرُ ثَانِيَةً بِالْآ خَطِيَّةِ لِلْخَلَاصِ لِلَّذِينَ ينتظرونة

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلُّ ٱلْخَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ لَانَفْسَ صُورَةُ ٱلْأَشْيَاءُ لَا يَقْدِرُ أَبَّنَّا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِحِ

كُلُّ سَنَةِ ٱلَّتِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى ٱلدَّوَامِ أَنْ يُكُولِّلَ ٱلَّذِينَ يَتَفَدَّمُونَ ٢٠ وَإِلَّا أَفَهَا زَالَتْ تُقَدَّمُ . مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَهُمْ أَيْضًا ضَمِيرُ خَطَايَا ٢٠ لَكِنْ فِيهَا كُلُّ سَنَةٍ ذِكْرُ خَطَايًا . ٤ لِأَنَّهُ لَا يُمْكُنُ أَنَّ دَمَ ثِيرَانِ وَتُبُوس بَرْفَعُ خَطَايًا . ٥ لِذُلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمَ يَقُولُ ذَبِعِمَةً وَفُرْبَانًا لَمْ ثُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. ٦ بِهُوْرَفَاتٍ وَذَبَائِحَ لِلْخَطَيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ٧ ثُمَّ قُلْتُ هَنَذَا أُحِيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِي لِأَفْعَلَ مَشْئِتَكَ يَا ٱللهُ ٤ إِذْ يَقُولُ آنِفًا إِنَّكَ ذَبِيجَةً وَقُرْبَانًا وَمُحَرَّفَاتِ وَذَبَائِحَ لِلْخُطِيَّةِ لَمْ ثُرِدْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا. ٱلَّتِي ثُقَدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ. ﴿ ثُمَّ قَالَ هَنَذَا أَجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ يَا ٱللهُ . يَنْزِعُ ٱلْأُوَّلَ لِكِيْ يُنْبِتَ ٱلنَّانِيَ. ١٠ فَبِهِذِهِ ٱلْمَشِيئَةِ نَحْنُ مُقَدَّسُونَ بِتَقْدِيمٍ جَسَد يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مَرَّةً وَاحِلَةً

عَبْرَانِيِّينَ ١٠ ١١ وَكُلُّ كَاهِنِ يَقُومُ كُلَّ يَوْمٍ يَغْدُمُ وَيُقَدِّمُ مِرَارًا كَثِيرَةً تِلْكَ ٱلذَّبَائِحَ عَيْنَهَا ٱلَّتِي لاَ تَسْتَطِيعُ ٱلْبُنَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخُطَيَّةَ . ١٢ كَأْمًا هٰلَا فَبَعْدَ مَا قَدَّمَ عَن ٱلْخُطَايَا ذَبِيجَةً كَاحِدَةً جَلَسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ يَمِينِ ٱللهِ ١٢ مُنْتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تُوضَعَ أَعْدَافُهُ مَوْطَيًّا لِقَدَمَيْهِ ١٤٠ لِأَنَّهُ بِقُرْبَانِ وَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٱلْمُقَدُّسِينَ. ٥ ا وَيَشْهَدُ لَنَا ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَيْضًا . لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَابِقًا ١٦ هٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلذِهِ أَعْهَدُهُ مَعْهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَجْعَلُ نَوَامِسِي فِي قُلُوبِهِمْ رَأَكْتُنْهَا فِي أَذْهَانِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَايَاهُمْ وَتَعَدُّيَا مِهِمْ فِي مَا بَعْدُ مِهِ وَإِنَّهَا حَيثُ تَكُونُ مَغْفِرَةٌ لِهِذِهِ لَا يَكُولُ بَعْدُ قُرْبَانٌ عَنِ ٱلْخُطِّيَّةِ ١٩ فَإِذْ لَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِقَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَى

ٱلْأَفْلَاسِ بِدَم يَسُوعَ ٢٠ طَرِيقًا كُرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَيًّا بِٱلْجِهَابِ أَيْ جَسَدَهِ ٢١ وَكَاهِنْ عَظِيمٌ عَلَى يَبْتِ ٱللهِ ٢٢ لِيَتَقَدَّمْ بِقَلْبِ صَادِقٍ فِي يَقِينِ ٱلْإِيَانِ

مَرْشُوشَةً قُلُوبُناً مِنْ ضَمِيرٍ شِرٌ ير وَمُغْتَسِلَةً أَجْسَادُنَا

بِمَاهُ نَقِيٌّ ٢٢ لِنَتَمَسَّكُ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاءُ رَاسِخًا لَأَنَّ ٱلَّذِبِ وَعَدَّ هُوَ أُمِينٌ ٤٠ وَلْنُالَاحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى ٱلْمُعَبَّةِ وَٱلْأَعْمَالِ ٱلْحَسَنَةِ ٢٠ غَيْرَ تَارِكِينَ ٱجْنِمَاعَنَا كُمَا لِقَوْمِ عَادَةٌ بَلْ وَاعِظِينَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَبِٱلْأَكْثُرُ عَلَى قَدْرٍ مَا تَرَوْنَ ٱلْيُوْمَرَ يَقْرُبُ ٢٦ فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أَخَذْنَا مَعْرَفَةَ ٱلْحُقُّ لَا تَبْثَى بَعْدُ ذَبِيِّعَةٌ عَنِ ٱلْخُطَايَا ٢٧ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةٍ مُخْيِفٌ وَغَيْرَةُ نَارٍ عَنْبِدَةٌ إِنْ تَأْكُلُّ ٱلْمُضَادِّينَ • ٢٨ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ تَلْنَقَ شُهُودِ يَهُوثُ بِدُونِ رَأْفَةٍ . ٢٩ فَكُمْ عِنَابًا أَشَرً تَظُنُّونَ أَنَّهُ لِيُسَبُّ مُسْتَحِقًا مَنْ دَاسَ أَبْنَ ٱللهِ وَحَسِبَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا وَٱزْدَرَى بِرُوحِ ٱلنِّعْمَةِ • ٢٠ فَإِنَّنَا نَعْرِفُ ٱلَّذِي قَالَ لِيٓ ٱلاُّنْتِقَامُرُ

أَنَا أُجَازِي يَقُولُ ٱلرَّبُّ • وَأَيْضًا ٱلرَّبْ يَدِينُ شَعْبُهُ. ١٦ مُخِيفٌ هُو َ ٱلْوُنُوعُ فِي يَدَى ٱللهِ ٱلْحِيِّ ٢٢ وَلَكِنْ تَذَكَّرُوا ٱلْأَيَّامَرَ ٱلسَّالِفَةَ ٱلَّتِي فِيهِمَا بَعْدَ مَا أَيْرُثُمْ صَبَرُثُمْ عَلَى شَجَاهَدَةِ ٱلآمرِ كَنْبِرَةٍ ٢٢ مِنْ جِهَةٍ مَشْهُورِينَ بِتَعْيِيرَاتٍ وَضِيقًاتٍ وَمِنْ جِهَةٍ صَاءِرِينَ شُرِكَاء ٱلَّذِينَ تُصُرُّفَ فِيهِمْ هَكَذَا. ٢٤ لِأَنْكُمْ رَثِيْنُمْ لِفُيُودِي أَيْضًا وَقَيِلْتُمْ سَلْبَ أَمْوَالِكُمْ بِفَرَح عَالِمِينَ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَنَّ لَكُمْ ۚ مَالًا أَفْضَلَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَبَاقِيًا • ٢٠ فَلَا تَطْرَحُوا ثِقَتَكُمْ ٱلََّقِ لَهَا مُجَازَاةٌ عَظِيمَةٌ ٢٦ لِأَنَّكُمْ نَعْنَاجُونَ إِلَى ٱلصَّبْرِ حَتَّى إِذَا صَنَعْنُمْ مُشْيِئَةً ٱللهِ تَنَالُونَ ٱلْمَوْعِدَ. ٢٧ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَلِيلٍ جِنَّا سَيْأَتِي ٱلْآتِي وَلَا يُنْطِيُّ ١٨٠ أَمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِيمَانِ نَجْيًا وَإِنِ ٱرْتَدَّ لاَ نُسَرُّ بِهِ نَفْسِي. ٢٩ وَإَمَّا نَعْنُ فَلَسْنَا مِنْ ٱلْإَرْتِدَادِ لِلْهَلَاكِ بَلْ مِنَ ٱلْإِيَانِ لِإِقْتِنَاءُ ٱلنَّفْس ٱلْأَصْعَالَجُ ٱلْحُادِيَ عَشَرَ

ا وَأُمَّا ٱلْإِيمَانُ فَهُوَ ٱلنَّقِقَةُ بِهَا يُرْجَى وَٱلْإِيمَانُ بِأُمُورِ لَا تُرَى. ٢ فَإِنَّهُ فِي هَلَا شُهِدَ لِلْقُدُمَاء. ٢ بِٱلْإِيَانِ نَفْهُمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ أَنْقِنَتْ بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ حَنَّى لَمْ يَتَكَوَّنْ مَا يُرْبِ مِنَّا هُوَ ظَاهِرْ ۗ. ٤ بِٱلْإِيَانِ قَدَّمَ هَابِيلُ لِلَّهِ ذَبِيحَةً أَفْضَلَ مِنْ قَايِبِنَ . فَهِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَاسٌّ إِذْ شَهِدَ ٱللهُ لِقَرَابِينِهِ . وَبِهِ وَإِنْ مَاتَ يَنَكُلُمْ ْ بَعْدُ . هُ بِٱلْإِيَّانِ نُقِلَ أَخْنُوخُ لِكِيُّ لاَ يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ يُوجَدُ لِأَنَّ ٱللَّهَ نَقَلُهُ. إِذْ قَبْلَ نَقْلِهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى ٱللهُ ٦٠ وَلَكِنْ بِدُونِ إِيَانِ لَا يُهْكِنُ إِرْضَاتُهُۥ لَأَنَّهُ يَجِبُ أَنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي إِلَى ٱللَّهِ يُؤْمِنُ بَّأَنَّهُ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ يُجَازِي ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ ٢٠ بِٱلْإِيَمَانِ نُوحٌ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ عَنْ أُمُورِ لَمْ ثُرَ بَعْدُ خَافَ فَبَنَى فُلْكًا لِخَلَاصِ بَيْثِهِ فَبِهِ دَانَ ٱلْعَالَمَرَ وَصَامَرَ وَارِثًا لِلْبِرُ ٱلَّذِي حَسَبُ ٱلْإِيَانِ. ٨ بِٱلْإِيَمَانِ إِبْرُهِيمُ لَهَا دُعِيَ أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى

ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَأْخُذَهُ مِيرَاثًا فَخَرَجَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَنْنَ يَأْتِي • \* بِٱلْإِيَمَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضِ ٱلْمَوْعِدِ كَأْنَهُ عَرِيبَةٌ سَاكِنًا فِي خِيَامٍ مَعْ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ ٱلْوَارْثَيْنِ مَعَهُ لِهِلَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّذِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَبَارِئُهَا ۚ ٱللّٰهُ ۗ ١١ بِٱلْإِيَانِ سَارَةُ نَفْسُهَا أَيْضًا أَخْذَتْ قُدْرَةً عَلَى إِنْشَاءُ نَسْل وَبَعْدَ وَقْتِ ٱلسِّنِّ وَلَدَتْ إِذْ حَسِبَتِ ٱلَّذِبِ وَعَدَ صَادِقًا ١٢٠ لِذَٰلِكَ وُلِدَ أَيْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَذَٰلِكَ مِنْ مُهَاتٍ مِثْلُ نُجُومِ ٱلسَّمَاء فِي ٱلْكُثْرَةِ وَكَالْرَمْلِ ٱلَّذِبِ عَلَى شَاطِئُ ٱلْغُرِ ٱلَّذِي

١٢ فِي ٱلْإِيَانِ مَاتَ هُؤُلاَء أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَمْ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَبُّوهِ مَا رَأْفَرُولِ بِأَنَّهُمْ غُرِّبَاءُ وَنُزَلِاءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٤ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هَلَمَا يُظْهِرُونَ أُنَّهُمْ يَطْلُبُونَ

وَطَنَا ٥٠ ا فَلُوْ ذَكُرُوا ذَلِكَ ٱلَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ لَكَانَ لَهُرْ فُرْصَةٌ لِلرُّجُوعِ ٢٦ وَلَكِنِ ٱلْآنَ يَبْنَغُونَ وَطَنَّا أَفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا . لِذَلِكَ لاَ يَسْتَحِي بِهِمُ ِ ٱللهُ أَنْ يُدْعَى إِلْهَهُمْ لِأَنَّهُ أَعَدً لَهُمْ مَدِينَةً

١٧ بِٱلْإِيَانِ قَدَّمَ إِبْرُهِيمُ إِسْفَقَ وَهُوَ مُجَرَّبُ. قَدَّمَ ٱلَّذِي قَبِلَ ٱلْمُهَاعِيدَ وَحِيدَهُ ١٨ ٱلَّذِي تَبِلَ لَهُ إِنَّهُ بِإِسْفَقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ . ١٩ إِذْ حَسِبَ أَنَّ ٱللَّهُ قَادِرْ ۖ عَلَى ٱلْإِفَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ أَيْضًا ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِثَالٍ ٢٠٠ بِٱلْإِمَانِ إِسْحُقُ بَارَكَ يَعْفُوبَ وَعِيسُو مِنْ جِهَةِ أُمُورِ عَنيِدَةٍ ١٥ بِٱلْإِبَانِ يَعْقُوبُ عِنْدُ مَوْتِهِ بَارَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ أَنْنَيْ يُوسِفَ وَسَجَدَ عَلَى رَّاسِ عَصَاهُ ٢٠٠ بِٱلْإِيَمَانِ يُوسِيُفُ عِنْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأُوْصَى مِنْ جِهَةِ عِظَامِهِ . ٢٢ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَبَوَاهُ ثَلْتُهَ أَشْهُرِ لِأَنَّهُمَا رَأْيَا ٱلصَّبَّى جَبِيلًا وَلَمْ بَخْشَهَا أَمْرُ ٱلْمُلِكِ.

٢٤ بِٱلْإِيَمَانِ مُوسَى لَمَّا كَبِرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى ٱبْنَ ٱبْنَةِ فِرْعَوْنَ ٢٥ مُفَضِّلاً بِٱلْأَحْرَكِ أَنْ يُذَلُّ مَعَ شَعْبِ ٱللهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَمَثُّعُ ۗ وَقْنِيُّ بِٱلْخَطَيَّةِ ٢٦ حَاسِبًا عَارَ ٱلْمَسِيعِ غَنِي أَعْظَمَرَ مِنْ خَزَائِنِ مِصْرٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْهُجَازَاةِ ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَيْرَ خَائِفٍ مِنْ غَضَبِ ٱلْمَلِك لِأَنَّهُ تَشَدَّدَ كَأَنَّهُ بَرَك مَنْ لَا بُرَى ١٨٠ بِٱلْإِيَانِ صَنَعَ ٱلْفَصْحَ وَرَشَّ ٱلدَّمَ لِيَّلاً يَمَّمُ ٱلَّذِي أَهْلَكَ ٱلْأَبْكَارَ. ٢٩ بِٱلْإِيَانِ ٱجْنَازُوا فِي ٱلْجُرِ ٱلْأَحْمَرِ كَمَا فِي ٱلْأَبِسَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ ٱلْمِصْرِيُّونَ غَرِقُول ٥٠٠ بِٱلْإِيمَانِ سَقَطَتْ أَسْوَا مُ أَرِيحًا بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهِ السَبْعَةَ أَيَّامٍ . ٢١ بٱلْإِيمَان رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ لَمْ ۚ مَهْلِكُ مَعَ ٱلْعُصَاةِ إِذْ قَبِلَثِ ٱلْجَاسُوسَيْنِ بِسَلامِ

٢٦ وَمَاذَا أَقُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُعْوِزُنِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَنْهُ يُعُوزُنِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَخْبَرُتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَشَمْشُونَ وَيَفْتَاحَ وَدَاوُدَ

وَصَّوعِيلَ قَالْأَنْبِياً \* ٢٠ ٱلَّذِينَ بِٱلْإِيمَانِ قَهَرُولِ مَمَالِكَ صَنَّعُوا بِرًّا نَالُوا مَوَاعِيدَ سَدُّوا أَفْوَاهَ أَسُودٍ ٢٤ أُطْفَأُ وَا قُوَّةَ ٱلنَّامِ نَجَوُّا مِنْ حَدِّ ٱلسَّيْفِ نَقَوُّوا مِنْ ضَعْفِ صَارُوا أَشِيَّاهُ فِي ٱلْحُرْبِ هَزَّمُوا جُيُوشَ غُرْبَاهِ. وَ أَخَذَتْ نِسَامُ أَمْوَاتُهُنَّ بِقِيَامَةٍ . وَآخَرُونَ عُذَّبُوا وَلَمْ يَقْبُلُوا ٱلنَّجَاةَ لِكَيْ يَنَالُوا فِيَامَةً أَفْضَلَ. ٢٦ وَآخَرُونَ تَجَرَّبُوا فِي هُزُ ۗ وَجَلْد أَمَّ فِي قُيُودٍ أَيْضًا وَحَبْس. ٢٧ رُجِمُوا نُشْرُول جُرِّبُول مَانُول قَتْلاً بِٱلسَّيْفِ طَافُول فِي جُلُودِ غَنَمَ وَجُلُودِ مِعْزَے مُعْتَازِينَ مَكْرُويينَ مُذَلِّينَ. ٢٨ وَهُمْ لَمْ يَكُن ٱلْعَالَمُ مُسْتَحِفًا لَمُرْ. تَاعِينَ فِي بَرَارِيَّ وَجِبَالِ وَمَعَايِرَ وَشُقُوقِ ٱلْأَرْضِ ٢٩ فَهُولًا كُلُّهُ مَشْهُودًا لَهُمْ بِٱلْإِيمَانِ لَمْ يَنَّالُوا ٱلْمَوْعِدَ ٤٠ إِذْ سَبَقَ ٱللهُ فَنَظَرَ لَنَا شَيْعًا أَفْضَلَ لِكَيْ لَا يُكْمَلُوا بِدُونِنَا ٱلْأَصْحَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ ا لِذَٰ لِكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشُّهُودِ

مِقْدَارُ هَذِهِ مُحِيطَةٌ بِنَا لِنَطْرَحُ كُلُّ ثِقْلِ وَأَلْخَطِيَّةً ٱلْمُحِيطَةَ بِنَا بِسُهُولَةِ وَلْعَاضِرْ بِٱلصَّارِ فِ ٱلْجِهَادِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ٢ نَاظِرِ بَنَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْإِيَانِ وَمُكَبِّلِهِ يَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أُجُلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْنَمَلَ ٱلصَّليبَ مُسْتَهِينًا بِٱلْخِزْيِ فَجَلَّسَ فِي يَبِينِ عَرْشِ ٱللهِ. ٢ فَتَفَكَّرُوا فِي ٱلَّذِي ٱحْنَمَلَ مِنَ ٱلْخُطَاةِ مُقَاوَمَةً لِنَفْسِهِ مِثْلَ هَٰذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَخُورُوا فِي نُفُوسِكُمْ ۗ ٤ لَمْ ثُقَاوِمُوا بَعْدُ حَتَّى ٱلدَّم مُجَاهِدِينَ ضِدّ ٱلْخَطِّيَّةِ ٥ وَقَدْ نَسِيتُمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي نُخَاطِيُّكُمْ كَبَيْنَ يَا ٱبْنِي لَا تَعْنَفِرْ تَأْدِيبَ ٱلرَّبُّ وَلَا نَغُرْ إِذَا وَكَبَّكَ • ٦ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِيُّهُ ٱلرَّبُ يُؤَدُّ بُهُ وَيَجْلِدُ كُلَّ ٱبْنِ يَفْلُهُ. ٧ إِنْ كُنْتُمْ غَنْمِلُونَ ٱلتَّأْدِيبَ يُعَامِلُكُمُ ٱللهُ كَٱلْبَينَ. وَأَيُّ أَبْنِ لاَ يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُ ٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنُّمْ بِلاَ تَادِيبِ قَدْ صَارَ ٱلْجُمِيعُ شُرَّكَا ۚ فَيِهِ فَأَنْتُمْ نُغُولُ لَا بَنُونَ • \* ثُمَّ قَدْ كَانَ لَنَا آبَاءُ أَجْسَادِمَا مُؤَدِّبِينَ

وَكُنَّا نَهَابُهُمْ وَأَفَلاَ نَخْضَعُ بِٱلْأَوْلَى جِدًّا لَّذِي ٱلْأَرْوَاحِ فَغَيْاً . . ا لِأَنَّ أُولِيكَ أَدُّبُونَا أَيَّامًا قَلْيِلَةً حَسَبَ ٱسْتَحْسَانِهِمْ . وَأَمَّا هَٰذَا فَلِأَجْلِ ٱلْمُنْفَعَةِ لَكِيْ نَشْآرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ • ١١ وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبِ فِي ٱلْحَاضِرِ لاَ يُرَے أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْعَزَنِ، وَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطِي ٱلَّذِينَ يَتَدَرُّبُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرُّ لِلسَّلَامِ . ١٢ لِذَلِكَ قَوُّمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْخِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْخُلَّعَةَ ١٢ وَأُصْنَعُوا لِأَرْجُلِكُمْ مَسَالِكَ مُسْتَقِيمَةً لِكَيْ لاَ يَعْتَسِفِ ٱلْأَعْرَجُ بَلْ بِٱلْحُرِيُّ يُشْفَى وَ 1 إِنْبِعُوا ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجَبِيعِ وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَكِ أَحَدُ ٱلرَّبَّ ١٥ مُلاَحِظِينَ لِئَلاَ يَخِيبَ أَحَدُ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ. لِئَلاَّ يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجًا فَيَنَغِّسَ بِهِ كَثِيرُونَ . ١٦ لِتَلاَّ يَكُونَ أُحَدُّ زَانِيًّا أَوْ مُسْتَبِعًا كَعِيسُو ٱلَّذِبِ لِأَجْلِ أَكْلَةٍ وَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُورِيَّتَهُ. ١٧ فَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَبْضًا بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ بَرِثَ ٱلْبُرَّكَةَ رُفِضَ إِذْ لَمَ بَجِدْ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَعْ

أَنَّهُ طُلِّبُهَا بِدُمُوع

١٨ لَأَنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوا إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسِ مُضْطَرِمِ بِٱلنَّامِ وَإِلَى ضَبَابِ وَظَلَامِ وَزُوْبَعَةِ ١٩ وَهُتَافِ بُوق وَصَوْتِ كَلِمَاتِ ٱسْتَعْفَى ٱلَّذِين سَمِعُوهُ مِنْ أَنْ نُزَادَ لَمُنْ كَلِمَةٌ . ٢٠ لِأَنَّهُ لَمْ تَعْنَمِلُوا مَا أُمِرَ بِهِ وَإِنْ مَسَّتِ ٱلْجُبَلَ بَهِيمَةٌ تُرْجُمُ أَوْ تُرْفَى بِسَهُمٍ. ٢١ وَكَانَ ٱلْمَنْظَرُ هَكَذَا نُحْيِفًا حَنَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبُ وَمُرْتَعِدٌ. ٢٢ بَلْ قَدْ أُتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْبُونَ وَ إِلَى مَدينَةِ ٱللهِ ٱلْحَيَّ أُورُشَالِيمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَ إِلَى رَبَوَاتِ هُرْ مَعْفِلُ مَلاَئِكَةِ ٢٢ وَكَنبِسَةُ أَبْكَاسِ مَكْتُوبِينَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَإِلَى ٱللَّهِ دَيَّانِ ٱلْجَهِيعِ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَبْرَارِ مُكَمَّلِينَ ٢٤ وَإِلَى وَسِيطِ ٱلْعَهْدِ ٱلْجُدِيدِ يَسُوعَ وَإِلَى دَم رَشٌ يَتَكَلُّمُ أَفْضَلَ مِنْ هَابِيلَ ٥٥ أَنْظُرُولَ أَنْ لَا تَسْتَعْنُوا مِنَ ٱلْمُتَكِّلِم . لِأَنَّهُ

إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَغْجُوا إِذِ ٱسْتَعْفَوْا مِنَ ٱلْهُنَكَلِمْ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَبِٱلْأَوْلَى جِلًّا لَا نَغُبُو نَحْنُ ٱلْمُرْتَدِّينَ عَنِ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٦ ٱلَّذِبِ صَوْثُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِيِنَانِهِ وَأُمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَعَدَ قَائِلًا إِنِّي مَرَّةً أَيْضًا أَزَلْزِلُ لَا ٱلْأَرْضَ فَقَطْ بَلِ ٱلسَّمَاءَ أَيْضًا ٢٠٠ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُ عَلَى تَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاءِ ٱلْمُنَزَعْزِعَةِ كَمَصْنُوعَةِ لِكَنْ تَبْقَى ٱلَّذِي لاَ تَتَزَعْزَعُ ١٨٠ لِذَلِكَ وَنَعْنُ قَابِلُونَ مَلَكُونًا لَا يَتَزَعْزُعُ لِكُنْ عِنْدَنا شُكُرْ بِهِ تَغْذُمُ ٱللَّهَ خِدْمَةً مَرْضِيَّةً بِخِشُوعٍ وَنَقُوى ٢٩ لِأَنَّ إِلٰهُنَا نَارُ آكِلَةٌ

ٱلْأَصْعَاحُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ ا لِتَثْبُتِ ٱلْحَبَّةُ ٱلْأَخُويَّةُ ٢٠ لَا تَنْسُولَ إِضَافَةَ ٱلْغُرَبَاء لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ. مُ أَذْكُرُوا ٱلْهُفَيَّدِينَ كَأَنَّكُرُ مُفَيَّدُونَ مَعَهُمْ وَٱلْهُذَلِينَ كَأَنَّكُمْ أَنْهُ أَيْضًا فِي ٱلْجَسَدِهِ ٤ لِيَكُنِ ٱلرِّوَاجُ مُكَرَّمًا

عِنْدَ كُلُّ وَاحِدٍ وَٱلْمَضْعَعُ غَيْرَ نَجِسٍ. وَأَمَّا ٱلْعَاهِرُونَ وَٱلزُّنَاةُ فَسَيَدِينُهُمُ ٱللهُ • ٥ لِتَكُنْ سِيرَتُكُمْ خَالِيَةً مِنْ عَجَّبَّةِ ٱلْمَالِ • كُونُوا مُكْتَفِينَ بِمَا عَنْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ لَا أَهْمِلُكَ وَلاَ أَنْزُكُكَ ٦ حَنَّى إِنَّنَا نَقُولُ وَإِثْقِينَ ٱلرَّبُ مُعِينٌ لِي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا بَصْنَعُ بِي إِنْسَانٌ ٧ أَذْكُرُ وَلَ مَرْشِدِيكُمُ ٱلَّذِينَ كَلَّمُوكُمْ بِكَلِّمَةِ ٱللهِ. أَنْظُرُوا إِلَى نِهَايَةِ سِيرَتِهِمْ فَتَهَثَّلُوا بِإِيَانِهِمْ ٨ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيُؤْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . ٩ لَا تُسَاقُولَ بِتَعَالِيمَ مُتَنَوَّعَةِ وَغَرِيبَةٍ لِأَنَّهُ حَسَنُ أَنْ يُثَبُّتَ ٱلْقَلْبُ بِٱلنِّعْمَةِ لَا بِأَطْعِمَةٍ لَمْ يَنْتَفِعُ عِمَا ٱلَّذِينَ تَعَاطَوْهَا ١٠٠ لَنَا مَذْبَحُ ۖ لَا شُلْطَانُ لِلَّذِينَ يَخْدُمُونَ ٱلْمَسْكُنَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ١١٠ فَإِنَّ ٱلْحُيْوَانَاتِ ٱلَّتِي يُدْخَلُ بِدَمِهَا عَنِ ٱلْخَطِّيَّةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِيَدِ رَئِس ٱلْكُهَنَةِ تُحْرَقُ أَجْسَامُهَا خَارِجَ ٱلْعَمَلَةِ. ١٢ لِذَلِكَ يَسُوعُ أَيْضًا لِكِيْ يُقَدِّسَ ٱلشَّعْبَ بِدَمِ نَفْسِهِ تَأَلَّمَ

١٦ وَلَكِنْ لَا تَنْسُوا فِعْلَ آنَخَيْرِ وَالنَّوْزِيعَ لَا نَهُ بِذَبَائِحَ مِثْلِ هُذِهِ يُسَرُّ ٱللهُ ١٧ أَطْيِعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَٱخْضَعُوا لِأَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ

١٧ اَطْبِعُوا مَرْشِدِيكُمْ وَاخْضَعُوا لِأَنْهُمْ يَسْهُرُونَ لِأَجْهُمْ يَسْهُرُونَ لِأَجْلُ نَفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْطُونَ حِسَابًا لِكَيْ لِأَجْلِ نَفُوسِكُمُ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْطُونَ حِسَابًا لِكَيْ يَغْمُوا ذَلِكَ بِغَرَ لَا أَنِينَ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ نَافِعِ لَكُمْ يَغْمُوا ذَلِكَ بِغَرَ لَا أَنْ نَا لَا نَتْنَى أَنَّ لَنَا ضَمِيرًا لَا تَنْفِقُ أَنَّ لَنَا ضَمِيرًا لَا تَنْفِقُ أَنَّ لَنَا ضَمِيرًا لَمَا اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِدَمِ ٱلْعَهْدِ ٱلْأَبَدِيُ ١٦ لِلْكَمِلْكُمْ فِي كُلُّ عَمَلِ صَالِحٍ

لِنَصْنَعُوا مَشِيئَتُهُ عَامِلاً فِيكُمْ مَا يُرْضِي أَمَامَهُ بِيَسُوعَ الْمَسْجِ اللَّذِينَ. آمِينَ الْمَسْجِ اللَّذِي لَهُ الْحَجْدُ إِلَى أَبْدِ الْابِدِينَ. آمِينَ الْمَسْجِ اللَّذِي لَهُ الْحَجْدُ إِلَى أَبْدَ الْابِدِينَ. آمِينَ كَلَمُ اللَّهُ الْإِخْقُ أَنْ غَنْبُلُوا كَلَمَةَ الْوَعْظِ لِآنِي بِكَلِمَاتِ قَلِيلَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ . كَلَيمَةَ الْوَعْظِ لِآنِي بِكَلِمَاتِ قَلِيلَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ . كَلَيمَةُ الْوَعْظِ لِآنِي بِكَلِمَاتِ قَلِيلَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ . ٢٦ إِعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ قَدْ أَطْلِقَ الْأَخْ نِيمُوثَاوُسُ اللَّذِيكِ مَعْهُ سَوْفَ أَرَاكُمْ إِنْ أَتَى سَرِيعًا . ٢٤ سَلَّمُوا عَلَى مَعْهُ سَوْفَ أَرَاكُمْ إِنْ أَتَى سَرِيعًا . ٢٤ سَلَّمُوا عَلَى جَدِيعٍ مُرْشَدِيكُمْ وَجَمِيعِ الْقِدِيسِينَ . بُسَلِمْ عَلَيْكُمُ الَّذِينَ مِنْ إِيطَالِيَا . ٢٥ النَّعْمَةُ مَعْ جَمِيعِكُمْ . آمِينَ

إِلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ كُنيَت مِنْ إِيطَالِيَا عَلَى بَدِ تِيمُوثَاوُسُ

## رِسَالَةُ يَعْقُوبَ

اَلْأَصْحَاجُ ٱلْأَوْلُ ا يَعْفُوبُ عَبْدُ ٱللهِ وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بُدِبِ ٱلسَّلاَمَ إِلَى ٱلْإِنْنِيَ عَشَرَ سِبْطًا ٱلَّذِينَ فِي ٱلشَّنَات

ا إِحْسَبُوهُ كُلَّ فَرَحٍ يَا إِخْوَنِي حَبِينَهَا نَقَعُونَ فِي خَيِنَهَا نَقَعُونَ فِي خَيِنَهَا نَقَعُونَ فِي خَيَارِبَ مُنَنَوِّعَهُ مَ عَالِمِينَ أَنَّ أُمْتِهَانَ إِبَالِيكُمْ يُنْشِئُ صَبْرًا ٤٠ وَأَمَّا ٱلصَّبْرُ فَلْيُكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُّ لِكَيْ ضَبْرًا ٤٠ وَأَمَّا الصَّبْرُ فَلْيُكُنْ لَهُ عَمَلُ تَامُّ لِكَيْ فَيْ مَهُمُ وَ إِنَّهَا تَكُونُوا تَامِينَ فِي شَيْءً ٥٠ وَإِنَّهَا تَكُونُوا تَامِينَ فِي شَيْءً ٥٠ وَإِنَّهَا

إِنْ كَانَ أَحَٰنُكُمْ تُعْوِزُهُ حِكْمَةٌ ۚ فَلْيَطْلُبْ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِي يُعْطِي ٱلْجُمِيعَ بِسَخَاهُ وَلَا يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ. ٦ وَلَكِنْ لِيَطْلُبْ بِإِيَانِ غَيْرَ مُرْتَابِ ٱلْبَتَّةَ لَأَنَّ ٱلْمُرْتَابَ يُشْبِهُ مَوْجًا مِنْ ٱلْجُمْرِ تَخْبِطُهُ ٱلرُّبِحُ وَتَدْفَعُهُ ، ٧ فَلَا يَظُنَّ ذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّهُ يَنَالُ شَيْئًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ. ٨ رَجُلُ ذُو رَأْيَبْنِ هُوَ مُتَقَلَقِلٌ فِي جَمِيعٍ طُرُفهِ. ٩ وَلَيُغْتَغِرِ ٱلْأَخُ ٱلْمُتَّضِعُ بِٱرْتِفَاعِهِ . ١٠ وَأَمَّا ٱلْغَنِيُ فَبِأَيْضَاعِهِ لِأَنَّهُ كَرَهُمِ ٱلْعُشْبِ يَزُولُ • ١١ لِأَنَّ ٱلشُّمْسَ أَشْرَقَتْ بِٱلْحُرِّ فَيَبْسَتِ ٱلْعُشْبَ فَسَفَطَ زَهْرُهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَلَا يَذْبُلُ ٱلْغَنِيُّ أَبْضًا فِي طُرُفِهِ ١٢٠ طُوبَى لِلرَّجْلِ ٱلَّذِي يَجْنَبِلُ ٱلنَّجْرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا نَزَكَّىٰ يَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْحُيُوةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُّ للذين يحبونة

١٢ لَا يَقُلْ أَحَدُ إِذَا جُرِّبَ إِنِّي أَجَرَّبُ مِنْ قَبَلِ ٱللهِ . لِأَنَّ ٱللهَ غَيْرُ مُجَرَّبِ بِٱلشُّرُورِ وَهُوَ لَا يُجُرِّبُ أَحَمًا ١٤ وَلَكِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يُجَرَّبُ إِذَا ٱغْجَذَبَ وَلْغُدَعَ مِنْ شَهْوَتِهِ. ١٥ ثُمَّ ٱلشَّهُوَّةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً وَإِنْخُطِيَّةُ إِذَا كَمِلَتْ ثُنْتُحٍ مَوْتًا • ١٦ لَا تَضِلُّوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاء ١٧ كُلُّ عَطِيَّةٍ صَاكِحَةِ وَكُلُ مَوْهِبَةٍ نَامَةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي ٱلْأَنْوَارِ ٱلَّذِبِ لَيْسَ عِنْدَهُ تَغْيِيرٌ ۗ وَلاَ ظِلُّ دَوَرَانٍ • ١٨ شَاءَ فَوَلَدَنَا بِكَلِمَةِ ٱلْحُقُّ لِكَيْ نَكُونَ بَٱكُورَةً مِنْ

١١ إِذَا يَا إِخُونِي ٱلْأَحِبَّاءَ لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانِ مُسْرِعًا فِي ٱلْاِسْتِمَاعِ مُبْطِئًا فِي ٱلنَّكُلُّم مُبْطِئًا فِي ٱلْغَضَبِ. ٢٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللَّهِ. ٢١ لِذَٰلِكَ ٱطْرَحُوا كُلَّ نَجَاسَةٍ وَكَثْرُةَ شُرٌّ فَٱفْبُلُوا بِوَدَاعَةِ ٱلْكَلِيهَةَ ٱلْمَغْرُوسَةَ ٱلْفَادِرَةَ أَنْ تَخَلِّصَ نَفُوسَكُمْ. ٢٢ وَلَكِنْ كُونُوا عَامِلِينَ بِٱلْكَلِمَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نُفُوسَكُمْ ٢٠ لَأَنَّهُ إِنْ كَانَ أُحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ وَلَيْسَ عَامِلاً فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلاً نَاظِرًا وَجْهَ خِلْقَتِهِ فِي مِرْاةً. ٢٤ فَإِنَّهُ نَظَرَ ذَانَهُ وَمَضَى وَلِلْوَقْتِ نَسَى مَا هُوَ. ٥٠ وَلَكِنْ مَن ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ ٱلْحُرُّيَّةِ وَثَبَّتَ وَصَامَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بِٱلْكُلِمَةِ فَهٰذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدُ فِيكُمْ يَظُنُّ أَنَّهُ دَيِّنٌ وَهُوَ لَيْسَ يُكْمِرُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبُهُ فَدِيَانَهُ هَٰذَا بَاطَلِّهُ ٢٠ ٱلدُّيَانَهُ ٱلطَّاهِرَةُ ٱلنَّقِيَّةُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْآبِ هِيَ هَٰذِهِ ٱفْتِقَادُ ٱلْيُتَامَى وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيقَتِهِمْ وَحِفْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَ دَنَس مِنَ ٱلْعَالَمِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمْ إِبَانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ رَبِّ ٱلْمُعْدِ فِي ٱلْمُحَابَاةِ. ٢ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَى مَجْمَعِكُمْ رَجُلُ بِخَوَاتُمْ ذَهَبٍ فِي لِبَاسِ بَهِيٍّ وَدَخَلَ أَيْضًا فَقَيرٌ بِلِبَاسِ وَسِخٍ ٢ فَنَظَرُثُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ

ٱللِّبَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْتُمْ لَهُ ٱجْلِسْ أَنْتَ هُنَا حَسَنًا وَقُلْتُمْ لِلْفَتِيرِ قِفْ أَنْتَ هُنَاكَ أُو ٱجْلِسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطِئِ قَدَّمَيَّ ﴾ فَهَلْ لا تَرْتَأْبُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَصِيرُونَ قَضَاةَ أَفْكَارِ شِرِّ بَرَةٍ . ٥ ٱسْهَفُوا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فَعَرَاء مَلَا ٱلْعَالَمُ أَغْنِياء فِي ٱلْإِيمَانِ وَوَرَقَةً ٱلْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَهُ ٦٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَهَنَّهُ ٱلْفَقِيرَ . أَ لَيْسَ ٱلْأَغْنِيَا \* يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُمْ يُجْرُونَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْفَحَاكِيمِ ٢ أَمَا هُمْ نَجِدٌ فُونَ عَلَى ٱلاِّسْمِ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُمْ ﴿ ٨ فَإِنْ كُنُّمُ ۚ تُكَبُّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيَّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ . نُحِبُّ قَريبَكَ كَنَفْسِكَ . فَحُسَنًا تَفْعَلُونَ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ نَحَابُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوتَّخِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ كَمْتَعَدُّينَ. ١٠ لِأَنَّ مَنْ حَفِظ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ صَامَ مُجْرِمًا فِي ٱلْكُلُّ ١١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لَا تَزْن قَالَ أَيْضًا لَا نَقْتُلْ. فَإِنْ لَمْ تَزْنِ وَكُكِنْ فَتَلْتَ فَقَدْ

صِرْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ • ١٢ هٰكَذَا تَكَلَّمُوا وَهٰكَذَا ٱقْعَلُوا كَعَتِيدِينَ أَنْ ثُمَا كُهُوا بِنَامُوسِ ٱلْخُرُيَّةِ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلْكُمْرَ هُوَ بِلاَ رَحْبَةِ لِبَنْ لَمْ يَعْبَلْ رَحْبَةً. وَٱلرَّحْبَةُ تَفْتَخُرُ عَلَى ٱلْكُمْمِ

١٤ مَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ

إِيَانًا وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُ أَعْهَالٌ . هَلْ يَقْدِيرُ ٱلْإِيَانُ أَنْ يُخَلِّصَهُ ١٥٠ إِنْ كَانَ أَخْ وَأَخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْنِ لِلْقُوتِ ٱلْيُوْمِيُّ ١٦ فَقَالَ لَهُمَا أَحَدُكُمُ أَمْضِياً بِسَلاَم

أَسْتَدْفِئَا وَأَشْبَعَا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَاتِ ٱلْجُسَدِ فَهَا ٱلْمَنْفَعَةُ ١٧٠ هَٰكَذَا ٱلْإِيمَانُ أَيْضًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

أَعْمَالٌ مَيْتُ فِي ذَاتِهِ ١٨٠ لَكِنْ يَقُولُ قَائِلٌ أَنْتَ لَكَ إِبَانٌ وَأَنَا لِي أَعْمَالٌ. أَرْنِي إِيَانَكَ بِدُون أَعْمَا لِكَ يَأْنَا أُرِيكَ بِأَعْمَالِي إِيَمَانِي ١٩٠ أَنْتَ تُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدْ . حَسَنًا تَفْعَلُ . وَٱلشَّيَاطِينُ يُوْمِنُونَ

وَيَقْشَعِرُّونَ. ٢٠ وَلَكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ

ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِيَانَ بَدُونِ أَعْمَالَ مَيَّتْ ١٠ أَلَمْ يَتَبَرَّرُ إِبْرُهِيمُ أَبُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَدَّمَ إِسْحُقَ آبْنَهُ عَلَى ٱلْمَذْيَجِ . ٢٢ فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيَانَ عَمِلَ مَعْ أَعْمَالِهِ وَبِٱلْأَعْمَالِ أَكْمِلَ ٱلْإِمَانُ ٢٣ وَتَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ فَأَمَنَ إِبْرُهُمْ إِللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا وَدُعِيَ خَلِيلَ ٱللهِ • ٢٤ نَرَوْنَ إِذًا أَنَّهُ بِٱلْأَعْمَالِ بَتَبَرَّرُ ٱلْإِنْسَانُ لاَ بِٱلْإِيمَانِ وَحْدَهُ ٢٥٠ كَذَلِكَ رَاحَابُ ٱلرَّالِيَةُ أَيْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَبِلَتِ ٱلرُّسُلَ وَأَخْرَجَتْهُمُ فِي طَرِيقِ آخَرَ. ٢٦ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَ ٱلْجُسَدَ بِدُونِ رُوحٍ مَيْتُ هُكَذَا ٱلْإِمَانُ أَيْضًا بِدُونِ أَعْمَالِ

#### ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّالِث

ا لَا تَكُونُوا مُعَلِّمِينَ كَثِيرِ بِنَ يَا إِخْوَنِي عَالَهِ بِنَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ ٢٠ لِأَنَّنَا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ نَعْثُرُ جَمِيعُنَا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْثُرُ فِي ٱلْكَلَامِ فَذَاكَ رَجُلُ كِلِّمِلْ قَادِينُ أَنْ يُغِيرَكُلُّ ٱلْجَسَدِ أَيْضًا. ٢ هَوَذَا ٱلْخَيْلُ نَضَعُ ٱللَّجُمَ فِي أَفْوَاهِهَا لِكَيْ تُطَاوِعَنَا فَنُدِيرَ حِسْمَهَا كُلُّهُ . ٤ هُوَذَا ٱلسُّفُنُ أَيْضًا وَهِيَ عَظِيمَةٌ بِهِٰذَا ٱلْمِقْدَارِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُدِيرُهَا دَفَّةٌ صَغِيرَةٌ جِلًّا إِلَى حَيْثُهَا شَاء قَصْدُ ٱلْهُدِيرِ. ه هَكَذَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضُونٌ صَغِيرٌ وَيَفْتَخِرُ مُتَعَظِّمًا. هُوَذَا نَاسُ قَلِيلَةُ ۚ أَيَّ وُقُودٍ أَمُّرِ قُ ١٠ فَأَللِّسَانُ نَاسٌ. عَالَمُ ٱلْإِثْمِ . هَكَذَا جُعِلَ فِي أَعْضَائِنَا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَنِّسُ ٱلْجِسْمَ كُلَّهُ وَيُضْرِمُ دَاءِرَةَ ٱلْكُونِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهُمْ . ٧ لِأَنَّ كُلُّ طَبْعٍ لِلْوُحُوشِ وَٱلطَّيُورِ وَٱلزَّحَّافَاتِ وَٱلْمُحْرِيَّاتِ بُذَلِّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبُشَرِيُّ ٥٠ وَأَمَّا ٱللِّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُنَلِّلُهُ. هُوَ شَرٌّ لَا يُضْبَطُ مَمْلُونٌ شِمًّا مُمِيتًا . ﴿ بِهِ نَبَارِكُ اللَّهَ ٱلْآبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْهِ الله . ١٠ مِنَ ٱلْفِي ٱلْوَاحِدِ غَزْرُجُ بِرَكُهُ وَلَعْنَةٌ. لاَ يَصْلُحُ

يَا إِخْوَتِي أَنْ نَكُونَ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا ١١ أَلَعَلَّ مَنْ أَوْمُ مَكَذَا ١١ أَلَعَلَّ مَنْ أَوْعًا يَنْبِعُ مِنْ نَفْسِ عَيْنِ وَاحِدَةِ ٱلْعَذَبَ وَٱلْهُرَّ • اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ أَنْ نَصْنَعَ زَيْنُونَا أَوْ كَرْمَةُ ثَيِناً . وَلاَ كَذَلِكَ يَنْبُوغُ يَصْنَعُ مَا مَا عَاكِمًا وَعَذَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللَّهُ الللْمُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ الللْمُو

١٢ مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ لَيْنَكُمْ فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِٱلنَّصَرُّفِ ٱلْحُسَنِ فِي وَدَاعَةِ ٱلْحُكْمَةِ • ١٤ وَلَكِنْ إِنْ وَتَكْذِبُوا عَلَى ٱلْحَقُّ ١٥٠ لَيْسَتْ هَٰذِهِ ٱلْحُكْمَةُ نَازِلَةً مِنْ فَوْقُ بَلْ هِيَ أَرْضِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ شَيْطَانيَّةٌ مَا لِأَنَّهُ حَيْثُ ٱلْغَيْرَةُ وَالْتَحَرُّبُ هُنَاكَ ٱلنَّشُويشُ وَكُلُّ أَمْرٍ رَدِي، ١٧ وَأَمَّا ٱلْحِكْمَةُ ٱلَّتِي مِنْ فَوْقُ فَهِيَ أُوَّلًا طَاهِرَةٌ ثُمَّ مُسَالِمَة مُتَرَفِقَة مُذْعِنَة مَمْلُوَّة رَحْمَةً وَأَثْمَارًا صَالِحَةً عَدِيمَةُ ٱلرَّيْبِ وَٱلرُّيَاء ١٨ وَنَهَرُ ٱلْبِرُّ يُزْرَعُ فِي ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ ٱلسَّلَامَ يعقوب ٤

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا مِنْ أَيْنَ ٱلْخُرُوبُ وَآلُخُصُومَاتُ بَيْنَكُرْ أَلَيْسَتْ مِنْ هُذَا مِنْ أَيْنَكُرْ أَلَيْسَتْ مِنْ هُذَا مِنْ لَذَاتِكُرْ أَلْفُحَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُمْ وَ تَشْتُمُونَ وَكَالْمُمْ تَمْتَلِكُونَ . نَقْتُلُونَ وَتَحْشُدُونَ وَلَسْنُمْ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُمُ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُمُ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُمُ تَمْتَلِكُونَ لِأَنَّكُمُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

لَا نَطْلُبُونَ . ٢ نَطْلُبُونَ وَلَسْنُمْ تَأْخُذُونَ لِأَنَّكُمْ تَطْلُبُونَ رَبِّكُمْ تَطْلُبُونَ رَبِيًّا لِكِيْ تُنْفِقُول فِي لَنَّاتِكُرْ

رِي عَمْرِقَ فِي مَدْتِهِمُ عَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَ أَنَّ عَجَّبَّةً عَلَّمُ وَنَ أَنَّ عَجَّبَّةً

ٱلْعَالَم عَدَاقَةُ لِلهِ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مُحِبًا لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَامَرَ عَدُولَ لِلْعَالَمِ فَقَدْ صَامَرَ عَدُولً لِلهِ • • أَمْ تَظُنُونَ أَنَّ ٱلْكِتَابَ فَقَدْ صَامَرَ عَدُولً لِلهِ • • أَمْ تَظُنُونَ أَنَّ ٱلْكِتَابَ يَشْنَاقُ إِلَى

يُعُون بُورِد بَالرَّح الَّذِي حَلَّ الْمُسَاقِ إِلَى الْمُوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمِ أَعْلَمَ الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ أَنَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ فَيَا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيمٍ فَيَعْرَبُ مِنْكُرْ. نِعْمَةً • ٧ فَأَخْضَعُوا لِلَّهِ • قَاوِمُوا إِلْلِسَ فَيَهُرُبَ مِنْكُرْ.

يعهه ١٠٠ فاخصعوا لِلهِ . فاوموا إبيس فيهرب منهر. ٨ إِفْتَرِبُوا إِلَى ٱللهِ فَيَقَتَرِبَ إِلَيْكُمْ . أَقُوا أَيْدِيكُمْ أَثُمِا

ٱلْخُطَاةُ وَطَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّأْ يَبْنِ ١٠ ٱكْتَئِبُوا وَنُوحُوا وَٱبْكُوا . لِيَتَحَوَّلُ ضَحِكُكُمْ إِلَى نَوْحٍ وَفَرَحَكُمْ إِلَى غَمُّ . ١٠ أَنْضِعُوا قُلْاً مِ ٱلرَّبُ فَيَرْفَعَكُمْ

١١ لَا يَذُمَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ.ٱلَّذِي يَذُمْرُ أَخَاهُ وَيَدِينُ أَخَاهُ يَذُمْرُ ٱلنَّامُوسَ وَيَدِينُ ٱلنَّامُوسَ . وَ إِنْ كُنْتَ تَدِينُ ٱلنَّامُوسَ فَلَسْتَ عَامِلاً بِٱلنَّامُوسِ بَلْ دَيَّانًا لَهُ ١٢٠ وَاحِدٌ هُوَ وَاضِعُ ٱلنَّامُوسِ ٱلْقَادِمُ أَنْ نَجُلُصَ وَيُهُلِكَ . فَمَنْ أَنْتَ يَا مَنْ تَدينُ غَيرَكَ

١٢ هَلُمَّ ٱلْآنَ أَيُّمَا ٱلْقَائِلُونَ نَذْهَبُ ٱلْيُؤْمَ أَقْ عَدًا إِلَى هَٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً وَاحِدَةً وَنَعْجِرُ وَنَرْبَحُ مِنَا أَنْهُ ٱلَّذِينَ لَا تَعْرُفُونَ أَمْرَ ٱلْغَدِ . لِأَنَّهُ مَا فِي حَيَاتُكُمْ . إِنَّهَا نُجَارٌ يَظْهَرُ قَلِيلًا أُمُّ يَضْعَالُ . ١٥ عَوَضَ أَنْ نَقُولُوا إِنْ شَاءَ ٱلرَّبُ وَعِشْنَا نَفْعَلُ هَلَا أَوْ ذَاكَ ١٦٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِنَّكُمْ وَعِشْنَا نَفْعَلُ هُلَا أَوْ ذَاكَ ١٦٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِنَّكُمْ تَفْغَرُونَ فِي نَعَظَّمِكُمْ . كُلُّ ٱفْغَارِ مِثْلُ هَلَا رَدِيُّه . ١٧ فَهَنْ يَعْرِفْ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ فَذَٰلِكَ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا هَلَمْ ۚ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْأَغْنِيَا ۗ ٱبْكُوا مُولُولِينَ عَلَى شَفَاوَتِكُمُرُ ٱلْفَادِمَةِ. ٢ غِنَاكُمْ قَدْ تَهَرَّأَ وَثِيَابُكُمْ قَدْ أَكَلَهَا ٱلْعُثْ. ٢ ذَهَبُكُرْ وَفِضَّتَكُمْ قَدْ صَدِئًا وَصَدَأُهُمَا يَكُونُ شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَيَأْكُلُ لَحُومَكُمْ كَنَارٍ . قَدْ كَنْزُمُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخِيرَةِ ٤ هُوذَا أَجْرَةُ ٱلْفَعَلَةِ ٱلَّذِينَ حَصَدُوا حَقُولَكُمْ ٱلْمَغُوسَةُ مِنكُمْ تَصْرُخُ وَصِيَاحُ ٱلْحُصَّادِينَ قَدْ دَخِلَ إِلَى أَذْنَيْ رَبِّ ٱلْجُنُودِ. ٥ قَدْ تَرَفَّهُمْ عَلَى ٱلْأَرْض وَسَعَمْهُمْ وَرَبَّيْهُ فَلُوبَكُمْ كُمَا فِي يَوْمِ ٱلذَّبحِ ٢٠ حَكَمْهُمْ عَلَى ٱلْبَارُ. قَتَلْتُمُوهُ . لَا يُقَاوِمُكُرْ

٧ فَتَأْنُوا أَيْمَا ٱلْإِخْوَةُ إِلَى تَحِيُّ ٱلرَّبِّ . هُوَذَا ٱلْفَلَاَّحُ يَنْتَظِرُ ثَهَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلنَّمِينَ مُتَأَنِّيًّا عَلَيْهِ حَنَّى ١٢٢ ٥ بَوْقَعَا

يَنَالَ ٱلْمَطَرَ ٱلْمُبَكِّرَ وَٱلْهُنَأَخِّرَ. ٨ فَنَأَنَّوْا أَنْهُ وَتُبُّتُوا فَلُوبَكُمْ ۚ لِأَنَّ مَجِيَّ ٱلرَّبِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ. ٩ لَا يَبِينَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِئَلاَّ تُكَانُوا. هُوذَا ٱلدُّيَّانُ وَانِفُ ثُمَّامَ ٱلْبَابِ • ١٠ خُذُول يَا إِخْوَتِي مِثَالاً لِأُحْنِمَالِ ٱلْمَشَمَّاتِ وَٱلْأَاهِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ تَكَلَّمُوا بِأَهُمُ ٱلرَّبِّ • ١١ مَا نَعْنُ نُطَوُّبُ ٱلصَّابِرِينَ . قَدْ سَمِعْنُمْ بِصَبْرِ أَيُّوبَ وَرَأَيْنُمْ عَافِيَةَ ٱلرَّبِّ. لِأَنَّ ٱلرَّبِّ كَثِيرُ ٱلرَّحْمَةِ وَرَأُوفُ ١٢ وَلَكِنْ فَبُلَ كُلُّ شَيْءٌ يَا إِخْوَتِي لاَ تَعْلِفُوا لاَ بِٱلسَّهَاءُ وَلاَ بِٱلْأَرْضِ وَلاَ بِقَسَمٍ آخَرَ . بَلْ لِتَكُنْ

نَعَبُكُمْ نَعُمْ وَلَاكُمْ لَا لِئَلاَّ نَقَعُوا تَحْتَ دَينُونَةِ ١٢ أُعَلَى أُحَدِ يَنْكُمُ مَشَفَّاتُ فَلْيُصَلُّ . أُمَسْرُورِ ٣ أَحَدُ فَلَيْرِيِّلْ . ١٤ أُمْرِيضٌ أَحَدُ بَيْنَكُمْ فَأَيْدُع شُبُوخَ ٱلْكَنِيسَةِ فَيْصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَدْهَنُوهُ بِزَيْتٍ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ

١٥ وَصَلُوهُ ٱلْإِيَمَانِ تَشْفِي ٱلْمَرِيضَ وَٱلرَّبُ يُقِيمُهُ وَإِنْ

كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّةً تَغْفَرُ لَهُ ١٦٠ إِعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض بِٱلزَّلَانِ وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لِأَجْل بَعْض لِكَيْ تُشْفَوْل . طَلِيَةُ ٱلْبَارُ نَقْتَدِيرُ كَثِيرًا فِي فِعْلَهَا . ١٧ كَانَ إِيليًّا إِنْسَانًا نَحْتَ ٱلْآلَامِ مِثْلَنَا وَصَلَّى صَلْوَةً أَنْ لَا تُمْطِرَ عَلَى ٱلْأَرِضِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِيَّةَ أَشْهُرٍ . ١٨ ثُمَّ صَلَّى أَيْضًا فَأَعْطَتِ ٱلسَّهَاءُ مَطَرًا وَأَخْرَجَتِ الأرض تمرها

١٩ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنْ ضَلَّ أَحَدٌ بَيْنَكُمْ عَنِ ٱلْحُقَّ فَرَدَّهُ أُحَدُّ ٢٠ فَلْمُ لَمَرْ أَنَّ مَنْ رَدَّ خَاطِيًّا عَنْ ضَلَالِ طَرِيقِهِ كُنَايُّصُ نَفْسًا مِنَ ٱلْمُوْتِ وَيَسْنُرُ كَثْرَةً مِنَ ٱلْخُطَايَا

### رِسَالَةُ إِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

### ٱلأَضَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا يُطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ إِلَى الْمُتَغَرَّبِينَ مِنْ شَنَاتِ بُنْسَ وَغَلَاطِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَأَسِيًّا وَبِيثِينَةً النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّابِقِ فِي تَقْدِيسِ الرُّوحِ لِلطَّاعَةِ وَرَشِّ دَم يَسُوعَ الْمَسِيحِ. لَتَكُنَّرُ لَكُمُ النَّعْمَةُ وَالسَّلَامُ عُم مَبَارَكُ النَّهُ أَبُو رَبُنَا بَسُوعَ الْمَسِيحِ النَّيةِ الرَّجَاءِ حَيَّ بِقِيامَةِ حَسَبَ رَحْمَتِهِ الْكَثِيرَةِ وَلَدَنَا نَانِيَةً لِرَجَاء حَيَّ بِقِيامَةِ

١٦٦ ايُطْرُسَ ا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٤ لِمِيرَاتِ لاَ يَغْنَى وَلاَ بَتَدَنَّسُ وَلا يَضْمَعِلْ مَعْنُوظٌ فِي ٱلسَّمْوَاتِ لِأَجْلِكُمْرُ ه أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِفَقَّرُ ٱللَّهِ مَعْرُوسُونَ بِإِيمَانِ لِخَلَّاصِ مُسْتَعَدُّ أَنْ يُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْآخِيرِ . ٦ ٱلَّذِي بِهِ تَنْبَهِجُونَ مَعَّ أَنَّكُمُ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ تَحْزَنُونَ يَسِيرًا بِنَجَارِبَ مُتَنَوَّعَةً ٧ لِكَيْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِيَمَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعَ أَنَّهُ يُمْعَنُ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ لِلْمَدْحِ وَٱلْكَرَامَةِ وَٱلْعَجْدِ عِنْدَ ٱسْتِعْلاَن يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٨ ٱلَّذِي وَإِنْ لَمْ تَرَقُهُ غَيِهُونَهُ . ذَلِكَ وَإِنْ كُنتُمْ لَا تَرَوْنَهُ ٱلْأَنَ لَكِنْ نُؤْمِنُونَ بِهِ فَتَبْتَهِجُونَ بِفَرَحِ لاَ يُنْطَقُ بِهِ وَتَجِيدٍ ٩ نَائِلِينَ غَايَةَ إِبَانِكُرْ خَلَاصَ ٱلنَّفُوسِ. ١٠ ٱكْخَلَاصَ ٱلَّذِي فَتُشَ وَبَعَثَ عَنْهُ أَنْبِيَاهِ . ٱلَّذِينَ تَنَبَّأُوا عَز ٱلبُّعْمَةِ ٱلَّتِي لِأَجْلِكُمْ ١١ بَاحِثِينَ أَيُّ وَفْتِ أَوْ مَا ٱلْوَقْتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي فِيهِمْ إِذْ سَبَقَ فَشَهِدَ بِٱلْآلَامِ ٱلَّذِي لِلْمَسِجِ وَٱلْآثُجَادِ

ا بُطْرُسَ ا ٢٩٨ ٱلَّذِي بَعْدَهَا . ١٢ ٱلَّذِينَ أَعْلِنَ لَمُرْ أَنَّهُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ بَلْ لَنَا كَانُوا يَخْدِمُونَ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي أَخْبِرُتُمْ بِهَا أَنْتُمُ ٱلآنَ بِوَاسِطَهُ ٱلَّذِينَ بَشَّرُوكُمْ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقَدْسِ ٱلْمُرْسَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ. ٱلَّتِي نَشْتَهِي ٱلْمَلَائِكَةُ أَنْ نَطَاعِ

١٢ لِذَلِكَ مَنْطِفُوا أَحْفَاء ذِهْنِكُمْ صَاحِينَ فَٱلْفُوا رَجَاءَكُمْ بِٱلنَّمَامِ عَلَى ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي بُوْتَى بِهَا إِلَيْكُرْ عِنْدَ ٱسْتِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ١٤٠ كَأُولَادِ ٱلطَّاعَةِ لِا تَشَاكِلُوا شَهُوَاتِكُمْ ٱلسَّابِقَةَ فِي جَهَا لَتِكُرْ ١٥ بَلْ نَظِيرَ ٱلْقُدُّوسِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ كُونُوا أَنْهُ أَيْضًا قِدِّيسِينَ فِي كُلِّ سِيرَةٍ. ١٦ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ كُونُول قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ. ١٧ وَإِنْ كُنُّمْ تَدْعُونَ أَبًّا ٱلَّذِي مَنكُمْ بِغَيْرٍ مُعَاكَاةٍ حَسَبَ عَمَلِ كُلِّ وَاحِدِ فَسِيرُوا زَمَانَ غُرْبَتِكُمْ بِخَوْف ١٨ عَالِمِينَ أَنَّكُمُ ٱفْتُدِيثُمْ لاَ بِأَشْبِاءً تَفْنَى بِفِضَّةِ أَقْ ذَهَب مِنْ سِيْرَتِكُمْ ٱلْبَاطِلَةِ ٱلَّتِي نَقَلَدْتُهُوهَا مِنَ ٱلْآبَاءُ

١٩ بَلْ بِدَم كُومِ كُمِهَا مِنْ حَمَلَ بِلاَ عَيْبِ وَلاَّ دَنُس دَم الْمُسِيحِ ٢٠ مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيس ٱلْعَالَمَ وَلَكِنْ فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِنَةِ ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ أَجَٰلِكُمْ ٢١ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِهِ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِي أَفَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَإِعْظَاهُ مَعِنَّا حَتَّى إِنَّ إِيمَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ مُمَّا فِي ٱللهِ . ٢٢ طَهُرُولَ نَفُوسَكُمْ فِي طَاعَةِ ٱلْحَقُّ بِٱلرُّوحِ لِلْمُعَبَّةِ ٱلْأَحَوَّيَةِ ٱلْعَدِيمَةِ ٱلرَّبَاءَ فَأَحْبُوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبِ طَاهِرِ بشِيَّةٍ . ٢٢ مَوْلُودِينَ ثَانِيَةً لا مِنْ زَرْعِ يَفْنَى بَلْ مِيًّا لاَ يَفْنَى بَكَلِمَةِ ٱللهِ ٱلْحَيَّةِ ٱلْبَافِيةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٤ لِأَنَّ كُلَّ جَسَدٍ كَغُشْبِ وَكُلَّ مَجْدِ إِنْسَانِ كَرَهْرِ عُشْبِ. ٱلْفُشْبُ يَبِسَ وَزَهْرُهُ سَقَطَ. ٢٥ وَأَمَّا كَلِمَةُ ٱلرَّبُّ فَتَثْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ . وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْكَلِيهَةُ ٱلَّذِي بَشُّرْتُمْ بِهِا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلَّانِي ا فَأَطْرَحُوا كُلَّ خُبْثِ وَكُلٌّ مَكُر وَٱلرَّاء

وَٱلْحُسَدَ وَكُلُّ مَذَمَّةٍ ٢ وَكَأْطُفَالِ مَوْلُودِينَ ٱلْآنَ ٱشْنَهُوا ٱللَّبَنَ ٱلْعَقَالِيَّ ٱلْعَدِيمَ ٱلْغِشِّ لِكِيْ تَنْمُوا بِهِ ٢ إِنْ كُنْتُمْ قَدْ ذُنْتُمُ أَنَّ ٱلرَّبَّ صَالِحٍ مِ ٱلَّذِي إِذْ تَأْتُمُونَ إِلَيْهِ حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَكِنْ مُخْنَاكُمْ مِنَ ٱلله كَرِيمْ وَكُونُوا أَنْهُمْ أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كَيْجَارَةِ حَيَّةٍ بَيْتًا رُوحِيًّا كَهْنُوتًا مُقَدَّمًا لِتَقْدِيمِ ذَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ أَلَّهِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢٠ إِذَٰ لِكَ يُتَضَيِّنُ أَيْضًا فِي ٱلْكِتَابِ هٰنَذَا أَضَمُ فِي صَبِيْونَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ مُغْنَارًا كَرِيمًا وَٱلَّذِي بُوْمِنُ بِهِ لَنْ أَبُزْرَى • ٧ فَلَكُمْ ۚ أَنْهُ ۗ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكُرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ لَا يُطيعُونَ فَٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّاوُونَ هُوَ قَدْ صَامَرَ رَأْسَ ٱلزَّاوِبَةِ ٨ وَحَجَرَ صَدْمَةِ وَصَغْرَةَ عَنْرُةِ . ٱلَّذِينَ يَعْنُرُونَ غَيْرٌ طَائِعِينَ لِلْكَلِمَةِ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ • وَأَمَّا أَنْهُمْ فَجِيْسٌ مُعْنَاكُمْ وَكَهَنُوتُ مُلُوكِيٌّ أُمَّةً مُنَدَّسَةً شَعْبُ أُنْةِ مَا ﴿ لِكَنْ تَخْبُرُ فَا بِغَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَبِيبِ.

١٠ ٱلَّذِينَ فَبُالًا لَمُ تَكُونُوا شَءْبًا وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَّمُ شَهْبُ ٱللهِ . ٱلَّذِينَ كُنْهُمْ غَيْرً مَرْحُومِينَ مَأْمًا ٱلْأَنَ فَهُرْحُوهُونَ ١١ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ كَغُرَبَاءَ وَنُزُلَاءَ

أَنْ تَمْنَعُوا عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْجُسَدِيَّةِ ٱلَّتِي نُحَارِبُ ٱلنَّفْسَ ١٢ وَأَنْ تَكُونَ سِيرَتُكُمْ ۚ بَيْنَ ٱلْأَهُمِ حَسَنَةً لِكَيْ بَكُونُولَ فِي مَا يَفْأَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرُّ يُحَيِّدُونَ ٱللَّهَ فِي يَوْمِ ٱلْإِنْتِقَادِ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمْ ٱلْحُسَنَةِ ٱلَّتِي يُلاَحِظُونَهَا ١٠ فَأَخْفَعُوا لِكُلُّ تَرْتِيبِ بَشَرِيٌ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبُّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ ١٤ أَوْ لِلْوُلَاةِ فَكُهُرْسَايِنَ مِنْهُ لِلاَنْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي ٱلشُّرُّ وَلِلْمَدْحِ لِنَاعِلِي ٱلْخَيْرِ . ١٥ لِأَنَّ هَكَذَا فِيَ مَشِيئَةُ ٱللهِ أَنْ تَفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ فَتُسَكِّبُوا جَهَالَةَ ٱلنَّاسِ ٱلْأَغْبِيَاءُ. ١٦ كَأْحُرَارِ وَلَيْسَ كَٱلَّذِينَ ٱلْخُرُّيَّةُ عِنْدَهُمْ سُتَرَةٌ لِلشَّرُ بَلُ كَعَبِيدِ ٱللهِ ١٧ أَكْرِمُوا ٱلْجَمِيعِ.

أَحِبُوا ٱلْإِخْوَةَ. خَانُوا ٱللَّهَ. أَكْرِمُوا ٱلْمُلِكَ ١٨ أَيْهَا ٱلْخُلَامُ كُونُوا خَاضِعِينَ بِكُلُّ هَيْبَةٍ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِينَ ٱلْمُنَرَفَّةِينَ فَعَطْ بَلْ لِلْعُنَفَاءُ أَيْضًا . 19 لِأَنَّ هَٰذَا فَضْلُ إِنْ كَانَ أَحَدُ مِنْ أَجْل ضَمِيرٍ نَعُو ۗ ٱللهِ بَعْنَهِلُ أَحْزَانَا مُتَأَلِّهًا بِٱلظُّلْمِ • ٢٠ لِأَنَّهُ أَيْ عَبْدِ هُوَ إِنْ كُنْمُ تُلْطَمُونَ مُخْطِئِينَ فَتَصْبِرُونَ. بَلْ إِنْ كُنْمُ لَنَمُ أَنَّالُمُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَتَصْبِرُونَ فَهَذَا فَضْلُ عِنْدَ أَلْلَهِ ٢١ لِأَكُّمُ لِهِلْمَا دُعِيْمُ . فَإِنَّ ٱلْمُسِيجَ أَيْضًا تَأَلَّمَ لِأَجْلِنَا نَارِكًا لَنَا مِثَالًا لِكَيْ نَتْبِعُوا خُطُواتِهِ. ٢٢ ٱلَّذِي لَرْ يَنْعَلْ خَطِيَّةً وَلا وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكُورٌ ٢٢ ٱلَّذِي إِذْ شُنِمَ لَمْ بَكُنْ بَشْنِمُ عِوَضًا وَإِذْ نَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهِدُّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضَى بَعَدْل. ٢٤ ٱلَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٱلْخُشَبَةِ لِكُنْ نَهُوتَ عَن ٱلْخُطَابًا فَنَحْيًا لِلْبُرِّ . ٱلَّذِي عِلْدَتِهِ شُفِيمُ ٥٠٠ لِأَنكُمُ كُنتُمْ كَوْرَافِ ضَالَّةِ لَكُنكُمُ

رَجَعْثُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نُفُوسِكُمْ وَأَسْفَفِهَا ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِثُ

ا كَدْلِكُنَّ أَيُّهَا ٱلنِّسَاءِ كُنَّ خَاضِمَاتٍ لِرِجَالِكُنَّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ٱلْبُعْضُ لَا يُطِيعُونَ ٱلْكُلِمَةَ يُرْتَبُونَ بِسِيرَةِ ٱلبَّمَاءُ بِدُونِ كَلَمَةٍ ٢ مُلَاحِظِينَ سِيرَنَكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخُوْفٍ ٢٠ وَلاَ نَكُنْ زِينَكُنَّ ٱلرُّبِنَةَ ٱلْخَارِجِّيةَ مِنْ ضَفْرِ ٱلشُّعَرِ وَٱلنَّحَلِّي. بِٱلذَّهَبِ وَلُبْسِ ٱلنَّيَابِ ٤ بَلْ إِنْسَانَ ٱلْقَلْبِ ٱلْخُفِيَّ فِي ٱلْمَدِيمَةِ ٱلْفَسَادِ زِينَةً ٱلرُّوحِ ٱلْوَدِيعِ ٱلْهَادِئُ ٱلَّذِي هُوَ قُلَّامَ ٱللهِ كَثِيرُ ٱلتَّمَن • ﴿ فَإِنَّهُ هُكُنَا كَانَتْ قَدِيمًا ٱلنِّسَاءُ ٱلْقِدِّيسَاتُ أَيْضًا ٱلْمُنَوِّكُلاَتُ عَلَى ٱللهِ يُزَيَّنَّ أَنْهُسَهُنَّ خَاضِعَاتِ اِرجَالِهِنَّ ٦ كَمَا كَانَتْ سَارَةُ تُطِيعُ إِبْرُهِيمَ دَاعِيَّةً إِيَّاءُ سَيِّدَهَا . أَلَّنِي صِرْثُنَّ أُولَادَهَا صَانِعَاتِ خَيْرًا وَغَيْرً خَائِفَاتِ خَوْفًا ٱلْبِيَّةَ

٧ كَذَٰلِكُمُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ كُونُوا سَاكِينَ مِسَبَ

ٱلْفِطْمَةِ مَعَ ٱلْإِنَاءُ ٱلنِّسَائِيُّ كَالْاَضْعَفِ مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كُرَامَةً كَالْوَارِثَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْ نِعْمَةَ ٱلْحَيْوةِ لِكَنْ لَا نُعَاقَ صَلَوَانُكُمْ • ٨ وَٱلنَّهَايَةُ كُونُوا جَمِيًّا مُعْجِلِكِ الرَّأْيِ بِيَسَّ وَاحِدِ ذَوِي مَحَبَّةِ أَخَوِيَّةِ مُشْفِقِينَ لَطَّفَاءَ ٩ غَيْرَ لَمُجَارِينَ عَنْ شَرٌّ بِشَرٌ أَوْ عَنْ شَتِيمَةٍ بِشَنِيمَةٍ بِلَ بِٱلْعُكُس مُبَارِكِينَ عَالِمِينَ أَنَّكُم لِهِلْنَا دُمِيْمُمْ لِكَيْ نَرِثُوا بَرَكَةً . ١٠ لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ ثُمِيًّ ٱلْحَيْوةَ وَبَرَى أَ يَّامًا صَالِحَةً فَلْيُكُفْفُ لِسَانَهُ عَنِ ٱلشَّرِّ وَشَنَتَيْهِ أَنْ لْتَكَلُّمُا بِٱلْبَكْرِ ١١ لِيُعْرِضْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَبَصْنَعِ ٱلْخَيْرَ لَيَطْلُبِ ٱلسَّلَامَرِ وَيَجِدُّ فِي أَثْرِهِ ١٢٠ لِّأَنَّ عَيْنَيَ ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَرْارِ وَأَذْنَهِ إِلَى طَلَيْتِهِمْ . وَلَكُوزً وَجْهَ ٱلرَّبُ ضِدُّ فَاعِلِي ٱلنُّرُّ

١٦ فَهَنْ يُؤْذِيكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُنَهَثِّلِينَ بِٱلْخَيْرِ. وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَالَا نَخَانُوهُ وَلَا تَضْطَرُنُوا ١٥ بَلْ قَدُّسُوا

ٱلرَّبَّ ٱلْإِلَّهَ فِي فُلُوبِكُمْ مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا لِمُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلَكُمْ عَنْ سَبَبِ ٱلرَّجَاءُ ٱلَّذِي فِيكُمْ بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفِ ١٦ وَلَكُمْ ضَمِيرٌ صَالِحٌ لِكُي يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتِمُونَ سِيرَنَكُمْ ۚ ٱلصَّاكِحَةَ فِي ٱلْمَسِيحِ مُخْزَوْنَ فِي مَا يَفْتَرُون عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرُّ ١٧٠ لِأَنَّ تَأَلَّمُكُمْ إِنْ شَاءَتْ مَشِيئَةُ ٱللهِ وَأَنْتُمْ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ كَأُنْتُمْ صَانِعُونَ شَرًّا • ١٨ فَإِنَّ ٱلْمَسِبِحَ أَيْضًا تَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ ٱلْخَطَايَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَثْبَةِ لِكِي يُقَرُّبَنَا إِلَى اللهِ مُمَانًا فِي ٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ مُعْمَى فِي ٱلرُّوحِ ١٩ ٱلَّذِي فِيهِ أَبْضًا ذَهَبَ فَكُرَزَ لِلْأَرْوَاحِ ٱلَّذِي فِي السِّجْنِ ٢٠ إِذْ عَصَتْ قَدِيمًا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللَّهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَيَّامِ نُوحٍ إِذْ كَانَ ٱلْفُلْكُ يُبْنَى ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ ثَمَانِي أَنْسُ بِٱلْمَاءِ. ٢١ ٱلَّذِي مِثَالُهُ مُخَلِّصْنَا نَحْنُ ٱلْآنَ أَي ٱلْمَعَمُودَّيَّهُ. لَا إِزَالَهُ وَسَخَ ٱلْجُسَدِ بَلْ سُوَّالُ ضَمِيرِ صَالِحٍ عَنِ ٱللهِ

بِقِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢٦ ٱلَّذِي هُوَ فِي يَدِينِ ٱللهِ إِذْ قَدْ مَضَى إِلَى ٱلسَّهَاءُ وَمَلاَئِكَة وَسَلاَطِينُ وَقُوَّاتُ وَمُلاَئِكَة وَسَلاَطِينُ وَقُولَا فَي وَقُولَاتُ وَمُؤْمَنِهُ وَسَلاَطِينُ وَقُولَاتُ وَمُلاَئِكَة وَسَلاَطِينُ وَقُولًا فَي وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلاَئِكَة وَسَلاَطِينَ وَقُولًا فَي وَلَوْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ إِلَى اللَّهِ فَي إِلَى اللَّهُ وَلَائِكُ وَسَلاَطِينَ وَقُولًا فَي إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ فَي إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَسَلَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْكُونُ وَقُولًا لَهُ إِلَّهُ إِلَيْكُونَاتُ إِلَالِهُ إِلَيْكُونُ وَاللَّهُ إِلَيْكُولُونُ وَلَوْلَالِكُ وَاللَّهُ إِلَيْكُونُ وَلَوْلَوْلِكُ وَلَائِكُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ إِلَيْكُونُ وَلَوْلًا لَهُ إِلَا لَاللَّهُ إِلَالِكُونُ وَلَالُولُونُ وَلَا لَاللَّهُ إِلَيْكُونُ وَلَا لَاللَّهُ إِلَّا لِلللْمُ اللَّهُ إِلَا لِللْمُ لَا لِللْمُ لِلْمُ إِلَيْكُونُ وَلَا لِلْمُ إِلَيْكُونُ وَلِهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلْمُ إِلَّا لِللْمُ إِلَّا لِللللَّهُ إِلَا لِللْمُ إِلَيْكُونُ إِلَا لِمُ إِلَّا لِللْمُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ إِلَا لِللْمُ إِلَالِهُ إِلَيْكُونُ إِلَيْكُونُ وَلَا لِللْمُ أَلِمُ إِلَّا إِلَّالِهُ إِلَّا لِلللّهُ إِلَا لِلللْمُ إِلَاللّهُ إِلَّالِهُ إِلْمُ إِلَا لِلللّهُ إِلَا لِلللّهُ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلّٰ إِللّهُ إِلْمُ إِلْمُ أَلْمُ إِلّهُ إِلَّا لِلللّهُ إِلَاللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَّا لِللّهُ إِلَا لِللّهُ إِلَا إِللّهُ إِلّٰ إِلْمِنْ إِلّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلْمِنْ أَلِي أَلْمُ أَلِمُ أَلِهُ إِللّهُ إِلَّا لِللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَّا لِلللْمُ إِلّٰ إِلّه

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَإِذْ قَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمُسِيخُ لِأَجْلِنَا بِٱلْجُسَدِ تَسَخُوا أَنْهُمْ أَيْضًا بِهِذِهِ ٱلنِّيَّةِ . فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّرَ فِي ٱلْجَسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ ٢ لِكَيْ لَا يَعِيشَ أَيْضًا ٱلرَّمَانَ ٱلْبَاقِيَّ فِي ٱلْجُسَدِ لِشَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّ زَمَانَ ٱلْخُيُوةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفينَا لِنَكُونَ قَدْ عَبِلْنَا إِرَادَةَ ٱلْأُمَمِ سَالِكِينَ فِي ٱلدِّءَارَةِ وَٱلشَّهُوَاتِ وَإِدْمَانِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْبَطَرِ وَٱلْمُنَادَمَاتِ وَعِبَادَهِ ٱلْأَوْنَانِ ٱلْمُحَرَّمَةِ عُ ٱلْأُمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ بَسْنَغُرِبُونَ أَنَّكُمُ لَسْنُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هُذِهِ ٱلْخَلَاعَةِ عَيْنِهَا مُجَدِّفِينَ ٥ ٱلَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوَ عَلَى أَمْتُعْدَادِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاءَ وَٱلْأَمْوَاتَ ٦٠ فَإِنَّهُ لِأَجْلُ هَٰذَا بُشِّرَ مَعْبَنَكُمْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ شَدِيدَة لِأَنَّ ٱلْحَيَّةَ تَسْنُرُ كَانُوا مُضِيفِينَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَازَةً مِنَ ٱلْخَطَايَا وَ كُونُوا مُضِيفِينَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَارَدَ مِنَ الْخَدَ مَوْهِيةً مَنْدُومُ مِنَ الْمُعَنَّكُمْ لَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِحِسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِيةً مَنْدُومُ مِنَ الْمَعْنُ لَكُونُ لَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِحِسَبِ مَا أَخَذَ مَوْهِيةً مَنْدُومُ مَا يَعْضَكُمْ بَعْضًا كُونُكُلاَ صَالحِينَ عَلَى نَعْمَة اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

امِينَ ١٦ أَيْهَا ٱلْآحِبَّاءُ لاَ تَسْتَغْرِبُوا ٱلْبَالُوَى ٱلْفُوْرِقَةَ ٱلَّذِي يَنْكُمْرُ حَادِثَةُ لِأَجْلِ ٱمْنِحَانِكُمْرُ كَأَنَّهُ أَصَابَكُمْرُ أَمْرُ

ا بُطْرُسَ عُوه ١٤٧ غَرِيبٌ ١٢ بَلْ كَمَا ٱشْنَرَكُنُمْ فِي ٱلْأَمِ ٱلْمُسِيمِ أَفْرَحُوا لِكَيْ تَقْرَحُوا فِي أَسْنِعُلَانِ مَجْدِهِ أَيْضًا مُبْتَهِمِينَ. ١٤ إِنْ عُبِرْتُمْ بِأَسْمِ ٱلْمَسِيحِ نَطُونِي لَكُرُ لِأَنَّ رُوحَ ٱلْعَبْدِ وَاللَّهِ سَجُلُ عَلَيْكُمْ . أَمَّا مِنْ حِينَهُمْ فَنَعِمَا فَنُعِمَّا فَيُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مِنْ جِهَتِكُمْ فَيُنْجَدُهُ ٥٠ فَلَا يَتَأَلَّمُ أَحَدُكُمْ كَفَاتِلِ أَوْ سَارِقِ أَوْ فَاعِلِ شَرِّ أَوْ مُنَدَاخِلِ فِي أُمُورِ غَيْرِهِ ١٦. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَمَسِمِيٌّ فَلَا يَجْجَلَ كَلْ يُمَيِّدُ ٱللَّهَ مِنْ هَٰذَا ٱلْقَبِيلِ ١٧٠ لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِأَنْيِدَا ۗ ٱلْفَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ . فَإِنْ كَانَ أُوْلًا مِنَّا فَمَا هِيَ يَهَايَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِنْجِيلَ ٱللهِ ١٨. وَإِنْ كَانَ ٱلْبَاشُ بِٱلْجُهَدِ يَخْلُصُ فَٱلْفَاحِرُ وَٱلْخَاطِئُ أَبْرَ يَظْهَرَانِ ١٩ فَإِذًا ٱلَّذِينَ يَتَأَلَّمُونَ بِحَسَبِ مَثْيِمًا ٱللَّهِ فَلْيُسْتَوْدِءُولَ أَنْفُسَهُمْ كَمَا لِخَالِقِ أَمِينِ فِي عَبَرَ ٱلْخَيْر ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِينَ ا أُطْلُبُ إِلَى ٱلشُّيوخِ ٱلَّذِينَ بَيْنُكُمْ ۚ أَنَا ٱلشَّجْ

رَفَيْغَهُمْ ۚ وَٱلشَّاهِدَ لَإِلَامِ ٱلْمَسِيحِ وَشَرِيكَ ٱلْعَجْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ ٢ أَرْعَوْا رَعِيَّةَ ٱللهِ ٱلَّتِي بَيْنَكُمْ نُظَّارًا لاَ عَن أَضْطِرَارٍ بَلْ بِٱلْآخِيْكَارِ وَلاَ إِرْبُحْ قَبِيحٍ بَلْ بِنَشَاطٍ. ٢ وَلاَ كُمَنْ يَسُودُ عَلَى ٱلْأَنْصِبَةِ بَلْ صَائِرِينَ أَمْثِلَةً للرَّعِيَّةِ ؛ وَمَنَى ظَهَرَ رَئِيسُ ٱلرُّعَاةِ تَنَالُونَ إِكْلِيلَ ٱلْمَجْدِ ٱلَّذِي لاَ يَبْلَى

ه كَذَٰلِكَ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ ٱخْضَعُوا لِلشَّيُوخِ وَكُونُوا جَهِيمًا خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ وَتَسَرْبَلُوا بِٱلنَّوَاضُعِ لِأَنَّ ٱللَّهَ يُقَاوِمُ ٱلْمُسْتَكَبِّرِينَ وَأَمَّا ٱلْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيرِمُ نِعْمَةً ٦٠ فَتَوَاضَعُوا نَحْتَ يَدِ اللهِ ٱلْقُوبَّةِ لِكَيْ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ ٧ مُلْقِينَ كُلُّ هَمِكُمْ عَلَيْهِ لِأَنْهُ هُوَ يَعْتَنِي بِكُمْرُ عَلَيْ إِبْلِيسَ خَصْبَكُمْ ۖ كَأْسَدٍ

زَائِرٍ يَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ . ﴿ فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي ٱلْأَيْمَانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هَذِهِ ٱلْآلَامِ نَجُرُكُ عَلَى

ا بُطْرُسَ ٥ 129 إِخْوَتِكُمُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ ١٠ وَ إِلَّهُ كُلِّ نِعْمَةِ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى تَعْدِهِ ٱلْأَبْدِيُّ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ بَعْدَمَا تَأَلَّهُمْ يَسِيرًا هُوَ يُكَمُّلُكُمْ وَيُثَبِّنَكُمْ وَيُقَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنِكُمْ ١١ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ ١٢ بِيَدِ سِلْوَانُسَ ٱلْآخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَفَانُ كَتَبْتُ ٱلْكُمْرُ بِكُلِمَاتٍ فَلِيلَةٍ وَإِعِظًا وَشَاهِدًا أَنَّ هَذِهِ فِي نِعْمَةُ ٱللَّهِ ٱلْحَقِيقِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ ١٠٠ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْفُخْنَارَةُ مَعَكُمْ ۚ وَمَرْقُسُ ٱبْنِي ١٤٠ سَلِّيهُوا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض بِقُبْلَةِ ٱلْعَبَّةِ . سَلَامُ لَكُمْ جَبِيعِكُمْ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ. آمِينَ

# رِسَالَةُ أِبِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

### ٱلْأَضَاجُ ٱلْأَوَّلُ

وَٱلْنَصْيِلَةِ ٤ ٱللَّذَيْنِ بِهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمُوَاعِيدَ ٱلْعُظْمَى وَٱلنَّمِينَةَ لِكَيْ تَصِيرُوا بِهَا شُرِّكَاهِ ٱلطبِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِبِينَ مِنَ ٱلْفُسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلشَّهْوَةِ. ه وَلِهٰذَا عَيْنِهِ وَأَنْتُمْ بَاذِلُونَ كُلُّ أَجْنَهَادٍ قَدُّمُوا فِي إِيَّانِكُمْ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً ٦ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ تَعَفَّفًا وَفِي ٱلتَّعَفُّفِ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ نَقْوَى ٧ وَفِي ٱلتَّقَوَى مَوَدَّةً أُخَوِيَّةً وَفِي ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْأَخَوِبَّةِ مَحَبَّةً. ٨ لِأَنَّ هَٰذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ ۚ وَكَثَرَتْ ثُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلاَ غَيْرَ مُثْهِرِينَ لِمَعْرِفَةِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هَذِهِ هُوَ أَعْمَى قَصِيرُ ٱلْبُصَرِ قَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ . ١ لِذَٰلِكَ بِٱلْأَكْثِيرِ ٱجْنَهِدُ وَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَنَكُمْ وَأَخْنِيَارَكُمْ ثَابِيَيْنِ . لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْمُ ذَلِكَ لَنْ تَرِلُوا أَبَدًا • ١١ لِأَنَّهُ هُ كَذَا يُقَدُّمُ لَكُمْ بَسِعَةِ دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَبِّناً وَتُخَلُّصِنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْأَبْدِيِّ

١٢ لِذَلِكَ لَا أَمْمِلُ أَنْ أَذَكِيرُكُمْ دَائِمًا بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنتُمْ عَالِمِينَ وَمُثَبِّينَ فِي ٱلْحُقِّ ٱلْحَاضِرِ. ١٢ وَلَكُنِّي أَحْسَبُهُ حَقًّا مَا دُمْتُ فِي هَٰنَا ٱلْمُسْكَينِ أَنْ أَنْهِضَكُمْ بِٱلنَّذُكِرَةِ ١٤ عَالِمًا أَنَّ خَلْعَ مَسْكَنِي قَرِيبُ كُمَا أَعْلَنَ لِي رَبْنَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا. ١٥ فَأَجْنَهَدُ أَبْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوحِي نَتَذَكَّرُونَ كُلَّ حِينِ عَلَيْهِ ٱلْأُمُورِ ١٦٠ لِأَنْنَا لَمْ نَتْبَعُ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُمْ بِقُوَّةً رَبُّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِجِ وَعَيْمِهِ بَلْ فَدْ كُنَّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ ١٧٠ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ كَرَامَةً وَمَعْلًا إِذْ أَفْبَلَ عَلَيْهِ صَوْتُ كَهْلَا مِنَ ٱلْعَجْدِ ٱلْأَسْنَى هٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْمَبِيبُ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْتُ بِهِ ١٨٠ وَنَحْنُ سَمِعْنَا هَٰذَا ٱلصَّوْتَ مُقْبِلاً مِنَ ٱلسَّمَاء إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجُبَلِ ٱلْمُقَدَّسِ. ١٩ وَعِنْدَنَا ٱلْكَلِمَةُ ٱلنَّبُوِيَّةُ وَهِيَ ٱثْبَتُ ٱلَّتِي تَفْعَلُونَ حَسَّنًا إِنِ ٱنْتَبَهُّمْ إِلَهْا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُنيرٍ فِي مُوضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يُنْفِحِرَ ٢ بِطْرُسَ او٢

201

النَّهَامُ وَيَطْلَعَ كَوْكَبُ الصُّعْ فِي فَلُوبِكُمْ ٢٠ عَالِمِينَ هَٰذَا أُولًا أَنَّ كُلُ نُبُوّةِ الْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ هَٰذَا أُولًا أَنَّ كُلُ نُبُوّةِ الْكِتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ خَاصٌ ١٦ لِأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوّةٌ قَطْ بِمَشْيِئَةِ إِنْسَانِ مَلُوفِينَ مِنَ الرُّوحِ بَلْ تَكُلَّرَ أَنَاسُ اللهِ الْقِدِيسُونَ مَسُوفِينَ مِنَ الرُّوحِ النَّذُسُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَكِنْ كَانَ أَيْضًا فِي ٱلشَّعْبِ أَنْبِيَاءُ كَذَّبَهُ كَمَا سَيْكُونُ فِيكُمْ أَيْضًا مُعَلِّيْمُونَ كَذَبَةٌ ٱلَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكٍ وَإِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ ٱلرَّبَّ ٱلَّذِبِ ٱشْتَرَاهُمْ يَجْلَيُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ هَلَاكًا سَرِيعًا . ٢ وَسَيَتْبِعُ كَثِيرُونَ مِهُكَاتِهِمْ . ٱلَّذِينَ بِسَبَهِمْ نُجَدُّفُ عَلَى طَرِيقِ ٱلْخُوُّ . مْ وَهُرْ فِي ٱلطَّهُعَ يَتَّجِّرُونَ بِكُرْ بِأَفْوَالِ مُصَنَّعَةِ ٱلَّذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لَا نَتَوَالَفَ وَهَلَا كُرُمُ لَا يَنْعَسُ. ءُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى مَلاَئِكَةٍ قَدْ أَخْطَأُوا بَلْ فِي سَلَاسِلِ ٱلظَّلَامِ طَرَحَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَسَلَّمَهُمُ

٨٥٤ ٢ يُطْرُسُ ٢ مَحْرُوسِينَ لِلْقَضَاءِ ٥ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْعَالَمُ ٱلْقَدِيمِ بَلْ إِنَّهَا حَفِظَ نُوحًا ثَامِنًا كَارِزًا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَمِ ٱلْفُجُارِ . ٦ وإذْ رَمَّدَ مَدِينَتَيْ سَدُومَ وَعَهُورَةً حَكُمَ عَلَيْهِماً بِٱلِانْقِلابِ وَاضِعًا عِبْرَةً لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يَغْجُرُوا ٧ كَأَنْقَذَ لُوطًا ٱلْبَاسَّ مَغْلُوبًا مِنْ سِيرَةِ ٱلْأَرْدِيَا \* فِي ٱلدِّعَارَةِ . ٨ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱلسَّمْعِ وَهُوَ سَاكِرِ ثُنَاهُمْ يُعَذِّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا نَفْسَهُ ٱلْبَارَّةَ بِٱلْأَفْعَالِ ٱلْأَثِيمَةِ . ٩ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْفِذَ ٱلْأَنْفِيَا ۗ مِنَ ٱلنَّجْرِبَةِ وَيَحْفَظَ ٱلْأَثْمَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَافَيِينَ ١٠ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَذْهَبُونَ وَرَاهُ ٱلْجُسَدِ فِي شَهْوَةً ٱلْجُاسَةِ وَيَسْتَهِينُونَ بِٱلسِّيادَةِ . جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَ نَفُسِهِمْ لَا يَرْتَعِبُونَ أَنْ يَفْتَرُوا عَلَى ذَوِي ٱلْأَمْجَادِ ا احَيْثُ مَلاَئِكَةً ﴿ وَهُمْ أَعْظِرُ قُوَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِمْ لَدَے ٱلرَّبِّ حَكُمْ أَفْتِرَا ۗ ١٢٠ أَمَّا هُولَا ۗ فَكَمِيهَ إِنَاتِ غَيْرِ نَاطِقَةِ طَبِيعِيَّةِ مَوْلُودَةِ لِلصَّيْدِ وَٱلْهَلَاكِ

٣ بُطُرُسَ ٣٠٠٠ ٥٥٠١ يَفْتَرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ فَسَيَهَلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ١٢ آخِذِينَ أَجْرَةَ ٱلْإِثْمِ . ٱلَّذِينَ يَحْسِبُونَ تَنَعْمَرَ يَوْرٍ لَذَّةً . أَذْنَاسٌ وَعُيُوبٌ يَتَنَعُمُونَ فِي غُرُورِهِمْ صَانِعِينَ وَلاَعْمَ مَعَكُمْ \* . ١٤ أَهُمْ عَيُونْ مَمَلَقَةٌ فِسْقًا لاَ تَكُفُّ حَ ٱلْخَطِيَّةِ خَادِعُونَ ٱلنَّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِتَةِ . لَهُرْ قَالْمُ ۖ مَنَدَرِّبُ فِي ٱلطُّبَعِ . أَوْلَادُ ٱللَّعْنَةِ . ١٥ قَدْ تَرَّزُ إ أَلْطُرِيقَ ٱلْمُسْتَقِيمَ فَضَلُّوا تَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْعَامَر بْن بَصُورَ ٱلَّذِبِ أَحَبَّ أَجْرَةً ٱلْإِثْمِ ١٦ وَلَكِنَّهُ حَصَلَ عَلَى تُوْبِيخِ تَعَدُّيهِ إِذْ مَنْعَ حَمَاقَةَ ٱلَّا " حِمَامُ أَعْمَرُ أَعْمَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانِ . ١٧ هُوَّرَءُ هُمْ ٱبَالْمُ بِلاً مَاءُ غُيُومْ يَسُونُهُمَا ٱلنَّوْءِ . ٱلَّذِينَ قَدْ حُفِظَ لَمْ قَتَامُ ٱلظَّالَامِ إِنَّى ٱلْأَبْدِ ١٧٠ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِنُونَ بِعَظَامُمُ ٱلْبُطْلِ الْمُدَّعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجُسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ مَرَبَ قَلِيلاً مِنَ ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَالِ ١٩ وَاعِدِينَ إِيَّاهُمْ بِأَكْرُيَّةِ وَهُمْ أَنْسُهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَسَادِ . لِأَنَّ

مَا ٱنْغِلَبَ مِنْهُ أَحَدُ فَهُوَ لَهُ مُسْتَعْبُدُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ نَجَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بِمَعْرِفَةِ ٱلرَّبِّ وَٱلْخُلِّصِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ يَرْنَبِكُونَ أَيْضًا فِيهِا فَيَنْغَلِبُونَ فَقَدْ صَارَتْ لَهُرُ ٱلْأَوَاخِرُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأَوَائِلِ • ١٦ لِأَنَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُرْ لَوْ لَمْ يَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱلبِّر مِنْ أُنَّهُمْ بَعْدٌ مَا عَرَفُوا بَرْتَدُّونَ عَنِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْهُفَدَّسَةِ ٱلْمُسَلَّمَةِ لَهُمْ • ٢٦ قَدْ أَصَابَهُمْ مَا فِي ٱلْمَثَلِ ٱلصَّادِقِ كُلْبُ قَدْ عَادَ إِلَى قَيْئِهِ وَخِنْزِيرَةُ مُغْتَسِلَةٌ إِلَى مَرَاعَةِ المحمأة

ٱلأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِثُ

ا هٰذِهِ أَكْنَبُهَا ٱلْآنَ إِلَيْكُمْ رِسَالَةَ ثَانِيَةً أَيْبًا ٱلْأَحَبَّاءُ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِٱلنَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُرُ ٱلنَّفِيَّ مَ لِتَذْكُرُوا ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي فَالَهَا سَابِعًا ٱلْأَنْبِيَاءِ ٱلْقِدِيسُونَ وَوَصِيَّتَنَا نَحْنُ ٱلرُّسُلِّ وَصِيَّةَ ٱلرَّبِّ وَٱلْخُلُص ٢ عَالِمِينَ هَٰنَا أُوِّلًا أَنَّهُ سَبَّانِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ قَوْمُ ۗ

مُسْتَهُزِيُّونَ سَالِكِينَ بِحَسَبِ شَهُوَاتِ أَنْفُسِهِمْ ٤ وَقَائِلِينَ أَيْنَ هُوَ مَوْعِدُ مَجِيئِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حِينَ رَفَدَ ٱلْآبَاءُ كُلُّ شَيْءٌ بَاقِ هَكَذَا مِنْ بَدْءُ ٱلْخَلَيْقَةِ . هُ لِأَنَّ هَذَا يَخْفَى عَلَيْمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّ ٱلسَّمْوَاتِ كَانَتْ مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ وَٱلْأَرْضُ بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ فَائِمَةً مِنَ ٱلْمَاءُ وَبِٱلْمَاءُ ٦ ٱللَّوَاتِي بِهِنَّ ٱلْعَالَمُ ٱلْكَائِنُ حِينَئِذِ فَاضَ عَلَيْهِ ٱلْهَاءِ فَهَلَكَ. ٧ عَلَّمًا ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ٱلْكَائِينَةُ ٱلْآنَ فَهِي تَخْزُونَةٌ بِيلْكَ ٱلْكَلِيمَةِ عَيْنَهَا مَعْفُوظَةً لِلنَّارِ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ وَهَلَاكِ ٱلنَّاسِ ٱلنَّهُ الرَّاسِ

٨ وَلَكِنْ لَا يَخْفَ عَلَيْكُمْ ﴿ هَٰذَا ٱلشَّيْءُ ٱلْهَاحِدُ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ أَنَّ يَوْمًا وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّبِّ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَٱلْفَ سَنَةِ كَيْوُم وَاحِدٍ ١٠ لاَ يَتَبَاطَأُ ٱلرَّبُ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَجْسَبُ فَوْمٌ ٱلنَّبَاطُوَّ لَكُنَّهُ يَتَأَنَّى عَلَيْنَ ۗ وَهُوَ لاَ يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسٌ بَلْ أَنْ يُقْبِلَ ٱلْحَمِيعُ إِلَى ٱلتَّوْرَةِ ١٠ وَلَكِنْ سَيَّاتِي كَلُصٌ فِي ٱللَّيْلِ يَوْمُ ٱلرَّبُ

٨٥٨ ٢ بُطْرُسَ ٢ ٱلنب فيهِ تَزُولُ ٱلسَّهُوَاتُ بِضَجِيمٍ وَتَغُلُّ ٱلْعَنَاصِرُ مُخْتَرِقَةً وَتَعْتَرِقُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْمَصْنُوعَاتُ ٱلَّتِي فِيهَا ١١ فَبِمَا أَنَّ هَٰذِهِ كُلُّهَا تَغُلُّ أَيَّ أَنَاسِ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا أَنْتُمْ فِي سِيرَةِ مُقَدَّسَةِ وَنَقُوك ١٢ مُنْتَظِرِينَ وَطَالِبِينَ سُرْعَةً مَجِعٌ يَوْمِ ٱلرَّبُِّ ٱلَّذِي بِهِ نَغُلُ ٱلسَّمْوَاتُ مُلْتَهَبَّةً وَٱلْعَنَاصِرُ مُعْتَرِقَةً تَذُوبُ. ١٢ وَلَكِنْنَا بِحَسَبِ وَعَدِهِ نَنْتَظِرُ سَمُواتٍ جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً يَسْكُنُ فِيهَا ٱلْبُرُ ١٤ لِنْلِكَ أَيُّهَا ٱلْأَحْبَاءِ إِذْ أَنْتُمْ مُنْتَظِرُونَ مُذِّهِ أَجْنَهِدُ وَا لِتُوجَدُوا عِنْدَهُ بِلاَ دَنَسِ وَلاَ عَيْبٍ فِي سَلَام . ١٥ وَأَحْسِبُوا أَنَاةَ رَبُّنَا خَلَاصًا . كَمَا كُتَبَ إِلَّاكُمْ أُخُونَا ٱلْحُبِيبُ بُولُسُ أَيْضًا مِحَسَبِ ٱلْحُكْمَةِ ٱلْمُوْطَاةِ لَهُ ١٦ كُمَا فِي ٱلرَّسَائِلِ كُلُّهَا أَبْضًا مُتَكَلِّمًا فيهَا عَنْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ . ٱلَّئِي فِيهَا أَشْيَا ۗ عَسَرَةُ ٱلْفَهْمِ

يُحِرُّ فَهَا غَيْرُ ٱلْعُلَمَاءُ وَغَيْرُ ٱلثَّابِينَ كَبَاقِي ٱلْكُتُب

أَيْضًا لِهَالَكِ أَنْفُسِمٍ الْمُحَبَّاءِ إِذْ قَدْ سَبَقْتُمْ فَعَرَفْتُمُ اَحْتَرِسُوا الْأَحِبَّاءِ إِذْ قَدْ سَبَقْتُمْ فَعَرَفْتُمُ اَحْتَرِسُوا مِنْ أَنْ الْأَرْدِيَاءِ فَتَسْفُلُوا مِنْ تَبَاتِكُمْ. مِنْ أَنْ تَنْفَادُوا بِضَلَالِ الْأَرْدِيَاءِ فَتَسْفُلُوا مِنْ تَبَاتِكُمْ. الله وَلَكِنِ انْفُوا فِي النَّعْمَةِ وَفِي مَعْرُفَةِ النَّهُ مَا وَلَكِنِ انْفُوا فِي النَّعْمَةِ وَفِي مَعْرُفَةِ رَبِّنَا وَلَكِنِ انْفُوا فِي النَّعْمَةِ وَفِي مَعْرُفَة رَبِّنَا وَلَكِنَ النَّهُ وَ إِلَى يَوْمِ الدَّهُ وَ اللهُ ال

## رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَضَّاحُ ٱلْأَوَّلُ اللَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدُّ ۚ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِنَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَهَسَتْهُ أَيْدِينَا مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ ٱلْحَيْوةِ. ٢ فَإِنَّ ٱلْحُيُوةَ أُظْهِرَتْ وَنَدْ رَأَيْنَا وَنَشْهَدُ وَنُعْبُرُكُمْ بِٱلْحَبُوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبِ عَأْظُهِرَتْ لَنَا ٢٠ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نَحْبَرُكُمْ بِهِ لِكَىٰ بَكُونَ لَكُبُرُ أَيْضًا شَرِكَةُ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَحْنُ فَهِيَ مَعَ ٱلْآبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ ٤٠ وَنَكْتُبُ إِلَيْكُمْرُ هَٰذَا لِكَيْ بَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلًا ه وَهَٰذَا هُو ٱلْخَبْرُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَنَحْبُرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُومُ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةُ ۗ ٱلْبَتَّةَ ٥٠ إِنْ قُلْنَا إِنَّ

لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَكُنَا فِي ٱلظُّلْمَةِ نَكْذِبُ وَلَسْنَا نَعْمَلُ ٱلْحُقَّ. ٧ وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي ٱلنُّورِ كَمَا هُوَ فِي ٱلنُّورِ فَلَنَّا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعْ بَعْضِ وَدَمُرُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيجِ ٱبْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ خَطيَّةٍ ٨٠ إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَطِيَّةٌ نُضِلُّ أَنْفُسَنَا وَلَيْسَ ٱلْحُقُّ فِينَا. ﴿ إِن ٱعْتَرَفْنَا بِخَطَاكَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ خَتَى يَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرُنَا مِنْ كُلُّ إِثْمِ مِنْ اللَّ إِنَّا أَيِّنَا لَإِنَّا لَإِنَّا لَإِنَّا لَمْ نُخْطِئْ نَجْعَلُهُ كَاذِبًا وَكَلِمَتُهُ لَيْسَتْ فِينَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّاني ا يَا أُولَادِي أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ مَلَا لِكِنْ لَا تُغْطِعُوا. وَإِنْ أَخْطَأَ أُحَدُ فَلَنَا شَغِيعٌ عِنْدَ ٱلْآبِ يَشُوعُ ٱلْمَسِيعُ الْمَسِيعُ الْمَسِيعُ الْبَارُ مَ وَهُو كَفَارَةٌ لِخَطَايَانَا . لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطْ بَلْ لِخَطَآيًا كُلُّ ٱلْعَالَمَ أَيْضًا مْ وَبَهِٰذَا نَعْرُفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ ۚ إِنْ حَفِظْنَا

وَصَايَاهُ ٤٠ مَنْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُو ٓ لَا يَعْفَظُ وَصَايَاهُ

١٦٦٨ ايوحنا ٢ فَهُوَ كَاذِبُ لَيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ. ٥ وَأَمَّا مَنْ حَفِظَ كَلِمَتُهُ فَحُمًّا فِي هَٰذَا فَدْ تَكَمَّلَتْ عَمَّيَّهُ ٱللهِ . بهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا فِيهِ ٦٠ مَنْ قَالَ إِنَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ يَنْبَغِيأً نَّهُ كُمَا سَلَكَ ذَاكَ هُكَذَا يَسْلُكُ هُوَ أَيْضًا ﴿ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَسْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلْ وَصِيَّةً قَدِيمَةً كَانَتْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ. ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْقَدِيمَةُ هِيَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلَّذِي سَمِعْنُمُوهَا مِنَ ٱلْبِدُّ ﴿ ٨ أَيْضًا وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَكْثُبُ إِلَيْكُمْ مَا هُوَ حَقٌّ فِيهِ وَفِيكُمْ أَنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ وَٱلنُّورَ ٱلْحَقِيقِيَّ ٱلْآنَ يُضِيُّ. ٩ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلنُّورِ وَهُوَ يُبغِضُ أَخَاهُ فَهُو ۚ إِلَى ٱلْآنَ فِي ٱلظُّلْمَةِ • ١ مَنْ مُجِبُّ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي ٱلنُّورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَأْرَةٌ . ١١ وَأُمَّا مَنْ يُبْغِضُ أُخَاهُ فَهُوَ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَفِي ٱلظُّلْمَةِ يَسُلُكُ وَلاَ يَعْلَمُ أَيُّنَ يَمْضِي لِأَنَّ ٱلظُّلْمَةَ أَعْمَتْ عَيْنَيْهِ

١٢ أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأُولَادُ لِأَنَّهُ قَدْ غُفِرَتْ

لَكُرُ ٱلْخَطَايَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ١٢٠ أَكْنُبُ إِلَيْكُمُ أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لِأَنَّكُمْ فَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدِّ وَأَكْنُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاكُ لِأَنَّكُمْ فَدْ غَلَبْتُمُ ٱلشِّرِّيرَ. أَكْتُبُ إِلَّهُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبَ. ١٤ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاءُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبِدَاء كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاثُ لِأَنْكُمْ أَنْوِيَاء وَكُلِهَةُ ٱللهِ ثَابِيَّةٌ فِيكُمْ وَفَدْ غَلَبْهُمُ ٱلشَّرِّ مِنَ ١٥٠ لَا تُحِبُّوا ٱلْعَالَمَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِي . إِنْ أَحَبَّ أَحَدُ ٱلْعَالَمَ فَلَيْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ ٱلْآبِ ١٦٠ لِأَنَّ كُلَّ مَا فِي ٱلْعَالَمْ شَهْوَةَ ٱلْجُسَدِ وَشَهْوَةَ ٱلْعُيُونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْمُعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ و ١٧ وَٱلْعَالَمُ مِنَهُ وَشَهُوَتُهُ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشَيِّئَةً ٱللَّهِ فَيَثَبُّتُ إِلَىٱلْأَبَدِ ١٨ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخِيرَةُ. وَكَمَا سَمِعْنُمْ أَنَّ ضِدًّ ٱلْمُسِيحِ يَأْتِي قَدْ صَارَ ٱلْآنَ أَضْدَادْ الْمُسِيعِ كَثِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْآخِيرَةُ.

١٩ مِنَّا خُرَجُوا لَكِنَّامُ ۚ لَم ۚ يَكُونُوا مِنَّا لِأَنَّهُ ۚ لَوْ كَانُوا مِنَّا لَبُقُولَ مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُولَ أُنَّهُمْ لَيْسُولَ جَهِيعُهُمْ مِنًّا . ٢٠ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ ٱلْقُدُّوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلَّ شَيْءٍ ١٠ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكُمْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ تَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ بَلْ لِأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَهُ وَأَنَّا كُلَّ كَذِبٍ لَيْسَ مِنَ ٱلْحُقِّ. ٢٢ مَنْ هُوَ ٱلْكُنَّابُ إِلَّا ٱلَّذِي يَنْكُرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِيخُ . هٰذَا هُوَ ضِدُّ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي يُنْكِرُ ٱلْآبَ وَٱلِاَّئِنَ ١٢٠ كُلُّ مَنْ يَنْكِرُ ٱلِاَّئِنَ لَيْسَ لَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا وَمَنْ يَعْنَرِفْ بِٱلْإِبْنِ فَلَهُ ٱلْآبُ أَيْضًا ٢٤ أَمَّا أَنْتُمْ فَهَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبُدُ ۚ فَلَيْثَبِتْ إِذًا

فِيكُمْ وَإِنْ ثَبَتَ فِيكُمْ مَا سَمِيْنُهُ وَهُ مِنَ ٱلْبُدْءُ فَأَنْتُمْ أَيْضًا لَثْبَتُونَ فِي ٱلإَّبْنِ وَفِي ٱلْآبِ وَهَا لَاَّبِ وَهَا وَهَلَا هُوَ ٱلْوَعْدُ ٱلَّذِي وَعَدَنَا هُوَ بِهِ ٱلْمُيُوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ٢٦ كَتَبْتُ إِلَّكُمْ هَٰنَا عَنِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ ٢٧٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَٱلْمَسْيَةُ ٱلَّذِي أَخَذْتُهُوهَا مِنْهُ ثَابِنَةٌ فِيكُمْ وَلا حَاجَةَ بِكُرْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمُكُرْ أَحَدْ بَلْ كَمَا تُعَلِّمَكُرْ هَذِهِ ٱلْمَسْعَةُ عَنْ كُلِّ شَيْءٌ وَهِي حَقْ وَلَيْسَتْ كَذِيًّا . كَمَا عَلْمَنْكُرْ نَشْبُنُونَ فِيهِ عَلْمَ تَكْدِيًّا . كَمَا عَلَّمَنْكُرْ نَشْبُنُونَ فِيهِ

رَمَ وَالْآنَ أَيْهَا الْأَوْلَادُ النَّبُوا فِيهِ حَتَى إِذَا أَثْبُوا فِيهِ حَتَى إِذَا أَظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِفَةٌ وَلاَ نَخْبُلُ مِنْهُ فِي عَجِيئِهِ ٢٩٠ إِنْ عَلَيْهُمْ أَنَّهُ بَارُ هُوَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ كُلُّ مَنْ يَصْنَعُ الْبِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ

الْأَصْحَاحُ النَّالِيْ ا الْفَارُولَ أَيَّة عَبَّةٍ أَعْطَانَا الْآبُ حَتَى نَدْعَى أَوْلاَدَ اللهِ ومِن أَجْلِ هَلَا لاَ يَعْرِفُنَا الْعَالَمُ لِأَنَّهُ لاَ بَعْرِفُهُ ٢٠ أَيُّهَا الْأَحَبِّا الْمَانَ نَعْنُ أَوْلاَدُ اللهِ وَلَمْ يُظْهَرُ بَعْدُ مَاذَا سَنَكُونُ . وَلَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَظْهِرَ نَكُونُ مِنْلَهُ لِأَنْنَا سَنَرَاهُ كَمَا هُو مَ ٤ وَكُلُ مَنْ عَنْدَهُ هَذَا الرَّجَا اللهِ يَطْهِرُ نَفْسَهُ كَمَا هُو طَاهِر مَ عَكُلُ مَنْ مِنْهُ لَا الْخَطِيّةُ بِهِ يُطَهِرُ نَفْسَهُ كَمَا هُو طَاهِر مَ عَكُلُ مَنْ يَفْعَلُ الْخَطِيّةُ بِهِ يُطَهِرِ نَفْسَهُ كَمَا هُو طَاهِر مَ عَكُلُ مَنْ يَفْعَلُ الْخَطِيّةُ بِهِ يُطَهِرُ النَّعَدِي أَيْضًا . وَالْخُطِيّةُ هِيَ النَّعَدُي، ه وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَظْهِرَ لِكَيْ يَرْفَعَ خَطَآيَانَا وَلَيْسَ فِيهِ خَطِيَّةُ ٢٠ كُلُّ مَنْ يَثْبُثُ فِيهِ لاَ مُخْطِئ . كُلُّ مَنْ يَثْبُثُ فِيهِ لاَ مُخْطِئ . كُلُّ مَنْ يُخْطِئ لَمْ مُخْطِئ لَمْ يُخْطِئ لَمْ يَعْرَفُهُ فِي اللهَ يَخْطِئ لَمْ يُخْطِئ لَمْ يَعْرَفُهُ فِي اللهَ يَخْطِئ لَمْ يَعْرَفُهُ وَلاَ عَرَفَهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ ا

ُ ٧ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لاَ يُضِلَّكُمْ أَحَدُ. مَنْ يَفْعَلُ ٱلْبِرَّ فَهُوَ بَارٌ كَهَا أَنَّ ذَاكَ بَالِّي ٨ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطِيَّةَ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِبْلِيسَ مِنَ ٱلْبَدْ \* يُخْطِئ • لِأَجْل

مِن الله عَنْ لَا يَفْعَلُ ٱلْبِرِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ وَكَفَا مَنْ لَا يُعِنْ أَللهِ وَكَفَا مَنْ لَا يُعِنْ أَللهِ وَكَفَا مَنْ لَا يُعِنْ أَخَاهُ ١١ لِأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْخُبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْءُ أَنْ يُعِبُ بَعْضَا بَعْضًا ١٢ لَيْسَ كَمَا كَانَ مِنَ ٱلْبَدْءُ أَنْ يُعِبُ بَعْضَنَا بَعْضًا ١٢ لَيْسَ كَمَا كَانَ

مِن البُعَدُ مِنَ ٱلشُّرِّيرِ وَذَبَحَ أَخَاهُ • وَلِهَاذَا ذَبَحَهُ . لِأَنَّ قَايِينُ مِنَ ٱلشُّرِّيرِ وَذَبَحَ أَخَاهُ • وَلِهَاذَا ذَبَحَهُ . لِأَنَّ أَعْهَالَهُ كَانَتْ شِرَّيرَةً وَأَعْهَالُ أَخِهِ بَارَةٌ

١٢ لاَ نَتَعَبُّوا يَا إِخْوَتِي إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبغِضَكُمْ. ١٤ نَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ أَنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمُؤْتِ إِلَى ٱلْحَيْوةِ لِأَنْنَا نُعِبُ ٱلْإِخْوَةَ مَنْ لاَ يُعِبُّ أَخَاهُ يَبْقَى فِي ٱلْمَوْثِ. ١٥ كُلُّ مَنْ يُبغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلُّ قَاتِلِ نَفْسِ لَيْسَ لَهُ حَيْوَةٌ أَبْدِيَّةٌ ثَابِتَةٌ فِيهِ ١٦٠ يَهِ لَمَا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْعَمَّبَةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَنَحْنُ يَنْبَغَى لَنَا أَنْ نَضَعَ نُفُوسَنَا لِأَجْلِ ٱلْإِخْوَةِ ١٧٠ قَأْمًا مَنْ كَانَ لَهُ مَعِيشَةُ ٱلْعَالَمِ وَنَظَرَ أَخَاهُ مُحْنَاجًا وَأَغْلَقَ أَحْشَاهُهُ عَنْهُ فَكَيْفَ نَثْبُتُ تَحْبَةً ٱللهِ فِيهِ ١٨٠ يَا أُولَادِي لاَ نَحِبٌ بِٱلْكُلاَمِ وَلاَ بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعُمَلَ وَالْحُقُّ • ١٦ وَبَهِلْنَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مِنَ ٱلْحُقُّ وَنُسَكِّنُ قُلُوبَنَا قُدًّامَهُ. ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ لَامَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهُ أَعْظَهُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُرُ كُلَّ شَيْءٍ ١٦ أَيُّهَا ٱلْأَحِيَّا ۗ إِنْ لَمْ تَلُمْنَا قُلُوبُنا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ نَعُو ٱللهِ ٢٢ وَمَهْمًا سَأَلْنَا نَنَالُ مِنْهُ لِأَنَّنَا نَعْفُظُ وَصَايَاهُ

وَنَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ ٢٠ وَهٰذِهِ هِي وَضِيَّةُ أَنْ الْمُومِيَّةُ وَأَمَامَهُ ٢٠ وَهٰذِهِ هِي وَصِيَّةُ أَنْ الْمُسِيحِ وَخُعِبَّ بَعْضَا بَعْضَا بَعْضًا كَمَا أَعْطَانًا وَصِيَّةً ٤٠ وَمَنْ يَعْفَظُ وَصَايَاهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ . وَبَهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ . وَبِهٰذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيها مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانًا فِينَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانًا فَيْنَا مِنَ ٱلرَّوحِ اللَّيْ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الرَّالِعُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ فَيْ الرَّالِعُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّذِي الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُومِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْم

ا أَيُّمَا ٱلْأَحِبَّالِهُ لَا نُصَدِّقُوا كُلُّ رُوحٍ بَلِ ٱنْعَيْلُوا ٱلْأَرْوَاحَ هَلْ هِيَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّ أَنْبِيَاءً كَذَبَّةً كَثيرِينَ قَدْ خَرَجُولَ إِلَى ٱلْعَالَمِ ٢٠ بِهِلْمَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللَّهِ . كُلُّ رُوحٍ يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱنَّهُ قَدْ جَاءً فِي الْجَسَدِ فَهُوَ مِنَ اللهِ ٢ وَكُلُّ رُوحٍ لاَ يَعْتَرِفُ بِيسُوعَ ٱلْمُسِيعِ أَنَّهُ قَدْ جَاء فِي ٱلْجُسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهٰذَا هُوَ رُوحُ ضِدِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي سَمِعْهُمْ أَنَّهُ بَأْنَهُ بَأْنَهُ لِلَّذِي ئُالْآنَ هُوَ فِي ٱلْمَالَمِ مِ ٤ أَنْنُمْ مِنَ ٱللَّهِ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ وَقَدْ غَلَبْتُمُوهُمْ لِأَنَّ ٱلَّذِي فِيكُمْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي

ٱلْعَالَمِ وَ هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَإِلْعَالَمُ يَسْمَعُ لَهُرْ ١٠ نَحْنُ مِنَ ٱللهِ فَهَنْ يَعْرِفُ ٱللَّهَ يَسْمُعُ لَنَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَسْمَعُ لَنَا. مِنْ هَٰذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحُقِّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ. ٧ أَيُّهِ ۗ ٱلْأَحْبَاءُ لِنُحِبَّ بَعْضَا بَعْضًا لِأَنَّ ٱلْحَبَّةَ هِيَ مِنَ اللَّهِ وَكُلُ مَنْ يُعِبُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْرِفُ ٱللَّهَ ٨ وَمَنْ لَا يُجِبُ لَمْ يَعْرِفِ ٱللَّهَ لِأَنَّ ٱللَّهَ تَحَبَّةٌ. ٩ بِهِذَا أَظْهِرَتْ عَجَّةُ ٱللهِ فِينَا ۚ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لِكَيْ نَحْيًا بِهِ ١٠ فِي هَذَا هِيَ ٱلْحَجَبَةُ لَيْسَ أَنَّنَا نَحْنُ أَحْبَيْنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحَّبْنَا وَأَرْسَلَ ٱبْنَهُ كَفَّارَةً لِخَطَايَانَا

اَ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاءُ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَذَا يَنْ اللهُ قَدْ أَحَبَّنَا هَكَذَا يَنْفِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا وَآدَ اللهُ لَمْ لَمْ يَنْظُرُهُ أَحَدُ قَطْ وَإِنْ أَحَبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا فَٱللهُ يَثْبُثُ فِينَا وَحَجَبَّنُهُ قَدْ تَكَهَّلَتْ فِينَا وَكَابَتُهُ اللهُ يَثْبُثُ فِينَا وَكَبَّنَهُ قَدْ تَكَهَّلَتْ فِينَا وَكَابَتُهُ اللهُ يَثْبُثُ فَيْنَا وَكَبَّنَهُ قَدْ تَكَهَّلَتْ فِينَا وَكَا بِهِلْنَا نَعْرِفُ أَنَّا

تَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِينَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانَا مِنْ رُوحِهِ. ١٤ وَخَوْنُ قَدْ نَظَرْنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلاِّبْنَ نُحَلِّصًا لِلْعَالَمِ . ١٥ مَن أَعْنَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ فَٱللَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُو فِي ٱللَّهِ ١٦ وَنَحْنُ قَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا ٱلْعَجَّةَ ٱلَّتِي لِلَّهِ فَيِمَا . اللَّهُ عَبَّةُ وَمَنْ يَثْبُتْ فِي ٱلْمُعَبَّةِ يَثْبُتْ فِي ٱللهِ وَٱللهُ فِيهِ ١٧٠ بِهٰذَا نَكَمَّلَتِ ٱلْعَعَبَّةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةٌ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كُمَا هُوَ فِي هَٰنَا ٱلْعَالَمِ هَٰكَنَا نَحْنُ أَيْضًا ١٨ لاَ خَوْفَ فِي ٱلْمُعَبُّةِ بَلِ ٱلْهُبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ تَطْرَحُ ٱلْخَوْفَ إِلَى خَارِجِ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَذَابٌ وَأُمَّا مَنْ خَافَ فَلَمْ يَنَكَبَّلُ فِي ٱلْحَبَّةِ. ١٩ نَحْنُ نُحِيُّهُ لِأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أُوَّلًا. ٢٠ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أُحِبُ ٱللَّهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ فَهُنَ كَاذِبُ . لِأَنَّ مَنْ لَا يُحِبُ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبُّ أَلَّهُ ٱلَّذِي لَمْ يُبْصِرْهُ. ٢١ وَلَنَا هَٰذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّ ٱللَّهَ يُحِبُّ أَخَاهُ أَيْضًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخُامِينُ

ا كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ . وَكُلُ مَنْ يُحِبُّ ٱلْوَالِدَ يُحِبُّ ٱلْهُولُودَ مِنْهُ أَيْضًا . ٢ بِهِلْنَا نَعْرِفُ أَنَّنَا نُحِبُّ أَوْلَادَ ٱللهِ إِذَا أَحْبَيْنَا اللهَ وَحَفِظْنَا وَصَالِاهُ . ٢ فَإِنَّ هَذِهِ هِيَ عَجَبَّهُ ٱللهِ أَنْ

الله وحفظنا وصاياه . • قارن هدي عي حبه الله المُخْفَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً . ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ يَغْلِبُ ٱلْعَالَمَرَ . وَهذِهِ هِيَ ٱلْغُلَمَةُ أَلَّتِي

تَغْلُبُ ٱلْعَالَمَرَ إِيمَانَنَا . ٥ مَنْ هُوَ ٱلَّذَي يَغْلُبُ ٱلْعَالَمَرَ إِلَا ٱلَّذِي يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱبْنُ ٱللهِ

آ هُذَا هُو ٱلَّذِي أَنَى بِهَا ﴿ وَدَم يَسُوعُ ٱلْمَسِعُ ، لَا بِٱلْهَا ﴿ وَلَا مِ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهِ ﴿ وَلَا اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

٩ إِنْ كُنَّا نَقْبُلُ شَهَادَةَ ٱلنَّاسِ فَشَهَادَةُ ٱللَّهِ أَعْظَرُ لأَنَّ هٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ شَهِدَ جِهَا عَنِ ٱللَّهِ. ١ مَنْ يُؤْمِنُ بِأَبْنِ ٱللَّهِ فَعِيْدَهُ ٱلشَّهَادَةُ فِي نَفْسِهِ. مَنْ لَا يُصَدِّقُ ٱللَّهَ فَقَدْ جَعَلَهُ كَاذِبًا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنَ بِٱلشَّهَادَةِ ٱلَّذِي قَدْ شُهِدَ بِهَا ٱللهُ عَنِ ٱبْنِهِ ١١ وَهُذِهِ هِيَ ٱلشُّمَادَةُ أَنَّ ٱللَّهَ أَعْطَانَا حَيْوةً أَبَدِّيَّةً وَهٰذِهِ ٱلْحَيْوةُ هِيَ فِي ٱبْنهِ ١٦٠ مَنْ لَهُ ٱلاِّبْنُ فَلَهُ ٱلْحَيْوةُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ أَبْنُ ٱللَّهِ فَلَيْسَتْ لَهُ ٱلْحَيْوِةُ ١٢ كَتَبُّتُ هَٰذَا إِلَيْكُمْ أَنْتُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِٱسْمُ ٱبْنِ ٱللَّهِ لِكَيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ حَيْوةً أَبَدِّيَّةً وَلِكَى تُوْمِنُوا بِأَسْمُ ٱبْنِ ٱللَّهِ ١٤٠ وَهَٰذِهِ هِيَ ٱلنُّقَةُ ٱلَّتِي لَنَا عِنْدَهُ أَنَّهُ إِنْ طُلَّبُنَّا شَيْئًا حَسَبَ مَشِيئَتِهِ يَسْمَعُ لَنَا. ٥ ا وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ ۚ أَنَّهُ مَهْمَا طَلَبْنَا يَسْمَعُ لَنَا نَعْلَمُ ۚ أَنَّ لَنَا ٱلطَّلَبَاتِٱلَّتِي طَلَّبْنَاهَا مِنْهُ ١٦٠ إِنْ رَأَى أُحَدُ أَخَاهُ يُخْطِئُ خَطِيَّةً لِيْسَتْ لِلْمُوْتِ يَطْلُبُ فَيُعْطِيَّهُ حَيْوةً

لِلَّذِينَ الْإِعْلَوْنَ لَيْسَ لِلْمَوْتِ ، تُوجَدُ خَطِيَّةٌ لِلْمَوْتِ . لَيْسَ لِأَجِلْ هَٰذِهِ أَفُولُ أَنْ يُطْلَبَ. ١٧ كُلُ إِثْمَ هُوَ خَطِيَّةٌ وَتُوجَدُ خَطِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلْمَوْتِ . ١٨ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ لَا يُخْطِئُ بَلِ ٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱللهِ يَحْفَظُ نَفْسَهُ وَٱلشِّرِّيرُ لاَ يَمَشُّهُ ١٠ نَعْلُمُ أَنَّنَا نَعْنُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلْعَالَمَ كُلُّهُ قَدْ وُضِعَ فِي ٱلشَّرِّيرِ . ٢٠ وَنَعْلَمُ أَنَّ ٱبْنَ ٱللهِ قَدْ جَاءً وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِنَعْرِفَ ٱلْحَقَّ. وَنَعْنُ فِي ٱلْحُقُّ فِي ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . هٰذَا هُوَ ٱلْإِلَّهُ أَكْقُ وَأَكْمِيهِ ۗ ٱلْأَبْدِيَّةُ ١١ أَيْمِ ٱلْأُولَادُ ٱحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ ٱلْأَصْنَامِ . آمين

## رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ

ا اَلشُّهُ ۚ إِلَى كِيرِيَّةَ ٱلْمُخْنَارَةِ وَإِلَى أُوْلَادِهَا ٱلَّذِينَ أَنَا أُحِبُّهُمْ بِٱلْحُقِّ وَلَسْتُ أَنَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ قَدْ عَرَفُوا ٱلْحُقَّ ٢ مِنْ أَجْلِ ٱلْحُقُّ ٱلَّذِبِ يَثْبُتُ فِينَا وَسَيَكُونُ مَعَنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢ تَكُونُ مَعَكُمْ نِعْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَسَلَامُ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ وَمِنَ ٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱبْنِ ٱلْآبِ بِٱلْحُقُّ وَٱلْعَبَّةِ ٤ فَرِحْتُ جِلًا لِأَنِّي وَجَدْتُ مِنْ أَوْلَادِكِ بَعْضًا سَالِكِينَ فِي أَنْحَقُّ كَمَا أَخَذْنَا وَصِيَّةً مِنَ ٱلْآبِ. ه كَأُلَانَ أَطْلُبُ مِنْكِ بَاكِيرِيَّةُ لَا كَأَنِّي أَكْتُبُ إِلَيْك وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَنَا مِنَ ٱلْبَدْءِ أَنْ

يُحِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا ٦٠ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْعَجَبَّةُ أَنْ نَسْلُكَ بِحِسَبِ وَصَايَاهُ . هٰذِهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ كَمَا سَمِعْنُمْ مِنَ ٱلْبُدْءُ أَنْ نَسْلَكُوا فِيهَا ٢٠ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَمِ مُضِلُّونَ كَثِيرُونَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ آتِيًّا فِي ٱلْجَسَدِ. هٰنَا هُوَ ٱلْمُضِلُّ وَٱلضِّدُّ لِلْمَسِيحِ . ٨ ٱنْظُرُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِئَلاَّ نُضَيِّعَ مَا عَمِلْنَاهُ بَلْ نَنَالُ أَجْرًا تَامًّا. ٩ كُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمٍ ٱلْمَسِيحِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللَّهُ . وَمَنْ يَثْبَتْ فِي نَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهَٰذُا لَهُ ٱلْآبُ وَالْإِنْ جَمِيعًا ١٩ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَأْتِيكُمْ وَلاَ يَجِئُ بِهِٰذَا ٱلتَّعْلِيمِ فَلَا نَقْبَلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلَا نَقُولُوا لَهُ سَلاَمْ. ١١ لِأَنَّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَشْتَرِكُ فِي أَعْمَالِهِ ٱلشُّرِّيرَةِ ١١ إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ لَمْ أَرِدُ أَنْ يَكُونَ بِوَرَقِ وَحِبْرٍ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ آنِيَ إِلَيْكُمْ وَأَنْكُلُّمَ فَمَّا لِنَمْ لِلَّذِي يَكُونَ فَرَحْنَا كَامِلًا . ١٢ يُسَالِّمُ عَلَيْكِ أَوْلاَدُ أُخْذِكِ ٱلْنُخْذَارَةِ . آمِينَ

## رِسَالَةُ يُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّالِثَةُ

ا اَلشَّيْ إِلَى غَالُسَ ٱلْحَبِيبِ ٱلَّذِي أَنَا أُحِيُّهُ بِٱلْحَقُّ مَ أَيُّهَا ٱلْكَبِيبُ فِي كُلُّ شَيْءٌ أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاجِمًا وَصَحِيمًا كُمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاجِجَةٌ \* ٢٠ لِأَنِّي فَرِحْتُ حِلًّا إِذْ حَضَرَ إِخْوَةٌ وَشَهَدُوا بِٱلْحُقُّ ٱلَّذِي فِيكَ كَمَا أَنَّكَ تَسْلُكُ بِٱلْحُقُّ • ٤ لَيْسَ لِي فَرَحْ أَعْظَرُ مِنْ هْلَا أَنْ أَسْمَعَ عَنْ أُولادِي أَنَّهُمْ يَسْلُكُونَ بِٱلْحُقِّ هُ أَيُّهَا ٱلْحُبِيبُ أَنْتَ تَفْعَلُ بِٱلْأَمَانَةِ كُلُّ مَا تَصْنَعُهُ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَإِلَى ٱلْفُرَبَاءِ ٦ ٱلَّذِينَ شَهِدُوا بِعَجَبَّلِكَ أَمَامَرَ ٱلْكَنِيسَةِ . ٱلَّذِينَ تَفْعَلُ حَسَنًا إِذَا شَيَّعْتُهُمْ كُمِا يَعِقُ لِلهِ ٧ لِلْأَنَّهُمْ مِنْ أَجْلُ ٱسْمِهِ

م يوحنا

XYX

خَرِّجُولِ وَهُمُ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأُمَمِ . ٨ فَنَحْنُ يَنْجُولُ عَلَمُ الْأُمْمِ عَلَمُ الْخُونُ عَلَمْلِينَ يَنْجُونَ عَلَمْلِينَ مَنْجُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ الْحُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ مُنْ الْحُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْفُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ الْحُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْفُونَ عَلَمْلِينَ مَنْ مُنْفُونَ عَلَمْلِينَ مُنْفُونَ مَنْ مُنْفُونَ مَنْ مُنْفُونَ مَا مُنْ مُنْفُونَ مَا مُنْفُونَ مُنْفُونَ مَا مُنْفُونَ مُنْفُونَ مَا مُنْفُونَ مُنْفُونَ مَا مُنْفُونَ مَا مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْ مُنْفُونَ مَنْفُلُ مُنْ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنْفُونِ مُنْفُونُ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونَ مُنْفُونُ مُنُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ

ُ ۚ كَتَبْتُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ وَلَكِنَّ دِيُوثْرِيفِسَ ٱلَّذِي الْحَيْثُ وَلَكِنَّ دِيُوثْرِيفِسَ ٱلَّذِي الْحَيْثُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوَّلِ بَيْنَهُمْ لَا يَقْبُلُنَا . ﴿ مِنْ أَجْلِ

بِٱلشَّرُّ بَلُ بِٱلْخَيْرِ لِأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ ٱلْخَيْرَ هُوَ مِنَ ٱللهِ وَمَنْ يَصْنَعُ ٱلشَّرَّ فَلَمْ بُيْصِرِ ٱللهَ

١٦ ديبينْ يُوسُ مَشْهُودُ لَهُ مِنَ ٱلْجَبِيعَ وَمِنَ الْجَبِيعِ وَمِنَ الْجُبِيعِ وَمِنَ الْجُبِيعِ وَمِنَ الْجُونَ أَنَّ الْحُوْنَ أَنَّ الْحُوْنَ أَنَّ الْحُوْنَ أَنَّ الْجُوْنَ أَنَّ الْجُوْنَ أَنَّ الْجَهَادَ لَيْ كَثِيرُ لَأَكْتُهُ لَكَ يَعِيرُ وَقَلَمَ لَكُنِّنَى لَسُتْ أَرْيَدُ أَنْ أَرْتُبَ إِلَيْكَ بِحِيْرٍ وَقَلَمَ لَكُنِّنِي لَسُتْ أَرْيَدُ أَنْ أَرْتُبَ إِلَيْكَ بِحِيْرٍ وَقَلَمَ لَكُنِّنِي لَسُتْ أَرْيَدُ أَنْ أَرْتُبَ إِلَيْكَ بِحِيْرٍ وَقَلَمَ اللَّهِ لَكُنِيلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَوْذَا

ا وَلٰكِنَّنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكَلَّمَ فَمَا لِنَمْ أَرْاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكَلَّمَ فَمَا لِفَم . أَلْمَا إِلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْأَحِبَّاء مِا أَشَائِهِمْ سَلِّرْ عَلَى ٱلْأَحِبَّاء بِأَشْمَائِهِمْ

## رِسَالَةُ بَهُوذَا

ا يُهُوذَا عَبْدُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَأُخُو يَعْقُوبَ إِلَى الْهَدْعُوِينَ ٱلْهُنَدَّسِينَ فِي ٱللهِ ٱلْآبِ وَٱلْحَنْفُوطِينَ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ لِتَكُنْثُرُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْمَعَبَّةُ لِيَسُوعَ ٱلْمُسْيَحِ ٢ لِتَكُنْثُ لَكُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَٱلسَّلَامُ وَٱلْمَعَبَّةُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْ

يهوذا أَنْ أَكْنُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ نَجْنَهِدُ وَا لِأَجْلِ ٱلْإِيَمَانِ ٱلْمُسَلَّم مَرَّةً لِلْقِدِّيسِينَ . ٤ لَأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسُ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذِهِ ٱلدَّيْنُونَةِ نُجَّارُ يُحَوُّلُونَ نِعْمَةَ إِلٰهِنَا إِلَى ٱلدِّعَارَةِ وَيُنْكُرُونَ ٱلسَّيْدَ ٱلْوَحِيدَ ٱللَّهَ وَرَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ه فَأْرِيدُ أَنْ أَذَكِيْرَكُمْ وَلَوْ عَلِيمُمْ هَٰذَا مَرَّةً أَنَّ ٱلرَّبَّ بَعْدَ مَا خَلْصَ ٱلشَّعْبَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَهْلَكَ أَيْضًا ٱلَّذِينَ لَمْ يُوْمِنُوا ٦٠ وَٱلْمَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَعْفَظُوا رِيَاسَتَهُمْ بَلْ تَرَكُوا مَسْكَنِهُمْ حَفِظُهُمْ إِلَى دَيْنُونَةِ ٱلْيُوْمِ ٱلْعَظِيمِ بِقُيُودٍ أَبَدِيَّةٍ تَحْتَ ٱلظَّلَامِ. ٧ كَمَا أَنَّ سَدُومَ وَعَبُورَةَ وَٱلْمُدُنَ ٱلَّذِي حَوْلُمَا إِذْ زَنَتْ عَلَى طَرِيقِ مِثْلِهِمَا وَمَضَتْ وَرَاءَ جَسَدٍ آخَرَ جُعِلَتْ عِبْرَةً مُكَابِلَةً عِقَابَ نَارِ أَ بَدِّيَّةٍ .

٨ وَلَكِنْ كَذَٰ الكَ مَا وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٠٨٠ يَوْذَا ٩ وَأُمَّا مِغَائِيلُ رَئِيسُ ٱلْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ نُحَاجًا عَنْ جَسَدِ مُوسَى لَمْ تَجْسُرْ أَنْ يُورِدَ حَكُمَ أَفْتِرَاءَ بَلْ قَالَ لِيَنْتَهَرْكَ ٱلرَّبُّ. ١٠ وَلَكِنَّ هُوِّلاً ۗ يَفْتَرُونَ عَلَى مَا لا يَعْلَمُونَ. وَأَمَّا مَا يَفْهَمُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَأَنْحُيَوَ إِنَاتِ غَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ. ١١ وَيْلٌ لَمُرْ لِأَنَّهُمْ سَلَكُوا طَرِيقَ قَايِبِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْعَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةِ وَهَلَكُوا فِي مُشَاجَرَةِ قُورَحَ. ١٢ هُولًا مُخُورٌ فِي وَلَائِهِمُ ٱلْعَبِيَّةِ صَانِعِينَ وَلَائِمَ مَعًا بَلَا خَوْفِ رَاعِينَ أَنْفُسَهُمْ. غُيُومُ بِلَا مَاء تَحْمِلُهَا ٱلرِّيَاجُ أَشْجَارٌ خَرِيفِيَّةٌ بِلاَ ثَمَر مَيَّةٌ مُضَاعَفًا مُقَتَلَعَةً ١٢ أُمْوَاجُ بَجْرِ هَاتُجَةٌ مُزْبِدَةٌ بِخِرْبِهِمْ. نَجُومِ تَائِمَةٌ مُعْفُوظٌ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٤٤ وَتَنبَّأَ عَنْ هُوِّلًا ۚ أَيْضًا أَخْنُو خُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آدَمَ قَائِلًا هُوَذَا قَدْ جَاء ٱلرَّبُ فِي رَبُّواتِ قِدُّ يسِيهِ ١٥ لِيَصْنَعَ دَيْنُونَةً عَلَى ٱلْجُمِيعِ وَيُعَاقِبَ جَمِيعَ فَجَّارِهِمْ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِ

家記

111

نُجُورِ ﴿ ٱلَّذِي فَجَرُوا بِهَا وَعَلَى جَمِيعٍ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ٱلَّتِي تَكُلُّمُ بِهِ عَلَيْهِ خُطَأَةٌ فَجَّالُ ١٦٠ مُولًا \* مُرْ مدَّ مُدِّمُونَ مُتَشَّكُونَ سَالِكُونَ بِحَسَبِ شَهَوَاتِهِمْ وَفَهُمْ يَكُلُّمُ بِعَظَامَمَ نُحَابُونَ بِٱلْوُجُومِ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنْفَعَةِ • ١٧ وَأَمَّا أَنْهُمْ أَيْهِا ٱلْأَحِيَّا ۗ فَأَذْكُرُ مِلْ ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّتِي قَالَهَا سَابِقًا رُسُلُ رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ . ١٨ فَإِنَّهُمْ فَالُوا لَكُمْرٌ إِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانُ ٱلْآخِيرِ سَيْكُونُ فَوْمُرْ مُسْتَهْزِئُونَ سَالِكِينَ بِجَسَبِ شَهُوَاتِ فَجُورِهِمْ . ١٩ هُولًا ۚ هُمُ ٱلْمُعْتَزِلُونَ بِأَنْسُمِ ۚ نَفْسَانِيُونَ لَا روح کم ٠٠ وَأَمَّا أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحِيَّاءُ فَٱبْنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى إِمَانِكُمُ ۗ ٱلْأَقْدُسِ مُصَلِّينَ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٢١ وَٱحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ فِي مُحَبَّةِ ٱللَّهِ مُنْتَظِرِينَ رَحْمَةً رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لِلْحِيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ و ٢٦ وَٱرْحَمُوا ٱلْبُعْضَ مُمَيِّزِينَ . ٢٢ وَخَلِّصُولُ ٱلْبُعْضَ بِٱلْخُوْفِ مُخْتَطِفِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

يهودًا مُبْغِضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْمُدَّنَّسَ مِنَ ٱلْجَسَدِ ٢٤ وَٱلْفَادِيمُ أَنْ يَغْفَظُكُمْ غَيْرً عَاثِرِينَ وَيُونِفَكُمْ أَمَامَ مَجْدِهِ بِلاَ عَبْبٍ فِي ٱلاِّبْهِاجِ ٢٠ ٱلْإِلهُ ٱلْكَيْمُ ٱلْوَحِيدُ مُخْلِّصْنَ لَهُ ٱلْعَبْدُ وَٱلْعَظَمَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلسُّلْطَانُ ٱلْأَنَّ وَإِلَّى كُلُّ ٱلدُّهُور آمين

## رُؤْيَا يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ ا إِعْلَانُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللَّهُ لِيُرِيِّ عَبِيدَهُ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ فَرِيبٍ وَبِينَّهُ مُرْسِلًا بِيَدِ مَلاَ كِهِ لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بِكَلِمَةِ ٱللهِ وَبِشْهَادَةِ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِكُلُّ مَا رَآهُ ٢٠ طُوبَى لِلَّذِي يَقَرَّأُ وَلِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَقْوَالَ ٱلنَّبُوَّةِ وَيَحْفَظُونَ مَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ اللهُ عُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ ٱلَّذِي فِي أَسِّيًّا نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱلْكَائِنِ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَأْتِي وَمِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْأَرْوَاحِ ٱلَّتِي أَمَامِ عَرْشِهِ ٥ وَمِنْ بَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلشَّاهِدِ ٱلْأَمِينِ ٱلْبُكْرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

رُوْيًا ا وَرَئِيسٍ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ . ٱلَّذِي أَحَبَّنَا وَقَدْ غَسَّلَنَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ ٦ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً لِلهِ أَبِيهِ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ. آمِينَ ٧ هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّعَابِ وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعٌ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. نَعَمْ آمِينَ مَا أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفَ وَٱلْبَاءُ ٱلْبِكَايَةُ وَٱلنَّمَايَةُ يَقُولُ ٱلرَّبُ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي كَأَنِّي ٱلْفَادِيرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً ا أَنَا يُوحَنَّا أَخُوكُمْ وَشَرِيكُكُمْ فِي ٱلضَّيْفَةِ وَفِي مَلَكُوتِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَصَبْرِهِ كُنْتُ فِي ٱلْجَزِيرَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى بَطْمُسَ مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ شَهَادَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . • الْمُنْتُ فِي ٱلرُّوحِ فِي يَوْمِ ٱلرَّبُ وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقِ ١١ قَائِلاً أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْبَاءِ. ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ . وَٱلَّذِي مَرَاهُ أَكْنُبُ فِي كِتَابِ وَأُرْسِلْ إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَالِسِ ٱلَّتِي

فِي أُسِيًّا إِلَى أُفَسُسَ وَإِلَى سِمِيرْنَا وَإِلَى بَرْغَامُسَ وَإِلَى ثِيَاتِيرًا وَ إِلَى سَارُدِسَ وَ إِلَى فِيلاَدَلْفِيـَا وَ إِلَى لَاوُدِكِيَّةَ ١٢ فَٱلْتُفَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّرَ مَعِي وَلَهَا ٱلْنَفَتُ رَأْيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبِ ١٢ وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ آبْنِ إِنْسَانِ مُتَسَرُّبِلاً بِثَوْبِ إِلَى ٱلرُّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِفًا عِنْدَ ثِدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَمَبٍ. ١٤ وَأُمَّا رَأْمُهُ وَشَعْرُهُ فَأَيْضَانَ كَأَلْصُوفِ ٱلْأَيْضَ كَٱلنَّا إِلَهُ وَعَيْنَاهُ كَلَهِيبِ نَارٍ ١٥ وَرِجْلَاهُ شَيْهُ ٱلنَّعَاسِ ٱلنَّقِيُّ كَأَنَّهُمَا مَعْمِيَّتَانِ فِي أَنُونِ وَصُوْنُهُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةِ ١٦ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُهْنَى سَبْعَةُ كُوَاكِبَ. وَسَيْفُ مَاضِ ذُو حَدَّيْنِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ وَوَجْهَهُ كَاللَّهُ مْنِ وَهِيَ تُضِيُّ فِي قُوَّتِهَا ١٧٠ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ سَفَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ كَمْيَتْ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَيَّ قَائِلًا لِي لَا تَغَفُ أَنَا هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ١٨ وَٱلْحَىٰ وَٱلْتُ وَهَا أَنَا حَيْ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ آمِينَ وَلِي مَفَاتِيحُ

ٱلْهَاوِيَةِ وَٱلْمَوْتِ • ١٩ فَٱكْتُبُ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُنَ كَائِنْ وَمَا هُوَ عَنبِدُ أَنْ بَكُونَ بَعْدَ هٰذَا ٢٠ سِرًّ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكُوَاكِبِ ٱلَّتِي رَأَيْتَ عَلَى يَمِينِي وَٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَابِرِ ٱلذَّهَبِيَّةِ • ٱلسَّبْعَةُ ٱلْكَوَاكِبُ هِيَ مَلَائِكَةُ ٱلسَّبْعِ ٱلْكَنَائِسِ وَٱلْمَنَاٰبِرُ ٱلسَّبْعُ ٱلَّذِي رَأَيْتُهَــَا هِيَ ٱلسَّبْعُ ٱلْكَنَائِسُ

اَ لُأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا أَكْنُبُ إِلَى مَلَاكِ كَنِيسَةِ أَفَسُسَ . هٰذَا يَقُولُهُ ٱلْمُمْسِكُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْكَوَاكِبِ فِي يَمِينِهِ ٱلْمَاشِي فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ ٱلذَّهَبِيَّةِ . ٢ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّكَ لَا نَقْدِرُ أَنْ تَعْنَمِلَ

ٱلْأَشْرَارَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُمْ رُسُلُ ۗ وَلَيْسُوا رُسُلًا فَوَجَدْتُهُمْ كَاذِبِينَ. ؟ وَقَدِ أَحْنَهَلْتَ وَلَكَ صَبْرُهُ وَتَعِبْتَ مِنْ أَجْلِ أُسْمِي وَلَرْ تَكِلُّ ١٠ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ

أَنَّكَ نَرَّكْتَ مُحَبَّتَكَ ٱلْأُولَى. ٥ فَٱذْكُرْ مِنْ أَيْنَ

سْفَطْتَ وَثُبْ وَأَعْهَلِ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنَّى اَيِكَ عَنْ قَرِيبٍ وَأَزَحْرِحُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ تَتُبْ. ٦ وَلَكِنْ عَنْدَكَ هَلَا أَنَّكَ تُبغِضُ أَعْمَالَ ٱلنُّفُولَاوِيبِّنَ ٱلَّتِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا ﴿ مَنْ لَهُ أُذُنِّ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ فِرْدُوسِ ٱللهِ

٨ وَإَكْ نُبُ إِلَى مَالَاكِ كَنِيسَةِ سَمِيرْنَا . هَذَا يَتُولُهُ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ٱلَّذِي كَانَ مَيْتًا فَعَاشَ. ٩ أَنَا أَعْرِفُ أَعْمَا لَكَ وَضَيْفَتَكَ وَفَقْرَكَ . مَعَ أَنْكَ غَيْنِي . وَتَعِدْ يِفَ ٱلْقَائِلِينَ إِنَّهُ مَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ هُمْ مَجْمَعُ ٱلشَّيْطَانِ ١٠ لَا نَحْفُ ٱلْبَتَّةَ مِمَّا أَنْتَ عَنِيدٌ أَنْ نَتَالَمَ بِهِ . هُوَّذَا إِبْلِيسُ مُزْمِعٌ أَنْ يُلْقِيِّ بَعْضًا مِنْكُمْ فِي ٱلسِّيْنِ لِكِيْ تُجُرَّبُوا وَيَكُونَ لَكُمْ ضِيقٌ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. كُنْ أُمِينًا إِلَى ٱلْمَوْتِ فَسَأَعْطِيكَ إِكْلِيلَ ٱلْحَيُوةِ . ١١ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَتَائِسِ.
 مَنْ يَغْلُّكُ فَلَا يُؤْذِيهِ ٱلْمَوْثُ ٱلنَّانِي

١٢ وَأَكْنُبُ إِلَى مَلاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَرْغَامُسَ. هٰنَا يَقُولُهُ ٱلَّذِبِ لَهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْهَاضِي ذُو ٱلْكَدَّيْنِ. ١٢ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالُكَ وَأَيْنَ تَسْكُنُ حَيْثُ كُرْسِيُّ ٱلشَّيْطَانِ وَأَنْتَ مُتَمَسِيْكُ بِٱسْمِي وَلَمْ تُنْكِرْ إِيَانِي حَثَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ أَنْتِيبَاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي قَتُلَ عِنْدُكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسَكُنُ ١٤٠ وَلَكُنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلْ . أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ فَوْمًا مُتَمَسِّكُينَ بِتَعْلِيمِ بَلْعَامَرِ ٱلَّذِي كَانَ بُعَلِيرٌ بَالاَقَ أَنْ يُلْفِيَ مَعْثَرَةً أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ وَيَزْنُوا. ١٥ هَكُذَا عِنْدَكَ أَنْتَ أَيْضًا قَوْمُ مُتَمَسِّكُونَ بِتَعَالِيم ٱلنُّنُولَاوِيَّانَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ ١٦٠ فَتُبْ وَإِلاَّ فَإِنِّي آتِيكَ سَرِيمًا وَأُحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَي ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيُسْوِعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْهَنِّ ٱلْهُوْنَ وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَاءً وَعَلَى الْحُصَاةِ أَمَدُ عَيْرُ ٱلَّذِي الْحُصَاةِ أَسَمْ جَدِيدٌ مَكْنُوبٌ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ عَيْرُ ٱلَّذِي يَا خُونُهُ أَحَدُ عَيْرُ ٱلَّذِي يَا خُونُهُ أَحَدُ عَيْرُ ٱلَّذِي يَا خُونُهُ أَحَدُ عَيْرُ اللَّذِي يَعْرِفُهُ أَحَدُ عَيْرُ اللَّذِي يَا خُونُهُ أَحَدُ عَيْرُ اللَّذِي يَعْرِفُهُ أَحَدُ عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

١٨ وَأُحْنُبُ إِلَى مِلاَكِ ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّتِي فِي ثَيَاتِيرًا . هٰذَا يَعُولُهُ أَبْنُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانَ كَلَّهِيبٍ نَارٍ وَرِجْالَاهُ مِثْلُ ٱلنَّعَاسِ ٱلنَّقِيُّ . ١٩ أَنَا عَارِفُ أَعْيَمَا لَكُ وَتَحَبَّلُكَ وَخِدْمَتَكَ وَإِيمَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْبَالُكَ ٱلْآخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى • ٢٠ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ ٱ نَّكَ تُسَيِّبُ ٱلْمَرْأَةَ إِيزَابِلَ ٱلَّتِي نَقُولُ إِنَّهَا نَبِيَّةٌ حَتَّى تُعَلِّمَ وَتُعْوِيَ عَبِيدِي أَنْ يَزْنُوا وَبَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْنَانِ. ٢١ وَأَعْطَيْنُهُا زَمَانًا لِكُنْ نَتُوبَ عَنْ زِنَاهَا وَلَمْ نَتُبْ. ٢٢ هَا أَنَا أَلْقِيهَا فِي فِرَاشِ وَٱلَّذِينَ يَزْنُونَ مَعَمَا فِي ضَيْقَةِ عَظيمَةِ إِنْ كَانُوا لاَ يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهِم، ٢٢ وَأُوْلَادُهَا أَفْتَاكُمُ بِٱلْمُوْتِ فَسَتَعْرِفُ جَمِيعُ ٱلْكَنَائِسِ أَنِّي أَنَا هُو ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلِّي وَٱلْفُلُوبَ وَسَأَعْطِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ بِعَسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٤٠ وَلَكِيَّنِي أَفُولُ لَكُمْرُ وَالْبِهَاقِينَ فِي. ثَيَاتِيرَا كُلُّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُرْ هٰذَا ٱلنَّعْلِيمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَان كَمِــَا يَغُولُونَ إِنِّي لاَ أَلْفِي عَلَيْكُمْ ثِقِلًا آخَرَ. ٢٥ وَإِنَّهَا ٱلَّذِي عِنْدَكُمْ نَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَحِيَّه ٢٦ وَمَنْ يَغْلُبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالِي إِلَى ٱلنِّهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سَلْطَانًا عَلَى ٱلْأُمَّم ٢٧ فَيَرْعَاهُمْ بِقَضِيبٍ مِنْ حَدِيدٍ كُمَا تُكْسَرُ آنِيَةً ٢٠ مِنْ خَزَفٍ كَمَا أُخَذْتُ أَنَا أَبْضًا مِن عِنْدِ أَبِي ٢٨ وَأَعْطِيهِ كُوكَبَ ٱلصُّبْحِ . ٢٩ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّالِث ا وَأُكْنُبْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي سَارْدِسَ. هَٰنَا يَقُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللَّهِ وَٱلسَّبْعَةُ ٱلْكُواكِدِ. أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّ لَكَ ٱسْمًا أَنَّكَ حَيٌّ وَأَنْتَ مَيْثُ ٢٠ كُنْ سَاهِرًا وَشَدُّرْ مَا بَقِيَ ٱلَّذِي هُوَ عَنِيدٌ

أَهْخُو ٱسْمَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحُيَلُوةِ وَسَأَعْتَرِفُ بِٱسْبِهِ أَمَامَ أَلِي طَأْمَامَ مَلاَئِكَتِهِ ٢٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَثُولُهُ

الرُّوخُ لِلْكَايْسِ

٧ وَٱكْنُبْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَيْسَةِ ٱلَّتِي فِي فِيلَادَلْنِياً. هَٰذَا يَتُولُهُ ٱلْنُدُوسُ ٱلْحُقُّ ٱلَّذِي لَهُ مِنْتَاَحُ دَاوُدَ ٱلَّذِي مَنْخُ وَلاَ أَحَدُ يُغْلِقُ وَيُعْلِقُ وَلاَ أَحَدُ يَغْتُحُ ٨ أَنَا عَارِفَ

أَعْمَالَكَ . هَنَذَا قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدْ أَنْ بَغْلِقَهُ لِأَنَّ لَكَ قُوَّةً بَسِيرَةً وَقَدْ حَفَظْتَ كَلِمَةِي وَلَمْ اللهِي ﴿ هَٰنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ حَفِظْتَ كَلِمَةِي وَلَمْ تُنْكُر ٱللهِي ﴿ هَٰنَذَا أَجْعَلُ ٱلَّذِينَ

مِنْ مُجْمَع ِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُوا يَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَنَذَا أُصَيِّرُهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجُدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَيَعْرِفُونَ أَنِّي أَنَا أَحْبَيْنُكَ . . ا لِأَنَّكَ حَفِظْتَ كَلِيهَةَ صَبْرِي أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلْغَيْرِيَةِ ٱلْعَنيِدَةِ إِنْ تَأْتِيَ عَلَى ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ لِنْجُرُّبَ ٱلسَّاكِذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١ هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا . تَمَسَّكُ بِمَا عِنْدَكَ لِيَّلاً بَأْخُذَ أَحَدُ إِكْلِيلكَ. ١٢ مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَجْعَلَهُ عَمُودًا فِي هَيْكُلِ إِلَى وَلاَ يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى خَارِج وَأُكْدُبُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلْمِي وَأَسْمَ مَدِينَةِ إِلْمِي أُورُشَلِيمَ ٱلْجُدِيدَةِ ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ إِلْهِي فَأْسِي ٱلْجُدِيدَ. ١٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَفُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَتَائِسِ ١٤ وَأُكْتُبُ إِلَى مَلَاكِ كَبِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ. هْذَا يَقُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَدَّاءَةُ خَلِيقَةِ ٱللهِ. ١٥ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ حَارًا ولَيْنَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا ١٦ هَكُذَا لِأَنَّكَ

فَاتِرْ ۚ وَلَسْتَ بَارِدًا وَلاَ خَارًا أَنَا مُزْمِعُ ۚ أَنْ أَنْفَيَّأَكَ مِن فَيِي. ١٧ لِأَنَّكَ لَقُولُ إِنِّي أَنَا غَنَيٌّ وَقَدْ ٱسْتَغْنَيْتُ وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٌ وَلَسْتَ نَعْلَمُ ۗ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّفَى ۗ وَٱلْبِيسُ وَفَقِيرٌ وَأَعْمَى وَعُرْيَانٌ ١٨ أَشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْآمِرِيَ مِنَّى ذَهَبًا مُصَفَّى بِٱللَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ . وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبُسَ فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُزْيَتِكَ . وَكُمُّلُ عَيْنَكَ بِكُلْ لِكُنْ تُبْصِرَ. ١٩ إِنِّي كُلْ مَنْ أَحَبُّهُ أُوجُّنِّهُ وَأُوَّدُ بُهُ . فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ ٢٠ هَنَكَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَاسِ كَافْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدُ صَوْنِي وَفَتْحَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَ لَعَشَّى مَعَهُ وَهُو مَعِي ٢٠ مَنْ يَعْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَجُالِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كُمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعْ أَبِي فِي عَرْشِهِ ٢٠ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ ا بَعْدٌ هٰذَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي ٱلسَّمَاءَ

وَّالصَّوْتُ ٱلْأُوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوقِ يَتَكَلَّمُ مَعِي فَائِلاً أَصْعَدُ إِلَى هُنَا فَأَرِيَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ بَعْدَ هٰنَا. مَ وَالْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَإِذَا عَرْشُ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِسٌ . ٢ وَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شَبُّهُ حَجَر ٱلْيَشْبِ وَٱلْعَقِيقِ وَقَوْسُ قَرْحَ حَوْلَ ٱلْعُرْشِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِيْهُ ٱلزُّمْرُدِ . ٤ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أُرْبِعَةُ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبِعَةً وَعِشْرِينَ شَيْءًا جَالِسِينَ مُتَسَرَّبِلِينَ بِثِيَابِ بيض وَعَلَى رُوُوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ . • وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَخْرُجُ بروق وَرُعُود وَأَصْوَاتْ. وَأَمَامَ ٱلْعُرْشُ سَبْعَةُ مَصَابِعِ نَامِ مُتَّقِدَةٌ فِي سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٢٠ وَقُدَّامَ ٱلْعَرْشِ بَحْرُ زُجَاجِ شِيْهُ ٱلْبُلُورِ. وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَةُ حَيْهَ إِنَاتِ مَمْلُوَّةً عَيُونًا مِنْ قُدًّام وَمِنْ وَرَاءُ ٢٠ وَٱلْحُيْوَانُ ٱلْأُوَّلُ شِبْهُ أَسَدِ وَٱلْحُيُوَانُ ٱلنَّانِي شِبْهُ عِمْلِ وَأَنْحَيْنَ إِنْ ٱلنَّالِثُ لَهُ وَجُهُ مُثِلْ وَجُهِ إِنْسَانِ وَٱلْحَيْوَانُ

ٱلرَّالِعُ شِبْهُ نَسْرِ طَائِرٍ ٥ ٨ فَالْأَرْبَعَةُ ٱلْحُيْوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا سِنَّةُ أُخْنِجَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِل مَمْلُوَّةُ عُبُونًا وَلاَ تَزَالُ نَهَارًا وَلَيْلًا فَائِلَةً قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُوسٌ قُدُوسٌ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ٱلَّذِي كَانَ مَٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي يَأْتِي. ٩ وَحِينَمَا تُعْطِي ٱلْحَيْوَإِنَاتُ مَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ١٠ يَخِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْجًا قُدَّامَ ٱلْجَالِس عَلَى ٱلْعُرْشِ وَيَسْجُدُونَ لِلْيِ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ وَبَطْرَحُونَ أَكَا لِيلَهُ ۚ أَمَامَرُ ٱلْعُرْشِ قَائِلِينَ ١١ أَنْتَ مُسْتَحَقُّ أَيُّهَا ٱلرَّبُ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجُدِّدَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَهِيَ بِإِرَادَتِكَ كَائِيَةٌ ۗ وَخُلِقَتْ ٱلأصحاح ألخامس ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا

ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَهِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْثُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَا ﴿ مَخْنُومًا بِسَبْعَةِ خُنُومٍ . ٢ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا فَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَنْ هُقَ مُسْتَعِقٌ أَنْ يَفْتُحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفُكَّ خُنُومَهُ ٥٠ فَكُمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَلاَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ نَحْتَ ٱلْأَرْض أَنْ هَفْتُ ٱلسِّفْرَ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ٤٠ فَصِرْتُ أَنَا أَبْكَى كَثِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ أَحَدْ مُسْتَحِقًا أَنْ يَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَقْرَأُهُ وَلاَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَّهِ ٥٠ فَقَالَ لِي وَاحِدْ مِنَ ٱلشُّيُوخِ لَا تَبْكِ. هُوَذَا قَدْ غَلَبَ ٱلْأَسَدُ ٱلَّذِي مِنْ سَبْطِ يَهُوذَا أَصْلُ دَاوُدَ لِيَفْتَحَ ٱلسِّفْرَ وَيَفْكُ خُنُومَهُ ٦ وَرَأْيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَفِي وَسَطِ ٱلشُّيُوخِ خَرُوفْ قَاعِ مِنْكَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِ وَسَبْعُ أَعْيِنِ فِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللهِ ٱلْمُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ ٱلْأَرْضِ ٧٠ فَأَنَّى وَأَخَذَ ٱلسِّفْرَ مِنْ يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ • ٨ وَلَمَّا أَخَذَ ٱلسِّغْرَ خَرَّب ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتِ قَالْأَرْبَعَةُ كَالْعِشْرُونَ شَيْءًا أَمَامَ ٱلْخُرُوفِ وَلَهُرْ كُلُّ وَاحِدِ قِيثَارَاتُ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهَبِ

مَوْلُوَّةُ كَبُورًا فِيَ صَلُوَاتُ ٱلْقِدِّيسِينَ . ٩ وَهُمْ يَتَرَنَّهُونَ تَرْنِيهَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ مُسْتَحِقٌ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّفْرَ وَنَفْتَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ ذُجِءْتَ وَأَشْأَرَ يُتَنَّأَ لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبِ وَأَمَّةٍ ١٠ وَجَعَلْتَنَا لِإِلْهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَّةً فَسَنَهُ لِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ١١ وَنَظَرْثُ وَسَبَعْتُ صَوْتَ مَلَائِكَةً كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْش وَٱلْحَيْوَانَاتِ وَٱلشُّيُوخِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتِ وَأُلُوفَ أُلُوفِ ١٢ قَائِلِينَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ مُسْتَحِقٌّ هُوَ ٱلْخُزُوفُ ٱلْهَذَٰبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَٱلْغِنَى وَٱلْحُِكُمْةَ وَٱلْفَقَّةَ وَٱلْكُرَامَةَ وَٱلْمَجْدَ وَٱلْبَرَّكَةَ ١٢ وَكُلُّ خَلِيقَةِ مِمَّا فِي ٱلسُّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَعْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْبُحْرِ كُلُّ مَا فِيهَا سَمِعْتُهِا قَائِلَةً ، لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَالْخُرُوفِ ٱلْبُرَكَةُ وَأَلْكَرَامَةُ وَٱلْعَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أُبِدِ ٱلْآبِدِينَ ١٤ وَكَانَتِ ٱلْحَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ . وَٱلشُّيُوخُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ خَرُوا وَسَجَدُوا

لِلْقُ إِلَىٰ أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَنَظَرْتُ لَمَّا فَتَحَ ٱلْخُرُوفُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْخُنُومِ السَّعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْخُنُومِ السَّعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَبَوَانَاتِ قَائِلاً كَصَوْتِ رَعْدٍ هَلُمَّ وَٱنْظُرْ وَ افْعَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسُ الْفَضُ وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ فَوْسٌ وَقَدْ أَعْظِيَ إِكْلِيلاً اللَّهِ مَعَهُ فَوْسٌ وَقَدْ أَعْظِيَ إِكْلِيلاً مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللْمُعْلِقُلُولُولُولُولِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَخَرَجَ غَالِمًا وَلِكَيْ يَغْلُبَ مَ مَا مَا فَقَدَ ٱلْأَنْ مُ ٱلنَّانِ مَ \* وَ ٱلْأَعَادِ مَا النَّانِ مِنْ

٢ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَنَمَ ٱلنَّانِي سَمِعْتُ ٱلْحَيَوَانَ ٱلنَّانِيَ فَائِلاً هَلَمُ وَالْمِالِسِ فَائِلاً هَلَمُ وَالْمِالِسِ فَائِلاً هَلَمُ وَالْمِالِسِ فَائِلاً هَلَمُ وَالْمِالِسِ فَائْلُ مَن اللَّرْضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِن ٱلْأَرْضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِن اللَّارِضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِن اللَّرْضِ وَأَنْ بَقَالُلَ مَ مِن اللَّارِضِ وَأَنْ بَقَالُ لَمَ مَن اللَّارِضِ وَأَنْ بَقَالُ لَمَ مَن اللَّالَ مَ مَنْ اللَّالُ مَ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَ اللل

قَوَلَمًا فَتَحَ ٱلْخُنُمُ ٱلنَّالِثَ سَمِعْتُ ٱلْجُيَوَانَ ٱلنَّالِثَ قَائِلًا هَلُمُ وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْجُيَوَانَ ٱلنَّالِثُ قَائِلًا هَلُمْ وَأَنْظُرْ • فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسْ أَسُودُ وَإَنْجَالِسُ عَلَيْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ • ٦ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي وَسَطِ عَلَيْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ • ٦ وَسَمِعْتُ صَوْتًا فِي وَسَطِ الْأَرْبَعَةِ ٱلْجُيوَانَاتِ فَائِلاً ثُمْنِيَّةُ فَعْ بِدِينَارِ وَثَلَثُ

ثَمَانِيَّ شَعِيرِ بدِينَارِ وَأَمَّا ٱلزَّيْثُ وَٱلْحُبَرُ فَلاَ تَضُرَّهُمَا ٧ وَلَمَّا فَقَحَ ٱلْخُنَّمَ ٱلرَّابِعَ سَمِعْتُ صَوْتَ ٱلْحُبَوَانِ ٱلرَّابِعِ قَائِلًا مَلْمً ۗ وَٱنْظُرْ • ٨ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسَ أَخْضَرُ وَأُنْجَالِسُ عَلَيْهِ ٱشْهُ ٱلْبَوْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ نَتْبَعْهُ وَأَعْطِيَا سُلْطَأَنًا عَلَى رُبْعِ ٱلْأَرْضِ أَنْ يَقْتُلاَ بِٱلسَّيْفِ وَالْجُوعِ وَالْمَوْتِ وَبُوحُوشِ ٱلْأَرْضِ ٩ وَلَمَّا فَقَعَ ٱلْخُنَّمَ ٱلْخَامِسَ رَأَيْثُ نَحْتَ ٱلْمَذْنِجِ نُفُوسَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللهِ وَمِنْ أَجْل ٱلشَّهَادَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُمْ . ١٠ وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظيمٍ قَائِلِينَ حَنَّى مَنَى أَيُّهَا ٱلسَّيِّدُ ٱلْقُدُّوسُ وَٱلْحُقُّ لاَ نَقْضِي وَنَنْتَقِيرُ لِدِمَائِنَا مِنَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ١١ فَأَعْطُوا كُلُّ وَاحِدٍ ثِيَابًا بِيضًا وَفِيلَ لَمُرْ أَن يَسْنَرِ يَحُول زَمَانًا يَسِيرًا أَيْضًا حَتَى يَكْمَلَ ٱلْعَبِيدُ رُفَنَا وُهُ وَإِخْوَتُهُمْ أَيْضًا ٱلْعَتِيدُونَ أَنْ يُفْتَلُوا مِثْلَمُ ١٢ وَنَظَرْتُ لَمَّا فَعَى ٱلْمُنَّمَ ٱلسَّادِسَ وَإِذَا زَلْزَلَةٌ

عَظيمَة ﴿ حَدَثَتْ مَأْلُشَّمْسُ صَارَتْ سَوْدَاء كَمِسْمِ مِنْ شَعْرِ وَٱلْقَمَرُ صَارَ كَٱلدُّم ١٢ وَنُجُومُ ٱلسَّمَاءُ سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمَا نَطْرَحُ شَجَرَةُ ٱلتَّينِ سُقَاطَهَا إِذَا هَزَّتْهَا ريخ عَظيِمَة ١٤ وَٱلسَّمَاهِ ٱنْفَلَقَتْ كَدِرْجِ مُلْتَفِّ وَكُلُّ جَبَلِ وَجَزِيرَةٍ تَزَحْزَحَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا. ٥ اوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْعُظَمَاءُ وَٱلْأَغْنِيَاءُ وَٱلْأُمَرَاءُ وَٱلْأَفْوِيَاءُ وَكُلُّ عَبْدِ وَكُلُّ حُرٍّ أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلْمَغَايِرِ وَفِي صُخُورٍ ٱلْجِبَالِ ١٦ وَهُرْ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ وَٱلصُّخُورِ ٱسْقُطِي عَلَيْنَا وَأُخْفِينَا عَنْ وَجْهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ ٱلْخُرُوفِ ١٧ لِأَنَّهُ قَدْ جَاء يَوْمُ غَضَيِهِ ٱلْعَظِيمُ وَمَنْ يستطيعُ الْوُقُوفَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّا فِعُ ا وَبَعْدٌ هٰنَا رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلاَئِكَةِ وَاقْفِينَ عَلَى أَرْبَع ِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رِبَاجِ ٱلْأَرْضِ لِكُونُ لا يَهُبُ رِبِحُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ عَلَى ٱلْبُورِ وَلاَ عَلَى

رُوْيًا ٧ شَجَرَةِ مَا ٢٠ وَرَأْيْتُ مَلَاكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِق ٱلشُّهْسِ مَعَهُ خَثْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَيِّ فَنَادَب بِصَوْتٍ عَظيمٍ إِلَى ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّذِينَ أَعْطُوا أَنْ يَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَٱلْبَحْرَ ٢ قَائِلًا لَا نَضُرُوا ٱلْأَرْضَ وَلَا ٱلْجُرَ وَلاَ ٱلْأَشْعَارَ حَنَّى نَخْيَمَ عَبِيدَ إِلْهِنَا عَلَى جِبَاهِمٍ ۚ ٤ وَسَمِعْتُ عَدَدَ ٱلْعَفْنُومِينَ مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ٱلْفًا تَحْنُومِينَ

مِنْ كُلِّ سِيْطِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . • مِنْ سِيْطِ بَهُوذَا أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ رَأُوبِينَ ٱثْنَا عَشَرَ

أَلْفَ مَغْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ جَادِ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَغْنُومٍ . ٦ مِنْ سِبْطِ أَشْيِرَ ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ نَفْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَغْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ مَنَسَّى أَثْنَا

عَشَرَ أَلْفَ مَنْنُومٍ ، مِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَخْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ لَاوِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ تَخَنُّومٍ . مِنْ

سِبْطِ يَسَّاكُرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَغْنُومٍ . ٨ مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ يُوسِفُ

رُوْيًا ٢ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَحَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ أَنْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَخْنُومٍ ٩ بَعْدَ هٰنَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعُ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ يَعْدُهُ مِنْ كُلِّ ٱلْأَمْمِ وَٱلْفَبَائِلِ وَٱلشَّعُوبِ وَأَلْأَلْسِنَةِ وَاقِفُونَ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ وَإَمَامَ ٱلْخُرُوفِ مُتَسَرْبِلِينَ بِشِيَابِ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ ٱلنَّخُلِ ١٠ وَهُم يَصْرُخُونَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلِينَ ٱلْخَلَاصُ لِإِلْهِنَا ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِلْخِرُوفِ • ١١ وَجَهِيعُ ٱلْهَلَائِكَةِ كَانُوا وَاقْفِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْشِ وَالشُّيُوخِ وَالْحُيْوَانَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَخَرُّوا أُمَامَ ٱلْعَرْشِ عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُولَ لِلهِ ١٢ قَائِلِينَ آمِينَ. ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْفَجْدُ وَٱلْحِكْمَةُ وَٱلشَّكْرُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلْقُوَّةُ لِإِلْهِنَا إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ . آمِينَ ١٠ وَأَجَابَ وَاحِدْ مِنَ ٱلشُّيْوِخِ قَائِلًا لِي هُؤُلًا ۗ ٱلْمُتَسَرُّبُلُونَ بِٱلنَّيَابِ ٱلْبِيضِ مَنْ هُرْ وَمِنْ أَبْنَ أَتَوْا ١٤٠ فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدُ

أَنْتَ تَعْلَمُ، فَقَالَ لِي هُؤُلَا ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ أَنَوْا مِنَ ٱلضَّيْقَةِ

الْهُ طَيِهَ فِي وَقَدْ غَسَّلُوا ثِيَابَهُمْ وَبَيْضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَمِ الْخُرُوفِ. ٥١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هُرُ أَ مَامَ عَرْشِ اللهِ وَيَخْدُ مُونَهُ بَهَارًا وَلَيْكَ فِي هَيْكُلِهِ وَلَا خُلِكَ هُرُ أَ مَامَ عَرْشِ اللهِ وَيَخْدُ مُونَهُ بَهَارًا وَلَيْلًا فِي هَيْكُلِهِ وَلَا خُلُولُ اللهِ عَلَى الْعُرْشِ يَحُلُ فَوْقَهُمْ ١٦٠ لَنْ يَجُوعُوا بَعْدُ وَلَا نَقَعُ عَلَيْهِمُ الشَّهُمْ الشَّهُمُ وَلَا نَقَعُ عَلَيْهِمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ وَلَا نَقَعُ عَلَيْهِمُ الشَّهُمُ الشَّهُمُ وَلَا شَعْمُ وَلَا شَعْمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهَ مَنْ الْعُرْشِ يَرْعَاهُمْ وَيَقْتَادُهُمْ إِلَى يَنَامِيعِ مَا هَ حَيَّةً وَيَسْتُ اللهُ كُلِّ دَمْعَةً مِنْ عُيُونِهِمْ اللهَ كُلِّ دَمْعَةً مِنْ عُيُونِهِمْ اللهَ كُلِّ دَمْعَةً مِنْ عُيُونِهِمْ اللهُ كُلُ دَمْعَةً مِنْ عُيُونَهُمْ أَلَا اللهُ كُلُ دَمْعَةً مِنْ عُيُونَهُمْ أَلَا اللهُ كُلُ دَمْعَةً مِنْ عُيُونَهُمْ أَلَا اللهُ كُلُ مَا عَلَيْهُمُ اللهُ كُلُ دَمْعَةً مِنْ عُيُونَهُمْ أَلِكُ مَا لَهُ مَا اللهُ كُلُ لَا مَعْلَاهُمُ لَهُ مَا عُلَالِهُ كُلُ لَا مُنْ اللهُ كُلُ لَا عَلَيْهُمُ اللهُ كُلُ لَا مُعَلِّيْهُمْ اللهُ كُلُ اللهُ كُلُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ كُلُ اللهُ كُلُ لَا عَلَيْهِ مِنْ عُيُونَهُمْ أَلَا لَيْنَا لَا عَلَالِهُ وَلَا لَيْعَالِهُمْ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ ا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخُنُمُ ٱلسَّابِعَ حَدَّثَ سُكُوثُ فِي ٱلسَّمَاءُ فَعُو نِصْفِ سَاعَةٍ وَ مَ وَرَأَيْثُ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْمِلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ لَعَفُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَقَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ ٱبْوَاقٍ وَ مَ وَجَاءً مَلَاكُ آخَرُ وَوَقَفَ عَنِدَ ٱلْمَذَيْجِ وَمَعَهُ مِبْخَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلَكُ آخَرُ وَوَقَفَ عَنِدَ ٱلْمَذْبَحِ وَمَعَهُ مِبْخَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلَكُ آخَرُ وَوَقَفَ عَنِدَ ٱلْمَذْبَحِ وَمَعَهُ مِبْخَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلَى الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جَمِيهِمْ عَلَى مَذْجَ ِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِيبِ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ . ٤ فَصَّ مِدَ دُخَانُ ٱلْجُنُورِ مَعَ صَلَوَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ مِنْ يَدِ ٱلْمَلَاكِ أَمَامَ ٱللهِ • ثُمَّ أَخَذَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْمُجَرَةَ وَمَلَّهَا مِنْ نَامِ ٱلْمَذْ بَحِ وَأَلْقَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ وَزَلْزَلَةٌ

٦ أُمَّ إِنَّ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْهَلاَئِكَةِ ٱلنَّذِينَ مَعَهُمُ ٱلسَّبَعَةُ ٱلْأَبْوَاقُ مَهَيَّأُولِ لِكَيْ يُبِوُّقُوا • ٧ فَبَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْأَوَّلُ فَحَدَثَ بَرَدُ وَنَاشُ مَغْلُوطُان بِدَم مِ أَلْفَيَا إِلَى ٱلْأَرْض فَأَحْتَرَقَ ثُلُثُ ٱلْأَشْعَامِ وَأَحْتَرَقَ كُلُّ عُشْبِ أَخْضَرَ ٨ ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمُلَاكُ ٱلنَّالِي فَكَأْنَ جَبَلًا عَظِيمًا مُثَّقِدًا بِٱلنَّاسِ أَلْفِيَ إِلَى ٱلْبَحْرِ فَصَامَ ثُلُثُ ٱلْبَحْرِ دَمًّا. ٩ وَمَاتَ ثُلُثُ ٱلْخُلَائِقِ ٱلَّٰنِي فِي ٱلْبُحُرِ ٱلَّٰنِي لَهَا حَيْوَةٌ ۗ وَأُهْلِكَ ثُلُثُ ٱلسُّفُن

١٠ ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلثَّالِثُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ كُوْكُبُ عَظِيمٌ مُتَّقِدُ كَمِصْبَاحٍ وَوَقْعَ عَلَى ثُلُثِ الْأَنْهَارِ وَعَلَى يَنَابِيعِ ٱلْمِيَامِ، ١١ وَأَسْمُ ٱلْكُوكَبِ يُدْعَى ٱلْأَفْسَنْيِنَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ أَفْسَنْتِينًا وَمَاتَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمِيَاهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً

17 أُمُّ بَوَقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلرَّابِعُ فَضُرِبَ ثُلُثُ الشَّهُ وَثُلُثُ ٱلنَّعُومِ حَتَّى يُظْلِمَ ثُلُثُنَّ أَلْنَهُ وَلُلْثُ ٱلنَّعُومِ حَتَّى يُظْلِمَ ثُلُثُنَّ ثَلُثُهُ وَاللَّمْلُ كَذَلِكَ ١٢٠ ثُمَّ نَظَرْثُ وَالنَّهَامُ لَا يُضِيُّ ثُلُثُهُ وَاللَّمْلُ كَذَلِكَ ١٢٠ ثُمَّ نَظَرْثُ وَسَعِد السَّمَاء قَائِلاً بِصَوْتِ وَسَعِد السَّمَاء قَائِلاً بِصَوْتِ وَسَعِد السَّمَاء قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَيْلُ وَيْلُ وَيْلُ لِلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ عَظِيمٍ وَيْلُ وَيْلُ وَيْلُ لِلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَعَيْنَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَعَيْنَ عَلَى ٱلْمُلاَئِكَةِ ٱلْمُزْمِعِينَ أَجْلُ بَعَيْنَ عَلَى الْمُلائِكَةِ ٱلْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةَ الْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةَ الْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةَ الْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلاَئِكَةً الْمُزْمِعِينَ أَنْ يُبَوِّ أَنْ يُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَائِكَة اللهُ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِينَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلَاثِكَةُ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ

اَلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ الْمُحَاجُ النَّاسِعُ الْمُحَاجُ الْخَامِسُ فَرَأَيْثُ كُوْكَماً قَدُ سَفَطَ مِنَ ٱلسَّماء إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِفْتَاحَ بِيْرِ الْهَاوِيَةِ وَ مَ فَفَعَ بِيْرَ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانُ مِنَ ٱلْبِيْرِ كَدُخَانِ ٱلْبِيْرِ وَعَظِيمِ فَأَظْلَمَتِ ٱلشَّهْسُ وَالْجُوْ مِنْ دُخَانِ ٱلْبِيْرِ وَمِنَ ٱلدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلأَرْضِ فَأَعْطِيَ سُلْطَآنًا كَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَآنَ ثَمَا لِعَقَارِبِ ٱلْأَرْضِ سُلْطَآنَ ثَمَا لِعَقَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ ثَمَا لَعَقَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ ثَمَا لَيْعَارِبُ أَلْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيَا لِعَقَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيَا الْمَانِ فَيَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيَا لِعَقَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيَا الْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيَا لَا لَهُ فَيَارِبِ الْأَرْضِ سُلْطَآنَ فَيْ الْأَنْ فَيْ الْمُؤْنِ

رويا ٩ عَوَقِيلَ لَهُ أَنْ لاَ يَضُرَّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَيْئًا أَخْضَرَ وَلاَ شُجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَطِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَنْمُ ٱللَّهِ عَلَى حِبَاهِمْ ٥٠ وَأُعْطِيَ أَنْ لَا يَقْتُلُهُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَمْسَةَ أَشْهُر. وَعَذَابُهُ كَعَذَابِ عَقْرَبِ إِذَا لَدَغَ إِنْسَانًا. ٢ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَطْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ تَجِدُونَهُ وَبَرْغَبُونَ أَنْ يَهُونُوا فَيَهُرُبُ ٱلْهُوْتُ مِنْهُمْ ٢٠ وَشَكُلُ ٱلْجُرَادِ شِبْهُ خَيْلٍ مُهَيَّأَةِ لِلْحُرْبِ وَعَلَى رُزُّوسِهَا كَأْكَالِيلَ شِيْهِ ٱلذَّهَبِ وَوُجُوهُمَا كَوُجُوهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَكَانَ لَهَا شَعْرُ كَشَعْرِ ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانُهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. ٩ وَكَانَ لَهَا دُرُوغُ كَدُرُوع مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أُخْجِيمًا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَيْل كَثِيرَةِ تَجْرِبِ إِلَى قِتَال. ١٠ وَلَهَا أَذْنَابُ شِبُّهُ ٱلْعَقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَابِهِ ۖ حُمَاتُ وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤْذِيَ ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُر. ١١ وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱللهُهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَبَدُونُ وَلَهُ بِٱلْيُونَانِيَّةَ ٱسْمُ أَبُولِيُّونَ. ١٢ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ

مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَبِالْآنِ أَبْضًا بَعْدُ هٰذَا ١٢ أُمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةِ فَرُونِ مَذْبَحِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ ١٤ قَائِلاً لِلْمَلاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَيِّدِ بنَ عِنْدَ ٱلنَّهِرَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْفَرَاتِ.

٥١ فَٱنْفَكَّ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَٱلْمُوْمِ وَٱلشَّهْرِ وَٱلسَّنَّةِ لِكَيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ ٱلنَّاسِ ١٦٠ وَعَدَدُ

جُيُوشِ ٱلْفُرْسَانِ مِئَمَا ٱلْفِ أَلْفِ . وَأَنَا سَمِعْتُ عَدَدَهُمْ ١٧ وَهَكَذَا رَأْيْتُ ٱلْخَيْلَ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجَالِسِينَ عَالَيْهَا.

لَمُ دُرُوغٌ نَارِيَّةٌ وَأَسْمَانْجُونِيَّةٌ وَكَبْرِيتِيَةٌ وَرُؤُوسُ ٱلْخَيْل كُرُوُوسِ ٱلْأُسُودِ وَمِنْ أَفْوَاهِمَا يَخْرُجُ مَامِنْ وَدُخَانُ وَكِبْرِيتُ ١٨٠ مِنْ هٰذِهِ ٱلثَّلْثَةِ قُتِلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ

ٱلنَّارِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْكِبْرِيتِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِمَا ١٩٠ فَإِنَّ سُلْطَانِهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِمَا وَفِي أَذْنَابِهَا لِأَنَّ أَذْنَابِهَا شِبْهُ ٱلْحَيَّاتِ وَلَهَا رُؤُوسُ وَبِهَا تَضُرُّهُ ٢٠ قَأْمًا بَقِيَّةُ ٱلنَّاسِ الذين لَمْ يُقْتُلُوا بِهِذِهِ الضَّرَبَاتِ فَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِ اللَّهِ الْذَهَبِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

ا أَمُّ رَأَيْثُ مَلا كَا آخَرَ قَوْيًا نَازِلاً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مُنَسَرْ بِلاَ بِسَعَابَةٍ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قُرْحَ وَوَجْهُهُ كَالْشَمْسِ وَرَجْلاَهُ كَعَمُودَيْ نَاسِ ٢ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرُ صَغِيرُ مَعْمُوحٌ فَوَضَعَ رِجْلَهُ ٱللهُمْنَ عَلَى ٱلْبُحْرِ وَٱلْيُسْرَى عَلَى مَعْنُوحٌ فَوَضَعَ رِجْلَهُ ٱللهُمْنَ عَلَى ٱلْبُحْرِ وَٱللهُسْرَى عَلَى الْلَحْرِ وَٱللهُسْرَى عَلَى الْلَحْرِ وَٱللهُسْرَى عَلَى الْلَحْرِ وَاللهُسْرَى عَلَى الْلَحْرِ وَاللهُسْرَى عَلَى الْلَحْرِ وَاللهُسْرَى عَلَى اللهُ وَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ كَمَا يُرَهْجِرُ ٱلْأَسَدُ.

وَبَعْدَ مَا صَرَخَ تَكَلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا . ٤ وَبَعْدَ مَا تَكَلَّمَتِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ بِأَصْوَاتِهَا كُنْتُ مُرْمِعًا أَنْ أَكْنَبَ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ ٱلسَّمَاء قَائِلاً لِيَ

أَخْتُمْ عَلَى مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ ٱلرُّعُودُ ٱلسَّبْعَةُ وَلاَ تَكْنَبْهُ .

و وَالْمُلَاكُ الَّذِي رَأَيْنُهُ وَافِفًا عَلَى الْبُعْرِ وَعَلَى الْأَرْضِ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ٦ وَاقْسَمَ بِالْحَيَّ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِ بِنَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ ٥ وَاقْسَمَ بِالْحَيَّ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِ بِنَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ وَمَا فِيهَا وَالْأَرْضَ رَمَا فِيهَا وَالْمُحْرَ وَمَا فِيهَا وَالْمُحْرَ وَمَا فِيها وَالْمُحْرَ وَمَا فَيها وَالْمُحْرَ وَمَا فِيها وَالْمُحْرَ وَمَا فَيها وَاللّهِ وَمَا فَيها وَاللّهُ وَمَا أَنْهَا وَمَا فَيها وَاللّهُ وَلَا اللّه وَاللّهُ وَمَا أَنْهَا فَيْمَ اللّهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا أَنْهَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْمَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّه

كُلُّمَنِي أَيْضًا وَقَالَ أَذْهَبْ خُذِ ٱلسِّيُّرُ ٱلصَّغِيرَ ٱلْمَهْتُوحَ فِي بَدِ ٱلْمَلَاكِ ٱلْوَافِفِ عَلَى ٱلْجُرْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ٩ فَذَهَبْتُ إِلَى ٱلْمَلَاكِ قَائِلًا لَهُ أَعْطِني ٱلسَّفْرَ ٱلصَّغِيرَ. فَنَالَ لِي خُذْهُ وَكُنَّهُ فَسَجِّعَلُ جَوْفَكَ مُرًّا وَلَكَيَّهُ فِي فَمِكَ يَكُونُ حُلُواً كَالْعَسَلِ ١٠٠ فَأَخَذْتُ ٱلسِّفْرَ ٱلصَّغِيرَ مِن يَدِ ٱلْمَلَاكِ فَأَكَلُّهُ فَكَانَ فِي فَي حُلُوا كَالْعَسَلِ وَبَعَدَ مَا أَكَلْتُهُ صَارَ جَوْفِي مُرًّا. ١١ فَقَالَ لِي يَجِبُ أَنَّكَ نُتَنَّبُ أَبْثًا أَبْضًا عَلَى شُعُوبٍ وَأَمْ وَأَلْسِنَةٍ

وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ

ٱلْأَصْدَاحُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا ثُمُّ أُعْطِبتُ فَصَّبَةً شِيْهَ عَصًا وَوَفَفَ ٱلْهَلَاكُ قَائِلًا لِي فَمُرْ وَفِسْ هَيْكُلَ ٱللهِ فَٱلْهَدْجُجَ وَٱلسَّاحِدِينَ

فِيهِ. ٢ً قُلَّمًا ٱللَّارُ ٱلَّتِي هِيَ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَهَا خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلاَ نَقِسْهَا لِأَنَّهِا فَدْ أَعْطِيتْ لِلْأَمْمِ

وَسَيْدُوسُونَ ٱلْمُدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱثْنَيْنِ وَأُرْبَعِينَ شَهْرًا.

أَلْقَا يَمْنَأُنِ أَمَّامَ رَبُّ ٱلْأَرْضِ . وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ بُوْدِيَهُمَا غَنْرُجُ نَارُ مِنْ فَمِهِمَا وَأَلْكُلُ أَعْلَا مُهَا

ان بوديهما تحرج نار من فعرِما والحصل اعداد منه وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيمُهَا فَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ يَقْتَلُ . 7 هٰذَانِ لَهُمَا ٱلشُّلْطَانُ أَنْ يُغْلِفَا ٱلسَّمَاءَ حَتَّى

يقتل . ٦ هذان لهما السلطان ان يغلِقا السماء محتى لا تُموْطِرَ مَطَرًا فِي أَيَّامٍ نُبُوَّ عِمِاً وَلَهُمَا سُلْطَانُ عَلَى

ٱلْمِيَاهِ أَنْ بُجُولِكُما إِلَى دَمْ وَأَنْ بَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ

بِكُلُّ ضَرِّبَةِ كُلُّمَا أَرَادَا ٧٠ وَمَنَّى تَمَّمَا شَهَادَتُهُمَا فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاعِدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعْهُمَا حَرْبًا وَيَعْلَيْهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا ٥٨ وَتَكُونُ جُثْنَاهُمَا عَلَى شَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَيْثُ صُلِبَ رَبُّنَا أَيْضًا ﴿ وَيَنْظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشُّعُوبِ عَالْقَبَائِلِ مَالْأَلْسِنَةِ مَالْأُمَ حِنْتَيَهُمَا ثَلْثَةِ أَيَّامٍ وَنِصْفًا وَلاَ يَدَعُونَ جُنَّتَيْهِمَا تُوضَعَانِ فِي قُبُورٍ . ١ وَيَشْمَتُ بِهِمَا ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَيَتَهَلَّلُونَ وَيَرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُ ۚ لِبَعْضِ لِأَنَّ هٰذَينِ ٱلنَّبِيَّيْنِ كَانَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّاكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١٠ ثُمَّ بَعْدَ ٱلنَّالْنَةِ ٱلْأَيَّامِ وَّ لَيْصْفِ دَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ حَيْوِةٍ مِنَ ٱللهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا وَوَفَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهَا. ١٢ وَسَمِعُوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ قَائِلًا لَهُمَا ٱصْعَلَا إِلَى هَٰهُمَا فَصَعِدًا إِلَى ٱلسَّمَاء فِي ٱلسَّعَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَعْدَاوُهُمُا ١٠ وَفِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ حَدَّثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْهَدِينَةِ وَفَيْلَ بِالزَّلْزَلَةِ أَسْهَا فِ مِنَ النَّالِي الْمَالِهِ مِنَ النَّاسِ سَبْعَةُ الْآفِ وَصَامَ الْبَافُونَ فِي رَعْبَةٍ وَأَعْطَوْا عَبْدًا لِإِلْهِ ٱلسَّهَا وَعَلَمُ الْوَيْلُ ٱلثَّانِي مَضَى وَهُوكَا ٱلْوَيْلُ الثَّالِي مَضَى وَهُوكَا الْوَيْلُ الثَّالِي مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٥ أُثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ فَحَدَّثَتْ أُصْوَاتُ عَظِيمَةُ فِي ٱلسَّمَاءُ قَائِلَةً قَدْ صَارَتْ مَمَا لِكُ ٱلْعَالَمِ لرَّبَّنَا وَمُسْجِهِ فَسَيَمْلِكُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبَدِينَ ١٦ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَاعًا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ خَرُولَ عَلَى وُجُوهِم وَسَجَدُولَ لِلهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَإَلَّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ قُدْرَتَكَ ٱلْعَظِيمَةَ وَمَلَكُتَ ١٨. وَغَضِبَتِ ٱلْأُمَمُ فَأَتَّى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُكَانُوا وَلِتُعْطَى ٱلْأُجْرَةُ لِعَبِيدِكِ ٱلْأَنْبِياء وَٱلْقِدِيسِينَ وَأَكْنَائِفِينَ ٱسْمَكَ ٱلصِّغَامِ وَٱلْكِمَامِ وَلِيُهُلِكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٠ وَٱنْفَحَ

هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَظَهَرَ تَابُوتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكَلِهِ وَحَدَثَتْ بُرُوقٌ وَأَصْوَاتٌ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَةٌ وَبَرَدْ عَظِيمٌ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ ا وَظَهَرَتْ آيَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ٱلسَّمَاءُ أَمْرَأَةٌ مُتَسَرْبِلَةٌ بِٱلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ تَعْتَ رَجْلَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِن ٱثْنَيْ عَشَرَ كُوْكُبًا ٢ وَهِيَ خُبْلَى نَصْرُخُ مُتَعَيِّضَةً وَمُتَوَجِّعَةً لِتَلِدُهُ ؟ وَظَهَرَتْ آيَةٌ أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاء . هُوَذَا تِنِّينُ عَظِيمٌ أَحْمَرُ لَهُ سَبْعَةُ رُؤُوسِ وَعَشْرَةُ قُرُونِ وَعَلَى رَقُوسِهِ سَبْعَةُ نِجَانٍ . ٤ وَذَنَبُهُ يَجُرُ ثُلُثَ نَجُومِ ٱلسُّمَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ. وَٱلنِّينِ ثُ وَقَفَ أَمَامَرُ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَلِدَ حَتَّى يَبْتُلِعَ وَلَدَهَا مَنَى وَلَدَتْ • • فَوَلَدَتِ أَبْناً ذَكَرًا عَنيلًا أَنْ يَرْعَى جَبِيعَ ٱلْأُمَ بِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ. وَأَخْنُطِفَ وَلَدُهَا إِلَى ٱللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ ٦٠ وَٱلْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ حَيْثُ لَهَا مُوْضِعٌ مُعَدُّ مِنَ ٱللهِ لِكُوْ يَعُولُوهَا هُنَاكَ أَلْفاً وَمِئَتَيْنِ وَسِتِينَ يَوْمًا

٧ وَحَدَثَتْ حَرْثُ فِي ٱلسَّاء مِعَائِيلُ وَمَلائِكَتُهُ حَارَبُوا ٱلتِّنَّيِنَ وَحَارَبَ ٱلنِّيْنِ وَمَلاَئِكَتُهُ ٨ وَلَمْ يَقُووْا فَلَمْ يُوجَدْ مَكَأَنُهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ . ﴿ فَطُرِحَ ٱلتَّنِيْنَ ٱلْعُظِيمُ آلْحَيَّةُ ٱلْقُدِيمَةُ ٱلْمَدْءُو إِلْدِيسَ وَالشَّيْطَانَ ٱلَّذِي يُضِلُّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ طُرحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَطُرحَتْ مَعَهُ مَلاَئِكَتُهُ • اوَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا قَائِلًا فِي ٱلسَّمَاءُ ٱلْآنَ صَالَمَ خَلَاصُ إِلْهِنَا وَقُدْرَتُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مَسِيجِهِ لِأَنَّهُ قَدْ طَرحَ ٱلْهُشْنَكِي عَلَى إِخْوَتِنَا ٱلَّذِي كَانَ بَشْنَكِي عَلَيْمٌ أَمَامَ إِلْهِنَا نَهَازًا وَلَيْلًا ١١ وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَم ٱلْخُرُوفِ وَبَكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ وَلَمْ تَعِيبُوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى ٱلْمُؤْتِ ١٢ مِنْ أَجْل هٰذَا ٱفْرَحِي أَيُّهُمَا ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِيهَا. وَيْلُ لِسَاكِنِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْبُحْرِ لِأَنَّ إِبْلِيسَ نَزَلَ إِلَيْكُمْ وَيِهِ غَضَبْ عَظِيمٌ عَالِمًا أَنَّ لَهُ زَمَانًا قَلِيلًا ١٢ وَلَمَّا رَأْتُ ٱلنَّبِينُ أَنَّهُ طُرحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

أَضْطَهَدَ ٱلْمَرْأَةَ ٱلَّتِي وَلَدَتْ ٱلإِّبْنَ ٱلذَّكَرَ 1٤ فَأَعْطِيَتِ ٱلْمَوْأَةُ جَنَاحَيِ ٱلنَّسْرِ ٱلْعَظِيمِ لِكَيْ نَطيِرَ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَان مِنْ وَجُهِ ٱلْحُيَّةِ . ١٥ فَأَلْقَتِ ٱلْحُيَّةُ مِنْ فَهِمَا وَرَاءَ ٱلْمَرَأَةِ مَا ۚ كَنَهُرَ لِتَجْعَلُهَا نَحْمَلُ بِٱلنَّهِرَ ١٦٠ فَأَعَانَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرَّاٰةَ وَفَتَحَتِ ٱلْأَرْضُ فَمَهَا وَٱبْلَعَتِ ٱلنَّهْرَ ٱلَّذِي أَلْفَاهُ ٱلتَّنِينُ مِنْ فَمِهِ ١٧٠ فَغَضِبَ ٱلتَّنِينُ عَلَى ٱلْمَرَاقِ وَذَهَبَ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعُ بَاقِي نَسْلَهَا ٱلَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا ٱللَّهِ وَعِنْدُهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّالِثُ عَشَرِ

أُمَّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ الْبُحْرِ. فَرَايْتُ وَحْشًا طَالِعًا مِنَ الْبُحْرِ لَهُ سَبْعَةُ رُونِهِ مَعْسَرَةُ فَرُونٍ وَعَلَى فَرُونِهِ عَشَرَةُ فَرُونٍ وَعَلَى فَرُونِهِ عَشَرَةُ نَهُونٍ وَعَلَى فَرُونِهِ عَشَرَةُ نَهُونٍ وَعَلَى رُوُوسِهِ السَّمُ تَجُدِيفٍ وَ وَالْوَحْشُ اللَّهِ عَشَرَةُ لَيْهِ وَعَلَى رُوسِهِ السَّمُ تَجُدِيفٍ وَ وَالْوَحْشُ اللَّهِ عَلَى رُوسِهِ السَّمُ تَجُديف وَ وَاللَّهُ كَانَ شِبه اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَطَانًا وَقَمَهُ وَسَلَطَانًا اللَّهُ وَقَمْهُ وَسَلَطَانًا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْلَالَةُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْ

عَظِيمًا ٢٠ وَرَأْيْتُ وَلِحِدًا مِنْ رُوُّوسِهِ كَأَنَّهُ مَذُبُوحٌ لِلْمَوْتِ وَجُرْحُهُ ٱلْمُمِيتُ فَدْ شُفِيَ وَتَعَجِّبَتْ كُلُّ ٱلْأَرْضِ وَرَاءَ ٱلْوَحْشِ ٤ وَسَجَدُوا لِلنَّبْيِنِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسُّلْطَانَ لِلْوَحْش وَسَجَدُ وَلِ لِلْوَحْشِ قَائِلِينَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلْوَحْشِ. مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَارِبُهُ • ٥ وَأَعْطِيَ فَمَّا يَتَكُلُّمُ بِعَظَامُجَ وَتَجَادِيفَ وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا أَنْ يَفْعَلَ ٱثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا ٦٠ فَقَفَحَ فَهَهُ بِٱلنَّجْدِيفِ عَلَى ٱللَّهِ لِيُجِدُّفَ عَلَى ٱسْمِهِ وَعَلَى مَسْكَنِهِ وَعَلَى ٱلسَّا كِنِينَ فِي ٱلسَّمَاءِ. ٧ وَأَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِدِّيسِينَ وَيَغْلِّبَهُمْ وَأَعْطِيَ سُلْطَانًا عَلَى كُلُّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَأُمَّةٍ ٥ ٨ فَسَيَسُجُدُ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَالُوهُمْ مَكْتُوبَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ فِي سِفْرِ حَيْوةِ ٱلْخَرُوفِ ٱلَّذِي ذُبِحٍ. ٩ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ ١٠ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَجْمَعُ سَبْيًا فَإِلَى ٱلسَّى يَذْهَبُ. وَإِنْ كَانَ أُحَدْ يَقْتُلُ بِٱلسَّفْ فَيَنْبِغَي أَنْ يُقْتَلَ بِٱلسَّيْفِ. هَنَا صَبْرُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَإِيمَانُهُمْ

ا الْمُمَّ رَأْيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْض وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبُّهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِنِّينِ. ١٢ وَيَعْمَلُ بِكُلُّ سُلْطَانِ ٱلْوَحْشِ ٱلْأُوَّلِ أَمَامَهُ وَيَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاكِنِينَ فِيهِا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّل ٱلَّذِي شُفِيَ جُرْحُهُ ٱلْمُهِيثُ ١٠ وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهُ يَجْعَلُ نَارًا تَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ قُلَّامَ ٱلنَّاسِ وَ اللَّهِ وَيُضِلُّ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلأَرْضِ بِٱلْاَيَاتِ ٱلَّٰتِي أُعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَهَا أَمَامَرَ ٱلْوَحْشَ قَائِلاً لِلسَّا كَنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَصْنَعُوا صُورَةً لِلْوَحْش ٱلَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ • ١٥ وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ رُوحًا لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَتَّى نَتَكَلَّمَ صُورَةُ ٱلْوَحْش وَيَجْعَلَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْعُدُنُونَ لِصُورَةِ ٱلْوَحْش بُقْتَلُونَ ١٦٠ وَيَجْعَلَ ٱلْجُمِيعَ ٱلصِّغَارَ وَٱلْكِبَارَ وَٱلْأَغْنِيَا ۗ وَّالْفَقَرَاءَ وَٱلْأَحْرَامَزَ وَٱلْعَبِيدَ ثُصْنَعُ لَهُمْ سِمَةٌ عَلَى يَدِهِمُ ٱلْيُمْنَى أَوْ عَلَى جَبَيْهِمْ ١٧ وَأَنْ لَا يَقْدِسَ أَحَدُ أَنْ يَشْنَرِيَ أَوْ يَبِيعَ إِلاَ مَنْ لَهُ ٱلسَّمَةُ أَوِ ٱسْمُ ٱلْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ ٱسْمِهِ ١٨ هَنَا ٱلْحَكْمَةُ، مَنْ لَهُ فَهُمْ فَلْعُسُبْ عَدَدَ ٱلْوَحْشِ فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانِ. وَعَدَدُهُ سِنْمِئَةٍ وَسِنَّةٌ وَسِنَّونَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ نَظَرْتُ وَإِذَا خَرُوفُ وَافِفٌ عَلَى جَبَل صِيْوُنَ وَمَعَهُ مِئَة " وَأَرْبَعَة " وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا لَهُمُ أَسْمُ أَبِيهِ مَكْتُوبًا عَلَى جَبَاهِمُ ٥٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاء كَصُوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةِ وَكَصَوْتِ رَعْدٍ عَظِيمٍ. وَسَيعْتُ صَوْنًا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِٱلْفِيثَارَةِ يَضْرِبُونَ بِقِيثَارَاتِهِ. ٢ وَهُمْ يَتَرَنَّهُونَ كَثَرْنِيهَةٍ جَدِيدَةٍ أَمَامَ ٱلْعُرْشِ وَأُمَامَ ٱلْأَرْبِعَةِ ٱلْحُيْوَانَاتِ وَٱلشَّيُوخِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعَلَمُ ٱلنَّرْنِيمَةَ إِلَّا ٱلْمِئَةُ وَٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْأَرْبَعُونَ ٱلْنَا ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ أَرُولَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٤ هُوُّلًا ۗ هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَتَنجُسُوا مَعَ ٱلنِّسَاءُ لِأَنَّهُمْ أَطْهَامُ مُ هُوِّلًا هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبَعُونَ ٱلْخُرُوفَ حَيْثُمَا ذَمَبَ . هُوُّلَاءَ أَشْتُرُولَ مِنْ

بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِلْحَرُوفِ ٥ وَفِي أَفْوَاهِمِمْ كُمْ يُوجَدْ غِشْ لِأَنَّهُمْ بِلاَ عَيْبِ قَدَّامَ عَرْشِ ٱللَّهِ ٦ ثُمَّ رَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرُ طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاء مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيَّةٌ لِيُبَشِّرَ ٱلسَّاكِنِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبِ ٧ قَائِلًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ خَافُوا ٱللهَ وَاعْطُوهُ مَجْدًا لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ سَاعَةُ دَيْنُونِيهِ وَأَسْجُدُوا لِصَانِعِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْبُحْرِ وَيَنَايِيعِ ٱلْمِيَاهِ ٨ ثُمَّ تَبِعَهُ مَلَاكُ آخَرُ قَائِلًا سَقَطَتْ سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ لِأَنَّهَا سَقَتْ جَمِيعَ ٱلْأُمَمِ مِنْ خمر غضب زناها

أَهُ ثُمْ تَبِعَهُما مَلاكُ ثَالِثُ قَائِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَسِجُدُ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَيَقْبَلُ سِمَنَهُ عَلَى جَبَيْتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ ١٠ فَهُو أَيْضًا سَيَشْرَبُ مِنْ عَضِيهِ خَمْرِ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْمُصْبُوبِ صِرْقًا فِي كَأْسِ غَضَبِهِ وَبُعَذَّبُ بِنَامِ وَكَبْرِيتٍ أَمَامَ ٱلْمُلَاثِكَةِ ٱلْقِدِيسِينَ وَكَبْرِيتٍ أَمَامَ ٱلْمُلَاثِكَةِ ٱلْقِدِيسِينَ وَكَبْرِيتٍ أَمَامَ ٱلْمُلَاثِكَةِ ٱلْقِدِيسِينَ

وَأَمَامَ ٱلْخُرُوفِ، ١١ وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَنَابِهِمْ إِلَى أَبَدِ الْآبِدِينَ وَلاَ تَكُونُ رَاحَةٌ مَهَارًا وَلَيْلاً لِلَّذِينَ بَسِّجُدُونَ لِلْوَحْشِ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ سِمَةَ ٱسْمِهِ، ٢ هُنَا صَبْرُ ٱلفِدِيسِينَ هُنَا ٱلَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا ٱللهِ وَإِمَانَ يَسُوعَ

ا وَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَائِلاً لِي آكُنْبُ طُوبَى لِلْأَمْوَاتِ ٱلَّذِينَ يَمُونَونَ فِي ٱلرَّبُ مُنْذُ ٱلْآنَ. نَعَمْ يَنُولُ ٱلرُّوحُ لِكَيْ يَسْنَرِيحُوا مِنْ أَنْعَابِهِمْ. وَأَعْمَالُهُمْ بَعْمِ رَبُونِ

الله المُحْ السَّعَابَةُ الشَّاءَ وَعَلَى السَّعَابَةُ الشَّعَابَةِ عَلَى السَّعَابَةِ عَلَى السَّعَابَةِ عَلَى السَّعَابَةِ وَعَلَى السَّعَابَةِ السَّعَابَةِ وَفِي رَدِهِ مِنْ الْمَانُ اللهَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلُ مِنْ ذَهَبِ وَفِي رَدِهِ مِنْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى السَّعَابَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعَابَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعَابَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعَابَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعَابَةِ اللهُ اللهُ

مِغُلَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَخُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ ١٧ ثُمَّ خَرَجَ مَلَاكُ ۚ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ أَيْضًا مِغْلَ ۚ حَادٌّ. ١٨ وَخَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْمَنْجَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلنَّاسِ وَصَرَخَ صُرَاخًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمُغِلِّلُ ٱلْحَادُّ قَائِلاَ أَرْسِلْ مِغْجَلَكَ ٱلْحَادُّ وَأَفْطِفْ عَنَافِيدَ كَرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنَبَهَا قَدْ نَضِجَ ١٠ فَأَنْنَى ٱلْمَلَاكُ مِنْجَلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْقَاهُ إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةِ ٢٠ وَدِيسَتِ ٱلْمُعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ فَخَرَجَ دَمْ مِنَ ٱلْمَعْصَرَةِ حَنَّى إِلَى لَجُمْمِ ٱلْخَيْلِ مَسَافَةَ ٱلْفِ وَسِيِّمِيَّةِ غلوة

اَلْأَصْعَاجُ النَّامِينُ عَشَرَ اثْمُّ رَأَيْثُ آيَةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَظِيمةً وَعَجِيبةً. سَبْعَةُ مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاتُ ٱلْأَخِيرَةُ لِأَنَّ بِهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ ٢ وَرَأَيْتُ كَبَعْرٍ مِنْ زُجَاجٍ مُخْنَاطٍ بِنَاسِ وَالْغَالِيِنَ عَلَى الْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سَمِيهِ وَعَدَدِ
الْسُهِ وَاُقْفِينَ عَلَى الْمُحْرِ الْرُّجَاحِيِّ مَعَهُمْ فَيِهَارَاكُ اللهِ
عَوْهُرْ بُرَيِّلُونَ مَرْنِيهَةً مُوسَى عَبْدِ اللهِ وَمَرْنِيهَةً الْخُرُوفِ
قَائِلِينَ عَظِيمة وَعَجِيبَة هِي الْعُمَالُكَ أَيُّهَا الرَّبُ الْإِلَهُ
قَائِلِينَ عَظِيمة وَعَجِيبَة هِي الْعُمَالُكَ أَيُّهَا الرَّبُ الْإِلَهُ
الْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ عَادِلَة وَحَقْ هِي طُرُونَكَ يَا مَلِكَ
الْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ عَادِلَة وَحَقْ هِي طُرُونَكَ يَا مَلِكَ
الْفَدِيسِينَ . ٤ مَن لا يَخَافَكَ يَا رَبُ وَيُعَيِّدُ السَّهَكَ الْوَنَّ الْمُعَلِيدِينَ عَلَيْهُ أَنْ اللهِ الْمُؤْمَ اللهُ الْمُؤْمَ اللهَ الْمُؤْمَ اللهَ الْمُؤْمَ اللهَ الْمُؤْمَ اللهَ الْمُؤْمَ اللهَ الْمُؤْمَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

هُمُّ بَعْدُ هَٰذَا نَظَرْتُ وَإِذًا فَدِ اَنْفَحَ هَيْكُلُ خَيْمَةُ السَّبَعَةُ الْمَلاَئِكَةُ وَمَعْهُمُ السَّبَعُ السَّبَعُ السَّبَعُ السَّبَعُ السَّبَعُ السَّبَعُ السَّبَعُ الصَّرْبَاتِ مِنَ الْهَيْكُلِ وَهُمْ مُتَسَرْبِلُونَ بِمَنَاطِقَ بِمَنَاطِقَ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبِ مَ الْمُؤْفِقَ عَنْدَ صَدُورِهِمْ بِمَنَاطِقَ مِنْ ذَهَبِ مَ الْمُؤْفِقَ مَنْ ذَهَبِ مَ اللَّهُ الْمُؤَفِّقُ السَّبَعَةُ الْمُلَائِكَةُ سَبْعَةً جَاماتِ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُقُ فِ مَنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤْفِقِ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤَفِي إِلَى أَبَدِ الْاَبِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤَفِي إِلَى أَبَدِ الْاَبِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤَفِي إِلَى أَبَدِ الْاَبِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤْفِقِ إِلَى أَبَدِ الْاَبِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤْفِقِ إِلَى أَبَدِ الْاَبِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤْفِقِ إِلَى أَبَدِ الْابِدِينَ مَ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ مِنْ خَصَبِ اللهِ الْمُؤْفِقِ إِلَى أَبَدِ الْابِدِينَ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ الْم

ٱلْهَيْكُلُ دُخَانًا مِنْ عَجْدِ ٱللهِ وَمِنْ قُدْرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْهَيْكُلَ حَثَّى كَمِلَتْ سَبْعُ ضَرَبَاتِ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْهَلاَئِكَةِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمِعْتُ صَوْمًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَائِلاً لِلسَّبْ يَهِ الْمَالَا لِلسَّبْ يَهِ الْمَالَا لِلسَّبْ يَهِ الْمَالَا لِكَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

مَ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجُوِ فَصَارَ دَمَا كَدَم مَيْت . وَكُلْ نَفْس حَيَّة مَاتَتْ فِي ٱلْجُو . ٤ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْمَلاكُ ٱلنَّالِثُ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَنْهَامِ وَعَلَى يَنَابِعِ ٱلْمِيَاهِ فَصَارَتْ دَمًا . ٥ وَسَمِعْتُ مَلاكَ ٱلْمِياءِ يَفُولُ عَادِلْ آنْتَ أَيْهَا ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَكُونُ لِأَنْكَ حَكَمْتَ هَكَذًا . ٦ لِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دَمَ يَكُونُ لِأَنْكَ حَكَمْتَ هَكَذًا . ٦ لِأَنَّهُمْ سَفَكُوا دَمَ قِدِّيسِينَ وَأَنْبِيا ۗ فَأَعْطَيْنَهُمْ دَمَّا لِيَشْرَبُوا . لَأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُونَ ٧٠ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْمَذْبُحِ قَائِلًا نَعَمْرُ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهُ ٱلْقَادِيرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ حَقٌّ وَعَادِلَةٌ ۖ هِيَ أَحَكَامُكَ

٨ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلرَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلشَّهْس فَأَعْطِيَتْ أَنْ تَحْرِقَ ٱلنَّاسَ بِنَاسِ ۗ فَأَحْنَرَقَ ٱلنَّاسُ أَحْتِرَافًا عَظِيمًا وَجَدَّفُوا عَلَى أَسْمُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ ۖ عَلَى هَٰذِهِ ٱلضَّرَّبَاتِ وَلَمْ يَتُوبُوا لِيُعْطُوهُ مَجْدًا

١٠ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلْخَامِسُ جَامَهُ عَلَى عَرْش ٱلْوَحْشِ فَصَارَتْ مَمْلَكَتُهُ مُظْلِمَةً وَكَانُوا يَعَضُّونَ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ مِنَ ٱلْوَجَعِ ١١ وَجَدُّفُوا عَلَى إِلَّهِ ٱلسَّمَاء مِنْ أَوْجَاعِهِمْ وَمِنْ قُرُوحِهِمْ وَلَمْ يَتُوبُوا عَنْ أَعْمَالِهِمْ ١١ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلاَكُ ٱلسَّادِسُ جَلَمَهُ عَلَى ٱلنَّهْرُ ٱلْكَبِيرِ ٱلْفُرَاتِ فَنَشَفِ مَاثُوهُ لِكِي يُعَدُّ طَرِيقُ ٱلْمُلُوكِ ٱلَّذِينَ مِنْ مَشْرِقِ ٱلشَّهْسِ ١٠ وَرَأَيْتُ مِنْ فَمَ ٱلتِّيِّينِ

وَمِنْ فَمِ ٱلْوَحْشِ وَمِنْ فَمِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْكُذَّابِ ثَلْتُهَ أَرْفَاحٍ نَجِسَةِ شَيَّهُ ضَفَادِعَ. ١٤ فَإِنَّهُمْ أَزْوَاحُ شَيَاطِينَ صَانِعَةٌ آيَاتِ غَوْرُجُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْعَاكَمِ وَكُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ لِيَجْمَعَهُمْ لِقِيَالِ ذَٰلِكَ ٱلْبُوْمِ ٱلْعَظِيمِ يَوْمِ ٱللَّهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ. ١٥ هَا أَنَا آتِي كَلِّصٌ. طُوبِي لِمَنْ يَسْهَرُ وَيَعْفَظُ ثِيَابَهُ لِئَلاًّ يَهْشِيَ عُرْيَانًا فَيْرَوْا عَوْرَتُهُ ١٦٠ فَجَمَعُهُمْ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى بِٱلْعِبْرَانِيَةِ هَرْمَجَدُّونَ ١٧ أُمُّ سَكَبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّابِعُ جَامَهُ عَلَى ٱلْهَوَاء فَخَرَجَ صَوْتُ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ ٱلسَّمَاء مِنَ ٱلْعَرْشِ قَائِلًا قَدْ تُمَّ ١٨٠ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتْ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ. وَحَدَّثَتْ زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ لَمْ يَعْدُثْ مِثْلُهَا مُنْذُ صَامَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْأَرْضِ زَلْزَلَةٌ بِمِقْدَارِهَا عَظِيمَةٌ هَكَذَا • ١٢ وَصَارَتِ ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ثَلَثَةَ ٱقْسَامٍ وَمَدُنُ ٱلْأُمُمُ سَقَطَتْ وَبَابِلُ ٱلْعَظِيمَةُ ذُكِرَتْ أَمَامَرَ ٱللَّهِ لِيُعْطِيهَا كُأْسَ خَبْرُ سَغْطِ غَضَبِهِ ٢٠ وَكُلُّ جَزِيرَةٍ

هَرَبَتْ وَجِبَالْ لَمْ تُوجَدْ • ٢١ وَبَرَدُ عَظِيمُ نَعُو ثِنْلِ وَزْنَةٍ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ فَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عُلَى ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِلَّا ٱللهِ مِنْ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَدِ لِأَنَّ ضَرْبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِلَّا الْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَرَ

ا ثُمَّ جَاء وَاحِدُ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمِلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعْهِمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ وَنَكُلِّرَ مَعِي قَائِلًا لِي هَلْمٌ فَأُرِيَكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّانِيَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلْجَالِسَةِ عَلَى ٱلْمِيَاءِ ٱلْكَثِيرَةِ مُ ٱلَّتِي زَنِّي مَعَهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَسَكِرَ سُكَّانُ ٱلْأَرْضِ مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا ٢٠ فَمَضَى بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى بَرَّيَّةِ فَرَأْيْتُ ٱمْرَأَةً جَالِسَةً عَلَى وَحْش قِرْمِزِيٌ مَمْلُوع أَسْمَاء تَجْدِيفِ لَهُ سَبْعَةُ رُوُّوسِ وَعَشْرَةُ قُرُونِ. عْ وَالْمُرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةً بِأَرْجُوانِ وَقُرْمِزِ وَمُعَلِيةً بِذَهَبِ وَجَهَارَةِ كَرِيَةٍ وَلُولُو ﴿ وَمَعَا كُأْسُ مِنْ ذَهَبِ فِي يَدِهَا مَمْلُوَّةٌ رَجَاسَاتٍ وَنَجَاسَاتِ زِنَاهَا ٥ وَعَلَى جَبْهِتِهَا أُسْمْ مَكْنُوبْ سِرْ. بَايِلُ ٱلْعَظِيمَةُ أَنَّهُ ٱلرَّوَانِي

وَرَجَاسَاتِ ٱلْأَرْضِ • ٦ وَرَأَيْثُ ٱلْمَرْأَةَ سَكُرَى مِنْ دَمِ الْفِرْ بِسِينَ وَمِنْ دَمِ الْفِرْ بِسِينَ وَمِنْ دَمِ شُهَدًا \* يَسُوعَ . فَتَعَبَّبْتُ لَمَّا رَأَيْهُمَّ لَعَبُّما عَظِيمًا

٧ ثُمَّ قَالَ لِي ٱلْمَلَاكُ لِمَاذَا تَعَجَّبْتَ. أَنَا أَفُولُ لَكَ سِرٌ ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْوَحْشِ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلرُّوُّوسُ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ مَا ٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي رَايْتَ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآنَ وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مِنَ ٱلْهَاوِيةِ وَيَهْضِيَ إِلَى ٱلْهَلَاكِ. وَسَيَنَعَبُ ٱلسَّا كُنُونَ عَلَى ٱلْأَرْض ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَاؤُهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْغَالَمِ حِينَهَا بَرَوْنَ ٱلْوَحْشَ ٱلَّهُ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْآنَ مَعَ أَنَّهُ كَائِنْ ٩٠ هُمَا ٱلذِّهِنُ ٱلَّذِي لَهُ حِكْمَةٌ . ٱلسَّبْعَةُ ٱلرُّؤُوسُ فِيَ سَبْعَةُ جِبَالِ عَلَيْهَا ٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً. ١٠ وَسَبْعَةُ مُلُوكِ خَبْسَةٌ سَقَطُوا وَوَاحِدٌ مَوْجُود وَأُلْآخَرُ لَمْ ۚ يَأْتِ بَعْدُ وَمَنَّى أَنَّى يَنْبَغِي أَنْ يَبْغَى فَلِيلًا.

وَالْاَحْرُ لِمْ يَاتِ بِعَدْ وَشَى آنَى يَنْبِغِي أَنْ يَبْغِي أَنْ يَبْغِي قَلِيلًا. اللَّهُ وَأُو وَهُو اللَّهِ وَلَيْلًا. اللَّهِ وَأَلْوَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَيَمْضِي إِلَى ٱلْهَلَاكِ و ١٢ وَٱلْعَشَرَةُ ٱلْفُرُونُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ عَشَرَةُ مُلُوكِ لَمْ يَأْخُذُوا مُلْكًا بَعْدُ لَكِيُّهُمْ يَأْخُذُونَ سُلْطَانًا كَبْلُوكِ سَاعَةً وَاحِيَّةً مَعَ ٱلْوَحْشِ ١٠ هُولًا عُمُر رَأْيُ وَاحِدٌ وَيُعْطُونَ ٱلْوَحْشَ وَدُرَةُهُمْ وَسُلْطَانَهُمْ ١٤٠ هُولًا ﴿ سَيْحَارِبُونَ ٱلْخُرُوفَ وَأَكْرُوفُ يَعْلُبُهُمْ لِأَنَّهُ رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُونَ وَمُغْنَارُونَ وَمُوْمِنُونَ • ١٠ ثُمَّ قَالَ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي رَأْيُتَ حَيْثُ ٱلزَّانِيَةُ جَالِسَةٌ هِيَ شُعُوبٌ وَجُمُوعٌ فَأَمَمُ وَأَلْسِنَةً ١٦ فَأَمَّا ٱلْعُشْرَةُ ٱلْقُرُونُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ عَلَى ٱلْوَحْشِ فَهُولًا ﴿ سَيَبْغِضُونَ ٱلزَّانِيةَ وَسَجِعْلُونَهَا خَرِبَةً وَعُرْيَانَةً وَيُأْكُلُونَ لَحُمْهَا وَيَعْرِقُونَهَا بِٱلنَّاسِ. ١٧ لِأَنَّ ٱللَّهَ وَضَعَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ بَصْنَعُوا رَأْ يَهُ وَأَنْ يَصْنَعُوا رَأْ يَا وَاحِلًا وَبُعْظُ إِ ٱلْوَحْشَ مُلْكُمُ حُتَّى تُكْمَلَ أَفْوَالُ ٱللهِ ١٨٠ وَٱلْمُزَاَّةُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمُدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي لَهَا مُلْكُ عَلَى مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ الْأَصْحَاجُ النَّامِنُ عَشَرَ ا ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا رَأَيْثُ مَلاَكًا آخَرَ نَازِلاً مِنَ السَّمَاءُ لَهُ سُلْطَانُ عَظِيمٌ وَلَسْتَنَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَهَائِهِ ٢٠ وَصَرَحَ بِشِدَّةٍ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَائِلاً سَقَطَتْ سَقَطَتْ بَابِلُ الْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسْكَمًا لِشَيَاطِينَ سَقَطَتْ بَابِلُ الْعَظِيمَةُ وَصَارَتْ مَسْكَمًا لِشَيَاطِينَ

وَمَحْرَسًا لِكُلَّ رُوحَ نَجِسٍ وَمَحْرَسًا لِكُلُ صَائِرٍ نَجِسٍ وَمَهْقُونٍ ٢ لِأَنَّهُ مِنْ خَهْرٍ غَضَب رِنَاهَا فَدْ شَرِبَ جَهِيعُ ٱلْأُمْمَ وَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ زَنَوْا مَعَهَا وَثُجَّارُ ٱلْأَرْضِ

أَسْنَغْنَوْا مِنْ وَفَرَةِ نَعِيبِهِا

٤ ثُمُّ سَمِعْتُ صَوْنًا آخَرَ مِنَ ٱلسَّمَا ۗ فَائِلاً ٱخْرُجُوا مِنْهَا يَا شَعْبِي لِئِلاً نَشْنَرِكُوا فِي خَطَايَاهَا وَلِئَلاً تَأْخُدُوا مِنْ ضَرَبَانِهَا . ٥ لِأَنَّ خَطَايَاهَا لَحِيْتِ ٱلسَّبَا ۗ وَنَذَنَّرَ اللهُ آثَامَا . ٦ جَازُوهَا كَمَا هِيَ ٱيْضًا جَازَنْكُمْ وَضَاعِنُوا لَهَا ضِعْنًا نَظِيرَ أَعْمَالِهَا . فِي ٱلْكُأْسِ ٱلَّذِي مَزَجَتْ فِيهَا ٱمْرُجُوا لَهَا ضِعْنًا ، ٧ بِقَدْرِ مَا مَجَّدَت نَفْسَها وَتَنَعَّرَتُ بِقِدْرِ ذَلِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا . لِأَنَّمَا نَفُولُ فِي قَلْمِهَا أَنَا جَالِسَهُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرَمَلَةً وَلَنْ أَرْمَلَةً وَلَنْ أَرْمَا أَمُا وَلَا أَرْمَا أَمُهَا مَوْثُ وَخُوعٌ وَتَعْتَرِقُ بِاللَّهَ اللَّهِ لِأَنْ وَجُوعٌ وَتَعْتَرِقُ بِاللَّهَ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩ وَسَيَبِكِي وَيَنُوحُ عَلَيْهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ زَنَوْا وَتَنَعَّمُوا مَعَمَّا حِينَهَا يَنْظُرُونَ دُخَانَ حَرِيقِهَا ١٠ وَاقْفِينَ مِنْ بَعِيدٍ لِأَجْلِ خَوْفِ عَلَابِهَا قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ بَايِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْقُوِيَّةُ. لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ جَاءَتْ دَبْنُونَتُكِ ١١ وَيَبْكِي نُجَّامُ ٱلْأَرْض وَبَنُوحُونَ عَلَيْهَا لِأَنَّ بَضَائِعَهُ ۚ لَا يَشْنَرِيهَا أَحَدٌ فِي مَا بَعْدُ ١٢ بَضَائِعَ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَجَرَ ٱلْكَرِيمِ قُاللُّوْلُوءُ قَالْبُرِّ فَالْأَرْجُوَانِ قَالْمُحْرِيرِ قَالْقِرْمِزِ وَكُلُّ عُودٍ نِينًا وَكُلَّ إِنَا مِنَ ٱلْعَاجِ وَكُلَّ إِنَا مِنْ أَثْبَنِ ٱلْخُشَبِ وَالْعَاسِ وَٱلْحُدَيدِ وَٱلْمَرْمَرِ ١٢ وَفِرْفَةً وَتَجُورًا وَطِيبًا

وَلْبَانًا وَخَبْرًا وَزَيْنًا وَسَبِيلًا وَحِنْطَةَ وَبَهَاءَ وَغَنْمًا وَخَيْلاً وَمُرْكَبَاتٍ وَأُجْسَادًا وَنُفُوسَ ٱلنَّاسِ ١٤ وَذَهَبَ عَنْكِ جَنَّى شَهْوَةِ نَفْسِكِ وَذَهَبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُوَ مُشْعِمْ وَبَهِيٌّ وَلَنْ تَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُ . ٥ انْجَّارُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاء ٱلَّذِينَ ٱسْنَعْنُوا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ أَجْلُ خَوْفِ عَلَامِهَا يَبْكُونَ وَيُنُوحُونَ ١٦ وَيَقُولُونَ وَبُلْ وَبُلْ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرِّيلَةُ بِبَنِّ مِأْرْجُوَانِ وَقِرْمِزِ وَأُلْفُعَلِّيَّةُ بِذَهَبٍ وَحَمَر كُرِيمٍ وَلُؤْلُو ۗ ١٧ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ خَرِبَ غِنِّي مِثْلُ هٰذَا ۚ وَكُلُّ رُبَّانِ وَكُلُّ ٱلْجُهَاعَةِ فِي ٱلسُّفُنِ وَٱلْهَلاَّحُونَ وَجَهِيعُ عُمَّالِ ٱلْمُحْرِ وَفَعُوا مِنْ بَعِيدِ ١٨ وَصَرَّخُوا إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيْهَا فَائِلِينَ أَيَّةُ مَدِينَةٍ مِثْلُ ٱلْهَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٠ وَأَلْقُوا ثُرَابًا عَلَى رُوُّوسِهِمْ وَصَرَّخُوا بَا كِينَ وَنَاتِّعِينَ قَائِلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ . ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَبِيعُ ٱلَّذِينَ لَمُرْ سُفُنَّ فِي ٱلْجُر مِنْ نَفَائِسِهَا لِأَنَّهَا فِي

سَاعَة وَاحِدَة خَرِبَتْ • ٢٠ إِفْرَجِي لَهَا أُيَّتُهَا ٱلسَّمَا \* وَٱلرُّسُلُ ٱلْقِدِّيسُونَ وَٱلْأَسْبَاءِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَانَهَا دَيْنُونَتَكُمْ ١٦ وَرَفَعَ مَلَاكُ وَإِحِدٌ قُويٌ حَجَرًا كُرَحَى عَظِيمَةٍ وَرَمَاهُ فِي ٱلْجُحْرِ قَائِلًا هَكَلَا بِدَفْعِ سَنْرْمَى بَابِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ ٢٠ وَصَوْتُ ٱلضَّارِينَ بِٱلْقِيهَٰارَةِ وَالْمُغَنِّينَ وَالْمُزَمِّرِينَ وَٱلنَّافِخِينَ بِٱلْبُوقِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلُ صَانِعٍ صِنَاعَةً لَنْ يُوجَدَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْتُ رَحَّى لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. ٢٢ وَنُوسُ سِرَاجِ لَنْ يُضِيَّ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَصَوْتُ عَرِيسِ وَعَرُوسِ لَنْ يُسْمَعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لأَنَّ نُجَّارِكِ كَانُوا عُظَمَاء ٱلْأَرْضِ. إِذْ بِسِعْرِكِ ضَلَّتْ جَهِيعُ ٱلْأُمْمِ ٢٤٠ وَفِيهَا وُجِدَ دَمْ أَنْبِيَاءً وَقِدِّيسِينَ وَجَمِيعُ مَنْ قُتِلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ ا وَبَعْدَ هٰلَا سَبِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنْ جَمْعٍ

كَثِيرِ فِي ٱلسَّمَاءِ فَائِلاً هَلَّهُويَا . ٱلْخَلَاصُ وَٱلْحَجْدُ وَٱلْكَرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ لِلرَّبِّ إِلٰهِنَا ٢ لِأَنَّ أَحْكَامَهُ حَقٌّ وَعَادِلَهُ ۚ إِذْ قَدْ دَانَ ٱلزَّانِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ ٱلَّتِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِزِنَاهَا كَانْتُغَمَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا • ٢ وَقَالُوا ثَمَانِيَةً هَلِلْوِيّا. وَدُخَانِهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ ، ٤ وَخَرَّ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْءًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتُ وَسَجَدُوا يِلُّهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ آمِينَ. هَلَّلُويًا. ه وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعَرْشِ صَوْتُ قَائِلًا سَبِعُوا لِإِلْهِنَا يَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ ٱلْخَائَفِيهِ ٱلصَّغَارِ وَٱلْكَبَارِ • ٢ وَسَمِعْتُ كَصَوْتِ جَمْع كَثيرٍ وَكُصُوْت مِيَاهِ كَثيرَة وَكُصَوْتِ رُعُودِ شَدِيدَةِ فَائِلَةً هَلِّلُويَا فَإِنَّهُ فَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ ٩٠٠ لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنُعْطِهِ ٱلْجَدْدَ لِأَنَّ عُرْسَ ٱلْخُزُوفِ قَدْ جَاهَ وَأُمْرًأُ ثُهُ هَيَّـأَتْ نَفْسَهَا. ٨ وَأَعْطِيَتْ أَنْ تَلْبُسَ بَزًّا نَقِيًّا بَهِيًّا لِأَنَّ ٱلْبُزَّ هُوَ نَبَرُّ رَاتُ ٱلْفِدُ بِسِينَ

\* وَقَالَ لِيَ آكُنُبُ طُوبِي لِلْمَدْعُوِّ بِنَ إِلَى عَشَاءً عُرْسِ ٱلْخُرُوفِ ، وَقَالَ هٰذِهِ هِيَ أَفْوَالُ ٱللهِ ٱلصَّادِفَةُ ، ١٠ فَخَرَرْتُ أَمَامَ رِجْلَيْهِ لِأَسْجُدَ لَهُ . فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لاَ تَفْعَلْ . أَنَا عَبْدُ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَتِكَ ٱلَّذِينَ عِنْدَهُمُ شَهَادَةُ يَسُوعَ . أَسْجُدُ لِلهِ . فَإِنَّ شَهَادَةً يَسُوعَ هِيَ رُوحُ ٱلنَّبُونَ .

ٱلْأُمْ وَهُوَ سَيَرْعَاهُمْ بِعَصًا مِنْ حَدِد وَهُوَ يَدُوسُ

مَعْصَرَةً خَمْرِ سَخْطِ وَغَضَبِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. 17 وَلَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَعَلَى خَذْرِهِ ٱسْمُ مَكْنُوبٌ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُ ٱلْارْبَابِ

١٧ وَرَأَيْتُ مَلَاكًا وَاحِدًا وَافِقًا فِي ٱلشَّهْسِ فَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَأَئِلًا لِجَهِيعِ ٱلطَّيُورِ ٱلطَّائِرَةِ فَصَرَحَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ فَأَئِلًا لِجَهِيعِ ٱلطَّيُورِ ٱلطَّائِرَةِ فِي وَسَطِ ٱلسَّهَاءُ هَلُمَّ ٱجْنَهِي إِلَى عَشَاءُ ٱلْإِلَهِ ٱلْعَظِيمِ فِي وَسَطِ ٱلسَّهَاءُ هَلُمَّ أَجْنَهِي إِلَى عَشَاءُ ٱلْإِلَهِ ٱلْعَظِيمِ لَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَكُومَ فَقَادٍ وَكُومِ الْكُلِّ الْمُلِلَّ وَلَكُومَ الْكُلِّ وَلَهُومَ الْكُلِّ وَالْحَالِينِ عَلَيْهَا وَكُومَ الْكُلِّ

حُرًّا وَعَبْدًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا

١٩ وَرَأَيْتُ ٱلْوَحْشَ وَمُلُوكَ ٱلْأَرْضِ وَأَجْمَادَهُمْ فَعُنْهِ عِبْنَ لِيَصْنَعُوا حَرْبًا مَعَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ وَمَعَ جُنْدُهِ وَ ١٠ فَغَيْضَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَٱلَّبِي ٱلْمَدَّابِ مَعَهُ الْوَحْشِ وَٱلَّبِي ٱلْمَدَّابِ مَعَهُ الْوَحْشِ وَٱلَّبِي ٱلْمَدَّابِ مَعْهُ الْوَحْشِ وَٱلَّبِي الْمَدَّ اللَّذِينَ فَيلُوا الصَّانِعُ فَدُّامَهُ ٱلْا يَاتِ ٱلَّتِي بِهِا أَضَلَّ ٱلَّذِينَ فَيلُوا سِمَةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ سَجَدُوا لِصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلاَثْنَانِ سَمِّةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلَّذِينَ سَجَدُوا لِصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلاَثْنَانِ حَيَّيْنِ إِلَى بُحِيْرَةِ إِلَى الْمُهْرِيتِ ١٠ وَالْبَافُونَ حَيَّيْنِ إِلَى بُحِيْرَةِ ٱللَّهِ الْمُهْرِيتِ ١٠ وَالْبَافُونَ وَيُولِ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْم

قُتِلُوا بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ ٱلْخَارِجِ مِنْ فَمِهِ وَجَهِيعُ ٱلطَّيُورِ شَبَعَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَجَهِيعُ ٱلطُّيُورِ شَبَعَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَرَأَيْثُ مَلَاكًا نَازِلًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ مِفْتَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ ٢ فَقَبَضَ عَلَى ٱلتَّنِينِ الْهَاوِيَةِ وَسَلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى يَدِهِ ٢ فَقَبَضَ عَلَى ٱلتَّنِينِ الْحُيَّةِ الْقَدَيْمَةِ الْقَدَيْمَةِ الْقَدَيْمَةِ الْقَدَيْمَةِ وَأَنْفَ عَلَيْهِ وَخَمَّمَ الْفَاوِيَةِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ وَخَمَّمَ عَلَيْهِ لِكَيْ لَا يُضِلَّ ٱلْأَمْمَ فِي مَا بَعْدُ حَتَّى نَتَمَّ ٱلْأَلْفُ عَلَيْهِ لَكِيْ لَا يُضِلَّ ٱلْأَمْمَ فِي مَا بَعْدُ حَتَّى نَتَمَّ ٱلْأَلْفُ

عليهِ لِكِيَّ لَا يَضِلُ الاَّمَمَ فِي مَا بَعَدَ حَنَى نَتِمَ الاَّ ٱلسَّنَةَ وَبَعْدَ ذَلِكَ لاَ بُدَّ أَنْ يُحِلَّ زَمَانًا يَسِيرًا

﴿ وَرَأَيْتُ عُرُوشًا فَجَلَسُوا عَلَيْهَا وَأَعْطُوا حَكُمًا وَرَأَيْتُ نَفُوسَ ٱلَّذِينَ قَتِلُوا مِنْ أَجْل شَهَادَة بَسُوعَ

وَمِنْ أَجْلِ كَلِيمَةِ ٱللهِ قُالَّذِينَ لَمْ يَسْعِدُ فَا لِلْوَحْشِ

وَلاَ الصُورَتِهِ وَلَمْ يَقْبَلُوا ٱلسِّبَةَ عَلَى جِبَاهِمِمْ وَعَلَى أَنْدِيهِمْ وَعَلَى أَنْدِيهِمْ فَعَاشُوا وَمَلَكُوا مَعَ ٱلْمَسِيعِ ٱلْفَ سَنَةِ. ٥ وَأَمَّا بَقِيَّهُ ٱلْأَفْ ٱلسَّنَةِ. هٰذِهِ بَقِيَّةُ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ. هٰذِهِ

فِيَ ٱلْفِيَامَةُ ٱلْأُولَى . مُبَارَكُ وَمُقَدَّسٌ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي ٱلْفِيَامَةِ ٱلْأُولَى . هُولًا عَلَيْسَ لِلْمَوْتِ ٱلنَّانِي سُلْطَانُ عَلَيْهِمْ بَلْ سَيَكُونُونَ كَهَنَةً لِللهِ وَلُنْسَجِ وَسَيَمِلْكُونَ مَعَهُ أَلْفَ سَنَةٍ

٧ أُمَّ مَنَّى تَهَّتِ ٱلْأَلْفُ ٱلسَّنَةِ يُحِلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ سِجْنِهِ ٨ وَكَجْرُجُ لِيُضِلُّ ٱلْأُمَمَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْبَعِ زَقَايَا الْأَرْضِ جُوجَ وَمَاجُوجَ لِيَجْمَعَهُمْ لِلْعَرْبِ ٱلَّذِينَ عَدَدُهُمْ مِثْلُ رَمْلِ ٱلْجُرِهِ ٩ فَصَعِدُوا عَلَى عَرْضِ ٱلْأَرْضِ وَأَحَاطُوا بمعَسِكُم الْقِدِيسِينَ وَبِالْمَدِينَةِ ٱلْعَجْبُوبَةِ فَتَرَكَتْ نَالَى مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّبَاءُ وَأَكَانَهُمْ. ١٠ وَ إِبْلِيسُ ٱلَّذِي كَانَ يُضِأْهُمْ طُرِحَ فِي نُجَيْرٌ ِ ٱلنَّارِ وَٱلْكَبْرِيتِ حَبَّثُ الْوَ-شُ وَالنِّينُ ٱلْكُذَّابُ وَسَيْعَذَّبُونَ مَهَارًا وَلَيْلًا إِلَى أَبَدِ ألابدين

ا أَثُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْضَ وَٱلْجَالِسُ عَلَيْهِ ٱلَّذِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءُ وَكَمْ بُوجَدْ

لَهُمَا مَوْضِعُ ١٢٠ وَرَأْيْتُ ٱلْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَافِفِينَ أَمَامَرَ ٱللَّهِ وَإِنْفَتَحَتْ أَسْفَارٌ وَإِنْفَتَحَ سِفْرٌ آخَرُ هُوَ سِفْرُ ٱلْحَيْنِةِ وَدِينَ الْأَمْوَاتُ مِمَّا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَسْفَارِ يَحَسَبِ أَعْمَالِهُمْ • ١٢ وَسَلَّمَ ٱلْمُحْرُ ٱلْأُمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّرَ ٱلْمُؤْتُ وَٱلْهَاوِيَةُ ٱلْأَمْوَاتَ ٱلَّذِينَ فيهِمَا وَدِينُوا كُلُّ وَاحِدِ مِحِسَبِ أَعْمَا لِهِ ١٤ وَطُرحَ ٱلْمَوْثُ وَٱلْهَاوِيَةُ فِي بُجِيْرَةِ ٱلنَّارِ . هٰذَا هُوَ ٱلْهَوْتُ ٱلذَّانِي . ١٥ وَكُلُّ مَنْ لَمْ بُوجَدْ مَكْنُوبًا فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ طُرحَ فِي مُجَيْرَةِ ٱلنَّارِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمُّ رَأَيْثُ سَمَاءً جَدِيدَةً وَأَرْضًا جَدِيدَةً لِأَنْ اللهِ عَلَيْهُ لِأَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَلَى مَضَنَا وَالْبُعُرُ لَا يُوجَدُ السَّمَاء اللهُويَة اللهُ وَلَى مَضَنَا وَالْبُعُرُ لَا يُوجَدُ فِي مَا بَعْدُ وَ وَ وَلَا يُوحَنَّا رَأَيْثُ الْمُدِينَة اللهُ وَلَيْهَ اللهُ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَنْدِ اللهِ مُهَيَّأَةً المُعَلِيمَ الْجُدِيدَة اللهِ مُهَيَّأَةً وَمِنَ السَّمَاء مِنْ عَنْدِ اللهِ مُهَيَّأَةً كَا وَسَمِعْتُ صَوْنًا عَظِيمًا مِنَ كَوْرُوسِ مُزَيِّنَة لِرَجُهُم اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَبَسُكُنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَبَسُكُنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَبَسُكُنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ وَهُو سَبَسُكُنُ

مَعَهُمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَاللَّهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلْهًا لَمْرْ . ٤ وَسَيَعْسَحُ ٱللهُ كُلَّ دَمْعَةِ مِنْ عُيُونِهِمْ وَٱلْمَوْتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلَا يَكُونُ حُزْنُ وَلَا صَرَاخٌ وَلَا وَجَعْ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَى فَدْ مَضَتْ. ه وَقَالَ ٱلْجَالِيسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدًا ، وَقَالَ لِيَ أَكْتُبْ فَإِنَّ هَذِهِ ٱلْأَفْوَالُ صَادِقَةٌ وَالْمِينَةُ. ٦ ثُمْ قَالَ لِي فَدْ ثَمَّ أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْبَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلنَّهَا يَهُ. أَنَا أَعْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعٍ مَاءُ ٱلْحَيْوةِ مَجَّانًا. ٧ مَنْ يَغْلِبْ يَرِثْ كُلَّ شَيْءٌ وَأَكُونَ لَهُ إِلَهًا وَوْوَ بَكُونُ لِيَ أَبْناً ٨٠ قُلْمًا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلرَّجِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأَوْمَانِ وَجَبِيعُ ٱلْكَذَبَةِ فَنَصِيبُهُ فِي ٱلْجَيْرَةِ ٱلْهُ:َفَلِدَةِ بِنَارٍ وَكَبْرِيتٍ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمُوْثُ ٱلثَّانِي

اللّهُ عَامَ إِلَى وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلّذِينَ
 مَعْهُمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْبَهْلُوَّةُ مِنَ ٱلسَّبْعِ ٱلضَّرَبَاتِ

ٱلْأَخِيرَةِ وَتَكَلَّمَ مَعِي قَائِلًا هَلُمٌ ۖ فَأَرِيكَ ٱلْعُرُوسَ أَمْرَأُهُ ٱلْخُرُوفِ ١٠٠ وَذَهَبَ بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى جَبَلِ عَظِيمِ عَالِ وَأَرَانِي ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُشَايِمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ نَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ١١ لَهَا مَجْدُ ٱللَّهِ وَلَمْعَانُهَا شَيِهُ أَكْرَمِ خَجَرٍ كَجْرَ بَشْبِ بَلُورِيُّ. ١٢ وَكَانَ لَهَا سُونٌ عَظِيمٌ وَعَالَ وَكَانَ لَهَا أَثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ ٱثْنَا عَشَرَ مَلَاكًا وَأَسْمَا فِ مَكْتُوبَةُ هِيَ أَسْمَا فِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلاِّثْنَيُّ عَشَرَ. ١٢ مِنَ ٱلشَّرْقِ ثَلْثَةٌ أَبْوَابٍ وَمِنَ ٱلشِّمَالِ ثَلْثَةُ أَبْوَابٍ وَمِنَ ٱلْجُنُوبِ ثَلْثَةً أَبْوَابٍ وَمِنَ ٱلْغُرْبِ ثَلَثْهُ أَبُوَابٍ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ أَنْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْهَا أَسْمَاهُ رُسُلِ ٱلْخُرُوفِ ٱلِٱنْنَيُّ عَشَرَ . ١٥ قَالَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُرُ مَعِي كَانَ مَعَهُ قَصَبَةُ مِنْ ذَهَبِ لِكَيْ يَقِيسَ ٱلْهَدِينَةَ وَأَبْوَابَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَٱلْهَدِينَةُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً مَرَبِّعَةً طُولُهَا بِقَدِّم ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْفَصَبَةِ مَسَافَةَ ٱثْنَيْ عَشَرَ

أَلْفَ غَلْوَةٍ . ٱلطُّولُ وَٱلْعُرْضُ وَٱلْإِرْتِفَاءُ مُنَسَاوِيَةٌ . ١٧ وَقَاسَ سُورَهَا مِئَةً قَأْرْبَعًا قَأْرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعً إِنْسَانِ. أَي ٱلْمَلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بِنَا لِهُ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَٱلْهَدِينَةُ ذَهَبُ نَقِيٌّ شِبْهُ رُجَاجٍ نَقِيٌّ ١٩٠ وَأَسَاسَاتُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ ۚ بِكُلُّ حَجَرِ كُرِيمٍ . ٱلْأَسَاسُ ٱلْأُوَٰلُ يَشْبُ . ٱلنَّانِي يَاقُوتُ أَزْرَقُ . ٱلنَّالِثُ عَقِيقٌ أَيْنَضُ. ٱلرَّابِعُ زُمُرُدُ ذُبَابِيُّ ٢٠ ٱلْخَامِسُ جَزَعٌ عَقِيقِيٌّ. ٱلسَّادِسُ عَقِيقٌ أَحْبَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَكُ . ٱلنَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْقَيُّ . ٱلنَّاسِعُ يَافُوتُ أَصْفَرُ. ٱلْعَاشِرُ عَقَيِقٌ أَخْضَرُ. ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُجُونِيٌّ . ٱلنَّاني عَشَرَ جَمَشْتُ ١١٠ وَٱلانْنَا عَشَرَ بَابًا أَثْنَتَا عَشَرَةً لُؤُلُوَّةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَبْوَابِ كَانَ مِنْ لُوْلُوَةً وَاحِدَةً وَسُوقُ ٱلْهَدِينَةِ ذَهَبْ نَقِي كُرُجَاجِ شَمَّافِ. ٢٢ وَلَمْ أَرَّ فِيهَا هَيْكُلًّا لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱللهَ ٱلْنَادِرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ هُوَ وَأَنْخَرُوفُ هَيْكُلُهَا . ٢٣ وَٱلْمَدِينَةُ لَا نَحْنَاجُ إِلَى ٱلشَّهْسِ وَلَا إِلَى ٱلْفَهَرِ لِيُضِيَّا فِيهِــَا

لِأَنَّ مَجْدَ اللهِ فَدْ أَنَارَهَا وَالْخُرُوفُ سِرَاجُهَا اللهِ فَدْ أَنَارَهَا وَالْخُرُوفُ سِرَاجُهَا اللهُ وَمَهُونَ شُغُوبُ الْفُولُ الْأَرْضِ مَجِيتُونَ بِمُعَدْهِمْ وَكَرَامِنِهِمْ إِلَيْهَا. ٢٥ وَأَبْوَابُهَا لَن تُغْلَقَ نَهَارًا لِأَنَّ لَيْلًا لاَ يَكُونُ هُنَاكَ ١٦٠ وَيَجِيتُونَ بِعَبْدِ الْأُمَ لِأَنَّ لَيْلًا لاَ يَكُونُ هُنَاكَ ١٦٠ وَيَجِيتُونَ بِعَبْدِ الْأُمَ وَلَا مَا وَكَرَامِنِهُمْ إِلَيْهَا وَلَنْ يَدْخُلُهَا شَيْءٍ دَنِسُ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَحِسًا وَكَذِبًا إِلاَ الْمَكْتُوبِينَ فِي سِفْرِ حَيْوة الْخُرُوفِ

هُنَاكَ وَلاَ يَعْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجِ أَوْ نُوسِ شَمْسِ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱلْإِلَٰهَ يُنِيرُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ سَيَمْلِكُونَ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ ٦ أُمُّ قَالَ لِي هَذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينَهُ وَصَادِقَهُ. وَالرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْفِيدِّ بِسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَسْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا ٧٠ هَا أَنَا آقِي سَرِيعًا وطُوبَى لِمَنْ يَعْفَظُ أَفْوَالَ نُبُوَّةِ هَٰنَا ٱلْكِنَابِ ٨ وَأَنَا يُوحَنَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ هَلَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدَ أَمَامَ رَجْلَى ٱلْهَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِينِي هٰذَا . ﴿ فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لاَ تَفْعَلْ. لِأَنِّي عَبْدُ مُعَكَ وَمَعْ إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَا ۗ وَٱلَّذِينَ تَعْفَظُونَ أَفْوَالَ هَٰذَا ٱلْكِنَابِ. ٱسْجُدْ يِلَّهِ ١٠٠ وَقَالَ لِي لَا تَخْنِمْ عَلَى أَقْوَالِ نُبُوَّةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبٌ ١٠ مَنْ يَظْلِمْ فَلْيَظْلِمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ نَجِسْ فَلْيَتَجُسُ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ بَالْمِ فَلَيْتَبَرَّمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُوَ مقدّس فليتقدّس بعد

١٢ وَهَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وَأَجْرَتِي مَعَى لِأَجَازِيَ كُلُّ وَاحِدٍ كُمَا يَكُونُ عَمَلُهُ ١٠٠ أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفَ وَٱلْأَلِفَ وَٱلْأَلِفَ وَٱلْأَلِف ٱلْبِكَايَةُ وَٱلنَّهَايَةُ . ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ١٤٠ طُوبِي لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ لِكُنْ يَكُونَ سُلْطَأَنْهُمْ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْحَيْنَةِ وَيَدْخُلُوا مِنَ ٱلْأَبُوابِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . ١٥ لِأَنَّ خَارِجًا ٱلْكَلَابَ وَٱلسَّحْرَةَ وَٱلرُّنَاةَ وَٱلْفَتَلَةَ وَعَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَكُلَّ مَنْ يُجِبُ وَيَصْنَعُ كُذِبًا

١٦ أَنَا يَسُوعُ أَرْسَلْتُ مَلَاكِي لِأَشْهَدَ لَكُمْ بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ عَنِ ٱلْكَنَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرَّيَّةُ دَاوُدَ. كُوْكُبُ ٱلصُّبْحُ ٱلْمُنِيرُ . ١٧ قَالَرُّوحُ وَٱلْعَرُوسُ يَقُولان نَهَالَ . وَمَنْ يَسْمَعْ فَلْيَقُلْ تَعَالَ . وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْيَأْتِ . وَمَنْ بُرِدْ فَلَيْأُخُذْ مَاء حَيْوةٍ مَجَّانًا

١٨ لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلُّ مَنْ يَسْمَعُ أَفْوَالَ نُبُوَّةً ِ هَٰذَا ٱلْكِيَابِ إِنْ كَانَ أَحَدُ ۚ يَزِيدُ عَلَى هَٰذَا يَزِيدُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَٰذَا ٱلْكِتَابِ. ١٩ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ يَعْدُفُ مِنْ أَفْوَالِ كِنَابِ هٰذِهِ ٱلنَّبُوَّةِ يَعْدُفُ النَّبُوَّةِ يَعْدُفُ اللَّهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيَّاةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ الْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ الْمُفَدَّسَةِ وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ الْمُفَدَّسَةِ

٢٠ يَفُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِٰنَا ۖ نَعَ أَنَا آنِي سَرِيعًا . آمِينَ .

نَعَالَ أَيْهَا ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٢٦ يَعْمَةُ رَيِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ مَغَ جَمِيعِكُمْرُ.



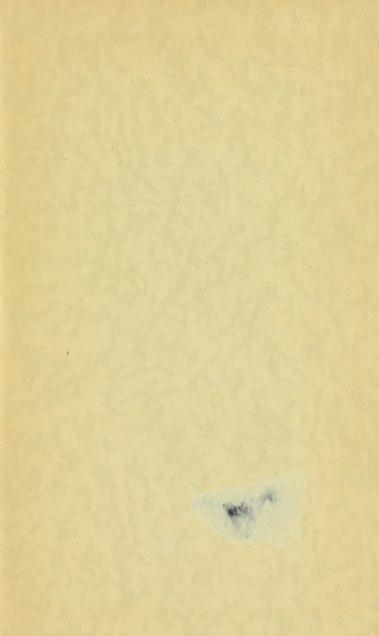



In memory of

Rabbi Dr. Irving Levey Former Hillel Rabbi at Princeton

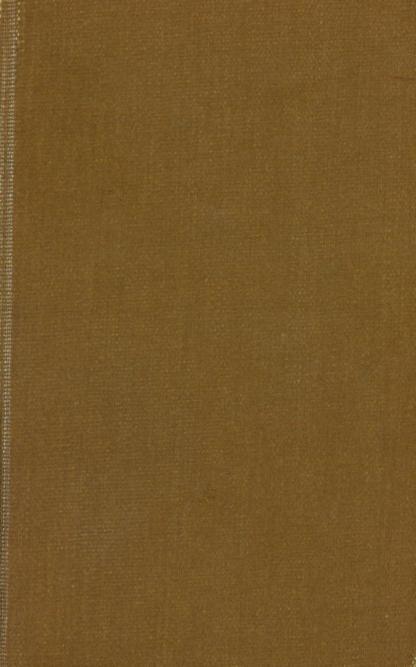